## النَّجُبُونِ فِي النَّالِمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِ

ئالیف اُبی انحیت علی بن بیام الشت نتر بنی (۵٤۲)

> نينية الدكتورادمي*ت بعبً*س

ماز الأمالة الم

# الآخري في محيا الشراع الشراع

القسم الرابع ــ المجلد الأول

قبت ق الدكتوراد حيسان عبّ س

حار النصافة الطباعة والنشر والتوزيع بسيروت - لبسنان الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة **٤** 

الطبعة الاولى ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م

#### مقدمة المحقق

جعل ابن بسام هذا القسم الرابع من الذخيرة – وهو آخر الأقسام – في جزئين واضحين دون أن يصرح بذلك ، يتناول الجزء الأول منهما الشعراء الطارئين على الأفدلس من المشرق والقيروان وصقلية ، ويشمل الثاني ثلاثة عشر شاعراً من شعراء المشرق والقيروان ، تخيرهم تحكماً ، وقد أحس هو بذلك عندما ترجم لابن قاضي ميلة من شعراء « الأنموذج » دون رفاقه ممن بخلك عندما ترجم لابن قاضي ميلة من شعراء « الأنموذج » دون رفاقه ممن ضمهم ذلك الكتاب فقال : « ولعل بعض من يتصفح كتابي هذا يقول إن شعراء الأنموذج مائة شاعر وشاعرة وأكثرهم كان في المائة الحامسة من الهجرة... أفلا ذكرهم عن آخرهم ؟ وماله اقتصر على بعضهم دون سائرهم ؟ » وعاد يعتذر عن ذلك بما قاله في المقدمة وهو أنه احتذى فعل أبي منصور الثعالي ، يعتذر عن ذلك بما قاله في المقدمة وهو أنه احتذى فعل أبي منصور الثعالي ، في اليتيمة ، مع أن من يدقق في الأمر يجد أن أبا منصور لم يفعل كما فعل ابن بسام ، وإنما وجد بين يديه قطعة من شعر الأندلسيين فأدرجها في كتابه ، وهو لا يدرك تفاوت الزمن بين أصحابها .

ولقد راعيت في نشر هذا القسم تلك التجزئة الطبيعية ، ففي هذا الجزء تراجم المشارقة المقيمين ، رغم أن الجزء الطارثين وفي الجزء التالي ترد تراجم المشارقة المقيمين ، رغم أن الجزءين قد يجمعان لصغر حجمهما في مجلد واحد ؛ ولما كانا متباعدين في المادة وجدت من المفيد صنع فهارس مستقلة لكل منهما على خلاف ما صنعته في الأقسام الثلائة السابقة .

وقد اعترضني في تحقيق القسم الرابع هذا صعوبة لم أجد لها حلاً ، أوقفتني بين المضي في العمل أو التوقف عنه ، وذلك أني لم أجد منه سوى مخطوطة

واحدة هي نسخة الخزانة العامة بالرباط وقم ١٣٥٠ ؛ ومادة هذا القسم فيها تقع بين الصفحة ٣٠ والصفحة ١٩٤ ؛ وفضلاً عن ما يمثله انفرادها من صعوبة في العمل فانها ليست حسنة الضبط أبداً ، كما أن الترقيم فيها رغم تسلسله وعدم انقطاعه غير صحيح لأنه قد سقط منها ورقة ضاع بسقوطها آخر ترجمة جلال الدولة وأول ترجمة ابن أبي الشخباء ، أقول « ورقة »، وهذا من حسن الظن ، فربما كان ما سقط يزيد على هذا المقدار . وقد اخترت المضي في التحقيق ، رغبة في أن أجد الذخيرة قد اكتملت وأن أبلغ بما عزمت عليه آخر الشوط ، بعد اليأس من العثور على مخطوطات أخرى من هذا القسم.

وفي سنة ١٩٤٥ قامت لجنة مؤلفة من الأساتذة عبد العزيز محمد الأهواني وعبد القادر القط ومحمد عبده عزام تحت إشراف الدكتور عبد الوهاب عزام بنشر جانب من هذا القسم شمل حتى نهاية ترجمة عبد الكريم ابن فضال القيرواني المعروف بالحلواني (أي حتى ص ٣٠٠ من هذه الطبعة) اعتماداً على هذه النسخة الوحيدة التي لم أجد لدي أيضاً سواها ، وفي مقدمة تلك الطبعة إشارة إلى كثرة التحريف والتصحيف في هذه النسخة ، ولكن الجهد الذي بذله المحققون الفضلاء قد أعانني كثيراً في عملي هذا ، وإن كنت قد خالفتهم في بعض القراءات ، واهنديت إلى حل بعض المشكلات على ضوء مصادر لم تكن متيسرة لديهم حينهذ .

ولست أشك في أن هذا العمل لا يحظى لدي بالرضى الكامل ، وعسى أن تسعفنا الآيام بالعثور على نسخ أخرى تعين على مزيد من الضبط والتدقيق، والله الموفق .

بيروت في أول يونيه (حزيران) ١٩٧٨ احسان عياس

### 

ذِكرُ الكُتّاب الوزراء ، والأعيان الأدباء والشعراء ، الوافدين عليها ، الوافدين عليها ، من أول المائة الخامسة من الهجرة إلى وقتنا هذا الذي هو سنة النتين وخمسمائة ، واجتلابُ ما بلغني من نوادر أخبارهم ، وشوارد أشعارهم ، مع ما يتعلّق بها ، ويُذكر بسببها

قال علي بن بستام : قد استوفيت في ثلاثة الأقسام ، جتُملة مما انتهى للي من محاسن النتر والنتظام ، لمن نشأ بالجزيرة من الأعيان الأعلام ، من أوّل تاريخ هذا المجموع إلى وقتنا . ولنُعقيب ذلك بحوّل الله وتأييده بذكر من هاجر إليها مين تلك الآفاق ، وطرأ عليها مين شعراء الشام والعيراق ، ممن تبحببَح ذراها ، وتسربل نعماها ، ونعجم في أفلاكيها ، وخيتم في ظيلال أملاكيها . ولم آت بهذه الفيرقة من أرباب هذا الفن الذي أنا في إقامة أوده ، متعززاً من ذلة ، ولا مستكثراً من قيلة ، ولا لأنتي لم أجيد من أعيان وزرائنا وكتابينا من هو أبعد غاية ، ولا أبسهر آية ، ولكنتهم أسندوا إلى أعلاميها . وترد دوا بين جميميها وجيماميها ، وخلع أوطانيهم وجيماميها ، وخلع أوطانيهم وجيماميها ، وخلع أوطانيهم وحيماميها ، وخلع أوطانيهم

إليها ؛ مع أن هذه الطائفة لم يسم الا بالأندلس ذكرهم ، ولا طار الا بمدح ملوكنا شعرهم ، وكم في شعرائنا ممن عاصرني ولم أسمع بذكره ، ولا وقع إلي شيء من شيعره ، ولعلم كان أخلق بأن يُذكر ، وأحق بأن تُتلى آياتُه وتُسطر ، لكن يبلُغُ المرء جهدة ، والإحاطة لله وحدة .

وقد أثبت أيضاً آخر هذا القسم طرَفاً من كلام أهل المشرق ، وإن كانوا لم يطرَّرُوا على هذا الأفُق ، حدَّدُّو أبي منصور الشَّعالَبي ؛ فإنَّه ذكرً في يتيمتيه نفراً من أهل الأندلُس فعارضته أو ناقضته ، والأدب ميدان يليق به الميتاح ، وينستحسن فيه الجيماح .

فصل في ذكر الآديب اللغوي أبي العلاء صاعد بن الحسن البغدادي ١ ،. وإثبات جملة من نظمه ونثره ، مع ما يتعلق من الاحبار السلطانية بذكره

هو صاعد ُ بنُ الحسنِ بن عيسى ، البغداديّ تُدربة ً ، والطبريّ أصلاً ، والرَّبعيّ نسباً ، ينتمي في ربيعة الفَرَ س ، وكان ٢ طلمَعَ عَلَى آفاق الجزيرة في أيّام المنصور محمد بن أبي عامر نجماً من المشرق غَرَّب ، و لساناً عن

ا ترجمة صاعد في جدوة المقتيس : ٢٣٣ (بغية الملتمس رقم : ٨٥٢٣) والصلة : ٢٣٢ والباه الرواة ٢ : ٨٥ ومعجم الأدباء ١١ : ٢٨١ والمعجب : ٥٥ والوفيات ٢ : ٤٨٨ وصفحات أخرى متفرقة ) وروضات وشدرات الذهب ٣ : ٢٠٧ (وصفحات أخرى متفرقة ) وروضات الجنات : ٣٣٣ وبغية الوعاة : ٢٦٧ وللمستشرق بلاشير بحث هنه في مجلة Hesperis العدد العاشر ١٩٣٠ ص : ٢٨ .

٢ نقل المقري بعض هذا في النفح ٣ : ٩٥ .

العَبَرَبِ أَغَرَب. أَبدَهُ مَن رأى وستمسع ، وأذكى مَن طارَ ووقع فأراد المنصورُ أن يُعفيّ به آثارَ أبي علي البغدادي الوافد على بني أميّة قبليّه ، وهزّه لذلك فألفى سيفيّه كيّهاما ، وسحابه جيّهاما ، مين رجلُ يتكلّم على فيه ، ولا يُوثنّ على ما يتذرّه وما يأتيه .

وقد أجرى ابن حيّان ذكرة فقال : ولمّا دخل قُرطبة دَ فَمَعوه بالحُملة عن العلم باللّغة ، وأبّعدوه عن الثقة في علمه وعقليه ودينيه ، ولذلك ما رَضِيته أحد من أهلها أيّام دُخوليه إليها ، ولا رأوه أهلا للأخذ عنه ولا للاقتداء به ، وغرّقوا كتابته المترجم به « الفصوص » ا . فها هو إلى اليوم في نهرهم يتغوص .

وقد أتيتُ أنا بلُمتَع مِن أعاجيبه ، وأوْردتُ غراثبَ من أكاذيبه . وتَخلَّلَتُ أَثنَاءَ ذلك جُمَّلَةً من نظميه ونَتَثْرِه ، ممنّا يشهدُ على ثُبوت قدَمه وشُهرة تقدَّمه .

١ كتاب الفصوص فيما ذكره ابن حيان يحتوي على آداب وأشعار وأخبار (وبالقرويين نسخة جيدة منه). وقد قرأه ابن حيان على مؤلفه في داره سنة ٣٩٩ (بدأ صاعد بتأليفه سنة ٣٨٥ في ربيع الأول واكمله في شهر رمضان من العام نفسه) وعن ابن حيان اتصلت روايته بابن حير (فهرسة ادن خبر : ٣١٦).

#### فصول من نثره في أوصاف شتى

اتتصل أوَّلَ دُخوله الأندلس بالوزيرِ عبد الله بنِ مَسْلمة . فلمنّا نُكيبَ استعطف له الوزيرَ أبا جعفر بن الدّبّ ليشفّع له عند الخليفة سُليمان وخاطبّه ُ فيذلك بعدَّة رَسائل. فكانت رُقيٌّ لم تنفّع، ووسائل َ لم تَنجَع [٣١].

مينها فصل يقول فيه : لمّا جمع الله طوائف الفضل عليك . وأذ لتق الم مينها فصل القول فيه : لمّا جمع الله طوائف الفضل عليك طبير الآمال ، ونفيضت إليك علائق الرّحال ، لم أجيد لابن مسلمة حين عضة الثقاف ، وضاف به الحيناق ، وانقطع به الرّجاء ، وكبا به الدّهر ، ملجأ غيرك . فعطفك على واله نبتهه النحس مين سينة السّعد ، وأيقظته الآفات من رقدة الغيفلة ، ورتشقته سيهام الزّمان بصنوف الامتهان ، حتى لتقنب المنية أمنيية ، وسمتى الموت فتوتا . ومن لم يكتب له الدّهر سيجيلا ، ولا عقد له أماناً ، ولا أشهد على نفسه ثمتة ، فليكن مينه على حدد . ومين نبوته على يقين الخبر . وليعلم أن اصطناع المعروف يكافي المرة في سمّعه وبتصره . ويلقاه في طريقه ، ويتحول بينة وبين منحاربه ، ويتجازيه في أهله وولده . ويصحبه في اغترابه عن بكلده .

وفي فَصْل مِينْها: فحنانَكَ عليه وعلي فيه ، واذكر تعلق الآمال به وتعلق أمليه بيك ، وحاجة الرؤساء إليه وحاجته إليك . وحشدت لك القول ، والله تعالى خلق الدنيا بحرفين ، وإن الكلمة لترقما الدم ، الله القول ، والله تعالى خلق الدنيا بحرفين ، وإن الكلمة لترقما الدم ، والرقية لشخرج الحينة مين مكمنيها ، فإن خيبنت من طيلابيك نشراً قلت نظاماً :

أوْفَى فللحَدثان عَنْه زَليلُ يا أحمد بن سعيد العلم الذي حَكَّمَ القضاءُ به وغالتُ غُول أخذ العقاب منابن متسلمة الذي خَلَصَتُ وإنْ أَسْلَمَتَ فَهُو قَتْبُل لم تَبَقَ غيرُ حُشاشة إن أدْركتْ بيد َينُكَ بعد َ الله فنك مُ إساره وعليكً في استنقاذه التعويل لِلدُ مُوعهن على الخُدُود مثيل فارحمَم أنين أبي بناتٍ لم يُصبُ أودى فليس لمهن بعد كفيل أسف الفراخ على كفيل كاسب سُورٌ تَحُوطُ المُستَجيرَ وغيل فاجتعلَلُهُ في يُعنى يَلَدَ يَنْكُ ۚ فَإِنَّهَا رخوُ اليَّدَيْن بِمَن يُحبِّمُلُول ما ذَنْبُهُ إِلاَّ الزَّمانُ فإنَّهُ والشاة تتمثلأ قعببتها وتكميل كالمرأة الوَرْهاء تَنقُبُضُ غَنَرْلُها

كتابي وأنا مُستطارٌ فرَحاً ، ومستوفيزٌ مَرَحاً ، بالغادي والرَّائِع علي مَن َ البَشائر التي تُسْمِيع الصّم ، وتُنْظِقُ البُكُمْم ، بعدو نَجا بعد ما ظن أنْ ليس ناجياً ، وخُنزواني القبل في صفاده عانياً ، صُنعاً من الله أسأله ضارعاً أنْ يجعله عينْدك راسياً ، وعليك مُخيَّما ، فإنَّ الدي آوي اليه من تَطَوّلك يُبدي ولوعاً ويغري بالنزاع إليك ، والنزوع نحوك . [وم احا

كان مجاهد صاحب دانية والجزائر وخيران صاحب المرية ( بعيد الفتنة حتى سنة ١٩٤١) وقد
 كانت تدور بين هذين الفتيين العامريين حروب أعرض عن ذكرها صاحب البيان المغرب
 ( ٣ : ١٩٦١ ) وانظر أعمال الاعلام : ٢١٢ .

٢ المنزواني : الصلف المتكبر .

أنشد َنيه باليَـمن ِ آبو الغزور الأعرابيّ لنفسيه وقد حجَّ ابنـُه فقال يذكـُر شوقـه إليه :

ألا ليت لي غينان ٢ تطلعان على النأي أحياناً وتتشصرفان فإن كان خيراً سرّني وعرفتُه وإن كان شرّاً ظليّتا تكيفان

\* ولما أتتني إحدى خرائطك الجزيلة ، وتبادرت التباشير باحتلال المركب ، كاد الفرّحُ يقضي علي " ، وينزعُ الشّماسك من يكري . ولولا أنّي ثبّتُ النسّحيرة " ، ومُحصّدُ المريرة ، لكنتُ كأم أبي مُزبلد الذبيعث إليه يحيى بن خالد غلاما ، فقال لها : يا أمنه ! وهب لي يحيى «غ » قالت : وما «غ » ؟ قال ت : [«م " » ] وطبق وما «غ " » ؟ قال ت : لا قالت : وما «لا » ؟ قال ت : [«م " » ] وطبق الميم على شفتيه ، فضرطت ، فقال : الحمد الله ، لولا تقطيعُ الحروف للمربت . فحضرني إذا عند ورود المال ما كتبت به :

أتتك الخريطة والمركب كما اقترن الستعند والكوكب فقالوا من الواهب المستقبل عقائل يتعيا بها الحسب فقلت فنى أصفري النتجار يتروع به المشرق المغرب

ا كذا هو بالغين المعجمة في الأصل ، والأرجح أنه « الحزور » أو « العزور » - بالعين المهملة - فهاتان الصورتان تردان في الأعلام .

هذه هي لمة من يقول : « يا ليت عيناها لنا و فاها » .

٣ نحيرة الرجل ( بالراء المهملة ) : طبيعته .

المشهور مزيد المدني أبو اسحاق صاحب النوادر الحارة ( انظر الغوات ؛ ١٣١ وله نوادر كثيرة في كتب الأدب كالبيان والحيوان والبصائر ومحاضر ات الراغب ) .

ه أصفري : من بني الأصفر ، وهم الروم بوجه عام .

كما حبُّك المانيء الأجرب يُحكَّكُ أسيافَه بالرَّدي وإكنته حُوَّلٌ قلتب فَكَوَالًا شَجَاعَتُهُ مَا نَجَا إذا ضاق بالمُرحتق المَهُرب بتصير بتوسيع سنبل الفيرار

أسارى كأنتهم الرَّبْرَبُ هَـناك أبا الجيش مـن جيشُه يَرِقِ لَ عليها السّنانُ الحقودُ ويرحمُها الصَّارِمُ المُغْنضَب وهُمُ يَخضِبونَ صُدُورَ القّنا وأنْمُلهم بنضّةٌ تُخضَب ولم أرّ مين قبليهيم فارساً يليق به الحللي والمُلهُ هب وإن شئت أن يُركبوا يُركبوا فإن شبئت أن يتركبوا يركبوا

ينظر هذا بناظرِ مُريب . إلى قول ِ حبيب " :

قد جاءنا الرَّشأ الذي أهديتَه خيرْقاً ولو شيئنا لقُلُسْنا المَركَتبُ ومن أناشيد الثَّعالي في معناه ١٠ [٣٢]

ونساءٌ لمطمئن مُنقيم وَرجالٌ إنْ كانتِ الأسفارُ

وقوله «يرق عليها السَّنان » . . . البيت ، كقول بعض أهل العَّصر : لعلمَكُ يوماً ذاكري في مُلمَّة يلين بها قلبُ الأسيرِ على القيد "

١ الماني، : الذي يعلى الحمال بالقطران .

٣ ديوان أبي تمام ١ : ١٤٢ .

۲ ص : يروق .

ع التمثيل والمحاضرة : ٢٢٤ .

وأراه ُ قلبَ قول أبي الطتيب ١ :

وغيظ على الأيتام كالنتارِ في الحشا ولكنته غيظ ُ الأسير على القيد

وأرى أبا الطَّيب ألمَّ بعض الإلمام ، بقول أبي تمام ٪ :

يَلْحَظُهُ فِي جِيدَهِ وهزليو لحظ الأسير حلقات كَبْليهِ

#### جملة أخبار نوادر ، جرت له مع المنصور بن أبي عامر

اجتمع عيند المنصور ابن أبي عامر أعيانُ الأوان كالزّبيديّ والعاصمي وابن العريف ومن سيواهم ، فقال لهم المنصورُ : هذا الرّجلُ الوافيد علينا صاعد يزعُم أنّه متقدّم في هذه الآداب التي أنتم سُرُجها الضّاحية ، وأهيلتّها السّارية ، وأحب أن يُمتحن ما عينده ، فوجته إليه ، ودخل والمجلسُ قد احتفلَ فخجل ، فرفع المنصورُ مجليسة وآنسه ، وسأله عن أبي سعيد السّيرافي ، فزعم أنّه لقيية وقرأ عليه كتاب سيبويه ، فبادرة العاصميّ بالسّؤال عن مسألة من الكتاب ، فلم يحضُرُه فيها من جواب ،

١ ديوان المتنبي : ٧٤٥ .

ې ديوان أبي تمام ۽ : ٣٣٥ .

٣ النفح ٣ : ٧٧ وفيه بمض إيجاز .

إبو بكر الزبيدي اللذوي المشهور صاحب طبقات النحويين و/لحن العامة والاستدراك على المين وغيرها ؛ والعاصمي هو محمد بن عاصم النحوي القرطبي ( الجذوة : ١٧٤ والصلة : ٣٥٤ ) وابن المريف هو أبو القاسم الحسين بن الوليد ( الجذوة : ١٨٢ ) .

واعتذَّرَ أَنَّ النحوَ ليس جُلَّ بضاعته . ولا رأسَ صناعته . فقال له الزَّبيدي : فما تُحسنُ أيتها الشَّيخ ؟ قال : حِفْظَ الغَّريب . قال : فما وَزَن أُولَتَ ؟ فضحيك صاعد وقال : أميثلي يُسألُ عَنْ هذا ؟ إنَّما يُسألُ عنه صبيان المكتب . قال الزَّبيدي : فقد سألناكَ ، ولا نَشُكُ أَنْلُكُ تَجهَلُهُ . فتغيَّر لونُه وقال : « أَفْعَلَ » . قال الزّبيدي : صاحبِكم مُمخرِق ! قال له صاعد : إخال الشيخ صناعته الأبنية ؟ قال له : أجل . قال صاعد : وبضاعتي أنا حنفظُ الأشعار . وروايةُ الأخبار ، وفيَّكُ المُعمِّي . وعلمُ الموسيقي . قال فناظرَهُ ابنُ العَريف فظهرَ عليه صاعد ، وجعل لا يتجري في المجليس كلمة " إلا ً أنشاد عليها شعراً شاهداً ، أو أتى بحكاية تُعجانِسها ، فازداد المنصورُ عَجباً . ثم أراه كتاب النوادر لأبي على فقال : إذا أراد المنصورُ أمْليتُ على مُنْقيلدي خيد مته وكُتَّاب دُّولته كتاباً أرفَّهَ منه قَلَدُ را . وأجل خطرا . [لا]أدخيلُ فيه خبراً ممَّا أدخلَهُ أبو علي . فأذين لهُ المنصور في ذلك ، وجَلَسَ بجامع مدينة الزَّاهرة يُملي كتابَه المترجَّمَ ۗ بـ « الفصوص » . فلمنّا أكمله وتتبّعه أدباء الوّقت ، لم تمرّ فيه كلمة " زّعموا صحَّتها عندهم . ولا خَبَرُّ ثَبَّتَ لَـدَيُّهم . فقالوا للمنصور : رجلٌ [مقتدر] على تأليف الكذب. [ . . . ] من عيون الأدب ، يُسندها إلى شُيوخ لم يرهمُم ولا أخذ عنهم . حتى إنتهم كلتَّفوا المنصور أن يأمُر بتسفير ا كَاغِد أَبِيضَ وتغيير بهجتبه ليدُلُّ على القيدَم ، ففعل وترجم على ظهر ذلك آلستفر بكتاب « النكت " » تأليف أبي الغوث الصَّنعاني . فترامى إليه صاعبه "حين رآه ، وجعل يُتقلّبُه ، وقال : إني والله قرأتُه بالبلد الفُلانيّ

التسفير - مند الاندلسيين والمغاربة - تجليد الكتب .

٢ من : النكث ؛ وأثبت ما في النفح .

على الشيخ أبي فألان ، وهذا خطته . فأخذه المنصور مين بده خوفا أن يتفتحه . وقال له : إن كنت رأيته كما تزعم فعلام يحتوي ؟ قال : ورأسيك القد بتعد عهدي به ولا أنص منه شيئا ، ولكنه يحتوي على لئغة منثورة لا يشوبها شعر ولا خبر . فقال له المنصور : أبعد الله مثلك ! فما رأيت الذي هو أكذب منك . وأمر بإخراجه وأن يتقذف بكتاب «الفصوص » في النهر ، وفي ذلك يقول بعض شعراء العتصر التحصر التحقيد الته بكتاب «الفصوص » في النهر ، وفي ذلك يقول بعض شعراء العتصر التحقيد التحقيد التحقيد التحقيد التحقيد التحتيد التحقيد التحتيد التح

قد غاص في البحر كتابُ الفصوصِ • و هكذا كلّ ثقيل يتغوص •

فجاوبه صاعبك بقوله :

عادً إلى معدنه إنسما تُوجلد في وقعر البحار الفُصوص

قال ابن بسام : وما أحسب أن أحداً يجترىء على إخراج تتصنيف ، وإبداء تأليف ، يضيق عنه التتعديل ، ويتد فع في صدره النقد والتتحصيل ، لا سيتما وصاعد علم أن قرطبة حسب ما ذكرنا حميدان جياد ، وبلد جيدال وجيلاد ، ولكنة اشترط غير المشهور ، فلم يظفروا مينه بكتير ، وأعانه م هو على نفسيه بما كان ينفتق به مين تنحليه وكند به ولم يكن عند ابن أبي عامير تحرير ولا بصر بالنقد مشهور ؛ وإلا فليس يخلو كتاب « الفصوص » المذكور من غريبة مسموعة ، ولا مين فائدة رائقة بديعة ، ولكمت خبر وجدناه فتنتقلناه .

١ النفح : وأبيك .

٣ ابن خلكان ؛ عنصره إنما يخرج من .

٢ انظر أيضاً ابن خلكان ٢ : ٨٩ والمسلك السهل : ٣٠٣

وأدخيل ' على المنصور يوماً وَرْدَةٌ في غيرِ أيسَّاميها ، لم تستَّتيمُّ فتح كيماميها . فقال فيها صاعدٌ على الارتجال :

أَتَـنَـٰكُ أَبَا عَامِرٍ وردَةً يُلَكِّركُ المِسكُ أَنفاسَهَا كعلَـٰدُ راء أبصَـرَهَا مُبصِرٌ فغطّت بأكمامِها راسها

فسر بذلك المنصور ، وكان ابن العريف حاضراً ، فحسد أو وجرى إلى مُناقَضَته ، وقال لابن أبي عامر : إن هذين البيتين لغيره ، [٣٣] وقد أنشد نيهما بعض البغداديين بمصر لنفسه ، وهما عندي على ظهر كتاب بخطه . فقال له المنصور : أرنيه . فخرج ابن العريف وركيب وجعل يتحمن حتى أتى متجلس ابن بدر ، وكان أحسن أهل وقده بديهة " ، فوصف له ما جرى فقال :

عشوْتُ إلى قصر عبّاسة وقد جلّال النوْمُ حرّاسها فأله في السّكرُ أناسها وهي في خيد رها وقد صرع السّكرُ أناسها فقالت: أسار على هنج عبّة ؟ فقلتُ: بلنى ، فرّمت كاسها ومدّت يدينها إلى ورّدة ينحاكي لك الطبّبُ أنفاسها كعند راء أبصرها مبنصير فغطت بأكامها راسها وقالت: خف الله لا تنفضحن في ابنة عملك عبّاسها فولنيت عنها على عيفة وما خننتُ ناسي ولا ناسها

فطارَ لبن العريف ِ بها ، وعلقتها على ظنهر كتاب بخط ميصري، ،

14

الخبر في جذوة المقتبس : ١٨٢ - ١٨٣ ونفح الطيب ٣ : ٧٩ وبدائع البدائه : ٢٩٩ والريحان والريحان والريحان والريحان ا : ١٥٤ / والشريشي ١ : ١١٨ - ١٢٠ .
 ٢ بدائم : مشرقي .

وورَّى وَتحييَّلَ بَمدَاد أَشْفَرَ . ودَّحَلَ بِها على المنصور ، فلميًا رآها اشتلاً عيظاً على صاعيد وقال : غداً أمنتحينه أو . فإن فضحه الامتحان . لم يبق في موضع لي فيه سلطان . فلميًا أصبَحَ وَجَه عنه بمجلس حقل . وقد أعد طبقاً فيه سقائيف من ضرُوبِ النواوير ، وصنع على السقائيف جواري ياستمين ، وتحت السقائف بركة ماء حصاها اللؤلؤ . وكان في جواري ياستمين ، وتحت السقائف بركة ماء حصاها اللؤلؤ . وكان في البركة حيية تسبتح . فلما دخل صاعيد ممثل الطبق بين يديه , فقال له المنصور : إن هذا يوم إميّا أن تسعد فيه معتنا ، وإميّا بالضد عندنا ، لأنه قد زعم ق م أن كل ما تأتي بيه دعوى ، وقد وقعيت مين ذلك

على حقيقة أوهذا طبّتن ما توهمت أنه مشل بين يتدّي مليك قبلل في شكليه بين يتدّي مليك قبلل في شكليه و في شكليه بديهة :

ابا عامر هل عير جلدواك وا ديف وهل عير من عاداك في الارض خافف يسوق اليلك الدهر كل عنجيبة وأعجب ما يلقاه عندك واصيف وشائع نور صاغتها هامر الحيب عليها فمينها عبقر ورفارف ولما تتناهي الحسن فيها تقابلت عليها بأنواع الملاهي الوصائف كثل الظباء المستكينة كنتسا تنظللها بالياسمين السقائف وأعجب منها أنتهن نواظير إلى بيركة ضمت اليها الظرافف حصاها اللآلي ، سابح في عبابيها من الرقش مسموم اللتعابين زاحف ترى ما تشاء العين في جنباتها من الوحش حتى بينهن السلاحف ترى ما تشاء العين في جنباتها

فاستُغرِبت له يومثذ تلك البديهة ، وكتبتها المنصور بخطَّه . وكان إلى

كذا في ص ، ولعلها « ووضع » كما في النفح .
 ٢ ص : راجف .

ناحية سقيفة فيها جارية تجذفُ المجاذِف ذهب لم يرَها صاعيد . فقال لَه المنصور : أجدت إلا ً أنتك لم تصف هذه الجارية . فقال :

وأعجب منها غادة في سفينة مُكَلِّلُةٌ تُصيو إليها المهايفُ ٢ بسُكَّانيها ما أنذرَّتُنهُ العواصفُ إذا راعَها مَوْجٌ منَ الماء تَتَقَيِّي تُنصر فَ في يُمني بدما " المجاذف أ متى كانت الحسناء رُبّانَ مَركب تُنتَقَلُّها في الرَّاحتينِ المتناصِفُ } فلم تَرَ عيني في البلاد حَديقَةً ۗ زَهَتَنْهَا أَزَاهِيرُ الرُّبَى وَالزُّخَارِفُ و لا غَبَرُ وَ أَن شَاقِبَتْ مِعَالِيكَ رَوْضَةٌ " وي ري وي فأنت امرؤ" او رُمتَ نقل مُتالِيعِ ورَضُوكَ ذُرَّتُها من سُطاك العواصفُ فكيلني لها إنتي لمجدك واصف إذا قلتَ قَـوْلاً أو بِلَدَهتَ \* بديهـَةً ـُ

فأمر له المنصورُ. بألف دينار وماثة ثوب ، ما بين غلائل وطيقان وعمائم ، وأجرى عليه المراتب من ذلك اليوم ثلاثينَ ديناراً ، وألحق في ديوان النَّدَّماء مع زيادة الله بن مُضرَّ الطبُّني وابن العرَّيف وابن التيَّاني " وغيرهم . والحسَّدُ مُتَورُوث ، وقديمٌ لا حديث ، وليس في الحيوان ، أخبثُ في ذاته من الإنسان !

١ ص : تقذف .

٢ النفح : المهاتف .

٣ بدائع : تصرف في الكفين منها .

۽ النفح : الوصائف .

ه بدائع : طلبت .

٣ قد مر الحديث عن بني الطبني في القسم الأول من الذخيرة: ٣٥٥ وأما ابن التياني فقد يكون هو تمام بن غالب أبو غالب المرسى اللغوي ( الجذوة : ١٧٢ وأعاد الحميدي ذكر أبن التياني : ٣٨٠ ) .

وأذكر بفعلة ابن العريف في صاعد بعض ما مُنيتُ أنا به في خبر هذا التصنيف مع غير واحد من أهل وقتي ، إذ سردتُ في بعض قَصَصه كلام ابن حيانهم ، وكان على ما تقدام وصفه متكلتم أوانهم ، فلما أَعْوَزُني لفظه في بعض ِ ما سُقَتْت ، ولم أجيدُه في كلّ حديثِ نَسَقَت . رجَعتُ إِلَى نَحيرُتي ، واستمطرتُ غَريزتي . وماؤها جامد ، ورَمادُها هامد ، كما قال سابق :

واستراحت عدواذلي من عبتابي أخلقت جمدآتي وبان شبابي وأنا يومثذ بإشبيلية ، أتصرَّفُ مُنْضطرَرًا في بعض الأعمال الستلطانيَّـة . والكلامُ إذا لم يُتَحْنُكُهُ قلبٌ فارغٌ ، ولم يتسبَّكُهُ لُبِّ من ظلَّماء الشغل بازغ ١ . لم يترُق تَطَوْرِيزُهُ ، ولم يتنفق إبريزُه . وعلى ذلك لما اندرَجتَتْ لي فيه كلماتٌ رائقات ، في أوصاف مُختَدَفات ، وبلغتُ فيه أمَـدَ المُراد ، بألفاظ أعيان ومعان أفراد ، انثال َ على فيها الكلام ، انثيال الغمام ،

قالوا : نعمَ ما صنتَّفَ ابنُ بنَسنَّام وأتقن - لو لم يَستَعن ۚ ؛ وما أحسنَ ما قَـصَّص ، لو لم يَسَلَصَّص. ولله درُّهم [٣٤] فاللهُ أماء لا يزيدُ من القَري ٢٠. وذُكاءُ لا تُنضيء من الدُّرّيّ . بل درّ درُّ أبي الطّيب من شاعر نطّ ق بالبكديّ ، وجَرّى على عيتنق جدّ ه الكيندي ، فسبتق ، واستولى على الأملد يقوله إذ صدق ":

أتيتُ بمنطيق العترب الأصيل وكان بقـدّر ما أحسبتُ ؛ قيلي

١ ص : فارغ .

٢ الدأماء : البحر ، والقري مجرى الماء في الحوض . ٣ ديوان المتنبى : ٣٣٤ .

الديوان : عاينت .

فعارضه كلام كان منه ُ بمنزلة النساء من البُعُول وليس يصيحُّ في الأوهام شيءٌ إذا احتاجَ النَّهارُ إلى دَّليل

رجع:

وخرجَ المنصورُ مع صاعد يوماً إلى رياض الزاهرة ، فمدَّ يدَّه إلى شيء من التَّرُّنْجان فعبيثَ به ورماه إليه مُعرَّضاً أن يصفه فقال ١ :

لم أدر قبلَ تُسُرُنْمجان عبيثت بيسه أنَّ الزُّمرَّدَ قُسُضبان ٢ وأوراقُ ا من طَيبيه سَرَقَ الأَثْرَجُ نَكَهَـتَهُ ﴿ يَا قُومُ حَتَّى مِن الْأَشْجَارِ سُرًّاقُ ۗ كأنتما الحاجبُ المنصورُ علممةُ فيعلَ الجميلِ فطابتُ منه أخلاقُ من ليس يُقعيدُهُ من سؤدد قِلَدَمُ " ولا تَــَقُومُ له في سَــُوْأَة ساقُ

ولهُ في الخيريِّ :

بعثتُ إليكُ من خبيريّ داري مُحزّميّةً كأوراقِ العَقيقِ تُو كُتُلُ بالعَزُوفِ عِن النَّصابي وتتصطاد الخليع من الطاريق

وصاعبد القائل ؛ :

اس خیل وجلیس لي من سير بني العبة أنته العلق النتفيس شهد المتجد عليه فإذا جالستُهُ لَمْ تَكَدُّر مَنَ منا الجليسُ

> ( النفح ٣ : ٥٥ والبيان ألمغرب ٣ : ١٩ والشريشي ١ : ١٣١ . ٢ النفح : أغصان .

> > ٣ النفح ٣ : ٩٧ والشريشي ١ : ١٢١ .

؛ الشريشي ٣: ٣٤ .

وهذا كقول ابن زُرارة ' :

لي صديق من عليطت ، بل لي مَوْلى من ليثلي بأن يكون صديقي ! يُتلَكَق التقبيل والتعنيق ليسر في الارض من يُميّز منا عاشقاً في اللقاء من معشوق

وقال ۲ :

قلتُ له والرقيبُ يُعْجِلِلُهُ مُودَّعًا للفراقِ : أين أنا ؟ فمدً كَفَيّاً إلى تَرَاثِيبِهِ وقال سِيرٌ وادعًا فأنت هنا

وأنشد المنصورُ يوماً قصيدة آبي نُبُواس « أجارة بيتينا أبوك غيورُ » فعرَض عليه أن يُعارضه . فأبنى صاعدٌ من ذلك إجلالاً لأبي نَبُواس ، فعزَمَ عليه المنصورُ فأنشدَه مئتمنَدًالاً " :

إنتي لمستحي عُسلا كَ من ارتجال القول فيه من ليس يُدركُ بالروية ق كتيف يُدركُ بالبديه

فلم ينفعه ذلك عنده . ومكثّ فيه يقيّـة ً يومه وليلته . وجاءه من الغد فأنشدَه ُ قصيدته التي أوِّلها :

خيدالَ البُرَى ۚ إِنِّي بَكُنَّ بَصِيرُ طُوتَكُنَّ عَنِي خُلُلْسَةٌ وقَتَيرُ

[ومثها]:

۱ الشريشي ۳ : ۴٪ . ۴ النفح ۳ : ۹۷ والشريشي ۵ : ۳۷۸ . ۳ المصدر السابق .

؛ س ؛ جذال الشرى .

77

وباتت كما باتت منهاة خسيلة لها جُوْذَرٌ عند الصّرَاة عَيْدِرُ وقاد أكيلَت أشلاؤه لكأنتها مُقسّمة عند القيداح جَرُور كما بنغتمت من شنجوها أم واحد أتيح لها مثل الزجاج طريسس لكدن غدوة حتى صغت شمس يومها وفي أبهرَيسُها رَنَّة وزَفِير تسوف ثراه عن مشتق إهابيه كأن أسابي الدماء عتيير أ

قال ابن بسام : وصاعد على تتابعه في الكذب ، وبخاجته بين الامتهان وسوء الأدب ، قد أخذ بطرف من الترفيق ، وخلا بجانب من لقم الطريق ؛ ألا تراه كيف صَرَّحَ بالياس ، عن شَنَّ غُبار أبي نُواس ؟ ولكنَّ ابن أبي عامر حمله على الغيرر ، وعيرَّضه لسوء الخبير ، ولعله ذهب إلى قول أبي الطيب :

بلغتُ بسيفِ الدولة النُّورِ رتبــة "أَنْرُتُ بها ما بين غرب ومشرِقِ إِذَا شَاءَ أَنْ يَلَهُو بَلْحَيَّةً أَحْمَق أَرَاهُ غُبُارِي ثُمَّ قَالَ لَهُ : الْحَقِّ

وذكرتُ بهذا الخبر ما وُصِفَ عن أبي عبد الله بن شرف ، وذلك أنه قال يوماً للمأمون بن ذي النون أيام خدمتيه ِ إيّاه ، واستشفافه صُبابة عُمره

١ ص : فكأنه .

۲ من : نعمت ،

٣ صغت : مالت ؛ ض : صفت .

<sup>؛</sup> أسابي الدماء : طر اثقها ؛ والعتيرة : أول ما ينتج ، كانت تقدم قرباناً لأصنامهم .

ه التتايع : التمادي في اللجاجة .

٣ ديوان المتنهى : ٣٣٨ .

في ذراه ، وقد أجروا ذكر أبي الطيت ، فذهبوا في تأبينه كل مذهب : إن رأى المأمون – لا فارق العيزة والعكلاء – أن يُشير إلى أي قصيدة شاء ، من شعر أبي الطيت حتى أعارضه بقصيدة تنسي اسمه ، وتُعتفي رسمة ، فتثاقل ابن ُ ذي النون عن جوابه ، علما بضيق جنابه ، وإشفاقا من فضيحته وانتشابه ، وألح أبو عبد الله حتى أحرج ابن ذي النون وأغراه ؛ فقال له : دونك قوله : « لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لتقي » . فخلا بها ابن شرف أيساما فوجد مركبتها و عرا ، ومريرتها شزرا ، ولكنه أبلى عُذرا ، وأرهق فضسه من أمرها عُسرا ، فما قام ولا قعد ، ولا حل ولا عقد . وسئل ابن ُ ذي النون بعَد أ : أي شيء أقصد و لا قلى اللهولة النور » وأنشد البيتين . وهذه أبا الطيب يقول فيها : « بلغت بسيف الدولة النور » وأنشد البيتين . وهذه غريبة ولو صدرت عن أبي العباس المأمون ، فضلا عن مُنتزع لقبه غريبة ولو صدرت عن أبي العباس المأمون ، فضلا عن مُنتزع لقبه يعني النون . وقيد ما كبا الحكمة وح ، وذهبت بالباطل الربح ، ولم يندم من بني على أسة ، ولا هلك من عرف قدر نقسه .

وقد حُدَّثَتُ أيضاً أنَّ أبا على بن رشيق ناجتى نفسة معارضة أبي الطيب في بعض أشعاره ، وراطن شيطانه بالدخول في ميضماره ، فأطال الفيكرة ، وأعمل النظرة بعد النظرة ، فاختار من شعره ما لم يتطر ذكره ولا للحظ ا قدره ، فأداه جمهده ، وذهب به نقده ، إلى مُعارضة قوليه : «أمين ازديارك في الدَّجي الرُّقباء » ٢ ، فبث عيونه ، واستما مكاثكته وشياطينه ، ولم يدع ثنية إلا طلعها ، ولا خبيئة إلا أطلعها ،

\*\*\*\*\*\*\* \* \*\* \*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*

١ ص : انحط .

۲ ديوان المتنبىي : ١١٤ ، وعجز البيت : « إذ حيث أنت من الظلام ضيا. » .

ولا روية الآ اتستع لها فوسعها ؛ ثم صنع قصيدة سلم فيما بلغني – رأى أنتها مادة طبعه ، ومنتهى طاقة وسعيه ؛ ثم حكتم نقد ، ورضي بما عيند ، فرأى أن قد قصرت يداه ، وقصر مداه ، وعليم أن الإحسان كنز لا يوجد بالطلب ، وميدان لا يتستولي عليه التعصب ، وصان نفسته عن أن يُحدث عنه بأن تكون الهرّة أحزم منه .

وقد ذُكر عن صاعد ، أنه افتُضح في سرقة شعر غير واحد من أهل تلك الآفاق ، من شعراء الشام والعراق ؛ إذ كان ورد بها وهي بغُبار السفر ، فاشتهر بها في غير ما شعر وحربر . منها قولتُهُ يصفُ إبريقاً قد مُلىء منه كأس وبقيت في فميه نقطة الم تسقط ا :

وقهوة في فم الإبريق صافية كدمع مفجوعة بالإلف معنبار كأن البريقينا والراحُ في فَصِيْهُ طيرٌ تَناوَلَ يَاقُوتاً بمنقارِ

فكانوا يولَعونَ بهذا التشبيه ، كما قاله ــ زعم َ ــ على البديه ، وإنما نقل لَـفظ أبي البركاتِ العَلوي ممـّا أنشدَه الثعالبي ٢ :

كَأَنْلَمَا إِبْرِيقْنَا طَائِرٌ يَحْمَلُ يَاقُونَاً بَمْنَقَارِ

أو قول أبي الفرج الببتخام من أرجوزة خاطب بها الصابي ": كأنتما الحبتة ُ في مينقارها حَبَابة " تطفو على عُتقارِها

١ نفح العليب ٣ : ٩٦ وبدائع البدائه : ٢٠٣ .

٢ اليتيمة ٤ : ٢٠٠ . ٣ التيمة ١ - ٢٧٠

٣ اليتيمة ١ : ٢٧٠ .

وكان صاعد مع ما قد من صفته بديع الجواب حاضره . طيت المعاشره . فكيه المجالسة . من صفته بديع المحوال . حاذقاً في استخراج الأموال . دخل اعلى المنصور يوم أنس وقد تقد م واتخل قميصاً من رقاع الخرائيط التي وصلت إليه فيها اصلاته وليبسه تحت ثيابيه . فلما خلا المجلس ورأى فرضة لما أراد ، تجرد وبقي في القميص المخيط من الخرائط ، فقال له : ما هذا ؟ قال : هذه رقاع صلات مولانا اتخذ تنها شيعاراً ، وبكى ، وأتبع ذلك من الشكر بما استوفاه . فأعنجيب به المنصور وقال له : عندى مرزيد .

وحُكي عنه " أنه لم يتحضُر بعد موت المنصور مجلس أنس لأحكد ممن وكي بعدة . وادَّعي وجعاً لتحيق ساقيَّة .

وكان صاعد؛ كثيراً ما يمدحُ بلادَ المشرقِ بمجليسِ المنصورِ، ويبُاهي بأخبارِها، ووصفِ أشربتها وأديارِها ، فكتب الوزيرُ أبو مروانَ عبدُ الملكِ ابنُ شُهيدٍ ° إلى المنصورِ في يوم قُرُّ بهذهِ الأبيات :

أما ترى برد يومينا هذا تصيترنا للكُمون أفذاذا قد فُطرت صحة الكبود به حتى لكادت تعود أفلاذا

١ القصة في انباه الرواة ٢ : ٨٦ بإيجاز .

٢ ص : فيه ،

۳ اثباء الرواة ۲ : ۸۷ . و :: الما السرواة ۲ : ۸۷ .

١٤ نفح الطيب ٣ : ٢٦٠ وبدائع البدائه : ١٥٥ .

ه هو الوزير عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك ابن شهيد والد الشاعر أبي عامر وأحد شيوخ الوزراء في الدولة العامرية ( الجذرة : ٢٦١ ) .. فادعُ بنا للشمولِ مُصطلياً نُعَيِدً سيراً إليك إغذاذا وادعُ المسمّى بها وصاحبه تَدعُ نَبيلاً وتَدعُ أستاذا لو مَعبداً أو غريضَه لحقا لكان عن ذا وذاك أخياذا ولا تُبال أبا العلاء زها بخمر قُطرُبُل وكلواذا ما دام من أرميلاط مَشربُنا مَن ٌ دَيترَ عماً وطييزناباذا ً! إ

وكان المنصورُ قد عزم ذلك اليوم على الانفراد بالعيال، فأمرَ بإحضار الأصحاب ، وأحضر الوزير أبا مروان ، وأخذوا في شأنيهم ، فمر لهم يوم من الطبيب لم ينشهد ، وألونية من اللهو لم تنعهل ، وطما الأمرُ وسما حتى تصايح القوم و وزافنوا ، ودار الدور ، ثم انتهى إلى الوزير ابن شهيد ، وكان لا ينطيق القيام لينقرس كان يلازمه ، فأقامه الوزير أبو عبد الله بن عياش ، فارتجل الشيخ أبياناً جعل يقود بها وينشده :

١ ص : به ؛ والضمير عائد إلى « الشمول » يريد ادع من سمي بهذا الاسم ، وهو منن اسمه
 « شمول » كما يتضبع من البيت التالي .

۲ النفح : دع .

٣ أرسلاط : ( Guadimellato ) ، يتردد ذكرها في عدة مواطن من البيان المغرب ؛ ولم يذكر دير عمى عند ياقوت والبكري والشابشي والروض المعطار . وذكر ياقوت دير عمان ( ومعناه دير الجماعة ) بنواحي حلب ، والتسمية مشبهة أيضاً لدير عمى ، فإن كان في الاسم تحريف فلعله « دير قنى » ؛ وطيز ناباذ : منزلة للهو بين الكوفة والقادسية يتردد ذكرها في شمر أبي نواس مع قطربل وكلواذى .

إلتزافن : الرقص .

ه النفح ٣ : ٢٦١ وبدائع البدائه : ٣٥٥ واسم الوزير الذي أنهض ابن شهيد : « أبو عبد الله بن عباس » وانظر القسم الأول : ٢١٠ .

هاك شيخ قاد أه عُدْرٌ لكا القام في رقصتيه مستهليكا لم يُطيق يترقيصها مستمسكا عاقه مين هزها معتدلا المنقرس أنسحي عليه فاتكا طرب اللهنو وقد حتى له طربا أرمضه حتى اشتكى [٣٦] مين وزير فيهم رقياصة قام سن طيب أيناغي مليكا أنا لو كنت كما تعرفني قمت إجلالا على رأسي لكا قبكي فبكي

وكان أيضاً في أصحاب ابن شهيد رجل بغثدادي ينعرف بالكك .

له نوادر تضميك ، فحضر معه في بعض متجلس الأنس ، وقد ألح عليه وجمّع النقرس فجعل ينصلي الصلوات كلما حانت واحيدة بعد أخرى جالساً ، وكان عيند أ ذلك اليوم أحد أصحاب المنصور ممن يعز عليه ويتكرم لديه ، فلما حتمي الوطيس ، وأنس الجليس ، وطاب المجلس ، وباكرم لديه ، فلما حتمي الوطيس ، وأنس الجليس ، وقام ذلك الصاحب ودارت الأكوس ، ونسيت أوجاع النقرس ، وقام ذلك الصاحب الجليس يترقص ، ودار الدور حتى انتهى إلى ابن شهيد ، فقام يترقص معتميداً على عادتيه ، فقال له البغدادي : لله دراك يا وزير ! تسملي بالقاعدة وتترقص والقائمة ! فطاب المجلس بهذا الكلام ، وتسم حسنه أكمل تسمام ،

١ ص : له .

٢ النفح والبدائع : منفرداً .

٣ ص ؛ أمرضه .

النفح والبدائع : قام السكر .

ه النفح : بالفكيك .

وخلع ابن ُ شُهيد على الكك ، وانتهى الحبرُ إلى المنصور ، فذهب به كلَّ مذهب الضّحك .

وكان ابنُ أبي عامر كثيراً ما يترتاحُ إليه ، ويوالي الإحسانَ عليه ؛ انصرَفَ مراَّة من غَزَوة يُخلَّفَ عنها ابن شُهيد لعُذره ، فكتب إليه من جُمُلة أبيات ا:

أنا شيخٌ والشيخُ يَـهُوَّى الصبايا فبنفسي أقيك كل الرزايا ورَسُولُ الإله أسهيّم َ في الفي ء لمن لم يحثُّ فيه المطايا

فأجابه ابن أبي عامر :

قد بعثنا بها كشمس النهار في ثلاث من المتها أبكار وامتحنيًا بعُنُدْرَةَ الغيدِ إنْ كُنُدُ بِيَّ تَـوْخَيِّي ۚ بِوَادِرَ الاعذارِ فاتثد ْ واجتهيد ْ ٣ فإنـَّكَ ۚ شَـيخٌ قد جلا الليل عن بياض النهار 1 صانك الله من كالالك فيها فمن العار كلَّيَّةُ المسلمار

فافتضَّهن الشيخُ من ليلته ، وكتسَب إليه بُكرَّة :

١ الحلة ١ : ٢٧٦ والنفح ١ : ٥٠٠ ه.٥٠٠ والبيان المغرب ٢ : ٣٠٠ وتحفة العروس : ٨٤ ( عن الذخيرة ) .

۲ النفح : ترجى . ٣ النفح : فاجتهد وابتدر .

ع الحلة : خفى الليل عن بياض النهار .

قد فَضَضَا خيتام ذاك السوار المواري واصطبقنا مين النجيع الحاري وصبونا في ظيل أطيب عيش المواري ولعيبنا بالدر أو بالدراري وقضى الشيخ ما قضى بحسام ذي مضاء عضب الظلبا بتار فاصطنيمه فليس يتجازيك كفراً واتتخيده فحلا على الكفار

وأهدى له ابنُ أبي عامرٍ محفَّة خَيْزُران إذْ نُتُقْمُرِسَ ، فقال :

لله نفسك قله آز كى الأنفس عقدت علاها بالجواري الكنتس عنيت بحالي كلتها حتى لقد عنيت مكارمها بعلة نيقرس فتخيرت في إذ شكت قدمي الونى عليا مطية رحلة لم تنحبس لا في العيتاق ولا الشرواحج تنتهي نسباً ولا هي بالامون العيرمس إن أهميلت لم تنبعث أو أجهدت لم تعتذر أو أحرجت لم تنسمس متحبوكة من خيزران مائس لكن مهزده هبات أروع أشوس ويتحفي فيها إذا استمطيتها بيض الراجوه هبات أروع أشوس

ودَ حَلَ صَاعِيدٌ يوماً على المنصور فلما وصل إليه ، وجد عوداً بين يتديه . فقال له المنصور : قد تواتس الخبر ، وتحدث عنك البيشر ، أنيك فسرد في علم الموسيقي ، وقد أردت غير مرة الانبساط معك سمراً في ذلك . فشق الأمر على صاعد هنالك . ولم يتجيد من متحيد عن أخذ العود ،

١ هكذا في الأصل والمصادر ، وقد تكون قراءته « الصوار » وهو وعاء المسك ، كما قدر ذلك محققو الطبعة المصرية .

٢ النفح : وصبرنا على دفاع وحرب ؛ الحلة : وتعمنا في ظل أتعم ليل .

فتناوَلَه وجس الوتاره وسوَّى تَسوية الطرَبَت ابن أبي عامر ، ثم اللفع يُنشده بَيِّي مجنون بني عامرا:

أبى القلبُ إلا تحبتها عامريتة للها كُنية عمرو وليس لها عمرو تكادُ يندي تَنندى إذا ما لمَستُها ويننبتُ في أطرافها الورقُ الخُضرُ

فغَضِبَ ابنُ أبي عامرٍ وتَسوَّر ، لتوهـمه أنه عرَّض بخبر ، وقال له : يا أبا العلاَء ، أبالإخْوَة عَرَّضت أم بالأبناء ؟ وهذه الشارة رئيس أنف من أن يجاوبه ، على متغنزى ما خاطبه ، فأخرج الجواب على التذكير ، همـه المام غيور .

وذكرتُ بهذا الحديث ما ذكره بعضُ الرواة عن المُعتصم أنه قال يوماً للقاضي ابن أبي دواد : أتعلم أن أبا دُلَف المناعده ؟ فأحضرَه المعتصم ، كان من الشجعان الأنجاد ؟ قال القاضي : فكيف بسماعده ؟ فأحضرَه المعتصم ، وخبأ ابن أبي دواد ، وعزم عليه في الغيناء . فلما اندفع يُغني همتكت الستارة أ ، فختجل أبو دُلف وقال : أجبروني أعز الله القاضي . قال له ابن أبي دواد : يا ماجن أ ، هبهم أجبروك على أن تُغني فمتن أجبرَك على الإحسان ، فقال أبو دُلف : ويتريبني منك أيتها القاضي معرفتك بمحاسن الألحان وتآلف الأوزان ! !

١ ديوان المجنون : ١٣٠ ويرد البيتان في قصيدة أبي الصخر الحذلي ( الأمالي ١ : ١٤٨ ) وورد
 الثاني وحده لأبي الصخر في شمر الحذليين ٢ : ٧٥٧ .

۲ ص ؛ أوراقها .

٣ هو القاسم بن عيسى بن ادريس العجلي ، وانظر عن شهرته في الشعر والغناه زهر الآداب:
 ١٠٦٧ والأغاني ٨ : ٢٤٦ والحكاية فيه ص : ٢٤٩ بالمعنى دون اللفظ .

وكان صاعد" [كثيراً ] ما تُستغوبُ له الألفاظُ ويُسألُ عنها فيُجيبُ عن ذلك أسرعَ جَواب . على نحو ما يُحكى عن أبي عمرا الزاهد . ولولا أنه كان كثير المزاح لما [٣٧] حُمل الا على الصدق . دَخل يوماً على المنصور وبيده كيتاب ورد عليه من عامل له اسمه ميشدمان بن يزيد من أهل يابرة ، يذكر فيه القلب والتزبيل وما عندهم من مُعاناة الأرض قبل زرعها ، فقال له : يا أبا العلاء ، وقع إلي من الكتب كتاب القوالس والزوال لميدمان بن يزيد . قال : نعم رأيته في نُسخة أبي بكر بن دريد بخط كأكر ع النسم . في جوانبها علامات الوضاع أ . فقال له : أما بنطم تستتمي مين هذا الكذب ! ! هذا كتاب عاملينا ببلد يابرة ، يُعلم بالذي تقد م ذكر من صفة الأرض ، وإنما صنعت هذا تنجربة الك . فعلم بالذي تقد م ذكر من صفة الأرض ، وإنما صنعت هذا تنجربة الك . فعلم نجعل يتحليف أذته ما كذب وأنه أمر وافق .

وقال <sup>٧</sup> له المنصور يوماً : ما الخنبشار في اللغة ؟ قال : حَسَيشة "يُعقد ُ بها اللبنُ ببادية الأعراب . وفي ذلك يقول شاعرهم :

١ ص : أبو عامر ؟ أبو عمر الزاهد هو محمد بن عبد الواحد اللغري غلام ثملب ( ٣٤٥ – ٣٤٥ ) وكان جماعة يكذبونه في أكثر رواياته ، وكان الطلبة يسألونه أسئلة مصنوعة ملفقة كتلك التي امتحن بها صاعد ( انظر انباه الرواة ٣ : ١٧١ – ١٧٧ وفي الحاشية ذكر لمصادر أخرى ) .

٢ القَصة في الحذوة : ٢٢٤ والنفح ٣ : ٩٨ .

٣ الجذوة والنفح : مبرمان .

ع ص : والتربيل .

ه ص : ژراعها .

٦ زاد ني الجذوة : مكذا ، مكذا .

٧ نفح الطيب ٣ : ٨١ .

لقد عُقيدَتُ محبتها بقلبي كما عُقيدَ الحليبُ بخبشارِ وقال له مرَّة وقد قُدُه مَ طبق فيه تَمر : ما التَمتركلُ في كلام العرب؟ [فقال ] : يُقال تَمركلَ الرجلُ تمركلُلا ً إذا التف في كسائه .

وكان مع ذلك عالماً ؛ حداث العاصميّ النحويّ قال ٢ : لما سألناه مراراً عن متسائل من النحو بحضرة المنصور فقصسّر فيها ، قال ابن أبي عامر : فإنته من طبّقتي في النتّحو أنا أناظره . ثمّ سألتنا صاعد يوماً فقال : ما متعنّى قول امرىء القيس :

كأن وماء الهاديات بنكوره عُمارة منسّاء بشبيب مرجل

فقلنا هذا واضح ، وإنسّما وصف فترساً أشهبَ عُنقىرت عليه الوحشُ فتطايترَ دَمُنها إلى صَدرِه فجاء هكذا . فقال صاعدٌ : سبحان الله ! أنسيتم قولته قبلَ هذا في صفّته :

كميَّت يَزِلُ اللَّبِدُ عن حال مِتنه كما زَلَت الصَّفْواءُ بالمُتَنَزُّلُ

قال فبُهتنا وكأنا لم نتقرأ البَيْتَ قَلَط: وقد اضطررنا إلى سؤاليه، فقال: إنسّما عنى أحد وجهين: إمنّا أننّه نتضبّحَ صدرُه بالعَرَق وعرقُ الخيل أبيضُ ، فجاء مع الدم كالشّيبِ ، وإما أشياء كانت العربُ تصنعها وذلك

**\*\*** 

١ الجذوة : ٢٢٥ والنفح ٣ : ٨٢ .

٧ الحذوة : ٥٧٧ .

٣ فاتت هذه الملاحظة شراح المعلقة ، فقد قال ابن الأنباري (السبع الطوال : ٩٢ ) أراد أنه يلحقها فيطمنها فتصيب دماؤها نحره ، وقوله : بشيب مرجل : معناه بشيب قد غسل عنه الحناء فرجل .

أنها كانت تسيمُ باللبن الحارَّ في صَدرِ الحَيْلِ فَيَتَمَعَّطُ ذلك الشعر ، ويَنبتُ كَأْنَه شعرُ أبيض ، فأينًا ما عنى من أحد ِ الوَّجهين فالوصف مستقيم .

وكان الابن أبي عامر فتى يُستمتى فاتنا أوحد لا نظير له في علم كلام العمرب ، وكل ما يتعلق بالأدب ، فناظر صاعدا بين يتديه ، فظهر عليه ، وبكتته حتى أسكته ، فازداد المنصور به عنجبا ؛ وكان فاتن حسن الحط ، واسع المعرفة ، فتصيح اللسان ، حاضر الجواب ، إلى عفاف طمعت ، ونزاهة نتفس ، وجمال صورة . وكان ممن تباهي الملوك بخدمتيه ، وتستريح إلى حياميه . وتوفقي هذا الفتى فاتن سنة اثنتين وأربعمائة ، وبيعت في تركته قبطعة دفاتر أدبية حسنة الضبط دلت على جنودة عنايته . وكان منقاداً لما نزل به من المنشلة ، فلم يتتخذ النساء ولا كشقن له عنورة .

وكان في ذلك الزمان بقرطبة جسملة من الفيتيان المجابيب ، ممن أخد من الأدب بأوفر نصيب . ورأيت تأليفاً لرجل منهم يك عي بحبيب مترجما به « كتاب الاستظهار والمتغالبة على من أنكر فضائل الصقالبة » وذكر فيه جسملة من أشعارهم ونوادر أخبارهم . منهم عمارة الصقلبي الفتى الكبير ، والصقلبي متيسور ، ، ونتجم الوصيف ، وغيرهم ممن يشتميل عليه ذلك التصنيف ، وشعرهم خارج من شرطينا ، وليس مين جمعينا .

ومن <sup>۲</sup> عجاثب الدنيا الغريبة الوُقوع ، العَجيبة المَسموع ، أن صاعداً أهدى إلى المنصور يوماً إيالا وكتب معه بأبيات يقول فيها :

١ نفح الطيب ٣ : ٨٢ .

٢ الجذوة : ٢٣٦ والنفح ٣ : ٨٨ والأبيات أيضاً في انباه الرواة ٢ : ٨٨ والمعجب : ٨٨ والريحان والريمان ١ : ١٥٩ ب .

يا حيرزَ كلّ مخوّف وأمان كلّ مُشرَّد ومُعيزً كلّ مُذَلَل عَبَدُ مُعَالِمً مَدُلِل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فقنُضي في سابق علم الله تعالى وقلدَ ره أنَّ غَرَسية بن شَانَ هُمُ مِن مُلُوكَ الرُّوم ، وهو أمنع من النَّهُ وم ، أسر في ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه صاعد الإيل وسمنّاه غَرَسية على التفاؤل بأسره ، وكان أسرُه في ربيع الأوّل إلى سنة خمس وتمانين وثلاثمائة ، وهكذا يكون الجد المصاحب والمصحوب .

ودَخَلَ " يوماً صاعبه "على المنصور في يوم مطير ، وعليه ثياب جُدُدُ " وخُمُفَ طَرِيّ ، فمشى على حاشيبة الصهريج لازدحام من حضر فرّليق وسقط في الماء ، فضّحك المنصور وأمر بإخراجيه ، وكاد البردُ يأتي عليه . فلما نظر إليه [٣٨] أمر بيخلع ثيباب له ، وأدنى مجلسة ، ثم قال له : يا أبا العلاء هل قلت في سقنطتك شيئاً ؟ فأطرق ثم قال :

شيثان كانا في الزَّمان غَريبة " ضَرطُ ابن وَهُمْب ثُم زَلَنْقَة ا صاعد

فاستبرَدَ ما أتى به ؛ وكان الكاتبُ أبو مروانَ الجزيريّ حاضراً ، فقال له : يا أبا العلاء هـَلاّ قلتَ :

المعجب والجذوة : نشلت بضيمه وغرسته في نمية .
 ٢ الجذوة : ربيم الآخر .

٣ نفح الطيب ٣ : ٥٩ والمغرب ١ : ٣٢٣ .

<sup>£</sup> النفح : وقمة .

سُرُوري بغُرِّتك المُشرقة وديمة راحتيك المُغدقة ثَّ ثناني نشسُوان حتى هنويت في للجنة البير كة المُطبقة ث لئن ظل عبد ك فيها الغريق فجود ك من قبل ذا أغراقه

فقال له المنصور: لله دزُّك يا أبا مروَّان ، قيسناك بأهل العيرَّاق فَــَفَـَضَلَتــَهم فبمن تُـقاس بعد ! فأنهـِض َ الجزيريُّ للشُّرطة .

وقد فرَّق الحدَّاق النَّظَرِ بين البَديهة والارتجال ، فجعلوا الارتجال ما كان على طريق الانهمار والتدفيق لا يتوقيق فيه قائله ، كالذي وقع للفرزدق إذ أمرة سليمان بن عبد الملك بضرب عننق أسير رومى ، ودَس اليه بعض بني عبس سيشفاً كهاماً فنتبا حين ضرب به ، وضحيك سليمان . فقال الفرزدق ا :

فإن يك سيف خان أو قدر أبى لتأخير نفس حيسنها عير شاهد فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خاليد كذاك سيوف الهند تنبو ظباتها ويتقطعن أحياناً متناط القلائد ولو شت قط السيف ما بين أنفيه إلى عكت دون الشراسيف جاسيد

ثم جلس وهو يقول °:

١ متابع للعمدة ١ : ١٨٩ .

٢ انظر إلى جانب العمدة : طبقات ابن سلام : ٥٠٠ والنقائض : ٣٨٤ .

٣ أبن سلام : حتفها .

٤ هو ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي ، ضرب خالد بن جعفر بن كلاب فلم تؤثر فيه الضربة.

ه النقائض : ۳۸۳ وابن سلام : ۴۰۲.

ولا نَقَتَلُ الْأُسرى ولكن نفُكُّهم إذا أَثقلَ الْأعناقَ حَمَّلُ المغارِمِ

ومن غريب البكديرة خبَسَرُ حبيب ، مع الكيننديّ يتعنقوب ، وقد أنشد أحمد ابن المعتصم أقوله :

إقدام عمرو في سماحة خالد في حيلهم أحنف في ذكاء إياس

فقال له الكندي : ما صنّعتَ شيئاً فإنَّ الأميرَ أفضلُ مميّن ذَكرت ، وما هؤلاء وقدرُهم ؟ فأطرَق ثم قال :

لا تُنكروا ضَرَّبي له مَن دُونَه مَثَلاً شَرُ وداً في النَّدَى والباس فالله قد ضرب الأقل لنوره مَثَلاً من المشكاة والنَّبُراس

فتُعُجّب من بلديهتيه يومئذ لأنه كان رَجُلا مُصنّبها لا يجبُ أن يكون هذا في طبعيه . وقد قبل إن الكندى لما خرج حبيب قال : أرى هذا الفتى يموتُ شابناً لأن ذكاء مُ يَنْحيتُ عُمْرَه كما يأكلُ السيفُ الصقيلُ غيمنده . فكان ذلك كذلك ، مات وقد نيتف على الثلاثين . وكان أبو الطيب كثير البديهة إلا أن شيعنره نازل فيه . وأهلُ الشعرِ في ذلك في ستعة من العُدر ، إذ هو كما قال ابن الرومي :

نارُ الرَّويَّةِ نَارٌ جِيدُ مُنْضِجَة وللبديهة نَارُ ذَاتُ تَلُويحِ وَللبديهة نَارُ ذَاتُ تَلُويحِ وَقَد يُفضَلَها قَومٌ لسُرعَتها لكنتها سُرعة تَمضي معَ الرّيح

١ العمدة ١ : ١٩٢ وانظر أخبار أبي تمام : ٢٣٠ – ٢٣٢ .

٢ ص : المأمون .

٣ العمدة ١ : ١٩٣ وديوان ابن الرومي : ٣٦٥ وبدائع البدائه : ٩ والشريشي ١: ٢٢١ .

وقال ابن ً المعتزا :

والقَولُ بعدَ الفكر يُتُومَنُ زَيغُهُ شَتَمَّانَ بينَ رَويِنَةٍ وَبَكَدِيهِ

ومن الشعراء ٢ من شعرُه فيهما وعند الأمن والخوف سواء ، بمقدار قدرة كل أحد ، وسنكون جاشه ، وقوق غَريزته ، كهد بنة بن المشرَم ، وطرَفَة بن العبد ، ومرَّة بن محتكان السَّعدي ، إذ يقول وقد أمر مُصعب بن الزبير بقتله ٣ :

بني أسد إن تتقتلوني تنحاربوا تتمييشاً إذا الحتربُ العَوان اشمعلت والستُ وإن كانتَ إليَّ حَبيبَة بيبَاك على الدُّنيا إذا ما تولت

وكعبَلْد يغنُوثَ إذ أعنطى في نفسه لبني تتميم ألف ناقة فأبنوا إلا قتلم، وكانوا قد شدّوا لسانه خنوفاً من الهيجناء، فعاهدهم فأطلقوه لينوح على نفسيه ، فقال القصيدة التي أولها أ :

أقول وقد شدُّوا لساني بنسعة أمنعشرَ تَسَيَّم أطلقوا عن لسانيا فيا راكباً إمنا عَرَضْتَ فبلنغَنَّ للدَّامايَ مين لنجُرَّانَ ألاَّ تلاقيا

وتميم ِ بن ِ جَمَيل ِ السَّدُّوسي ۗ وكان قام َ بشاطىء الفُرات ِ ، واجتمع َ

١ العمدة : ١٩٣ ويدائع البدائه : ٩

٢ لا يزال متابماً للممدة ١ : ١٩٣ .

٣ الكامل ١ : ١٩٩ .

<sup>£</sup> هي المفضلية رقم : ٣٠ وانظر النقائض ١ : ١٧٣ والبيت الذي أورده ليس مطلعاً لها .

ه مع أن الإشارة إلى الحبر والأبيات قد وردت في العمدة ١ : ١٩٤ – ١٩٥ إلا أن المؤلف هنا يتابع زهر الآداب : ٨٧٤ .

إليه الأعرابُ وغلَلُظ أمرُه ، فظُفيرَ به وحُميلَ إلى بابِ المُعتصم ، فلما مَثَمَلَ بين يَلَديه ، وكان وَسيمًا جَميلاً ، فأحبُّ المعتصم أن يَعْلَمُ أَبن المنظرُ مين المخبر ، قال له : تكلُّم " ، فقال بعد أن حسيد الله ودعا للمعتصم : إِنَّ اللَّهُ نُوبَ تُنْخُنُوسُ الْأَلْسِينَةَ ، وتُعميي الْأَفْئَدَةَ ، ولقد عظُّمَت الجريرَة وانقطعت الحُمْجَـّة وساءً الظنُّ ، ولم يبقَّ إلاًّ العفو أو الانتقام ، وأرجو أن يكونَ أقربُهُ مُنَّى منتي وأسرعُهما إليَّ أشبتهتهنُّما بك ، وأولاهُما بكرَّمك . ثم قال وقد كان قُمُدَّم [٣٩] السيف والنطُّعُ لقَـتُله :

أرى الموتّ بين السيف والنيطع كامناً يُللاحيظُني مين حيثُما أتلفتتُ وأكبر ظني أنتك اليوم قاتيلي وأيُّ امرىء مميًّا قَـضَى اللهُ يُنفُلت وأيُّ امرىء ينُد ْ لي بعنُذ ْ رِ وَحَنجَة ِ وسَيَّفُ المنايا بين عَيَّنْيَهُ مُصْلَت يتعيز على الأوْس بن تغليب متوقيفًا يُمهَزُّ عَلَمَيُّ السيفُ فيه واسكت لأعلله أنَّ إلموتَ شيءٌ مُوَقَّت فما حَزَني أني أموتُ ا وإنَّني ولكن َّ خَلَفي صِيبْيَة " قد ْ تَمَرَ كَتُنَّهُمُ وأكبادُ هم من حَسرَة تتفتَّتُ كأني أراهُم حين أنَّعي إليهمُ وقد ختمتشوا تلك الوجلوه وصوتوا

وآخر جَلَهُ لان يُسَرُّ ويتشمَّتُ ا فكم قائل لا أبعد الله دارة فعفا عنه المعتصيمُ، وأحسنَ إليه وقلَّـدهُ عملاً . وعلـي بن الجهـُّم الذي قال ارتجالاً وقد صُلبِ عُمُرياناً :

أَذُودُ الرَّدى عنهم وإنَّ ميتُّ موتوا

١ زهر الآداب : وما جُزعي من أن أمّوت . ٢ زهر الآداب ، سالمن ,

فإن عشئت عاشو ا خافيضين بنعمية

٣ العمدة ١ : ١٩٥ وديوان علي بن الجهم : ١٧١ ( وفيه تخريج المصادر ) .

لم يتنصبوا بالشَّاذياخ عَتَشيَّةً ال إثنتين متفلولاً ولا متجثهولا نَصَبُوا بحَمْدُ الله مِلْءَ عُيُونِهِم حُسْنًا ومِلْءَ قَلُوبِهِم تَبَدْجِيلا ما ضرَّه أن ۗ بُنزَّ عنه غيطاؤه فالسيفُ أهوَّلُ مَا بِبُرَّى مُسَلِّلُولًا

إلى غير ذلك من غَمَراثب أهل المشرق .

فأمًّا ما جاءً في هذا البابِ لأهلِ عَصرِنا بهذا الأفق . فكالذي وقع لأبي عامر بن شُهَيد القُرطبي منع لُمُنَّة من أصحابه ، فانَّه حُكي أنَّهم قالوا له : يا أبا عامرِ إنسَّكَ آتِ بالعجائب ، وجاذبٌ بذوائبِ الغيَّرائب ، ولكنتك شدّيدُ الإعجاب بما يأتي مينك لعطف الزَّهْ،وعندَ النادرَة تُتاحُ الث ، ولكن نُريدُ أنْ تَصفَ لنا مَجْلُسَنَا هذا . وكان الذي طلبُوه منه يتَومِثُذُ زُبُدَةَ التَّعنيت ، ومُحُمَّة بيضة التَّبكيت، لأنَّ المعنى الجلُّفَ إذا لم يَطَيِّبُ على النفس ، وتناوَلَه المُحسِّنُ أساءً فيه، وكانت هيئة ذلك المجلس وصيفتتُه مما يتَقتنُلُ لبتَرْدِه . وهيثتهُ لايتَتَمكَّنُ فيها كلامٌ ولا مبسوطٌ على أرضه ، وصُدُورُ أيخفافيهم على حاشيتيه . وذكرأبوابــّه وانضمامــّها على أرجُله فقال :

كلَّهُمُ شاعرٌ نَبِيلُ وفتية كالنتجوم حُسْناً مُتَمَقَدُ الجانيبَينِ ماض كأنته الصارم الصَّقيل راموا انصرافي عُسَ المعالي والغَرَّبُّ مِين دُونها فليل<sup>٢</sup>

١ نقله المقري في النفح ٣ : ٢٤٥ و أبن ظافر في بدائع البدائه : ٣٠٤ و انظر ديوان ابن شهيد : ۱۲۷ .والشريشي ؛ : ۱۷۰ .

٢ النفح والبدائع : والغرب من دونها كليل .

فاشتند في إثرها مستح المحابي وطاردت وصفه العنقول في مجلس شابه التصابي وطاردت وصفه العنقول كأنتما بابه أسير قد عرضت وسطة نصول ولمواد مينه المقال قسراً وهو على ذاك لا يقول يتنظر مين ليبده لدينا بتحر دم تحثته يسيل كأن أخفافننا عليه مراكيب مالها دليل ضلت فلتم تدر أين تجري فهي على شطة تقيل

واتفتّق أن خرَجَ من عند هم فاجتازَ بجانُوتِ بَعض مَعارِفه مِن الطراثيفييّن وبين يديه رامشنة جميلة في زَنْبيل ملّآن حرَّشَفاً ، فجعل يلدّه في ليجام دابيّة ابن شهييند وقال له : صف هذا أبا عامر ، فإن صاعيداً رام وصف ذلك لابن أبي عامر فلم يأت بشيء غير ذكر الحرَّشَف . فقال ابن شهيد وهو على ظهر دابيّه :

هل أبصرت عينناك يا خليلي قَنَافِيدًا تُبَاعُ في زَنبيلِ مِن حَرَشَف مُعتَمد جَلِيلِ ذي إبَر تَنَفُلُهُ جِلِلْهَ الفِيلِ كَانتُها أنيابُ بينت الغُنُول لو نخست في است امرىء تَقيل لقَفَرْتهُ نحو أَرْض النيل ليست تُرَى طَيّ حشا منديل

١ في البدائع وأصول النفح : فالشد في أمرها فسيح .

۲ البدائع والنفح : زانه .

٣ البدائع والنفح : تمرض من دونه النصول .

٤ بدائع البدائه : ٣٠٤ ونفح العليب ٣ : ٢٤٦ وديوان إبن شهيد : ١٤٠ .

ه ص : الطرائقيين ؛ البدائع : الطوافين .

نُقُلُ السخيفِ المائقِ الجهولِ وأكلُ قوم نازحي العقولِ أقسيمُ لا أطعَمنتُها عَلَى شَمُولِ العَسْرِي

وكان ٢ يوماً مع جمّاعة من أهل الأدّب ، بمجلس ابن ذكُّوان ، فعجيء بباكور باقلي ، فقالوا : لايتنفيردُ بها إلا مّن وصفتها ، فقال ابن شهيد :

فاتتخلَّت من زُمُرُد صَدَّفا إن لآليك أحدثت صلقا تَسَكُّن ُ للحُسُنِ رَوْضَةً أَنُّهَا تَسْكُنُ ضَرَّاتُهَا \* البُحورَ وذي مين سنندس في جينانيها للحيفا هامت بلُحف الجينان فاتتخذت نثقبها " بالثغور مين لطيُف حسَّبُك مينا في بير من الطفا حُلُدُودً كُنَّعبِ وما به وصفا جازاً إبنُ ذَكُوانًا في متكارمه قديّمَ دُرَّ الرّياضِ مُنْتَخبِباً مينه لأفراس مكحه علكفا والفُولُ يَسَهُواهُ كُلُّ مَنَ ظَيَّرُهَا أكل طريف وطُعم ُ ذي أدَب فكال حَسْبِي مِن المُنْني وَ كَنْفي [ ٤ ] رَخيُّص َ فيه شَيَنْخٌ له قَمَدَرٌ" ٧

١ اللفظة غير معجمة في ص ؛ وقد وردت كما أثبته في البدائع والنفح .

۲ بدائع : ۳۰۳ والنقح ۳ : ۶۶۲ و دیوان این شهید : ۱۲۷ .
 ۳ ص : وصفه .

؛ ص : دراتها ، وأثبت ما في البدائم والنفح .

ه البدائع والنفح : شبهتها ؛ ص : بتقبها .

۲ س والبدائع : حاز .

٧ اليدائع : حسب .

وخرج سَعَدانُ المؤدّبِ من قُرُطبة َ إِلَى الحجازِ وَشَيَّعه جماعة ً ، وَكانَ قد باع دَارَه وشدَّ جَهاز طريقه تحته في خُرْجه . فقال فيه يومثذ مُؤمن بن سعيد ٢ :

زاد التقى عن بني الدُّنيا إلى سقر حصينت دارك في خرج عن المطر مين واكيف يتهندم البنيان منهمر لميًا غدوت بلا زاد على سقر كما غنيت بلا ماء ولا شتجر

قد بعت دَارَكَ فارحل عَيرَ مُحْتَقَيبٍ للله رَأَيْتَ أَذَى الأمطارِ مُتَقَيبٍ فلستَ تَخْشَى عَلَى حيطانيها زَللا فلستَ تَخْشَى عَلَى حيطانيها زَللا زَوَّدْ تُنُكَ اللَّمْنَ مخصوصاً به أبداً فاغْرُبُ إلى حَيثُ لا ماءٌ ولا شَجَر

وساير" ابنُ عَمَّار في بعض الأسفار غُلامين وَسيمين من بنى جَهُورٍ ، أحدُهما أشقَرُ والآخرُ بعيدار أخْضَرَ ، فكان يميلُ بحديثيه من ظهر دابته إلى الذي وصفه منهما حَيثُ قال ارتجالا :

تَعَلَّقَتُه جَهُ وَرَيَّ النَّجارِ حُلُوْ اللَّثْمَى ۚ جَوْهُ رِيَّ الثَّنَابِا

١ المشهور بهذا الاسم سعدان بن معاوية القرطبي ( ٣٢٧ ) وقد رحل حاجاً فوافق دخوله مكة إتيان القرامطة ( سنة ٣١٨ ) فأصيب بضربة شقت خده وعينه ( ابن الفرضي ١: ٢١٤ ) ولا بمكن أن يكون هو المقصود هنا الأن مؤمن بن سعيد توفي سنة ٢٦٧ إلا أن يكون الشعر قد نسب لمؤمن خعلاً .

٢ مؤمن بن سعيد ( - ٢٦٧ ) ترجمته في الجذوة : ٣٣٠ والمغرب ١ : ١٣٢ واليتيمة ١ : ٣٧١ وانظر مزيداً من المصادر في دراسة كتبتها عنه ( تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة : ١٧٠ ط / ١٩٧٣ ) .

٣ وردت القصة والأبيات في الذخيرة ( القسم الثاني : ٣٨٩) وبدائع البدائه : ٣٦٩ - ٣٧٠
 ونفح الطيب ٣ : ٣٢٥ - ٣٢٦ .

<sup>۽</sup> البدائع والنفح و الذخيرة : اللمي .

مين النَّفَرِ البِيضِ جرَّوا الزمان وقاق الحواشي كرام السَّجايا ولا غرَّو أن تَغَرُّبَ الشارقاتُ وتَبقى محاسينها بالعَشايا ولا وصل إلا جُمان الحديثِ نُسَاقيطُهُ من ظُهورِ المطايا شنِئْتُ المثلثَ للزَّعْفرانِ وميلنتُ إلى خُضرة في التفايا ٢

قال ابن بسيّام ": وكان الأستاذ أبو الوليد بن ضابط علم قد بدأ عليه بالقراءة الوزير أبو مُحمد بن عبدون وهو عُلام ابن ثلاث عشرة سنة ": وكان ابن ضابط المذكور مُتكسّباً بالشيعر . فضجير يوماً وقال : « الشيّعثر خُبطيّة حسف " فقال له ابن عبدون :

# لكلّ طالبِ عُرُفِ للشيخ عَيْبُةُ عَيْبٍ وللفَتْتَى ظرفُ ظَرْفِ

والبديه والارتجالُ في هذه الأشعارِ الأندلسيّة وإن لم تلحق بالأشعارِ المَشرقيّة من الصقته للها من المَشرقيّة من ولا تقرب مما الصقته اليها من أشعارِ الأوائل ، فهي نحوي في هذا المجموع الذي انتّحيّث ، وطلكقي

١ البدائع : جرد ؛ النفح : أسد .

٢ التفايا من بسائط الأطعمة عند الأندلسيين ، وهي أنواع منها التفايا البيضاء وتحضر من لحم الضأن الفتي في قطع صغار ويضاف إليها ملح وفلفل وكزبرة يابسه وقليل من ماء بصلة مدقوقة ومغرفة من الزيت العذب . . . و يجعل فيها بندق ولوز مقشر مقسوم . فإذا أردتها خضراء أضفت إليها ماء الكزبرة الرطبة ( انظر كتاب الطبيخ ٥٥ – ٨٥ ، ١١٨ – ١١٩ ) .

٣ انظر نفح الطيب ٣ : ٣٩٧ ، ٣٠٩ ( وفي الموضع الثاني ذكر أن صانع القسيم الأول هو
 المتوكل بن الأفطس ) وبدائع البدائه : ٨٠ والتكملة : ٤٠٧ . .

هو محمد بن علي بن يعيش بن داود سمع من أبوي مروان : الطبني و ابن سراج سنة ٤٥٤.
 وسكن بطليوس وقمد فيها لتعليم الآداب و اللغات ( التكملة : ٤٠٧ ) .

الذي إليه جَريتُ ، ولذلك ما أثبتُ مُذالتها ومَصونها ، وكتبتُ غَشَها وسَمينها ، والأدبُ طريقٌ يَسْلُمُنُها الصَّحيحُ والجَرِب ، وسُوقٌ يَسْلُمُنُهُا الصَّحيحُ والجَرِب ، وسُوقٌ يَسْلُمُنُهُا الصَّحيحُ والجَرِب ، وسُوقٌ يَسْلُمُنُهُا الدرُّ والمُخسَلَب ، ولأخرَبُ من جد لل هرَل ، وأنتقيل من حرَرْن إلى سهل .

رجعتُ إلى ما قَطَعَتُ من أخبار صاعبِد ، وما يَتِعلَّق بها ويذكُر بسببها من الفوائد .

### إيجاز الخبر عن أسر غَـرْسـيـَة الذي ذكرا

قال ابن حييّان: لما قَهَلَ ابن أبي عامر سنة أربع وثهانين عن بلد غرسية صاحب قشتيلة ، حشر عدو الله جُموعة لغزو بلاد الإسلام ، فاغتم المنصور لذلك . فبينما هو يتحاول بعض الأمر هنالك إذ ورد عليه كتاب قسّند الوزير صاحب مدينة سالم يذكر أنه أسرى في نتخبة أهل ثغره إلى بلد غرسية فقتل وغنيم ، ثم انكمس فتبعة غرسية في قطعة محسنة من نتخبة حكماته ، فثبت الله أقدام الإسلام ، وأجلت الحرب على أسر غرسية جريحاً ، وسيق إلى مدينة سالم ، وأقام بيد قند يعابله مين جرحه فهلك في يده ، وحز رأسة وجعلة في تابوت ، وأنفذ و إلى حضرة قسرطبة ، واخترن جسد و إلى أن د فع مع رأسيه إلى ولد و شانجه عند عقد السيلم بعد مدة .

١ قارن بما أورده ليفي بروثنسال : تاريخ إسبانيا الإسلامية ٢ : ٢٤٤ .

٢ ذكره الفقيه أبو محمد بن حزم في طوق الحمامة وقال : إنه كان صاحب الثغر الأعل أيام المنصور
 ابن أبي عامر وكانت ابنته عاتكة على غاية من الجمال ، وقد تزوجها أبو بكر أخو الفقيه.

#### مقتل أبي مروان الجزيري ا

وكان أبومروان عبدُ الملكِ الجزيريأحد شعراء الأندلس المجيدين وقته وممن اجتمع له بهذا الإقليم نوعا البلاغة في المنثور والمنظوم . وتقدُّمُ عصره منعني من ذكره ؛ وفي خبر مقتله طُول ، لكن ْ نُلمعُ منه بلُمعة ، بعد آن نقد م من نتوعتي كلاميه قطعة .

فمن ذلك أنَّ المنصورَ بن أبي عامر ِ صنعَ صنيعاً في ذلك الأوان ، لتطهير ابنه عبد الرحمن ، وكان عام ً قحط فارتفع السعر ُ بقرطبة ً ، وبلغ رُبعُ الدَّقيق إلى دينارين ، فجلا الناس . فلما كان يوم ُ ذلك الصنيع ، نشأتْ في السماء سحابة " عمَّت الْأَفْلَق ، ثم أتى المطرُ الوابلُ فاستبشر الناسُ وسُرَّ ابن أبي عامر ، فقال الجزيري بديهة "٢ :

لا شك ّ صنوك ّ بل أخوك الأوثق ُ وافي الصنيعَ فحينَ تمَّ تمامُه في النحو أنشأ وَدقه يتدفَّقُ [13] في اليوم بحرَكَ زاخراً يتفهيُّقُ ُ

ومنها :

أميًّا الغمام فشاهد لك أنيَّه

وأظنيّه يـَحكيك َ جوداً إذ رأى

١ لعبد الملك بن إدريس الجزيري ترجمة في الجذوة: ٢٦١ ( البغية رقم : ١٠٥٨ ) والمطمح ١٣ والصلة : ٣٥٠ ، واعتاب الكتاب : ١٩٣ والمغرب ١ : ٣٢١ والنفح ٢ : ١١٩ وله أشمار في اليتيمة ٢ : ١٠٢ وقطعة في تشبيهات ابن الكتاني رقم : ١٥٦ ومقطعات في البديم ( انظر الفهرست ) وانظر الذخيرة ١٠٣ .

٢ نفح الطيب ١ : ٥٣٠ .

بنتُ السلاحف ما تزال ُ تُنقنتُ وتوسَّطتُها لِحَةٌ في قَعْرها ثَبَتُ الْحَيَانُ فَإِنَّ فَاهُ أَخْرَقَ تنسابُ من فتكتّى هزبر إن يكن " هاديه متحضُ الدرّ فهو مطوّق صاغُوه من نندٌ وخلَّتُقَ صَفحتي ميثل المليك عبراه زَهو مطرق للياسمين تطليّع في عَرشيه وجَنَّى خيريّ ووَرد يَعبَّقَ ونتضائد" من نترجس وبنتفسج طرب إليك بلا لسان تنطق تَـرنو بسَنجُو عينُونها وتكادُ من وعلى يتمينيك ستوستنات أطلعت زَهرَ الربيعِ فهن حُسناً تُشرق نكأنَّما هي في اختلاف رُقومها راباتُ نصركَ يوم بناسكُ تَنَخْفُقُ في متجلس جمع السرور لأهليه مَلَكُ الله المُمعت قناه يفرق فغدا ليحسنُدكها عليه المشرق حازَتْ بدولتيه المغاربُ عـزة "

وعتبَ العليه المنصورُ وسجنَه في مُطبق الزاهرة ، واستعطفَه برسائلَ وأشعار عدَّة ، فلم يَسمعُ منه ، ثم صفَحَ بعدُ عنه ، فكتب إليه الجزيري :

عَنجبتُ مِن عَفُو أَبِي عامر لا بدَّ أَن تَتبَعَهُ مِنَّهُ \* كَدلكُ اللهُ إِذَا مَا عَنَا عَن عَبده أَدخلتُه الجنَّةُ \*

فسُرَّ المنصورُ بذلك ، وصرفته إلى حاله ، وردَّ عليه ما كان اعتقل مين ماله .

ومن الشعرة أيضاً ، مما اندرج له في أثناء نثره الذي ملَّح فيه ، مخاطبته على ألسنة أسماء كرائمه بزهور رياضه ، من ذلك عن بنهار العامريــة قصيدة أوَّلها :

١ نفح الطيب ٤ : ٦٦ ووردا ( في ١ : ١٩٤ ) غير منسوبين له . وانظر المغرب ١ : ٣٢١.
 ٢ نفح الطيب ١ : ٣١٥ والبديم : ٩٩ والشريشي : ١ ١٠٦ .

حَدَقُ الحَسانِ تُنْقِرَ لِي وتغارُ وتَضِلُ فِي صَفَتِي النّهِي وتَحَارُ طَلَعَتْ عَلَى قُنُضِي عِيُونُ كَمَاثِمي مثلَ العيونِ تحفيها الأشفار وأخصُ شيء بِي إذا شبهتني دُرُ تَنَظَقَ سيلكنها دينار أهدى له قُنْضِ الزُّمُردِ ساقية وحباه أنفس عطرِه العطار أنا نترجيس حقاً بهرت عقولهم ببديع تركيبي فقيل بهار

ومين أخرى على لسان ٍ نوجس َ العامريـــّة ا :

حيثتك يا قمر العُلا والمجلس أزكى تحيتها عيون النرجس زهراً تُريك بحُسنيها وبلونها زُهْر النجوم الجاريات الكُنتس عليكن أفئدة الندامي كلتما دارت بمجلسهم مدار الأكؤس ميلنك الهمام العامري عمد للمكرمات وللنهي والأنقس

ومن أخرى عن بــُنفســَجَ العامرية ٢ :

إذا تدافيَعت الخصومُ - أيتد اللهُ مولانا المنصورَ - في مذاهبها ، وتنافرَتُ في مفاخرها ، فإليه مفرَعُها ، وهو المتقنعُ في فيصل القضيية بينها ، لاستيلائه على المفاخر بأسرها ، وعلميه بسرّها وجتهرها . وقد ذهب البهارُ والنرجسُ في وصف متحاسنهما ، والفخر بمنشابيههما كلَّ منذهب . وما منهما إلا ذو فضيلة ، غيرَ أن فيضلي عليهما أوضحُ من الشمس التي

١ نفح العليب ١ : ٣١٥ والبديع : ١١٥ -- ١١٦ .

٢ نفح الطيب ١ : ٣١٥ والبديع : ٧٨ – ٧٩ .

٣ بني الأسلوب في البديع على الخطاب : فإليك . . . وأنت . . لا ستيلائك . . . النخ .

تعلونا. ، وأعذبُ المن الغتمام الدي يسقينا . فإن كانا قد تشبتها في شعرهما ببعض ما في العالم من جواهر الأرض ومتصابيح السماء ، وهي من المتوات الصّامت ، فإنّي أتشبته بأحسن ما زيّن الله به الإنسان وهو الحيوان الناطيق لا . مع أنتي أعطر منهما عيطرا ، وأحمد خبسرا ، وأكرم إمتاعاً شاهداً وغائبا ، ويانعاً وذابلا . وكلاهما لا يتمتع للا ريثما يتمنع المشهم إذا ذبّل تسستكره الأنوف شمه ، وتستدفع الأكف ضمة ، وأنا أمتع رَطْباً ويابساً ، وتد خرني الملوك في خزائنها وسائر الأطباء ، وأصراف في منافع الأعضاء المن فخرا باستقلالهما على ساق هي أقوى من ساقي ، فلا غرو إن الوشي ضعيف ، والهواء لطيف ، والمسك خفيف فلا غرو إن الوشي ضعيف ، والهواء لطيف ، والمسك خفيف فلا غرو إن الوشي ضعيف ، والهواء لطيف ، والمسك خفيف فلا غرو إن الوشي ضعيف ، والهواء لطيف ، والمسك خفيف فلا غرو إن الوشي ضعيف ، والهواء لطيف ، والمسك

## « وليس المجدُ ينُدرَكُ بالصّراع »

وقد أودعتُ ـ أيند اللهُ مولانا ـ قَمَوانيَ الشعر من وَصفِ مَشَابِهِي مَا أُودعاه ، وحضرتُ بنفسي لئلا أغيبَ عن حضرتهما ؛ فقديماً فنُضلُ الحاضرُ وإن كان مفضولاً ، ولهذا قالوا ألذُ الطعامِ ما حضرَ لوقته ، وأشعرُ الناسِ مَن أنت في شعره ؛ فلمولانا أتم الفضل في أن يفصل بحدكمه العدل . وأقول :

شهيدتُ لنُوَّارِ البَّنَفسجِ أَلسنُ من ليَونيه الأحوى ومن إيناعيه

6

١ البديع : وأعرف .

٧ زاد في البديم : من أدوات خلقه وأنفس ما ركب فيه من مواد حياته .

٣ البديع : وكلاهما لا يمتع إلا ريثما يبدو للميون ويسلم من الذبول .

٤ تصرف أبن بسام في العبارة هنا ، بحيث ابتعدت كثيراً عما في البديع .

لمَشابه الشَّعر الأثيث أعارَه ال همرُ المنيرُ الطُّلُقُ النورَ شُعاعه ولربِّما جمكَّ النَّجيعُ من الطُّلِّلي في صارم المنصور يوم قبراعه فحكاه ُ غيرَ مُخالف في لونـه لا في روائحه وطيب طباعه ملك جهداتنا قبله سبل الهدى حتى وضحن بنهيجيه وشراعيه في سَيَفْه قَاصَرٌ لطول نيجاده وتتمام ساعده ونسحة باعبه ذو هميّة كالبرق في إسراعيه وصَّريمة كالحين في إيقساعيه

تلقى الزمان له مُطيعاً سامعاً وترى المُلُوكَ الشُّمَّ من أتباعيه [٤٢] قال ابن ُ حيَّان : وكان عبد ُ الملك بعد أبيه قد فوَّض إلى عيسي بن سعيد القطاّع وزيره أمرّه ، فصار عيسى قيّم الدولة ؛ فحسده رجال العامريَّة ، وحملوا طَرَفة فتي عبد الملك على مُنْناوأته ؛ فسمَّتُ نفسُ طوفةً لللك لفَّضل همَّة كانت له ، وحظ أدب ميَّزه عن طبقته . فاستخلص من أعداء عيسى للميّة"، منهم عبد الملك الجزيري وأبو العبيّاس بن م ذَ كُوان ٢ ، فزُيِّنَ له التقدمُ عليه . وعرَّفه الجَّزيريُّ ما تَمَهيُّمُ لكافورِ الأسود متولى عمل بن طُغج صاحب مصر من المُلكُ باسم مولاه تلك المدة الطويلة ، وأن عليه فوق معل ذلك بابيضاض النفس والجلد ، واكتمال ِ الفضل والمعرفة . فأصغى له طرفة ُ وتدبيّرَ برأيه ، وحمل مولاه على أن قديَّم عبد الملك الجزيري إلى خطيَّة الوزارة . فعارض عيسي في كل أمر حتى كاد يُسقطنه لولا استخذاء " عيسى له . ثم اعتل عبد الملك

١ البديع : الصلت .

٢ هو أبو العباس أحمد بن عبد الله بن ذكوان ، افظر دراسة في عنه وعن أسرة بني ذكوان في كتاب دراسات في الأدب الأندلسي ص : ٣٥ - ٨٣ . ٣ ص : استخدام .

المظفيّر ، فانفرد طرفة بخدمته ، وكشُرّ الإرجاف به ، فجميّل له ١ ابن الجزيري بغيه وسوء رأيه ، وجسيّره على أن يضبط الأمر لنفسيه باسم الطفيّل مولاه ، على رسم كافور الذي ذكرناه .

ثم رأى المظفيّرُ أن يُخرجَ عسكراً إلى شرقيّ الأندلسُ لإنفاذ ٢ ما فيه من الأطعمة . فهشَّ فتاه ُ طرَفة ُ لذلك ، وسأل مولاه أن يُخرجَ معه عيسي الوزير وقد أسرَّ الإيقاع به ، فأجابه مولاه لذلك ، فأخذ في التجهـّز وأسرف فيما أتاه ، ولم يُبق من وجوه القوَّاد وصنوف العُدد والحَلَمْي وكرائم النجائب عند مولاه إلا ما لاقد ر له حتى صار في أبتهة الملوك. وأخذ الوزيرَ عيسى في الخروج معه ، فتثاقلَ له ، وأحسَّ بالشرُّ في صحبته ورامَ الانفرادَ بالمظفِّر في ذلك ، فلم ْ يُـمكنه لضَّبُط طرفة َ بابَ مولاه ؛ فألقى عيسى بنفسه إلى مفرّج صاحب مدينة الزاهرة ثيقة المظفر واستغاثه لمحنته . فوصَّل له رقعة الى المظفَّة شرحَ فيها مُسُرادَ طرفة . عند ذلك أتسى [طرفة ] من مأمنيه واستعفى الخروج جملة ٣٠، فلم يساعفُه مولاه. فَنَنَهُمَاذَ الطِّينَتِه ، والعُبُجْبُ يقودُه والحَيَثْنُ يسوقُه . وخلا وجهُ المظفَّر ـ لعيسي بعدَّه ، وذكرَ له أشياء حَنْدِقَ بها على طرفةً . وتعجَّلَ المظفَّر الخروجَ إلى غزوَتِه إثرَ طرفَّة ، فخرج معه وزيرُه عيسى ، والجزيري يغاليطُه في القدح في طرّفة ، وفي قلبيه من عيسى النارُ المتضرِّمَةُ ، وعيسى أعلم الناس بنفاقيه ، وأحبتهم في سفك دميه . فلما صار عبد المليك إلى بعض الطريق دبّر عيسي على ابن الجزيريّ أن يَـنصرفإلى الحضرة ليحصلَ

۱ ص : فحمله .

٢ س : لانفاق.

٣ ص : معه .

قَبَضَ بَقَايَا الخَرَاجِ والنفقات ، ولم يحسُّ بما دُبِّرَ عليه وعلى صاحبه . فلما وصلَ المظفِّرُ سرقُسطة ، وطرَّفَةُ مُرتقبٌ قدوم مولاه على مقرُّبة منها ، دخل في أبتهته وتعبثتيه وصارَ إلى قصْر مولاه مندلاً بمنزلته ، فعُمدل به عن متجلسه ولم تقع عين المظفِّر عليه ، وقُيِّلًا لوقتيه ، وأخرجَ إلى الجزائر الشرقيَّة . فلم يكنُ بين دُخوله سَرَقُسُطَة أميراً وخروجه عنها أسيراً ۚ اللَّهُ ساعة . واتَّخذَ الناسُ حديثُه عَنجَبًا . ثم أنفذ المظفَّرُ إلى الحضرة ِ بضم ّ عبد الملك الجزيريّ إلى المطبـّق بالزَّاهرة . وكتب عيسى الوزيرُ إلى مُفرّج العامريّ وإلى عبد الملك بن مسلمة ، وكانا من أعداء ابن الجَزَيري ، وحرَّضَهما على إبادتيه ؛ فأدخل عليه في مُطُّبقيه قوم " ا من السُّودانِ وخَنَّقُوه ، وأشيعَ موتنُه . وأخرجَ ميتاً بعد أيام . وأسلمَ إلى أهليه ولا أثر به ، ودُننَ في شوال سنة أربع وتسعين . فصُرع منه ــ رحمه اللهُ ــ يومئذ ِ فارسُ ثَثْرِ ونظام ، ومُزْقَ بقتليه وشي الكلام . وكانَ يُـشبهُ في ذكائِمه وأدبه مع عَقْربيَّة الطبع ، وكثرة الضرُّ وقلة ِ النفع ، عمد بن الزيات في ذلك الصّقع ، أخبرني أبي خلف بن حُسين قال : سألتُ الذي تولى ۖ قتل ابنِ الجزيريّ في محبيسه فجعل يصفُ لي سُهُولةً ما عاناه منه لقَـضافته وضُعف أسره ويقول : ما كان الشقى إلاَّ كالفرُّوجِ في يدي ، دقـَقت رقبته بركبتي فما زادَ أن نفخَ في وجهي . فعجبتُ من جهل هذا الأسود .

١ ص : قوماً .

#### رجع ما انقطع

وكان صاعد ٌقد طُولسِ في أخرياتِ تلك الدَّولةِ ، وانتهت به الحال ، إلى أن أغرِم في خبر طويل ماثة مثقال ، فاستغاث علي ً بن وداعمة الحد الفُرسان الأبطال ونُبُنهاء الدولة \_ كان \_ في ذلك الأوان ، وكتب إليه رقعة مال فيها :

إني على وهمني ، وما أخده الدهر مني ، ونحمته من قيد حي ، لأربا بالفضل أن ينحط إلا في مصابه ، ويُحل رجلته في غير معانه . فلم أحوم على أحد طيش رجائي ، ولا رمقت بأملي إلا من نو آ الله باسمه ، وناسب بين أحواله ، وشابته بين خيلاله ؛ فسبحان من جعل سينانك عيد ل لسانك ، وبيانك كف على على المنانك ، فالألسن تتنادم على وصفيك ، والقلوب تتعاقر خصرة حبتك ، خبيثة أذاعتها الله منك ، وذخيرة بابرزها الدهر بك . وما زلت في الأيام التي تعرفها منقباً عن عاسينك ، وخيرة المرزها الدهر بك . وما زلت في الأيام التي تعرفها منقباً عن عاسينك ، عمانا لأثارك بالعدوة وذواتها ، ومنقارعتك الأهوال ، ومناصعتك الأبطال ، عاركا بجنبيك شوكة [ ٢٤] الأسنة ، ومناجيا أطراف الاعتة ، فأذكر بك صعاليك العرب وذؤ بانها ، وشعراء الفرسان وغير بانها ، كمتعنقرة بك صعاليك العرب وذؤ بانها ، وشعراء الفرسان وغير بانها ، كتعنقرة وذي الخيل ، وأنت بهمة السرية وقرن الكتيبة ؛ وغارة قومك من سليم على فرارة ونذيرها يتهتيف : أتيتم يا فزارة ! هذه سليم الهده سأيم الفينة المفرسان وغيراة المنانية المفرسان وأنانية المنانية المفرسان وغيرانها ، فالعدانانية المفرسان وأنانية المنته المنته المنانية المفرسان وغيرانه المنانية المفرسان وغيرانه المنانية المنته المنته المنته المنانية المنته المنته المنته المنته المنانية المنته المنانية المنته المنته

أبو الحسن السلمي ، على بن وداعة ، وصف إلى جانب البطولة بالأدب البارع والشعر الرائع،
 انظر الجلوة : ٢٩٧ وترجم له ابن الأبار في الحلة ١ : ٢٨٢ ونقل بعض ما جاء هنا في الذخيرة.
 ٢ ص : يمين .

والنسبُ يضمُ شَعَبنا . وفي البلد من وترني فاستقاد منه لساني ، وظامني فانتصر لي حُماة كلماتي ! . فأرسلتُها فيه شُعْثاً قباحاً ، موروثة في الأعقاب خالدة على الأحقاب ، أشرد من نعامة ، وألزم له من طوق الحمامة ، فهو يبغيني الغوائل ، ويبث لي الحبائل .

ومن شعره فيه :.

أبا حسن ربيعة مين سنُليم سنان زان عالية الرماح وإني عائد بك مين هنات تحتين دعائيمي نحت القداح فكر على ابن عملك وانتشله فليس حمي ابن عملك بالمباح فليس حمي ابن عملك بالمباح فإن الحار عندك بين جنبي عمقاب الدّجن كاسيرة الجناح.

ومنها في المدح :

تُصَدَّ الخيلُ باسمك في غدير على ظمّ عن الماء الفّراح تظنُّك طالعاً ببني سُليم عليها عند مُفتضح الصباح إذا ساورت قرنتك في متكر جعلت له ذراعتك كالوشاح

فما انتفع بعلي بن وَداعة ، ولا كانت له فيه شفاعة .

وكان خاطب أيضاً هشام بن الحكم الخليفة في تلافي خاليه ، فما أصغى له لزُهده فيه وفي أمثاله ، وعوجل علي ً بنُ وداعة وقدُتيل في خبر

١ ص : كماتي .

٢ ص : وعولج .

طويل ، فانسد باب الفتهم بقرطبة يومئذ وطتمست العبيد ي العاقبون له رسمة ، وأيس ذوو الأحساب منهم ، فتفرقوا شذر مذر ، ولم يبق بها منهم من له خطر . وتناصرت خيلال المكروه فيما بعد على صاعد بارتجاج الفتنة ، غلاء سيعر ورخص شعر ، حتى اختل وعجز عن سر ولده وأهله ، وبخل هشام على ذلك كلته بتسريحيه والإذن له في الانطلاق عن الأندلس فترقا من خبث لسانيه . فخرج مستخفيا وجاز بشلطيش على يد أبي زيد البكري رئيسها سنة ثلاث وأربعمائة ، فاتصل بصاحب صقلية ، وفارق البؤس وراجع النتعمة . ثم رجع إلى الأندلس إثر غلبة سليمان والبرابر على قرطبة مستخرجا لمن تخليف بها من أهليه وولده . وتعرض أيضاً لمديح سليمان فما أنجح معه ولا أفلح . وقد كان استطرف وتعرض أيضاً لمديح سليمان العكوق ا ولم يتقره قرضاً لاستحالته عن فغل الحميل جملة . ثم عجل الانكفاء إلى صقلتية ، ومات بها رحمه الله سنة عشر وأربعمائة .

قوله: « جعلت له ذراعك كالوشاح » أخذه من قول آسر يزيد بن الصّعق ٢ :

إ العلوق : هي التي ترأم بأنفها و تمنع درتها ؛ أو هي لا ترأم الولد جملة؛ وفي المثل: عاملنا معاملة العلوق ترأم فتشم ، وقال أفنون التغليبي :

أم كيف ينفع ما تأتي العلوق به رئمان أنف إذا ما ضن باللبن

۲ البيتان لقيس بن زهير العبسي ، انظر حماسة الخالديين ۱ : ۹۱ ووردا دون نسبة في البيان
 ۳ : ۲۶۲ والحيوان ۲ : ۲۰ وشرح ديوان زهير : ١٥ ونقد الشمر : ۹۱ والثاني
 في العمدة ۱ : ۳۰۲ . وانظر الذخيرة ۳ : ۳۸۱

تركتُ الركابَ لأربابها ا وأكرهتُ نفسي على ابن الصَّعق · جعلت ُ يَدَيَّ وشاحاً له وبعض ُ الفوارس لا يُعتنتَق ْ

ونُعقبُ أخبارَ صاعد بمصادر وموارد من أخبار ابن أبي عامر ، مستسوقة الأوائل والأواخر ، مقيدة العيون والنوادر . ونُلمعُ بشيء من الأسباب التي ذكلت له الصعاب ، وأخضعت له الرقاب ، وإنما نعتمه من الأخبار أشهرها بنسوقا ، وأخصرها طريقا ، وأمستها بالأدب رحما، وأشبهها بغرض هذا الكتاب أرضاً وسما . وبحسبنا من دولة ابن أبي عامر أن ننقل نص ابن حينان : كيف طلعت نجومتها ، ومن أين نشأت غيومتها ، ونُتلي ذلك كيف مال ظيلتها واضطرب حبلتها ، إذ أكثرُ ما يقال للحاضر من أين طلع ، وللغابر الدابر ما صنع ، ونهاية المراد ، علم الكون والفساد .

## تلخيص التعريف بدولة ابن أبي عامر من الأول إلى الآخر٬

هو أبو عامر ٣ محمد ً بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر محمد بن الوليد ابن يزيد بن عبد الملك جدد ً به الأندلس ابن يزيد بن عبد الملك المعافري . وعبد الملك جدد هو الداخل بالأندلس مع ظارق مولى موسى بن نصير في أول الداخلين من المتغرب . وهو في قوميه وسيط .

١ حماسة الخالديين : النهاب لأربابه .

مصادر ترجمته متعددة : نشيرمنها إلى المعجب وأعمال الأعلام وابن عذاري ونفح العليب وألحدة : ٣٧ والحلة ١ : ٢٦٨ - ٢٧٧ وكتب التاريخ العامة كابن الأثير وابن خلدون...الخ
 ٣ انظر البيان المغرب ٢ : ٢٥٦ وما بمدها .

ونقلتُ من خط ابن حيان قالى التهت خيلافة بني مروان إلى الحكم تاسع الأثمة فيها منتاهت في السّرو والجلالة والكمال والأبتهة ولنظم رواة الأخبار وحملة الآثار من مناقبه ما طار كل مطار في جميع الأقطار ، إلا أنته - تعمله الله خطاياه - مع ما وصيف من رجاحتيه ، كان ممن استهواه حب الولك وأفرط فيه ، وخالف الحزم في توريشه الملك بعده في سن الصبّا، دون متشيخة الإخوة وفيتيان العشيرة [33] ومن يكمل للإمامة بلا محاباة ، فرط هوى ووهلة انتقدها الناس على الحكمة وعن وعن وعلا أه المحامة بلا محاباة على دولتيه . وقد كان يعيبها على ولد العباس قبلته ، فأتاها هو مختاراً ولا مرد لأمر الله . وذلك أنه ننفس بسلطانه على ثلاثة رجال من إخوتيه ولله الناص : عبد العزيز شقيقيه والأصبخ على ثلاثة رجال من إخوتيه ولد الناصر : عبد العزيز شقيقيه والأصبخ والمغيرة ، مع جماعة من ولد الخلفاء كهول وشبان ، ما فيهم إلا مضطلب المغن الحلم ما المغن الحملة ، فتخطتي جماعتهم إلى ابنيه هشام وهو في الوقت مضطلب ما المغن الحلم م

قال ابن بسام ' : وحدً "ثت عن أحمد بن زياد عن محمد بن وضاح عن رجل يتكلم في الحيد ثان أنه قال : لا يزال ملك بني أمية بالأندلس في إقبال ودوام ما توارثه الأبناء عن الآباء ، فإذا انتقل إلى الإخوة وتوارثوه بينهم فقد أدبر وانصرف . فلعل الحكم بهذا الخبر توهم ، فجاذ به عن إخوته ؛ وإن كان ذوو اللب والنظر ، لا يلتفتون إلى مثل هذا الخبر .

١ نقل المقري جانباً منه في نفح الطيب ٣ : ٨٥ .
 ٢ انظر المصدر السابق ٣ : ٨٩ .

رجعُ الخبرِ إلى ابن حيبَّان ا : وكانَ جوذَرٌ وفائقٌ فَتَنَيَّا الحكيُّم قد أخفَيَا مُوتَهَ . ودبَّرا على صرف البيعة إلى أخيه المغيرة . وكان قال له فائق": إنَّ هذا لا يتمُّ لنا إلاَّ بقتل جعفرِ المُصْحَفي. فقال له جوذر: ونَستفتيــحُ أمرَنا بسفك ٍ دم شيخ ٍ دَولة ٍ مولانا ؟ ! قال له : هو والله ما أقولُ لك . ثم بعثا إلى المُصْحفيّ ونتعيّيا إليه الحكم . وعرّفاه برأيهما في المُنفيرة ، فقال لهما المصحفي : وهل أنا إلا ّ تَبَعُّ لكما وأنتما صاحبا القصر ومدبّرا الأمر ، ولكما الرأيُ فيما قبُلتماه ؛ فأخذا في تدبير ما رأياه . وخرجَ المصحفيُّ وجمع حاشيتَه وجندَه . ونتعتى إليهم الحَكمَم وعرَّفتهم مذهبَ جوذر وفائق في المغيرة ، وقال : إن بتقينا على ابن مولانا كانت الدولةُ لنا . وَإِن بِدَّلنا استُبِيَّد لَ بنا . فقالوا : الرأيُ رأيك . فبادرَ المصحفيُّ ببعشه محمَّدً بنَ [أبي ] عامرٍ مع طائفة من الجند وقتَّه إلى دارِ المغيرةِ لقتله . قال ابنُ أبي عامر : فألفيتُ المغيرة مطمئناً لا خبرَ عنداه . فنعيتُ إليه أخاه الحَكَمَمَ فَجَزِعَ . وعرَّفتُه جلوسَ ابنه هشام ِ في الحلافة . فقال : أنا سامعٌ مُطيع . فكتبتُ إلى جعفر بحاله وبالصورة التي ألفيتُه عليها من السلامة . فراجعني جعفرٌ المصحفيُّ وهو يقول : غررتنا ، اقض عليه وإلاَّ وجَّهتُ غيرك مَن يقتله ! فقُتل رحمه الله خَنَقاً . وكانت عله ُ الحَنكم الفالسج ، وكان تتَقدُّمتَه عبدُ العزيزِ أخوه بمُدَيدة ٍ . وتعطَّلَ أخوه الأصبَّغُ ببطالة ٍ أزالتُ عنه الرَّهبة َ . فذهبتُ عن جعفرِ بن عثمان فيهما الحزَّة ٢ ، وتوفَّر َ اهتمامُه بعدَهما بالمغيرة . وكان فتى القوم كرَّمَّا ورُجُّلة ، وممن أشيرً نحوَّه بالأمرِ بأسبابِ باطنة ، فأخذ له أهبتَه ؛ فلما قَلَضي الحكم ُ نحبَه ليلة

١ قارن بما أورده ابن عذاري ٢ : ٢٦٠ وما بعدها ، وما جاء في النفح .
 ٢ لمل الصواب : الجرة ، إشارة إلى الفيظ على سبيل المجاز .

الأحد الثالثة من صفرٍ سنة ست ٍ وستين . بادر بالمغيرة ِ على الصّفة ِ المُذكورة .

وافتتحَ المصحفيُّ أمرَه بعدُ بإيثارِ النّصَفةِ . واطّراحِ الكيبر . وكان أولَ ما أتاه من ذلك صدرَ تقلُّده حجابة هشام ـــ وقد رُفعَ فـراشـُه فوقَ ـَ فراش الوزراءُ أصحابه . وأبدل بالكتان الدّيباج على سالف العادة – أَن قال : إني أستحيي من أصحابي أن أتمهلَّدَ أفضلَ مين فُرُشيهم . مع عَنجزي عن دَركُ شأوهم ، غَير أنّا نسلتم ُ لأمير المؤمنين اختيارَه ، فإمّا يُساوي بيننا في فَرَش كُرَامتيه . وإمَّا أقرَّنا على الأمرِ الأول ولا كُفرانَ لنعمتيه . فَأَفْرشَ للجميع . مذ زال فرشُ الديباج ، فرش الكتّان ، فجرى عليهم الرسمُ إلى آخر الزمان . واستُحسنَ فيعلُ جعفُر يومثذ وعبُدًّ مين [ بتُعلْد ] غَبُورَه . وعوَّل جعفرٌ في سائرِ أوقاتِ دولته على هذا النوع ِ من السياسة . فلزِمَ التواضعَ للناس ِ . وأُطلقَ لهم البِيشْسُرَ وأَلانُ كَنْفُمَهُ وَوَطَّنَّا خُلُـقه . ورأى أنـّهم بذلك يصلُحون له . دون البذل لذات اليد والمواساة في النَّاهمة ، فاستأثر بالإعمال . واحتجن الأموال ولم يُسْلِهم ، وبني المنازل وهدمهم . وشح بالنشب وسخا بهم . وعارضه من محمد بن أبي عامرِ فتى ماجد أخذ معه بطيرَ في نقيض : بالبخل ِ جوداً ، وبالاستبداد أَثْرُهُ . [و] باقتناء الضياع اصطناع الرجال . حتى غلبَه عمّا قليل . وتحركتُ حالُ ابنِ أبي عامر لأوَّل الدولة ِ . وشارك في التدبيرِ بحق الوزارة ِ . وتقوَّى على أمره بنظره في الوَّ كالمة وخدمتيه للسيدة صُبُع أمَّ هشام . وكانت حالُه عندَ جميع الحُمُر م أرفعَ الأحوال . بقديم الاتصال . وحُسن الخدمة ، والتصدي لمواقع الإرادة ، وطلاقة اليد في باب الإلطاف والهَديَّة . فأخرجن َ له أمرَ الخليفة هشام إلى حاجبه ِ جعفرٍ في الاستعانة ِ به

في التدبير والمشورة له في الأمور ، والاختصاص به على الحُمهور . وكان جعفر لمحمد على بعض ما أريد منه شقة به وستكوناً إلى جهته ، فامتثل ما أمير به في ابن أبي عامر لغفلتيه ، وتنزيلد في بره ، وأشركه في سره وجهره وانهمك [63] ابن أبي عامر في متغالطة جعفر، وأراه أنه صاحبه الحائط لحاليه ؛ وعول جعفر على رأي محمد ، ووصل يدة بيده ، واستراح إلى كفايته ، وابن أبي عامر يمكر به ويتضرب بين حسدته ، ويناقضه في أكثر ما يعامل به الناس ، ويتجعل اليهم بالبدل وقضاء الحواثيج ، ويتقد من المعالي إلى ما يتحجيم جعفر عنه ؛ يستضم الرجال وجعفر يتدفعهم ، ويتزيد هم وجعفر ينقيصهم ، يظن أنه كل يحمله عنه ، فيا لك من جامع لمحمد ومنفرق عن جعفر الله أن هوى نجمته وزال أمره .

وكان أوّل اتصال ابن أبي عامر بالحكم أنه وصف له فاسته خلف على قضاء كورة ريّة . ثم تصرّف في وكالة صبيح أم هشام . فاضطلع بكل ما قلله ، استهوى هذه المرأة بحسن الحيدمة – وهي الغالبة على الحكم – فأزلفته أوولي الشرطة والسكة والمواريث والسكة يومند أعلى الخطط في الإفادة . وقرن له بهذا كله القضاء باشبيلية . فعلت حاله وعرض جاهه . وعمر بابه في حياة الحكم ، وهمته ترتمي به وراء ما يناله من الدنيا أبعد مرمى ، وهو في كل ذلك يغدو إلى باب جعفر ويروح - ويختص به ويتحقق نصيحته ، إلى أن أحظاه الجدة وساعده القضاء ، فأسقط جعفراً . فلمنا انفرد بشأنيه وتمكن من سلطانيه ،

۱ ص : وانتهك .

<sup>.</sup> 

۲ مس : ويستعمل .

توثَّاتَى َ لنفسيه وحصَّن َ حاله ، ورمى إلى الغَمرَض الأقصى مين ضبط المملك والحجُّرِ عليه والاستبدادِ دُونه . وامتثلَ رَسُّمَ المستغلبين على سُلطان وَلَـكَ العبيَّاسِ بِالمشرق من أمراء الدَّيلمِ في عَصره ، فنالَ بُغيتُه ، وتهنيًّا معيشتَه، وأورثُه عَلَمْيِهُ بعدَّه، من غيرِ اقتدارِ عليه بجند خاص ولا صيال ِ بعشيرة ِ ، ولا مُكاثرة بمال ولا عدَّة ، بل رمى الدولة من كينانتها ، وعدا عليها بأعضادِها ، وانتضلتها بمشاقيصِها ، وأنفق على ضبطيها أموالها وعُلدَدها ، حتى حوَّلُها إليه ، وسَبَكها في قالسِّيه ، وسلخَ رجاليَّها برجاله ، وعفتَى رُسومتُها بما أوضحَ من رُسوميه ، وأسقط وجال الحتكتم من ساثر الطبقات : الكتبَّابِ والعُبُمَّالِ والقُبُضاة والحكيَّام وأصحابِ السيوفِ والْأَقْلَامِ ، ومزَّقهم ، وأقام بإزائهم مين تـَخريجه واصطناعيه رجالاً سدُّوا مكانهم ، ومـَحوا ذكرَ هم ، أعانوه على أمره .

وأوَّلُ ١ عُمُرُوةً فِنَضَّ ابنُ أبي عامرٍ من عُمْرَى المُلك جماعةُ الصَّقْـلْتِ ، استخرجَ منهم بأسبابِ المُصادرةِ أموالًا جمَّة استأثرَ بأكثرِها ، وتتبتَّعَ لذلك كُنْتَابِتَهِم وأسبابِتَهِم وقتاً بعدَ آخر ، وتقسَّمتهم أيدي القَدَرِ نفياً وقتلا ، صبراً وغلَبَة ، سِيراً وعَلائية ، حتى هلَلكوا عن آخرهم في أسرع ِ مُدَّةً . واختلفتْ مقاتلُهم بحسبِ استيفائهم مُدَّدَّ أعمارِهم ، فلم يَمُوسِحً لِي تاريخُ ذلك على حقيقتِه . فكانت تلك الطائفةُ أوَّلَ مَن ظمَّهُمُر انتقامُ الله تعالى بابن أبي عامر منها ؛ فكانوا جبَّارين قاسطينَ في بلاده، متمرّدين على عباده ، فأرسله بقدرته على هذا النتملط من خلاقه فأبادهم . ونجا أهلُ السلامة من ستورتيه ، وتلك عادتُه تعالى في مَن نتكتب عن

١ قارن باين مذاري ٢ : ٥٥٩ ، ٢٦٧ - ٢٦٤ .

# ذكر دفاع ابن ابي عامر العدو صدر الدولة وقيامه بالجهاد دون الجماعة وتوصله بذلك إلى تدبير الملك

قال ابن حيّان : وجاشت النصرانية بموت الحكتم ، وخرجوا على أهل الشّغور ، فجاء صُرَّاحُهُم إلى باب قُرطبة فلم يسّجدوا عند جعفو غناء ولا نصرة . وكان مما غرَّب به لجبنيه وعظيم أفتيه أن أمر أهل قلعة رباح بقطع سند نهرهم آنة لغُمقيه وسبُوء ديجيلتيه ، يلتمس بذلك دفاع العدو عن حوزتيه ؛ لم تتسع حيلته لأكثر من ذلك مع وفور جيش السلطان يومئذ وجيموم أمواله ، فكانت من سقطات جعفر المأثورة ، فأنيف ابن أبي عامر من تلك الدنية ، وأشار على جعفر بتجريد الجيش للجهاد ، وخوفه سبُوء العاقبة في تركيه ، وأجمع الوزراء على ذلك إلا جماعة ناموا عنه ، فبادر ابن أبي عامر إليه ووعد من نفسه الاستقلال به على أن يختار الرجال ، وينجهيز لغزوتيه مائة ألف مشقال ، فنفر بالجيش ودخل أن يختار الرجال ، وينجهيز لغزوتيه مائة ألف مشقال ، فنفر بالجيش ودخل على الشغر الجوفي إلى جلسيقية ، فنازل حيصن الحامة من أعمال رد مير ، فدخل ربيضة وأفشى النسكاية وغنم ، وقيفل ووصل الحضرة بالسبي فدخل ربيضة وأفشى النسكاية وغنم ، وقيفل ووصل الحضرة بالسبي في طاعته لما رأوه من كرمه .

حدثني أبي خلف بن حسين قال ": تذاكر نا جـُودَ ابن ِ أبي عامر [٤٦] يوماً ،

١ انظر نفح العليب ٣ : ٨٧.

٢ يتابع المقري النقل في النفح ٣ : ٨٨.

وبالحَضرة عمد أبن أفلح غلام الحكم ، فقال : عندي من جود و غريبة "، أنكحت بنتي على عهد مولانا الحكم والحال بنا ضيقة "، فاضطررت لما أصليح به حال الجارية إلى بيع ليجام علتي تقيل الوزن رديء العيار ، وكان عندي لزينتي أيام المراكب ، وتقاعد فيه التجار فانقطع بي أملي ، فوقع في نفسي قصد أبن أبي عامر صاحب السكتة للذائم من كرميه ، وأعظم رغبتي أن يتضرب لي في السكة دراهم ، فقصدته وعرقته رغبتي ، فسارع بأطلق وجه وقال : سير إلي بدار الضرب ، فجئته وأوصلني للى نفسيه والدراهم المطبوعة بين يديه ، وأوما إلي فأخرجت اللجام وأنا خائف من صرفيه لستقوط عياره ، فوائله ما نظر إليه ولا عايرة ، وراطلني والله باللجام بعدائده وستيوره . فأخذت ما لم يتدر في وهمي أنتي أظفر والله باللجام بعدائده وستيوره . فأخذت ما لم يتدر في وهمي أنتي أظفر أصد ق عا بن أبي عامر في عيني ، وقدمت عنه وحيجري ملآن ولا أصد ق عا بعني وفضل لي شيء يكفيني ؛ وقل أصد ق عا بعني وأحببت ابن أبي عامر ، حتى او دعاني إلى متعصية مولاي الحكم في عيني وأحبب أبن أبي عامر ، حتى او دعاني إلى متعصية الحكم وهو ماليك رقتي وإمامي حلا قعدت عنه .

مظاهرة غالب مولى الناصر لمحمد بن أبي عامر ومظاهرته على المصحفي إلى أن أسقطه ومات في سجنه

قال ابن حٰيتّان ٢ : وكان بين المصحفيّ وغالب صاحبِ مدينة سالم ِ

١ ص : جلى ؛ وأثبت ما في النفح .

٢ قارن بما في النفح ٣ : ٨٨ .

شيخ الموالي وفارس الأندلس غير مُدافع أشدُّ ما كان بين اثنين من العداوة والتقاطئع. فأهم المصحفيُّ شأنه . وناظرَ الوزراء في ما بدا من تثاقـُلـه في الذَّبّ عن الثغر . فأشاروا باستصلاحه . وبادر بذلك ابنُ أبي عامر لما أراده من مُنظاهرتيه ، فلم يزَلُ ْ يقومُ بشأنيه ويخدمنُه داخل الدارِ من قبلَل الحُمْرَم كعادتيه حتى تمَّ على إرادتيه . وخرجَ الإذنُ أنْ يُسْهِضَ غالبٌ إلى ثيني الوزارة وينُدبتر جيش الثغر ، وابنُ أبي عامر جيشَ الحَضرة . ثم خرج ابنُ أبي عامر إلى غَزاته الثانية ، واجتمع به وتعاقدا على الإيقاع بجعفر . وقفـَل َ ابنُ أبي عامر غانماً ، وبعـُد َ صيتُه . فخرجَ أمرُ الخليفة هشام بصَّرُف المصحفيُّ عن المدينة ، وكانت في يده يومثذ ، فخلَّمَفَ عليها ابنُه . فخرج ابنُ أبي عامر نحو كُنُرسيتُها في ذلك اليوم والخلَّعُ عليه ، ولا خَبَرَ عند جعفر ، وإنَّ ابنَه بخالسٌ متجلسَها في أَبِيَّهُمِّهِ ، حتى صَعيدً ابنُ أبي عامر نحوَه ، فو َّلَى ولدُ المصحفي الدُّبُرُّ ناكصاً على عقبه ، وأتبسعَ بدابته ، وعاد إلى داره . ومَلَلُكُ محمدُ بن أبي عامر البابَ بولايتيه الشَّرطة ، وأخذَ على جعفر وجوه الحييلة ، وخلاه وليس بيده من الأمر إلا أقلتُه. وكان ذلك - زعموا - بتدبير غالب معه عند اجتماعهما بالثغر ، وقال له : سيطيرُ لك ذكرٌ بهذا الفتح ويَشْغَلُ السرورُ أهله عن الخَوْضِ فيما تحديثُه من قيصَّة ، فإيسَّاكَ أن تَخرجَ عن الدار حتى يُعزلَ جعفرٌ عن المدينة ِ وتتقلُّدُ هَا ، ويزولَ أمرُهُ على البابِ والدارِ ويتمَّ عليه التدبيرُ حتى يُزالَ عن الحجابة . ففعلَ ذلك وضبَطَ المدينة صَبطاً أنسى به أهل الحضرة من سلف قبل من الكُفاة أولي السياسة .

كذا ولمل صوابه « مثنى » كما هو الشائع عند الأندلسيين .

وانهمكُ أبنُ أبي عامر في صحبة ِ غالب ، ففطن جعفرٌ لتدبير ابن أبي عامر عليه بعدُ من وهلتِمه ، فكاتبَ غالباً يستصلحه وخطبَ أسماء بنته لابنه عُتُمان ، فأجابه غالب لذلك . وكادت تتم مصاهرته له . وبلغ ابن أبي عامر فقامت قيامتُه ، وكاتبَ غالباً يخوَّفُه الحيلة ويهيجُ منه الحقد . وألقى عليه أهلَ الدار وكاتبوه فصرفوا غالباً ، ورجعَ إلى محمد بن أبي عامر وأنكح ابنته أسماء منه ، وتم العقد له في محرم سنة سبع وستين ، وأدخل السلطانُ تلك الإبنة َ إلى قصرِه وجهـّزَها إلى محمد بن أبي عامر من قببَله ؛ فظَّهَرَ كُلَّ الظُّنَّهُور ، واستوثقَ له التدبير ، وصار عنده جعفرٌ لا شيء . إلاَّ أنه غالطَه زمنه إلى أن أحكم أسباب صَرْفه . واستقدَم السلطان عالباً وقليَّدَهُ خُطَّة الحجابة مُشتركاً مع جعفر . ودخل ابنُ أبي عامر بأسماء بنته ليلة نيروز العام المؤرَّخ ، وكانت أعظم َ ليلة ِ عُـُرس ِ بالأندلس . ولجعفر في ذلك رسالة الله السلطان حَسَنة في بابها تملَّق فيها وتصنيّع ، وهو قد أيقن َ بالنكبة ؛ وكفَّ عن اعتراض ِ ابن أبي عامر في شيء من التدبير . وابنُ أبي عامر ينُداهنه ولا يكاشفه ، وجعفر يشكُّ في أمره ، قد استولى عليه الإدبارُ والحيّرةُ، فلم يصحَّ له رأيٌ ولا رويَّةٌ؛ وانقبضّ الناسُ عنه، وانثالوا على ابن أبي عامر ، إلى أن صار يغدو [٤٧] إلى قـَـصر قُـرطبة ويروحُ وحدَّه وليس في يده من الحيجابة ِ سوى اسمها ، وابنُ أبي عامر قائمٌ " بشروطها ، ينصيبُ الحَبَاثلَ لسقوط جعفر ، والأقدارُ السماويّـةُ تنجدُه . وكانت لله عندَ جعفر في إيثاره هشاماً بخلافته ، واتتباعه شهوة َ نفسه وحظَّ دنياه ، وتسرُّعه إلى قتل المغيرة لأوَّل وهليَّة دون قبصاص جَريرة ٌ استدركتنه وف إملاء ، فسلتط عليه من كان قدار أنه يتسلط على الناس باسميه .

7a~

ولما اتفقت على جعفر هذه الأسباب ، جدَّ المقدارُ به وسخطَ السلطانُ عليه وعلى ولدِّه وأنسابه وعلى أخيه هشام وسائر طبقته ، وطولبوا بالأموال وأخذوا برفع حساب تصرَّفوا فيه لأول الزمان . وأخذهم ابن ُ أبي عامر بالخروج عنها ، وتوصل بذلك إلى استثصال أموالهم وانتهاك حرمتهم وأبشارهم ، واجتثاثِ أصولهم . وكان هشام ابن أخي جعفر قد بلغ من حَسَادَ تَهُ لَا بِنَ أَبِي عَامَرَ أَنْ سَرَقَ لَهُ فِي غَنَرَاتُهُ الثَّالثَةِ فِي طَرِيقَهُ رَوُوساً للنصاري كانت تُساقُ للحضرة ، فنتَفسِه فيها وأمر غلمانه فصبتُوها في النهر ، ففامت قيامة ً ابن ِ أبي عامر لذلك ، وكاشف آل َ عثمان َ من ذلك اليوم ؛ وتجرَّدَ لإبادتهم فاستبلغَ في مكروه ِ هشام وعاجله بالقتل ِ في المُطبق قبل عمله جعفر ، فلما [قتل] استقصى ابن عامر مال َ جعفر حتى باع داره بالرَّصافة ، وكانت من أعظم قصور قرطبة . واستمرَّتِ النكبةُ عليه سنينَ ، مرةً يُنْحبَسُ ومرّةً يُخلَى ويُثَقرُّ بالحضرة وتارةً يسيّر عنها ، ولا يُراح ا في الحالتين من المُطالبة والأذى . إذا سَتَسِمَ ابنُ أبي عامر إعناته وَكَلَّه إلى غالبٍ صهره فيتولى كَيْبْلُرَه ، ويُـضْعفُ عذابَه . والأخبار عنهما في ذلك كثيرة . فلما بان عجز ُ جعفر وضَّعفُه أقيراً في المُطبَّق بالزهراء إلى أن وافاه ٢ هنالك حيماميُّه وأسلم مَيتاً إلى أهله ؛ وما ترك الناسُ بعدُ أن عَدُّوه في قتلي ابن أبي عامر ، وزعموا أنَّه دسٌّ له شَرْبَةَ سمّ قضت عليه . والله أعلم .

أخبرني عمد بن إسماعيل كاتب ابن أبي عامر قال؟ : سيرت مع محمد ابن مسلمة ثقة ابن أبي عامر إلى الزهراء لنسليم جسد جعفر بن عثمان

۱ النفح : ولا براح له . ۲ ص : وفاه .

٣ يستمر النص في نفح الطيب ٣ : ٩٠ . وقارن صياغة ابن خاقان لهذا الحبر في المطمح : ٣

إلى أهله وننظر الله عينه وسرنا إلى منزله وما غطتى جسد الا كيساء خلق لبعض البوابين ألقاه على سريره ودعا له محمد بن مسلمة بغاسل يغسيله على فرد باب اختلع من ناحية الدار . وخرجنا بنعشه وواريناه ، وما جسَسَر أحد شهود و معنا سوى إمام مسجده المُستدعى للصلاة عليه ومن حضره من ولده . فعجبت من عُدوان الزمان بعد تصريفه له . وإن لي بالاعتبار بشأنه في الحالتين مع قُرب المد ق لموعظة : وقفت له في طريقه من داره وقت علية الحكم ، وقد تناهى أمره في الجلالة أروم أن أناوله قيصة " . فوالله ما تمكنت من الدنو إليه لكثافة موكبه ، وأخذ الناس الطرق عليه مسلمين وسائلين ، فانثنيت حسيراً مبهوتاً . فلم تطلُل المدة حتى سلبه ابن أبي عامر حالته وقبض عليه ، وجعل يحمله في الغزوات معه . وسرت في صحبة ابن أبي عامر خالته وقبض عليه ، وجعل يحمله في الغزوات معه . وسرت في صحبة ابن أبي عامر فاتفق لي أن نزلت في بعض المنازل بجليقية الله العدو مكانه ، فرأيت والله عثمان بن جعفر يسقي أباه جعفراً دقيقاً قد خلطه بالماء يُقيم ودد و والشيخ يحسوه ويتحرص عليه ، ضعف حال خلطه بالماء يُقيم ودد و والشيخ يحسوه ويتحرص عليه ، ضعف حال وعُدم زاد ، فلا أنسى تلك الموعظة . وما يغتر بالأيام إلا صعيف العقل .

وكان مَهليكُ جعفر فيما أخبرني به أبي خلفُ بنُ حسين سنة اثنتين وسبعين .

ومماً طُولبَ به جعفر مال الصقلبي جعفر . كان الحكم وقفة قيبل خالد بن هشام وتورَّع عنه وأوصى أن يوزَّع في الكُور التي كانت

\*\* \*\*\* \*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*

١ ص.: والنظر .

إليه وقته ، تتحليّلاً من مظالم أهلها . فأرجأه عند خالد مندة إلى أن احتاج اليه فقبضه سرّاً ، واندفع إلى جعفر وأخذ خالد بن هشام براءته منه ، فسئل جعفر عنه ، فقال : كنتُ خادم الرجل وصاحب سرّه فعملت برسمه ، وإن رُجع في الاستدلال إلى زمامه الماضي الذي كنتُ أقييد فيه الأوال الباطنة وجد فيه ثبته . فجيء في ذلك اليوم بذلك الزمام وقد قلع منه الدَّرْجُ الذي فيه ذكر المال الباطن ووصل ما انقطع بذلك من الكلام بما بعد من وجودها لا تلزمه الحجة . فعدلوا به إلى بتيداء منضلة .

قال ابن حيان : ولما أمر بضمة إلى المُطبَق بالزهراء ودَّع أهله وولده وداع الفُرقة ، وقال : لسم تروني بعدها حياً ، فقد أتى وقت إجابة الدَّعوة وأنا أرتقبه منذ أربعين سنة . وذلك أنّي أسرفت على فلان – رجل [٤٨] سُمجن بعهد الناصر – وما أطلقته إلا برؤيا ، قيل لي : أطليق فلانا فقد أجيبت فيك دعوته ، فأطلقته وأحضرته وسألته ، فقال : نعم . دعوت على من شارك في أمري أن يُميته الله في أضيق الستجون . فعلمت أنها قد أجيبت . وندمت بحيث لا تُعني الندامة . فأطلقت الرجل . قالوا : فما لبيت في محبسه إلا قليلا وأخرج ميتا ، فسلتم إلى أهله في أقبح صورة . فما زلت أسمع أنه قمتل خانقا، والله أعلم أبالحقيقة ، المُغضي على مُحال المها في شأن جعفر بن عثمان . هذه الخليقة . انتهى ما لخصته من كلام ابن حيان في شأن جعفر بن عثمان .

وكان أحد من اجتمع له في ذلك الوقت نـَوعا البلاغة في النظم والنثر ، وهو القائل في نكبته :

١ ص : المقضي على مجال .

لا تأمنن من الزمان تقلب النه الزمان بأهله يتقلب ا ولقد أراني والليوث تتخاف ي وأخافني من بعد ذاك الثعلب حسب الكريم المندكة ونقيصة الا يزال إلى لكيم يطلب وإذا أتت أعجوبة فاصبر لها فالدهم يأتي بالذي هو أعجب

وحدَّث غير واحد أنه استعطف المنصورَ بهذه الأبيات؟ :

هَبني أَسَاتُ فَأَينَ الفَضِلُ والكرّمُ إِذْ قادني نحوكَ الإِذَعَانُ والنَّدَمُ يا خيرَ مَنْ مُدُنَّتِ الأَيدي إليه أما تَرثي لشيخ نَعاه عندك القَلَمَم بالغت في السَّخطِ فاصفح صَفحَمقتدر إِنَّ المُنْلُوكَ إِذَا مَا استُرْحَمُوا رَحَمُوا

فأجابه بهذه الأبيات وهي لعبد الملك الجزيري ؛ :

أَلَآنَ يَا جَاهِبِلا ۗ زَلَتُ بَكَ القَلَدَمُ تَبَغِي التَكرُّمَ لَمَا فَاتَلَكَ الكَثَرَمُ لَكُورَمُ لَكَ الكَثَرَمُ لَكُ وَالنَّدَمُ لَكُ وَالنَّدَمُ لَلَّهُ عَانُ وَالنَّدَمُ لَلَّهُ عَانُ وَالنَّدَمُ لَا المُعَلِّمُ الْإِذْعَانُ وَالنَّدَمُ لَا المُعَلِّمُ الْإِذْعَانُ وَالنَّدَمُ لَا المُعَلِّمُ الْإِذْعَانُ وَالنَّدَمُ لَا المُعَلِّمُ الْإِذْعَانُ وَالنَّدَمُ لَا الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ومنها :

نفسي إذا جمحتْ ليست براجعـَة و ولو تشفيّع فيك العُنُوبُ والعجم ا

- ١ الأبيات في النفح ١ : ٢١٤ والمطمح : ٧ والحلة ١ : ٢٦٧ .
  - ۲ ص : اللئيم ، وهو سهو .
- ٣ الأبيات في النفح ١ : ٧٠١ . ٤٠٧ و البيان المغرب ٢ : ٢٨٦ و الحلة ١ : ٢٦٥ و قال ابن الأبار : «هذه الأبيات متنازعة ينسبها إلى المصحفي جماعة ، وقد و جدتها منسوبة إلى ابن دراج القسطلي . وذكر الرقيق أنها لكاتب ابراهيم بن أحمد بن الأغلب » ( وانظر البيان المغرب ١ : ١٣١ ) .
  - ؛ نفح الطيب ١ : ٢٠٨ . ٢٠١ والحلة ١ : ٢٦٧ والبيان المغرب ٢ : ٢٨٦ .
    - ه الحلة : إذا سخطت ليست براضية

وأخبرتُ أنَّ المصحفي لما بلغ إليه هذا أُبلوابُ قال ١ :

لى مُدَّة لا بدَّ أَبلُغُها فَإِذَا انقَضَتْ أَيْنَامُها مُتُ لو قَابِلَمَتْنِي الْأَسْدُ ضَارِية والمُوتُ لَمْ يَنَدُّنُ لَا خَيْفَتُ فانظر إلي وكن على حَذَرٍ فَبِمثْلِ حَالِيكُ أَمْسِ قَدْ كَنْتُ

قال ابن بسيّام : ومما يتُروى بلحهفر المصحفي عند ظهور ابن أبي عامر عليه ، وانتزاعه ما كان من الحيجابة في يديه ، وإفضائه به إلى هذه الحال ، من الهضم والاعتقال ، قوله " :

تند مت والمغرور من قد تندَّما وهل ينفع الإنسانَ أن يتندَّما غرَستُ قَضيباً خلبتُهُ عُدُودَ كَسَرمة وكنتُ عليه في الحوادثِ قيسّما أكرَّمهُ دَهري فيدَزدادُ خيستَهُ الله ولو كان من عود كريم تكرَّما

# أجمل وجوامع من كبار الأحداث بالدولة العامرية.

قال ابن حيّان : أوّلُ ذلك الوحشة الحادثة بين ابن أبي عامر والخليفة هشام ووالدته صبح . والذي أثارها أسباب الحسد ودواعي المُنافسة بين

. .. ...... .. ..... ..

١ النفح ١ : ٣٠٣ والحلة ١ : ٢٦٧ .

٢ الحلة : لم يقدر ؟ النفح : لم يقرب .

٣ منها بيتان في النفح ١ : ٢٠٣ .

٤ النفح · فيزداد خبثه .

ه نقله المقري بإيجاز وتلخيص ٣ : ٩١ .

أهل القصر الهيشامي والعامري ؛ وأشاعوا عنه أنّه يريد أن يستبد بالأمر ، فقام ابن أبي عامر في ركائبه لحسم حد ته ، وعليم أنّه أتي ا من حاشية القسصر ، وكان به عيد " من الخدم ففر قهم ومز قهم ، ولم يدع في خدمة بالقصر إلا من استشعر له رهبة وهيبة " ، وأذ كي العيون مع ذلك عليهم حتى ملك نفوسهم ، ثم نظر في شد الأموال المختر نة فيه مذ عهد الحلفاء . ووصف أن أيدي الحرم تسبسط عليها .

١ مس : أوتي ،

٢ المري ( muria ) ؛ أنواع من مستحضرات تتخذ في صنع الأطعمة منها المري النقيع والعليب ومري الحبز ومري الحوت وبعض أنواعه يصمع من عصير العنب بالأفاويه دون خبز محرق ( انظر صفحات متفرقة من كتاب الطبيخ ومفردات ابن البيطار في : ١٤٩ وقاموس دوزي مادة "مري " و الحاشية في ص ٩٣ من النفح ج٣ ) .

الملك إليه بالزاهرة لينفيّنة الأمور عنه. فكشف أعداؤه وجوهمهم عند استحكام الإرجاف به . وراسلوا حاشيية الخليفة هشام سرّاً. وجهـّزوا للقيام عليه؛ فلم يكدُن فيهم فضُلُّ لذهاب أعيانِهم [٤٩]. واشتدُّ [ذلك] على ابن أبي عامر ، فتقد م إلى ابنيه عبد المليك أن يعترض ألفي فارس من المصطنعين للدولة والغلمان العامريين . وأن يتبيتُوا معيَّهُ بالزاهرةُ لإنفاذ العزيمة ـ فيما رآهُ من حَمَلِ الأموالِ إليه . وأحكمُمُ الأمرَ مِع الفُقهاءِ والوُّزراء . فركب ذلك الجيش من بين يكديه يوم الثلاثاء الثاليث من جُمادى الأولى سنة ست وثمانين . فأتى قصْرَ الخلافَة بقُرطبة . وأذن لمن وافي من الفُقهاء والوُّزراء بالوصول إلى متجلسه . وشافتههم في ذلك ، فاعترف الملأ بفضْل أبيه ِ المنصورِ . فقال لهم عبدُ الملك : إنَّ قوماً ميمَّن ُ يتَّصِلُ ُ بأسبابِ الحليفة ِ هشام ِ يؤثرُ الفتنـَةَ ويكـْرَهُ الدَّعـَةَ . فأنكرت الجماعـَةُ ـُ ذلك . وأحبُّ عبدُ الملك الوصولَ بهم الى متجلس هيشام ليشافهوه بهذه الكروب العظام . فكتَرِه هشامٌ ذلك وامتنع منه وتبرَّأ منه أعداء ابن أبي عامرٍ ؛ وانصدع جَمعتُهُم على انتقال المال ، فنتُقل في ثلاثة أيام حتى استُنفيدَ جَميعُ ما ظُنُهرَ عليه ِ من ْ بيتِ المال ِ ، وتعذَّرَ ما كان بجوفِ القصرِ من بيت مال الخاصة ي. ودافيعَ عنه أهلُ الدارِ لقيام السيَّدة أمَّ أهشام دونه . أخبرني أبي بعظيم ما شاهلًا ه من صرامة تلك المرأة لابن أبي عامر ووَلده ِ ورَميها ' لهما بكل عظيمة ، وعبد ُ الملك يومثذ ساكت يتمجرُّعُ غُـصَصه . لا يردُّ كلمةً. فبلغ عبدُ الملك ِ رغبتَهُ . وانكفأ إلى أبيه بالزاهرة بعد أن ثقَّفَ القصرَ . فسكَّن َ جأشُ ابن ِ أبي عامرِ بإحرازِ تلك الأموال ِ .

۱ ص : وزميه .

و كان جُملة ما حُمل سرزعموا سمن الورق خمسة آلاف ألف دينار دراهيم قاسيمية . ومن الذهب سبعمائة ألف جعفرية .

ثم استبل المنصور ، ووصل إلى مجلس الخليفة هشام مع ابنيه عبد الملك وسائر عُظماء الدولية ، فخلا هشام مع ابن أبي عامر واعترف له بالفضل والاضطلاع بالدولية ، فخرست السينة الحسدة . وعليم المنصور ما في نفوس الناس لظهور هشام ورؤيتهم له ، إذ كان مينهم من لم يره قط ، فأبرزه لناس وركب ركبته المشهورة ، وقد برزوا له في خلق عظيم لا يحصيهم إلا من أحصى اجالهم ، في بهجة ولبوس وهيئة . مُعمد عليم على الطويلة ، ساد لا للذوابة ، والقضيب في يده ، زي الخلافة ، وإلى جانبه المنصور راكباً يسايره ، وقد امه الحاجب عبد للملك راجلاً يمشي ، ويسير الجيش أمامه ، ومين المواكب وطوائف المجند والغيلمان والفتيان القصرية والعامريين ما عُمجيب من كنثرتهم .

# وفاة المنصور بن أبي عامر

قال ابنُ حيان ' : وخرجَ المنصورُ إلى الغَزَاةَ ، وقد وقعَ في مرضهِ الذي ماتَ منه في صفر سنة اثنتين وتسعينَ وثلاثمائة ِ . واقتحم أرض جليّقييّة َ مين تيلقاءِ مدينة طليطلة ، ومرضُهُ يُخفُ وقتاً ويتَقل وقتاً . وقتاً ويتَقل وقتاً ، ولا أرض قَشْتيليّة ، بلد شانجُهُ

١ قارن بالنفح ٣ : ٩٣.

بن عُمَرسيَّة . وهو كان مطلوبَّهُ الذي ألثبِّ عليه الجماعة . فأحلَّ الغارات بأقطاره فقَويتُ عليه العليّةُ هنالك ، فاتتخلاً له سريرُ خشب ودَّعَ عليه إ أعضاءه ، وسُوّي مهادُه مُتطاوِلَ الشكل يمكينهُ الاضطجاعُ عليه مي خارَتُ قواه . وكان يُحملُ سريرُهُ على أعناق الرجال . وسيجْفُهُ ُ منسد ل "عليه ، وعساكرُه تحفُّ به وتُطيعُ أمرَه . وكان يتُحملُ بين يديثُه شراعٌ خفيفٌ منصوبٌ يُنتقَلُ على الأيدي ، فإذا حركته الخلفيّة ' أنزِلَ سريرُهُ ۚ إِلَى جَنَبِ الشَّراعِ لِيتَقضيُّ مَا بِهِ مَن حَاجَةً ؛ وتَنَاوَلُ وَضُوءَهُ ۗ جاريتان من قُـُوَّاميه كان حملتهما في غزاتيه ، فكانتا تسيران وسُطّ الفتيان . وما كان بين نزوله واستقلاله إلا َّ الفَتْرَةُ لَقُوَّةَ الْخَلَّـْفَـَةَ , بذلك قطتع أربعيّة عشر يوماً حتى وصل إلى مدينة سالم . وكان هجرَ الأطباء َ في علمته تلك لاختلافهم فيها . واقتصرَ على أوصاف كاتبه الجزيري عبد الملك . وأيقن هنالك بالموت ، وكان يقول : إنَّ زمامي يَـشتميلُ على عشرينَ ألفُ مُرتزق ما فيهم أسوأ حالاً مني ؛ وَدرِدْتُ أن أقال َ زلنَّتَى وأنا كَبعض هؤلاء السَّودان الحاملينَ لسريري. وكان تحملُ سريرَهُ السَّودانُ الرَّقَاصَةُ ليلينِ مشيهم ، وكان يتأذَّى بصُنانِ ريحهم مع ما كان حوله من الطَّيبِ . فاشتخَلَّ ذهنُه يومئذ ِ بِقُرُوطِبةً وهو بمدينة سالم وقد أيقن بالوفاة . فأمر ابنيه ُ عبد الملك بالنَّفوذ لشدَّها في طائفة من ثقات غيلمانيه بعد أن أوصى كلُّهُمُم أشتاتًا وجماعةً . ثم خلا بولد ه عبد الملك يوصيه ويودَّعه ويقبض على يده ". وكلما ذهب عنه استردَّه مستدركاً بوصياته . وعبدُ الملك يَسبكي فينُنكِرُ ذلك عليه ويقولُ : هذا

١ ص : الحلبة ؛ والحلفة : الهيضة ، وهي فساد المعدة من الطعام يقال : أعدته علفة إذا كثر تردده إلى المتوضأ لذرب معدته من الهيضة .

أوَّلُ العجزِ والفَسَلَ ؛ إلى أن قضى وَطَرَهُ مما بينهُ وبين عبد الملك . وأمرَهُ أن يستَخْلفَ أخاه عبد الرحمن على العسكتر إلىأن يُسْفيد حُكُمْدَهُ فيه . وخرج عبد المليك إلى قُرطُبُهَ وَمَعه القاضي ابن [٥٠] ذكوان فدخلها في صدر شوال من العام . فسكتن الإرجاف بموت واليده . وعرَّفَ الخليفة كيف تركته .

قال ابن حيان ! قال لي أبي خلف بن حسين : ووجد المنصور بعض الراحة . وأمر أن تدخل عليه جماعة فدخلت في جُملستهم ودنوت منه وهو كالخيال لا يُبين كلاما ، وأكثر عمليه بالإشارة كالمسلم المودع . وخرجنا فكان آخر العهد به . ومات ليلة الإثنين لثلاث بقين لرمضان من العام المورخ ، وعلينا في العسكر عبد الرحمن ابنه فعز يناه بوكان أوصى أن يُدفن حيث يُقبض ولا يُنقل تابوته . فد فين في قصره بمدينة سالم . ورأوا أنه اختار الله له ، إذ كانت من أطيب ما بناه رحمه الله .

وتلوم ابنه عبد الملك في القنفول ، والغيلمان يضطربون عليه وطسيعوا رأي أخيه عبد الملك في القنفول ، والغيلمان يضطربون عليه وطسيعوا في رد الدولة ، فقال لهم عبد الرحمن : اصبروا . فكتشفوا ما في أنفسيهم له ، وقالوا : وإنتما نحن في حيجر آل أبي عامر الدهر الداهير؟! للحتق بباب مولانا الخليفة هشام ولا نتد بتر الا بأمره . فتقد منه الى قرطبة منهم نحو سبعمائة منهم عبيد الله بن بدر ، ثم جاءه بعد اذن أخيه . فقد م عامر ، هو بسائر العسكر ، وتجدد ورد قرطبة من الحير بابن أبي عامر ،

١ قارن بالنفح ٣ : ٩٤ .

وحرَّكَه خَلَدَمُهُ ، وقيَّانُه قد ألبستُ المسوحَ والأكسينَةَ بعدَ الوشي والحيبر ، ما لا شيء فوقته .

أخبرنى أبي قال : سَمَعتُ محمد بن أبي عامر يوصي ابنه عبد الملك في مَسَرْضَتُه تَلَكُ ويقولُ في جُمُملَةً كلاميه : يا بني َّ . لستّ تجدُ أنصحَ لك َّ مني فلا تُعدّين مشورتي : قد جرّدتُ لك رأيي ورويتي على حين اجتماع ٍ من ذهني ، فاجعلها ميثالاً بين يديك . قد وطأنتُ لكَ ميهادَ الدوليَّة ، وعدَّلت لك طبقات أوليائها . وغايرتُ لك بينَ دُخُـل المملَّكَـة وخَرجها. واستكثرتُ لك من أطعمتها وعُلدَد ها . وخلتَفتُ جبايةً تزيدُ على ما ينوبُكُ بلحيشك ونفقتتك ؛ فلا تُطلُّبقُ يدكَ في الإنفاق . ولا تقيُّضُ \* لظَّالَمَةَ العملَّالِ ، فيحْتلَّ أمرُكَ سريَّعاً ، فكلُّ سرف راجعٌ إلى اختلال لا محالة . فاقصيد \* في أمرِك جهدك ، واستثبت فيما يرفّع أهمُل السّعاية ِ إليك . والرعميَّةُ قد استقصيتُ لكَ تقويمها . وأعظمُ مُناها أن تأمنَ البادرَة وتسكن َ إلى لينِ الجنبَيَّة . وصاحبِبُ القصرِ قد علمتَ مذهبَه . وأنَّه لا يأتيك من قيبله شيءٌ تكرهُه . والآفة ُ ممنن ْ يتولاً ه ويلتمس ُ الوثوبَ باسميه. فلا تنم عن هذه الطائفة جُملة . ولا ترفعُ عنها سوءً ظنُّ وتهمة . وعاجلُ بها من خيفتَه على أقل بادرة . مع قيامك بأسباب صاحب القصر على أتم وجه ؛ فليس لك ولا لأصحابك شيء يقيكم الحينْثُ في يتمينِ البيعةِ إلاَّ ما تُتقيمه لوليتها من هذه النفتقيَّة . فأمنَّا الانفرادُ بالتدبير دونيَّه مع ما بلوته من جَهليه وعجزِه عنه. فإني أرجو أني وإياكً منه في سعة ماتمستكنا بالكتاب والسَّنة . والمالُ المخزونُ عندَ والدَّنـكُ هو ذخيرةُ متملكتبك . وعدةٌ " لحاجة تنزلُ بك . فأقمله مقام الجارحة من جوارحك التي لا تُبذُكُما إلاَّ عندَ الشدة تخافُ منها على سائر جسد ك . ومادَّةُ الحراج غيرُ منقطعة

عنك بالحالة المعتدلة . وأخوك عبد الرحمن قد صيرّت إليه في حياتي ما رجوتُ أني قد خرجتُ له فيه عن حقمه من ميرائي ، وأخرجتُه عن ولاية الثَّغر لثلا يجد َ العدوُّ مُساغاً بينكما في خلافٍ وصيّتي فينُسرع ذلك في نَقَنْض أمري ، ويتجلب الفاقرة على دولتي . وقد كفيتُك الجيرة فيه فاكفه الحيثف منك . وكذلك سائرُ أهليك فيما صنعتُ فيهم بحسب ما قد َّرتُ به خلاصي من مال الله الذي في يدي . وخيلافتُلُك بعدي أجدى عليهم ممثًّا صرفتتُه ؛ فلا تتُضيتع أمرَ جميعهم . والحظنهم بعتيني . فإنك أبوهم بعدي . فخرّجُ ذكورَهم باستخداميك ، وألحيفُ إناتُهم جناحكُ ، جبرَ الله جماعتهم ، وأحسنَ الخلافةَ عليكم . فإن انقادَتْ لك الأمورُ بالحضرة فهذا وَجهُ العَمَل ، وستبيلُ السّيرة ، وإن اعتاصتْ عليك فلا تُلقينًا بيدك القاء الأملة ، ولا تطبيك وأصحابتك السلامة فتنسوا ما لكم في نفوس بني أمنيَّة وشيعتهم بقُرطبة . فإن قاومتَ من توثُّبّ عليك منهم فلا تُلَذُّهمَّل عن الحزم فيهم . وإن خيفتَ الضعفَ فانتبذُ بخاصتك وغلمانك إلى بعض الأطراف التي حصّنتُها لك . واختبرُ غدَّك إن أنكرتَ يوملَك . وإياك أن تضع يدَّك في يد مرَّواني ما طاوَعَـتَمْك بنانُك، فإني أعرف ذكبي إليهم.

قال : وسمعتُه يقول ليغلمانيه عند هذه الوصيّة : تنبتهوا لأمركم . واحفظوا نعمة الله عليكم ، في طاعة عبد الملك أخيكم ومولاكم ، ولا تغرنتكم بوارقُ بني أمية ، ومواعيدُ من يطلبُ منهم شتّاتتكم . وقدّروا ما في قلوبهم وقلوب شيعتيهم بقرطبة من الحقد عليكم ، فليس يرأسنُكم

١ من : تنظر بك ،

بعدي أشفق عليكم مينولدي.وميلاك أمركم [٥١]أن تنسبوا الاحقاد وأن تكون جماعت كم كرجل واحد . فإنه لا يُنفل فيكم . وما زال يُنكرر هذا وشيبهة لطائفة بعد أخرى حتى ضعنف وشنغيل بنفسيه .

### قيام عبد الملك ابنه بالدولة

ولمدًّا ورد النبأ بموته ركب عبد الملك إلى هشام ونعى إليه المنصور أباه ، فأظهر الإشفاق ، وعرفه بما اضطرب من أمر الفتيان وعصيانهم ، فخرج هيشام وأمرة بتدبير أمرهم بحسب ما يستقيم به أمر الدولة . وحداره مئواقعة الدماء وتالقيح الفيتنة ، وخلع عليه ، وأخرج معه كيتاب بولاية الحيجابة مكان أبيه ، وقررىء على الكافية ، وأنشىء به الكتسب إلى الاقطار . وعاقب بعض الفيتيان العاصين ، وأخرج بعضهم إلى سبئتة . فما قيقلوا عنها إلا عند وثوب المهدي بن عبد الجبشار على الدولة العامرية . ثم وافي العسكر الكبير مع أخيه عبد الرحمن ، واجتمع الشمل ، وتمكتنت الطاعة ، وأيس الاعداء من دولة بني عامر ، وعليموا أنها وراثة . الطاعة ، وأيس الاعداء من دولة بني عامر ، وعليموا أنها وراثة .

وأسقط عبد الملك سداس الجباية الأول ولايته في جميع أقطار الاندنس عن الرعية ، فراقت أيتامه ، وأحبه الناس سرا وعلانية ، وانصب الإقبال والتأييد عليه انصباباً لم يسمع بمثليه ، وسكن الناس منه إلى عقاف ونزاهة نفس ، فباحوا بالنقمة ، وأخلوا في المكاسيب والزينة من المراكب والملابس والقيان ، حتى سمت أثمان هذه الاشياء في مند له ، وبلخت الاندلس في أيتامه إلى نهاية الجنمال والكمال وسعة

الحال ، في كتنف مليك مُقتبيل السّعد ، ميمون الطائر ، غافل عن الأيتام ، مسرور بما تتنافس فيه رعيسته من زُخرف دُنياها . فاجتمع الناس على حُبيه ، ونتجا من الفيتن ، وأخباره في ذلك مأثورة " . وكان على أهل الأندلس أسعد متولود وُليد . بلّغني عن أحمد بن فارس البصري المنجم زعيم الصناعة بها على عبهد الحكم أنه نظر في متولد عبد الملك هذا وهو طيفل فأشار من بُعثد سعادتيه إلى أمر كبير لم يُدرك هو آخره ، فعجب متن شاهد من جودة إصابتيه ، وذلك أنه قال : لم يُدولد قط بالأندلس متولود أسعد منه على أبيه وعلى نفسه وحاشيتيه ، نعتم ، وعلى الهن الأندلس طرر أ ، وعلى أبيه وعلى نفسه وحاشيتيه ، نعتم ، وعلى غير حياته ، وإذا هلك ما أراها إلا بالضد . قال ابن حيان : سمعت عبر حياته ، وإذا هلك ما أراها إلا بالضد . قال ابن حيان : سمعت هذا الحديث عن ابن فارس مين غير ما طريق ، فكان شما قال . لقد سعدت بالأندلس إثر متهليكيه ما هو مشهور .

وكان عبد الملك من أحيا الناس ، فإذا كانت الحرب عُوين منه الأسد المحرَّب في بَراثينه حَطَّماً وشيدًة . من رَجل عَديم الفَهم والمعرفة جُملة ، صفر من الأدب والتعاليم ، حتى ما كان يُسايره ويناد مُه الآ العَجم مين الجلاليقة والبرابرة ممن لا يتهش لسماع ، ولا يطرب لإيقاع ، فارتفعت بذلك عن متجالس لتهوه طبقة المعرفة ، وقُوض عنها كل فاضل وعاليم ، واعتاض منهم بجُفاة البرابر والأعاجيم ، إلا أنه مع زُهده في الأدب تمستك بمن كان استخلصه أبوه مين طبقات أهل المعرفة من خطيب وشاعر ، ونديم وشيطر بجي ، ومُعدل وتاريخي وغيرهم ،

١ ص : لم يدرك هو وأخوه ، والتصويب عن الحلة ١ : ٢٧٠ .

حيفظاً لصنائع والده وقياماً برُسوميه ١ . فقرَّرهم على مرَّاتبيهم . ولم يستقصهم سيوى الفوز بخُصُوصيَّتيه . وكانت تُرفع إليه بتطائقُ أهل الشَّعر ويتَصلُهم على تَساهلهم في مديحيه لأمانيهم مين نَظَرِه فيها . وأحرزَ لهم مع الفائدة عَفُو ُ القَريحة ، وذلك بيّـن ٌ لمَّن تأمُّلُه في أشعار مادحيه لفُتُتورها .

ثُم أغرق عبدُ الماك النَّزْعَ في دُولتِه ، وانهمكُ في طَلَّب الآلات المُلوكيَّة حتى جُليبَ إليه مين ذلك كلُّ عيلنَّق خطير، وتأنَّق في مرَّاكبيه هو وأصحابُه بالحيلية التاميّة بخالص اللّجيّين. عهدي به يوم فُصُوله لغّزوته سنة أثمان وتسعينَ التي احتـَفـَلَ فيها لشانُـجه بن غَـرسـيـَة ، واستكثرَ فيها من العُدَّة والعَدد ، فبرز على جواد من مُقرباته ٢ المنسوبة ، بأفخم تلك المراكب المُسكسلة ، ولتبُوس درع فضية مطرَّزة بالذهب ، وعلى رأسه خوذة " مُثمَّنة الشَّكل ، مُحدَّدة أالرأس ، مُرصَّعة الطَّرْق بدُرٌّ فاخر ، واسطتُه حَمَجَتُرُ ياقوت أحمرُ مرتفعُ القبيمة ؛ قد لزم وَسطَ الجيش ، وطُنُرِحَ الشَّعاعُ على سُنَّة ِ وجهيِّه ، فما رأى الناسُ بعدَّه مَلِّيكًا ً يَـعد لـُه في البهاء والبهجة .

وكانت مما راقت به دولتُه في الجمال ما تلاحق فيها [٥٧] [من] غلمان أبيه العامرييس الناشئينَ ۚ في دولة المنصور ، وكان قد وفترَ عنايتُه بهم. وجدًّ في تَدريبهم ، ووقف حُنْدَّاقَ المُناقفين \* على تخريجهم . فأثمر

١ من : لرسومه .

۲ ص : مغریاته . ٣ س : حزرة .

٤ ص : الناسين .

المناقفون : الذين لديهم مهارة في المناجزة بالسيوف .

غرسُهِم ، وأمكن جناهُم ، وراقت جُمُملتُهم في الفُروسيَّة والرَّماية ، وبَلَغوا أَلْفَتَى غُلام .

وانهمك أيضاً في اصطناع البرابرة العُدُوييتن ، ودعا القبائل منهم إلى الدخول إليه والخدمة له .وكان من أعظم من هاجرإليه منهم زاوي بن زيري ابن مَناد الصَّنهاجيعم ۗ أبي المعزبن باديس بن منصور صاحب إفريقية وصاحب الفرقة الخارجة عليه من أهل بيته . وكان المنصور أيامه قد التوى في الإذن له بالدخول إلى الأندلس حذَراً من دهيه ومكره وبنُعد صيته في المغرب. فأضرب عبد الملك عن الفكر في شأنه الوطلب السّمعة باستخدام مثله ، فأدخله بمن معهمن إخوته، وهم من سَعَة النَّعمة وبُعد الهيميمواستصغار الرغائب،فيما يكون عليه أشباههم من أبناء الملوك . فاستقلُّوا ما وصلهم به عبد الملك على كثرته ، وما استقرُّ [وا ] الدارَ إلاَّ على قُـُلعـَة ي، ولا [ . . . ] معروفهم ٢ ، ولا لبيسوا أعالي المراتب السلطانية إلاَّ على ابتذال ٍ ومَحسَّقرَة . ولا قبَّطعُوا أمَّلُدَ المُنْقام ِ بالأندلس إلا ً بذكرِ الرَّخلةِ وِالتَّمَاسِ التسريح بُكرة ۗ وعشيَّة ۗ ، جهلا ۗ وفَرَّطُ أَنْفَيَةً ، والأقدارُ مُوْكَبَلِيَةٌ بثَنْنِي عِزْمٍ عبد الملك عن إسعافيهم بسراحيهيم ليما كان قدَّره – عزَّ وجهيُّه – من الفيتنيَّة وتفريق شَـمَل ِ الأندلس بأشباهمهم . فلم يخرجوا عنها إلى أن قاموا على الجماعة ، وشغَّبوا عليها بعد عبد الملك . وكان شيخُهم زاوي أوَّل دخوله الأندلس يُنطهر [من ] أنواع البير والبيشر للناس ما لا شيء فوقه . وكان شأنه في الدُّ هني

١ ص : في الفكر عن شأنه .

٢ الجملة ناقصة ولعلها أن تكون في الأصل : ولا قبلوا معروفهم إلا على نية الرجعة ، أو شيئاً شبيهاً بذلك .

والمكر والخلابة عجباً . وكان يرجع في القامة ما اعتاده من سَعية إنفاقه إلى ما جاء به من بلده من عُقود و ذخائر . فيبيع من ذلك النفيس والخطير . وربسما اشترى من ذلك عبد للك فيزيد في حسرته . وكان عبد الملك وربسما اشترى من ذلك عبد الملك فيزيد في حسرته . وكان عبد الملك الراعبا ] في رفعة منزلته ، وولاً الوزارة أرفع خطط أصحاب السلطان بالأندلس . ووصل إليه الرسول بالصلك في ذلك وطلب أن يصله عليه . فقال : لو جبئتنا بمال لأسهمناك ، وإنسما [خطستنا الامارة] "لا الوزارة ، وأقلامنا الرماح ، وصحائف الأجساد أ . ولم يتمتنع عبد الملك مع غطرسة وأقلامنا الرماح ، وصحائف الأجساد أ . ولم يتمتنع عبد الملك مع غطرسة زاوي هذا من إقامة الحد على من وجب عليه من أهله : عدا ابن أخيه على متولى طم فقتلة فأقاد م عبد الملك لحينه ، وأسلمة أهله السيف فضربت عليه على قتيله ذلك ، بمقبرة كلاع بمشهد عظيم من الناس ، وأسلمت عشيه إلى أهله . ونبت الأندلس بعد بأخي زيري أبيه فقوض عنها أوّل جثته إلى أهله . ونبت الأندلس بعد بأخي زيري أبيه فقوض عنها أوّل المقوضين من صنهاجة بسراح من عبد الملك .

قال ابنُ حيثان : وانبسطتُ حاشيةُ الخليفة ِ هشام على عبد الملك طول مدته في جميع أحوالها ، فحملهم على مرادهم . وانهمكُ هشام طول أيامه فلم يظهر وقتاً فيها ، ولا شهد صلاة من واحتجب في نُزَهه الباطنة على رسمه في أيام أبيه المنصور . وبلتّغه منها عبد الملك بُغيتَه ، وجعل يُتخرجه

. . . .

١ ص : إلى .

٢ ورد جانب من هذا النص في مخطوطة الرباط ( رقم : ١٥٤ ) ص : ١٥٤ .

٣ ما بين معقوفين زيادة من مخطوطة الرباط .

٤ زاد في المخطوطة : احمل قرطاسك لا حاجة لي به ، فبلغ ذلك المظفر فحقدها له ، وقطع عنه الجراية ، فأخرج من ذخائره أعلاقاً نفيسة وذخائر عظيمة القدر فباعها وأنفقها على قومه صنهاجة ، وربما اشترى منها المظفر في خفية .

منها مع حُرمه مستخفياً بعد طرد الناس عن طريقه . فيضربُ به إلى كلُّ ناحية ٍ . ثم يعود إلى قصره . ونال في مدَّة هذا الانهماك والدَّعة أهلُ الاحتيال من الناس عندهم الرغائب النفيسة ، بما ازدلفوا به من أثر كريم ، أو زخرفوه من كذب صريح . حتى لقد اجتمع عند نساء القصر ثمانية ُ حوافرَ عُنزيَ جميعها إلى حيمارِ عُنزَيْشِ المُسْتَحيتي بالآية الباهرة ، واجتمع عندهن " من خشب سفينة نوح عليه السلام وألواحها قطعة ، وظَّهُـرن من نَـسل غَـنَـم شُعيب عليه السلامُ بثلاث . وكَتَليفنَ من هذا ومثله لعفَّـتهنَّ وزُهد صاحبهن بأشياء توجَّهت على أموالهن من قبليها أعظم حيلة ، ولتهمجن مع ذلك بطلب ذوي الأسماء الغريبة من الناس . الموافقة أسماؤهم لمن اجتباه ُ الله ُ من خَلَقه ، مثل عبد النور وعبد السميع وعبد اللطيف وعبد المؤمن وحزب الله ونصر الله وفضل الله . ومثل ياسينَ واليسَعَ وميَّن جانَّسَه . يَتَصيرُ الرجل من هؤلاء في الحاشية ، ويُستعملُ على وكالة جهة ، ولا يَسْبَعَدُ أَن يَتَمُوَّلَ فِي أَقُرْبِ مِدَّةً ۚ ، وإن اتَّـفْقَ مِع ذَلِكُ أَن يَكُونَ ذَا لَحية ۣ عثوليّـة ١ . وصاحبَ سبال وهامة ي فقد تمَّت له السعادة ، ولا سيما إن كانت لحيته حمراء قانية . فإنها أجدّى عليه من دار البطبيخ غليّة ، ثم لا يُسألُ عما وراء روائه من أصل ولا فضيلة ، ولو كان مُردَّداً في بني اللخناء٬ ، وعارياً من جميع الخصال ، والأخبار في مثل هذا عنهن كثيرة" [٥٣] مأثورة . فباهت حُدَرَمُ هشام بمثل معلم المعاني الشاذَّة ، وبذلن َ [من] الأموال في التماسيها بما لم يُسمع مثلها . ولم تزل الدولة

١ ص : عثلوية ؟ ولحية عثولة : ضخمة ، والعثول : الكثير شعر الجسد والرأس .

٢ من قول الشاعر : « مردد في بني اللخناء ترديدا » .

٣ من مثل .

تزدادُ انهماكاً إلى أن ماتَ عبدُ الملك ، وكَبَتَ كَبَوةً لَم تَستقيلُمها . آخرَ الدهر :

قال ابنُ حيَّان : وكانت ولايةُ عبد الملك وفـرَقُ النصرانيَّـة بأسرها ـ منتقىضة " ، وعهدُها قريبٌ بالاجتماع على المسلمين ، وأطماعها بموت حَتُّهُمها المنصور ثابتة . وكانت الافرنجة ُ في آخر وقت المنصور قد تمسَّكتْ بالمُسالمة ، فلمنّا سميعتْ بموته طمعتْ . واحتاج عبد الملك إلى التثاقل عنهم توطيداً للحضرة ، إلى أن اعتدلت فيها الدولة . وأخبار الثغور توافيه كلَّ وقت بما لا يوافقه . وكان أهم ّ جُسُموع طَـوَائف الطواغيت عليه يومثذ ِ أميرًا ا شيطانُهُم الرجيم ، ومُغويهم الزعيم ، شانجُهُ بن غَمَرسيه بن فَمَرْذ لَمَنْـُد صاحبُ قَتَشْتِيلَةً . وكان يليه في النِّكايةُ مُنْنَدُس [ بن ] غُنْدُشْلُبِ ٢ قَدُّومُنَسَ غليسية ، وكافلُ ملكهم أذْفونْش بْنَ برمُنك ، وسائرُ القواميس عندهما ﴿ سَلَفَطُ وحاشيةً . فقداً م عبد الملك الحذرَ منهما ، فألقى مولاه واضحاً الفتى صاحبَ مدينة سالم على شانُجه ، فصالحته واضحٌ سنة ثلاث وتسعين ولاطفَّه إلى أن تمهيَّدت قواعد الدولة . وجرَّد عبد الملك يومثذ ۚ إلى ثَـغر قُـلُـُمـُرية قاصية الثغر الجَـوَّفيِّ المواجه لأرض غـَليسية جيشاً كثيفاً . وبقى في وجه منندس بن غُبُندشلتْ . وصِمِد ؛ عبد ُ الملك بلد َ الإفرنجة إذ لم تَزَلُ عند وُلاة الأندلس مبدأ كلّ عليّة . فاستعدُّ لقصدهم . واقتحم أرضهم في جموعه وأوغل في بسيط بتَرْشلونة . وحطتم غير ما مدينة ،

١ س : أدير .

<sup>.</sup> Menendo Gonzalez Y

<sup>.</sup> Leon Alphonse V 7

ع ص : وصد .

وعاد قافلاً سالماً غانماً . فهابته الإفرنجة وأذعنت إلى السلم ، وجاء رسولها إلى قدرطبة ، وقد أعد عبد الملك لوروده أكمل العدة من ترتيب الجنود ، فكان يوم دخل ذلك الرسول بقرطبة آخر أيتام الزينة ، إذ انتقض الملك على أثره سريعاً ووقعت الفتنة .

قال ابنُ حيّان : سميعتُ بعض المَشَايِخ يومثذ يقول : إنّه ما كَان بالأندلس مثل ذلك في أمد الدولة ، بما اجتمع له من كثرة الجمع والزينة والعزة السلطانية . وأما التجار الغرباء فدخلوا يومثذ إلى موضع هيثة التجافيف والأعلام المصورة وسائر القيطع العمّجميّة والقنا الهنديّة ، وموقف خيل الركاب بالسروج الثقال ، والتّراس المذهبة والمفضّضة ، معها بيغال الركاب الرائقة في زيّها المشهور ، وما اتصل بذلك من عند في غريبة . وتوصل أولئك التجار إلى ذلك المكان قبل إباحته للنظارة بإذن التحسوه من عبد الملك، فلم يختلفوا في استيساع ما عاينوه ، واتّفقوا — وكانوا جملة عراقيّين ومصريّين وغيرهم — على أنه ما شاهدوا لأحد من ملوكهم مثله .

ولما أحكم عبد الملك الشد الفين الفرنجة دبس قصد شانجه، فخرج نحوه صائفة سنة أربع وتسعين، وأوغل في أرضه وخام عنه شانجه ولم يسظهر له وقفل عبد الملك إلى قرطبة فاضطر شانجه إلى السلم ووفد بنفسه إلى قرطبة فأعظم عبد الملك متورده، وضمن أن يغزو معه قومه فخرج مع عبد الملك سنة خمس وتسعين فاقتحم جلسيقية وغادر أعمال بني غومس متصطلمة الله وهدى المسلمين شانجه إلى عورات قومه وانتهى بهم إلى مدينة ليونه وهي من أمنع المعاقل ، ولم يكن المنصور بلغها لصعوبتها ،

١ ص : مصملة ؛ وفيها معنى اليبس ، وصوبتها اجتهاداً .

وطمع عبد الملك فيها ونازلتها فأعيت عليه ، وقفل آلى قرطبة ، وبقي شانجته في مسالمته ثلاثة أعوام يستعد للحريه ، فأحس عبد الملك بغدره ، فسابقه بالغزو سنة ست بعد ها ، وضحتى عبد الملك يومثل بمدينة سالم ، ووافاه هنالك رسول الروم من القسطنطينية بكتابه إليه ، يسأله المواصلة على سبيل سكتفه مع ملوك المروانية ، وساق له هدية وعدة من أسارى الأندلس طير اعليهم بأطراف جزائره البحرية ، فسر عبد الملك بذلك ، وإذا كتابه مكتوب بالذهب على رسم ملوك الروم الذي فات الصنعة ، وذكر صاعد ورود ذلك الرسول في شعر قال فيه :

زازلت بالمُرْهَفات صاحب قسطنطين حتى اتقاك بالكُتُبُ بالكُتُبُ مِن قبل أن يتتقيك بالحرب يتطلب فيها رضاك مسجتهيداً من قبل أن يتتقيك بالحرب فليس بالفائت البعيد مع الله إذا [ما] هممت بالطلب

وتمادى استعداد شانجُه سرّ ألغزو عبدالملك فسابقه [36] سنة سبع وتسعين. وظهر المسلمون عليهم . ثم قفل إلى قرطبة آخر ذي الحجه منها . ثم غزا سنة ثمان غزوته الأخيرة في شوال . فاعتل في مدينة سالم . ورجع إلى قرطبة عرس منه تسع وتسعين . فكانت آخر غزاة نفذت إلى بلاد الحرب لوشتكان موتيه في صفر منها . وضبط أخوه عبد الرحمن الأمر بعده لنفسه .

١ ضحى : شهد عيد الأضحى .

٢ طير : لمله يمني أنه افتك أولئك الأسرى عن طريق المراسلة السريمة .

# فصل في ذكر الوزير أبي الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي الدارمي ، ، وإثبات جملة من أشعاره مع ما يتشبّث بها من طريف أخباره

بلغني أنه خرج من بغداد إذ مات أبوه ، وأساء عشرته أخوه ، وسينة دون العشرين ، فلحق بالأمير محمود ٢ ، وشهد حروبه بأرض الهنود . وله فيه غير ما قصيد . إلى أن توفتي فولي آكبر ولله ويلده بعده ٢ ، فبقي أبو الفضل على حاله عنده ، إلى أن خرج بعض إخوته عليه . فنهض لحربه ، فدبسر وزراؤه في طريقه الفتك به ، وشاوروا أبا الفضل في القضية ، فأبي من تلك الدنية ، وأودع أذان الأمير ، ذلك التدبير . فخاف وزراؤه أن يتُقدم أخوه ، أن يتُنته من أبو الفضل إليه ، ونص ما فعلوه بأخيه عليه . فشكر له وفاءه لصاحبه ، فسبقهم أبو الفضل إليه ، ونص ما فعلوه بأخيه عليه . فشكر له وفاءه لصاحبه ، وقال : الوفاء حيلية الأسرار ، والغدر ثوب الأشرار . ووصل القوم بعد بغض عماله . وضرب أعناق بعد بأخيه ، ففك عن أغلاله ، وحبسه عند بعض عماله . وضرب أعناق الغسدرة ، وقرب أبا الفضل واستوزره ، إلى أن خرج عنه في خبر طويل الغسدرة ، وقرب أبا الفضل واستوزره ، إلى أن خرج عنه في خبر طويل

١ محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التمييي ( ٣٨٨ – ١٥٤ أو ٥٥٤ ) ؛ له ترجمة في الجذوة : ٦٨ ( البثية رقم : ٢٠٩ ) ونفح الطيب ٣ : ١١١ – ١١٦ وله ذكر عارض في المغرب ٢ : ١٢ وانظر بدائع البدائه : ٣٠٨ – ٣٠٩ ، ٣٦٤ وتتمة اليتيمة ١ : ٢٠ والوافي ٤ : ٢٧ .

٢ يمني محموداً الغزنوي ( – ٢١ ٪ ) .

٣ هو جلال الدولة محمد بن محمود ، وقد ثار عليه أخوه مسمود وسمل عينيه وانتزع السلطة
 من يده ، وفي هذا ما يخالف كلام ابن بسام فيما يني .

غ ص : قديروا .

ولحق بشروان شاه . وصحبه إلى أن توفي أيضاً ووليّوا أخاه . فكاتب أبو الفضل الخليفة أبا جعفر القائم ببغداد في الوصول إليه . فاتفق ورود كتابه إثر وفود رسول المعز بن باديس عليه . فطلب الخليفة رجلاً يَسفر بينهما ، فأرشد إلى أبي الفضل . فوجه عنه وورد . فجهة و وخرج مسترا من بلد إلى بلد حتى وصل حلب ، فاشتهر خبره وطلب . فمدح معز الدولة أبقصيدته التي أوها : « عُمهود الصبا من بعد عهدك آمل » فأمر له بثياب سرية ، وحمله على فرس عربية . ثم انفصل عنه واجتاز فأمر له بثياب سرية ، ومحمله على فرس عربية . ثم انفصل عنه واجتاز قصيدته اللامية ، فقبل المعري بين عينيه ، وقال له : بأبي أنت من ناظم ! ما أراك إلا الرسول إلى المغرب بن فوصل مصر ووزيرها يومئذ صد قة ابن يوسفن بن علي الملقب بالفلاحي " . فقصد مجلس قاضي القضاة بها . ابن يوسفن بن علي الملقب بالفلاحي " . فقصد مجلس قاضي القضاة بها . وأثبت عشداً على رجل مشهور . كان يومئذ ببلاد المغرب بشهادات زور . ولما ثبت ذلك من الطبومار ، خرج من مصر في زيّ التجار . يتوم " بلاد ولما ثبت ذلك من الطبومار ، خرج من مصر في زيّ التجار . يتوم " بلاد ولمنه فأعجزه . وبلغ

\*\*\*\*\*\*\*\*\* \* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

١ ليس هناك ملك بهذا الاسم ، وإنما هذا لقب لحكام شروان ؛ ولعل المقصود هنا هو منوجهر
 ابن يزيد أو علي بن يزيد أو قباذ بن يزيد (١٨) - ٤٤١).

٢ من : أيا .

٣ تولى القائم أبو جعفر الحلافة سنة ٢٢ و ثار عليه البساسيري سنة ٥٠١ ثم أعاده السلاجقة
 و بقي حتى تونى ٢٩٧ .

ع هو ثمال بن صالح المرداسي ولي قلمة حلب أول مرة سنة ٢٠٤ ثم أقسي عنها وعاد إليها
 سنة ٢٤٤ فلم تطل مدته ، وأقصي مرة أخرى ثم عاد إليها سنة ٣٤٤ واعتزل أخير أسنة ٤٤٤.
 ه تولى صدقة الوزارة سنة ٣٦٤ وبقي قيها إلى أن عتقل وقتل سنة ٣٩٤ ( الإشارة إلى من

نال الرزارة : ٣٧ - ٣٨ ) .

طرابُلُسَ المغرب أوَّلَ عملَ المعزِّ . فأفشي أمرُه ، وفُضحَ سرُّه ، فأمرّ المعزُّ بإشخاصه . فلمـّا وصل سُعيّ به عنده وأراد قتليّه ، فقال له : تأنَّ فيّ . واستقص على " . فإن° صدقتُ وإلاّ قُتُتلتُ . فمشى أبو الفضل بالقيروان مرقباً عليه ، إلى أن ورد كتابُ القائم بصدقه ، فاعتذر إليه ، ورفع منزلته وأكرمه . وبسط يده في مطالبيه وحكَّمه ' . فحملهم أبو الفضل إلى منزله ، وأحسن إليهم ، وخلع عليهم ، فعجب المعزُّ من كرمه ، وقليَّده تدبير حَـشَـمه . وكان ورود أبي الفضل بلد القيروان سنة تسع وثلاثين . حكمي ذلك أبو علي " بن رشيق وقال : انه أول من أدخل كتاب اليتيمة للثعالبي " عندهم . وشَهَد حصار القيروان معهم . فلما كان عام ُ ستَّة وأربعين صرف المعزُّ خطبته إلى صاحب مصر ، ونبذ العبَّاسية ٢ . فخرج أبو الفضل إلى سُنُوسة . فتطاول عليه أهلها . فخرج عنهم بعد أن أوقع الفتنة بينهم ، وتركهم فرقتين : قيسيــّة ويمنيـّة - وأوقع في نفوسهم أنَّ الحرب قائمة" بين هاتين القبيلتين إلى يوم القيامة . فاقتتل ً الفريقان إلى أن تغلب عليهم تميم بنُ المعزُّ . وتردُّد أبو الفضل هنالك عدَّة سنين ، وشهد الحروب مع بُـُلُـقــّين ٣ . ثم انتبذ من تلك الناحية ، وركب البحر فنزل بدانية ، فيعث إليه أميرُ ها ابن ُ مجاهد باحم ِ وأرباع ِ دقيق ِ أول َ نزوله ، فصرفها في وجه رسوله ، وتَعجَل الارتحالَ عنه إلى بلنسييَّة فلقيَّ بيرًّا . واستجلبتُه المأمون ابنُ ذي النون فحسُن طِلْكَيطِلة مَثُواه[٥٥]وأجزل قيراه . وتوسّع له ولعتبيده في البـر" . وأجرى له ستين مثقالاً في الشهر . وكان دخوله طُـلَـيـُطلة

١ أي جمل له الحكم في الذين سعوا به إلى السلطان .

۲ يبدو أن ابن بسام ينفرد بهذا الخبر .

٣ُ هوبلقين بن محمد بن حماد من الحماديين أصحاب القلمة ، قولى سنة ٤٤٧ (أعمال الأعلام٣: ٨٧)

يوم الجمعة لثلاث بَقينَ لِحمادى الأولى سنة أربع وخمسين . وتوفتي بها رحمه الله منتصنف شوال سنة خمس وخمسين .

ومن غريب وفاء المأمون له \_ زعموا \_ انّه استمرَّتُ جيرايتُه على حاشيته، وتجافَى عن ميراثه وجعله وصيتَّةً له إذْ لم يـُوص لفَـَجَأَة وفاته. ورثاهُ الحكيّمُ أبو محمد بن خليفة بشعر يقول فيه :

سَقَى اللهُ قَبَراً حل فيه أبو الفضلِ سَحاباً يَسَحُّ المُزنَ وَبَثْلاً على وَبَلْ ِ وكيفَ يُسقيّي المزنُ قبراً بحليّه وفي طيّيّه بحرُ المكارمِ والفضل وبدرُ تتمام من تتميم نيجارُهُ ملوك لهم قام الملوك على رجنُل

ومنها :

وما الدَّهرُ إلاَّ آكلٌ من نُـفوسينا ونحن ُ لدَّيه ِ في الحقيقة ِ كالأكل

وهذا كقول المعرّي :

وما الأرضُ إلاَّ مثلتنا الرزقَ تُسَتِغي وتأكلُ من هذا الأنام وتـشربُ

وقد كرّر المعرّي هذا المعنى في مواضع ٢ :

فشم صارِماً واركز قناة فللردى يند هي أدرى بالطّعان وأدرّبُ أفض ليهامات وأرمنى بأسهتُم وأطعن في قلب الخميس وأضرّبُ

۱ اللزوميات ۱ : ۲۳ .

۲ اللزوميات ۱ : ۵ ،

ووزيرُ مصرَ الملقَّب بالفَلاحي المتقدّمُ الذكر . والدُّه كان يوسف ابن عليَّ الذي هجاه الواسانيُّ بالقصيدة التي أوَّلها ' :

يا أهل جَيرُونَ هل لساميركم ٢ ﴿ إِذْ استقلتْ كُواكبُ الحَملَ إِ

وهو يومئذ مشرف على دمشق في أيتام الحاكم . وهي قصيدة في معناها فريدة . وقال الحاكم يوماً : أريد سماع هذه القصيدة من رجل حسن النشيد . فقيل له صوت الذي قيلت فيه ، لا أحد يُتجاريه . فأحضير واستعفى من نشيدها فلم يُتعذر ، وأنشد إلى أن انتهى إلى قول الواساني فيها :

أنتظرُ الشاكري " يُسرجُ لي كنتُ على باب مَنزلي سَحَراً باكتَرْتُها والنَّجومُ لم تُمل وطال ليلي بحاجة عَرَضَتْ فيل عريضُ الأكتاف ذوعضَل فمسَّرَّ بي [في الظلام ]أسسُوَّدُ كال رّجل طويل ُ السّاقين في سمل مُشقَتَّقُ الكَتَّعبِ أَفْدعُ البيد وال مثل جني الرَّوْض في الندي الخضل فأهدَت الريحُ منه لي أرَجاً أسوّد مالي بالعبد و من قبيل فصحتُ من خلفه رُويدَكَ يا ميرط كساء منبرغث قتميل فكَسَّ نتحوي عَنجِنْلانَ يَنعْبُرُ في غُمُرمولمه في الذيول كالوشل وقد مَـذَى فالمَـذيُّ يِـقَطرُ من ۗ وظَّنَّ أَنْتَى صَيِّنْهُ ۖ فَأَبْرَزَ لِي فَيُشْلَةً مثل رُكبة الجَمل

١ اليتيمة ١ : ٣٦٥ .

۲ ص : لساكنكم .

٣ الشاكري : الخادم أو الأجير .

فيك وإن كنت لم تتبل فتبلُ ليس بأمثالها بسمتحتكميل. شيبها فلا تدعسني أبا الجنعل لم يُمتَّهَنَّ ساعةً ولم يُلُدَّل عُدُمُورَ ويُعطيكَ غايةً الأمل ولا انتخابُ الأيورِ من عملي ْ مُولِكَ ٢ مَن ْ يَسْتَلَيْكُ اللهُ بَدَكِي ' تَ ودَعني من هذه العللُـل هذاً أبي الفضل يوسف بن على مني 'صنان' في حدَّة البَصَل يتنظرُ في خدمة ولا عتملَل شَيخ نبيل يننمي إلى نبيل تَعَخدَعُ مِثْلِي بهِنَدُهِ الحييل روهي وكان الإنسان ُ من عَمَجل دُونَ مُسنّ وفوقَ مُكتَّهيل سبعتر ألنحتى منهتيتج الستفل

وقال : ليسج داركم لأولجتها فطالما أسهلت طبيعة منن فانظئر إليها فإن رأيت لها وخُلُدُ عموداً غلافُهُ شَرَجٌ قلتُ له : والذي بِـَمدُّ لك ال ما شتق دُبري مُذ قَبُطَ فَيَشْلَةٌ ولا لهذا [دُعيتَ] فاطلبُ لغُمُوْ وهات قُـُلُ لي بالله من أينَ أَقبَـلـُــُ فقال لي بت عند عاملكتم فصاك بي طيبُه وصاك به ٍ تركتُهُ في النهارِ أَخْفَشَ لا قلتُ ترَدَّيتَ٣ واعتكديتَ على لتَعَلَيّهُ غيرُه ؛ فصفيه أ فتما فقال : يا سيدي عنجيلت بمك هذا الذي بتُّ عندَهُ نَصَفُّ آدرُ رِخْوُ العيجَانِ مُنحرفُ ال

١ س : العجل .

٢ اليتيمة : لميلوخك .

٣ اليتيمة : تزيدت .

<sup>؛</sup> اليتيمة : لعل ذا غيره .

أنتنُ مِن كُلّ ما يُقالُ إذا بالنَعَ في النتن ضاربُ المَثَلَ نَعْمَم . وفي باب سُرمه وضَحٌ أبيتُ ليلي منه عدلى وجدل أخافُ يُعدي أيْري ببرصته فأغتدي مُثلَةً مِن المُثَلَ فقلتُ : هذي صفاتُهُ ولقد شغلت قلى بذلك الرجل

### ومنها في التعريض بمنشا بن ابراهيم :

فقال ذرني من هذه العقل كانت قديماً كانب البَّجَل المُستر البَّجَل المُسترب البَّحِل المُسترب الثَّمرل مَّ منشنا في موكب زجرل ذيل قميصي قد قد قد من قبل حمد ق ذيل من فنب طاو إلى حمد آل [٥٦] مولاي حتى رُفعت الرسل مصفور مستكرها على الورل مستكرها على الورل وكدت أخرى من شد أن الوجل

فقلت قل لي من أين تعرفه كنت أجيراً ببداً مع مع مسرة فنمت يوماً وكنت من سهر الفاحتاز للحين والقضاء الذي حوكان منه التفاتة فرأى فاشتد تحديقه لي كما ولم أبيت ليلتي وعيشيك يا فمجيئته خائفاً كما يكيسخ الفارتعت لما رأيت لحيته

١ ص : زدني ، والتصويب عن اليتيمة .

٢ البد : موضع عصر الزيت في ديار الشام ؛ ص : بيد ، اليتيمة : بيدي .

٣ اليتيمة : بصور كانت (أي كانت بمدينة صور ).

كذا وردت هذه اللفظة أيضاً في اليتيمة ولا أستطيع أن أجزم بما تمنيه فقد تمني بني بجيلة
 (أو بجلة )وقد تمني جماعة الأعيان ، وقد تكون لفظة شامية محلية .

ه اليتيمة : دعيت .

وظَنَ أنتي استَحيتينتُه فغلَدا يتبسطني بالمئزاح والغتسزل وقال إنْ كنتَ مُكرمي ثُـُلَّ قَـَد ري فبعضُ الهوان أرفعُ لي ١ إنتـفُ سـبالي واصفّعُ قَـَفايَ ولا تتنظير إلى قدرتي ولا حركلي ولم يَنزَلُ دائيباً يُشمرخُ شا قُـُولي ويحتالُ لي على متهتل فحين أدليت كالحيمار بدا يَـرَفَـعُ أَثُوابَـه على ٢ الكَـفـَـل وخرً للوّجُنّه والجبينِ وقسد رَطَبَ حَوْلَتَيْ خُصِيبَيه بالبلل طَعنتُهُ طَعنة بصدَّق الأنا بيب أصم الكُنعوب منعتدل ثم رمى صفحتي بلحيتيه فقلتُ ذا السّرم من بني ثُعلَ فقال أخطأت إذ أسلت دَمي فقلتُ كَلاً والله لم يَسيل أين النتجيع القاني فد يتلك من لطنخ رجيع كالورس منسجل فقال أيرٌ أرَى به هـَوَجاً قد جاز ً حد ً الجنون والخَسِل

أسود يـُكنى وليسَ بالدُّولي

وهي طويلة" ، فلما فرغ قال له الحاكم : ليم َ لَـم ْ تقطيَعُ لسانيَّه ؟ والله لا عملت لي عملاً بعد ، فصر فه .

١ رواية اليتيمة :

إن كنت أكرمتني لترفع من قدري فبمض الهوان أرفع لي

٢ اليتيمة : اجلاله عن .

٣ اليتيمة : فقلت يا سيدي ويا أملي ، أظن . . .

يا سيَّدي ما اسمُه فقلتُ أبو ال

إلىتيمة : وخاض جمسى أير به هوج يجوز .

# جملة من أشعار أبي الفضل في أوصاف شتى النسيب وما بناسه

كان يوماً مع المعزّ بن باديس في متجلس أنس ، وغلامٌ وسيم " يدورُ بالكأس فقال فيه ١ :

ومُعذَّر نقش الجَمَالُ بمسكيه خدًّا له بدم القلوب مُضرَّجا لمَّا تَيْقُسُ ۚ أَنَّ سَيْفَ جُنُفُونِيهِ مِينَنرجِيسَ جَعَلَ النَّيْجَادُ بَنَفْسَجَا

وكان له هويٌّ بغلام في مدينة السلام فإذا رآه أنكبَرَ حُبُبَّه ، والغلامُ يعرفُ شدَّةَ وجده وكلَّفيه ، فدَّمَعتُ عينا أبي الفضَّل . فقال الغلامُ : دمملك شاهد عليك ، فقال :

وهُمْبَنَّيَ قَدَ أَنْكُرْتُ حُبُلُكَ جُمُلَةً وَآلِيتُ أَنِي لَا أَرُومُ مُعَطَّمُهُ ٣ فمن أين لي في الحبّ جمّرْحُ شهادة مستقامي أملاها ودمُّعي خطّتها

ودخل يوماً على قَسَينة وهي تتسّبخسّرُ بالنسَّه ، ودُخانبُه قد علا وجهها فقال ؛

١ يدائع البدائه : ٣٠٩ والنفح ٣ : ١١٤ وابن خلكان ١ : ١١٠ وتردد في نسبتهما .

٢ النفح ٣ : ١١٧ وبدائم البدائه : ٣٦٤ .

٣ يدائع : وهونت من نفسي العزيزة سخطها .

<sup>؛</sup> النقح ٣ : ١١٤ والشريشي ٢ : ٨٧ .

ومتحطوطة المتنينن مهضومة الحشا إذا ما دخان الند من جيبها [علا]

مُنعَسِّمة الأرداف تدميّى من اللمس على وجنَّهها أبصرْتَ غَيماًعلى الشمس

و هو القائل ٢ :

في وجنة كالقمر الطالع ِ والحُكمُ أَنَّ الزرعَ للزارع ؟!

يتغرِسُ ٣ ورداً ناضراً ناظري فلم° متنعتم شَفتي قَطَفَه

وقال ؛ :

أهدى لي البلبال دون حيجاب مين ورده بيعتابيه وعتابي غيرراً يُطيلُ مع الخطوب خطابي تستعطيفُ الأحبابُ للأحباب

ومُبلبل من صُدغيه العَظيرِ الذي وسياة ما غرس الحياء بخده لا غرس الحياء بخده لا غررن بمُنهجتي في حُبته ولئن تعزز إن عندي ذاِلة

يا ليل ُ هلاَّ انجلسَتَ عن فسَلسَق

جَيْفَتُ جِفُونِي الآماق فيك فما

وقال ٦ :

طُلُنْتَ ولا صَبِيْرَ لي على القَلَتَقِ تُسْبِيلُ أَشْفَارُهَا \* على الحَدَقِ

... .. . ......

۱ من جبينها .

٢ النفح ٣ : ١١٢ ،

٣ النفح : يزرع .

<sup>؛</sup> منها بيتان في النفح ٣ : ١١٤ .

ه النفح : الأعداء .

۲ سرور النفس : ۲۸ والنفح ۳ : ۱۱۲ .

٧ النفح : جفت لحاظي التغميض فيك فما تطبق أجفانها .

كأنتني صورة ممتلسسة الظيرُها الدهر غير منطبق وانما أشار في هذا إلى قول بشار !

جَفَتُ عيني عن التغميض حتى كأن جفونها عنها قيصارُ

فنقل لفظه ومعناه ، وقصّر عنه كما تراه . وقد أخذ أيضاً العتّابي هذا المعنى ، واجتناه أرياً ، فردَّه شرياً ، بقوله ٢ :

في ماقيي انقباض عن جفونهما وفي الجفون عن الآماق تتقاصيرُ وقال أبو الفضل:

بَدَّرُ تَسِم علي ليس يَلينُ خاب فيما رجوْتُ فيه الظّنونُ طالباً للخلَّافِ إِنْ لم أكن كا ن وإنْ كنتُ حاضِراً لا يكونُ فعلى ذا ما نلتقي قطّ حتى يتلاقى المُضافُ والتنوينُ

#### وقال:

وظبئي أراني غرَّةً من جبينيه تزيد ُضياء بين أصداغيه الدهم تجرَّعتُ بالإسعاف ِجرعة ظلمه لأني رأيتُ الظلَّم يُدرأ بالظلَّم وكم أمكنتني فَرْسة فتركتُها حياء من الشيب الموقر بالحيلم ولوكنتُ في ثوب الشبيبة رافلاً لصحَّ على إتيان زلّتها عزَّمي

5Y Y

١ ديوانه ٣ : ٧ وزهر الآداب : ٧٤٧ والمختار : ٧ - ٨ والزهرة ١ : ٢٩٠ .

٢ زهر الآداب : ٧٤٧ وابن بسام يتابعه في الحكم عل البيت ، والمختار : ٢٣ .

وهذا كقول ِ الآخترِ ١ :

د عَتَنِيَ عيناكِ نحو الصبا دُعاءً تكرَّرَ في كلّ ساعَمهُ فلولا وحقتك عُذْرُ المَشيبِ لقنُلتُ لعينيك سمنْعاً وطاعمهُ

وهذا مثلُ قول ِ جرير : [٧٥]

[يقول العاذلات علاك شيب " أهذا الشيب يمنعني مراحي] ٢

ومنه أنشد ": [٥٧] لولا الحياءُ وأنتني مشهورُ والعيبُ يلحقُ بالكبيرِ كبيرُ

لحَمَلَاتُ منزلَمَكُ الذي تحتلمَّه ولكان منزلنا هو المهجورُ وابن الرَّقاع هو القائل ؛

لو لا الحياءُ وأنَّ رأسيَ قد عساً فيه المشيبُ لزرتُ أمَّ القاسم ِ

وقال بعضُ أهل عصرنا :

فلولا حياءً المحيّا وما عراني لفقد الصّبا من مُصابِ

إ أوردهما صاحب النفح ٣ : ١١٥ و نسبهما لأبي الفضل ، وانظر ألمسلك السهل : ••• وهما
 ق زهر الآداب : ٨٢٧ للصاحب أبي القاسم .

٢ ليس في الأصل بياض ؛ وزدت بيت جرير إذْ البيتان التاليان ليسا له قطعاً .

٣ وردا في زهر الآداب : ٢٧ لمنصور الفقيه ، وقال المؤلف ان أكثر الناس يرويها لإبراهيم
 ابن المهدي .

٤ المختار : ٢٧٠ وأمالي المرتضى ١ : ١١٥ واللآلي : ٢١٥ والحماسة البصرية ٣ : ٨٥ .

لمرَّغتُ خَدَّي وأَلَّفتُ ا بينَ هشيم ِ المشيبِ وروضِ الشبابِ و وقال محمد بنُ هانيء ا :

والله لولا أن يُسفتهني الهوى ويقول بعض القائلين تصابى لتكسّرت دملجها بضيق عناقها ولشمت من فيها البترود رُضابا بنتم فلولا أن أغيس ليمسي عبثاً وألقاكم علي غيضابا لخطيطت شيباً في عيداري كاذبا ومحوت محوالنقس عنه شبابا وحلعته خلع النيجاد مُذمّما واعتيضت من جيلبابيه جيلبابا وخضبت مُسود الحداد عليكم لو أنني أجد البياض خيضابا

وسأله أبو منصور الثعالبيُّ أن يتصف غلاماً صغيراً كان بديع الحسن ِ ليُشبت ذلك في كتابه المترجم ِ بألف غلام ، فقال " :

إنتي عشيقت صنغيراً قد دبّ فيه الجمال وكاد ينفشي حديث ال فيضُول منه الدّلال لو مرّ في طرق الهنج ر لاعتراه ضلال وتاه فيه اغتراراً لو لم ينفيشه الوصال ينريك بدراً تماماً في الحسن وهو هلال

وسأله أيضاً أن يصف غلاماً كاتباً كان حَسن الخَطَّيْن خطَّ اليد وخط الوجه ، فقال أ :

٢ ديوان ابن هائيء : ١٩٨ وزهر الآداب : ٩٠٣ .

٣ هذه القطعة والقطعتان التاليتان في النفح ٣ : ١١٦ وانظر الشريشي ٥ : ٢٥٢ .

٤ الشريشي ٥ : ٢٢١

وكاثب أهديت نفسي له فهي من السوم فيدا نفسيه سلمط خديثه على منهجتي فاستأصلاها وهي من غرسه كأنها خط على خده مثل الذي قد خط في طيرسه فلست أدري بعد ما حل بي بمسكيه أتلف أم نيقسيه

وقال فيه ١ :

وشادن أسرَف في صدّه وزاد في التيه على عبده الحسنُ قد بث على خده بنفسجاً يرنو إلى ورده رأيتُه يكتبُ في طيرسيه خطنًا ينضاهي الدُّر في عيقده فخلتُ ما [قد] خطنه كفنه للحسن قد خططً على خده

وألمَّ أبو الفضل في هذا بقول بعض الكُنتَّابِ : ما أخطأتُ نوناتُه من صُدغيه شيئاً ولا أليفاتُه من قدّه وكأنما أنفاسه من جيلده

وينظر إلى هذا من طرف خفي، قول ُ [ابن ] أبي ستمبُرة الدارمي قال : سرابُ الفيافي صادق عند صد ها رمتني ولم أسعد بأيام وصليها بعيشتي متهاة أنحستني ببعدها

١ الشريشي ٥ : ٢٢٢

٢ ينسيان الصنوبري ، انظر تهذيب ابن حساكر ١ : ٥٥ ورقع الحجب ١ : ٨٨ والعمدة
 ٢ : ٣٥ ، ومعاهد التنصيص ٣ : ٩ وديوانه : ٤٧٤ وابن بسام يتايع زهر الآداب : ٢٧٦ .

٣ اسمه أحمد بن أبي سمرة ، وانظر أبياته في زهر الآداب : ٦٧٦ .

تعلقها قلبي كما قد تعلقت صوالجُ صُدْغَيها بنفاح خدها فقلبي لمَّا أضعفتُه كخصرِها ودمعيّ لمَّا نظّمتُه كعيقدها

وقال أبو الفضل ٢ :

قلت للمُلقى على الخدّين من ورد خيمارا والذي سلّ على العُشاق باللحظ شفارا أسبلَ الصُّدغُ على خدّ لهُ من مسك عندارا أم أعان الليل ستى قهر الليل النهارا ؟ قال ميدان جرى الحُسْ ن عليه فاستدارا وكضت فيه عيون فأثارته عليه غسارا

وقال يتشوَّق إلى بلدٍ ه :

أهيم ُ بذكر الشرق والغرب دائباً وما بي شرق للبلاد ولا غرب ُ ولكن الوطانا نأت وأحبة فقد ت مي أذكر عهودهم أصب أولكن أوطانا نأت وأحبة الناثر من أجفاني اللؤلؤ الرطب إذا خطرت ذكراهم في خواطري وقد غرّد الحادون واستعجل الركب ولم أنس من ود عت بالشط سُحرة وهذا مقيم سار عن صدره القلب أليفان هذا سائر نحو غربة وهذا مقيم سار عن صدره القلب

وقال في مثله 1 :

۱ ص ؛ خدیها ،

٢ النفح ٢ : ١١٦ والشريشي ؛ ٢٩٠٠ - ٢٩١ .

٣ ستأتي منسوبة لعبد الوهاب المالكي ؛ وقد اضطربت نسبة بعض المقطوعات بينه وبين أبيالفضل.

٤ النقح ٣ : ١١٥ ،

تذكر َ نجداً والحيمى فبكى و جندا وقال سقى الله الحيمى وسقى نجدا وحمينة أنفاس الخنزامى عشية فهاجت إلى الوجد القديم له وجدا فأظهر سلوانا وأضمر لتوعة إذا طله شت نبرانها وقدا وقدا ولو أنه أعطى الصبابة حلكمها لأبدى الذي أخفى و أخفى الذي أبدى فلا أنسته والستك منفية الله قدة الذا ما تقد كدت أعقد وعقدا

ولو أنه أعطى الصبابة حُكمتها الأبدى الله يأخفى وأخفى الذي أبدى ولم أنسه والستكر يتفتيل قدة الذا ما تشنى كدت أعقيد وعقدا وقال :
وعمور الجُفون بلا خُمار حكى بدر الدَّجى حُسناً وبُعندا وما زالتُ به حييتلي إلى أنْ دنا ورأى لدي الغتي رشدا

ومخمور الجُنفون بلا خُمار حكى بدر الدُّجى حُسْناً وبُعَدا فما زالتُ به حَيِمَلِي إلى أن دنا ورأى لدي الغَمَيَّ رشدا وجاد بقُبلة فشميمتُ ميسكاً وذقنتُ مُدامة وقَطَفَتُ وَرَّدا فكان السكرُ لي سبباً سقاني على ظما الهوى العُندُّريّ بردا [٥٨] فيا شيرباً وردتُ فكان عَدباً ويا نجماً لحظتُ فكان ستعندا

وقال: قالوا تبدَّى شَعَرُه فأجبتهُم لا بدَّ من علم على الديباج والبدرُ أبهرُ ما يكون ضياؤه وإذ كان ملتحفاً بليل داج

وقال أ : طبي لذا حرَّك أصداعته لم يلتفت خلق إلى العيطر غنتى بشعري مُنشداً ليتني اللهظ الذي أود عتله شعري

١ النفح ٣ : ١١٧ والشريشي ٥ : ٢٣٨ .

فكلتما كرَّن إنشاد ه فيليه فيه ولم يدرر وقال ١:

سطرين هاجا لوعة وبكلابيلا يا ذا الذي خطُّ الحمالُ بوجهـِه حتَّى لبيستَ بعارِضيكَ حَمَاثلا ما صحَّ عندي أن لـَحُظُّلُثُصارمٌ وهذا كقول ابن رشيق 🗀

حماثل قُلُلدت حُساما وهل [ على ] عارضَيه إلاَّ

وقال أبو الفضل في بعض غيلمانيه وكان له به هوى :

فقلبي غير مسُرتهن ِ علي لا تصل وبين فإني عن رضاك غني غَـَضِيتَ فزد ْ ودُمْ غَـَضَبّاً أَتُخْفِي بِيغْضَتَي سِيرًا وتُبدي الحبُّ فِي العَلَمَنَ ؟ لقد ميلي ميلي إليك كواذب الظين وودُّلُثُ لِي عَلَى دَّخَسَ ؟ أَتْنَطَّهُمَّعُ أَنْ أَزِيدً هُوكُى إذا فسدت يد تُنطيعتت

ليسلم ساثر البدن فأجابه الغلام:

تُختَوْنُهُ ولم يتخسُ غلامُكَ غيرُ مُمتَهَن وتطلب عَسْبَه طلسه على غضب ولم يكن

١ الشريشي ؛ : ٢٩٠ وينسبان لابن عبد ربه ، انظر نفح العليب ٧ : ١٥ والمعلمج : ٥٦ وابن خلکان ۱:۱۱۰ .

۲ دیوان ابن رشیق : ۱۲۹ واین خلکان ۲ : ۳۹۷ .

وتُوقِيعُهُ بِمَا قد قسل تَ في بَحْرٍ من المحن ِ فقل في كل طَرْفي من الفيتن ِ؟

وقال أبو الفضل <sup>٢</sup> :

وحبيب [قد ضَنَ ] بالوصل نيها هل تنضينُ البدورُ بالإشراق أنا أخشى إن دام ذا الهجرُ أن يئن شيط من حبته عيقال وثاني فأريحَ الفؤاد مما اعتراه وأردً الهوى على العُشاق

وقال :

سمتحتُ بنفسي غداة الرحيل غَراماً على القمرِ الآفلِ وبتُ أفضُ ختام الجفون وأبكي على الجسدِ الناحلِ ومن عجب العشق أنَّ القتيلَ يتحينُ ويصبو إلى القاتلِ!

وقال :

يا حادياً وجيمالُ الحيّ سائمةٌ ماذا تريدُ بقلبي أيتها الحادي ؟ كلفته الستيرَ من جسمي ففارقه وهل يَسيرُ أسيرٌ ما له فاد ؟ رفقاً فقد هيجت شوقاً ما استعداً له فكيف يترحلُ مشتاقٌ بلازاد ؟

وقال :

١ من ؛ القتن .

٢ منها بيتان في النفح ٣ : ١١٧ .

1.5

أيا بتصري عزاً علي ويا سمعي ويا مُسرِفاً عند التضرع في متنعي . إذا كنت مطبوعاً على الهجرِ والجفا فمن أين لي صبر فأجعله طبعي ؟! سك المطر الغمشر الذي عم أرضكم أجاء بمقدار الذي فاض من دمعي ؟

## ما أخرجته من شعره في سائر الأوصاف

كان ليلة مع بعض إخوانيه وبين أيليهم شمعة ، فأفضى حديثُهم إلى وصفيها ، فجعل من حضر يُريض نفسته ، ويُعمل في ذلك حيسته ، فقال أبو الفضل ا :

ذَهَبَنا فأذهبنا الهموم بشمعة عَنينا بها عن طلعة الشمس والبدر أقول وجسمي ذائب مثل جسميها ودمعته تتجري كما دمعتي تجري كلانا لتعمري ذوبيان ٢ من الهوى فنارك من جتمئر وناري من هتجئر وأنت على ما قد تتُقاسين من أذى فصدرك في نار وناري في صدري

وله في وصف طيرْف :

حكى فرسي الليل في لونيه فقابلته البدرُ عند اضطرارِ فكان له غُدرة في التمام ونتعثلاً لحافيره في السترار

١ بدائع البدائه : ٣٦٤ والنفح ٣ : ١١٧ و انظر القسم الأول من الذخيرة : ٧٨٣ حيث جمع
 بين حجز البيت الثالث وعجز البيت الرابع .

٢ البدائع : ذوب نار ؛ النفح : ذائبان .

وقال :

رُبّ ليل أبطا على فلمنا مند ضافي دُجاه ما استبطاني جثتُ أسعى إليه سعي زُلال ال ماء يتستن في حشا الظمآن ظيلتُ أسري بمثليه فيه حتى خيلتُني قد أحاط بي ليلان فهو طرّف له خضابي سواد أنا فيه كهيئة الإنسان

وأرى السلاميُّ قد نَبَّتهه على هذا التشبيه ، وإن كان أبو الفضل قد زاد فيه ، وكان السلاميُّ قد ركب زورقاً بدجلة فقال ا

وميدان تجول به خيول تقود الدارعين وما تُشقاد ركيبت به إلى اللذات طيرفاً له جيسم وليس له فؤاد جرى فظننت أن الأرض وجه ودجلة ناظير وهو السواد

وقال عبد الجليل للمعتمد بن عبّاد من شعر قد تقدّم إنشادُه في صفة جواز البحر ٢ :

فسرت فوق دفاع الله تهصرُه براحة الدين والتقوى فينهصرُ كأنتما كان عتيناً أنت ناظرُها وكلُّ شطّ بأشخاص الورىشُـفُر

وقال أبو الفضلِ في زامرٍ أسودً" : [٥٩]

١ اليتيمة ٢ : ٣٩٦ - ٣٩٧ و الشريشي٣:٥١ - ٤٦ .
 ٢ انظر التسم الثاني من الذخيرة : ٥٠٥

٣ الشريشي ٢ : ٣١٠ - ٣١١ .

وحالك اللون كالليل البهيم له فضائل مُشرِقات الحنسن كالفكق تتنوب عن نطقيه ريح مؤثرة في قلب مصطبح أو لب منعتيق تتخال علستنا وجها به حسنا إذ صار فيه كخال منعجب لبيق كأنتما كفته من زمره سليبت أو زمره من يديه جيد مسترق تراه يتحفظ ما يتوسى إليه به وسيره أبداً بتهوي بمنخرِق يحدو بأنفاسيه الاوتار مجتهداً فتستقيم ابه الالحان في الطرق أهدى الشباب إليه حسن بهجتيه فناسب الميسك في لون وفي عبق أهدى الشباب إليه حسن بهجتيه

هات اسقني فالعيشُ شاك جُرْأَةً والدهرُ فَكَتَّبَ عَن لَيْقَاء أَعْزَلًا من قهوة تندعُ الفتى مُستحسيناً من غَنَفْلَة فِي شُربيه أَن يَنجهلا مع ناعس الألحاظ تُنخبير أنّه ما قال فيمًا ريم منه قط ً لا

والثلجُ يحكي في اكتنان سقوطيه وضَيْل ِ جثتيه دَ قَيقاً غُـرُبِلا ويا بُـعد ما بين هذا وبين قول ِ بعض أهل عصرنا وهو :

[ الشمس طالعة ولما تمغرب عليه عليه المنطع مُله المنه عليه المنطع مُله المنه عليه المنطع مُله المنه المنطع مُله المنه عليه المنه المنطع المنه المنه المنطع المنه ا

١ ص : فتسبقهم .

وقال:

٢ بياض ني ص .

٣ الشريشي ٢٩٧٠٤ .

فتعَمدتُ نُتَفيّها غيرَ وان طاقة " نغتصت ا عملي شبابي فأقامت عند المكان ونابت عند نتشفي من غيرها طاقتان قلتُ ماذا هذا لتَعمرُ التَّصابي ليشبابي وجدَّتي محنتان طان أخذُ البراة قبُّلُ الجان قالمتا <sup>۲</sup> قد جَـرَى من الرّسيم للسل كبِرْ قدومي عليك منّعُ أعوان وان ازددت في الجفاء فلا تُنذُ

أَلْمَ أَ فِي البيت الأخير بقول [الآخر]:

[ وزائرة للشيب لاحت بعارضي فبادرتها بالقطف خوفاً من الحتف إ" [ فقالتعلىضعفي استطلتووحدتي] وويدَّلهُحتى يَلْحَقُّ الْجَيْشُ مُسْخَلَّفَيْ

وفي البيت الثاني والثالث بقول كشاجم ؛ :

فإنيَ منها في عذاب وفي حَرْب أخي قُمُمُ فعاوني على شيبة بَنَعْتَتْ وقد أخدنت من دومها جارة الجنب إذا ما متضى المنقاش أيأتي بها أبت تَعَالَق بالجيرانِ من شيدّة الرَّعب كجان على السلطان يجزى بذنبه

وقال أبو الفضل من طَرَديَّة : أنعتُ كلباً لم ينصبُ مشالهُ \* يُطْمُعُهُ من حرصه خيالُهُ ميثل الهزبئر سُلبت أشبالُه أو كالظليم ضَلَّ عنهُ رالُهُ ۗ

۲ ص : قالت . ١ ص : نقضت ، ٣. زيادة من الشريشي ٤ : ٢٧٩ .

<sup>؛</sup> زهر الآداب : ٨٩٨ والشريشي ؛ : ٢٧٩ .

٥ ص : يطعمه . . خياله .

# يسأم من مطالبه مطالبه وفي وَديق فَمه جريالله في من مطالبه فكلينا من صيده عيالته

وله من قصيد طويل ١ :

كأنما الفتحم والنتيران تلهيبه أو الزنود براها السيف في رهتج مك الرماد عليه بعد رقد تيه أقول للنار والأحزان ناثرة اليالم أن تتقربي ناراً مؤجمة النان أنك ما لاقيت ما لتقيت ولا منييت بتوديع وقد جعلوا ولا فنجعت بغزلان الفتهم ولا فنجعت بغزلان الفتهم سطا الفيراق عليهم غفلة فغدوا فسرت شرقا وأشواقي منغربة لولا تتدارك دمعي يوم كاظيمة ياسارق القلب جهشراغير منكرث بعين الرضا تنعيش بعاطفة الرمية بعين الرضا تنعيش بعاطفة

هام من الزّنج في ثنوب من السّرق من المنود عليها شطبة العلتق عيناً له حسّك مين حُمرة الشّفق والقلب في غمرات الحبّ لم يُنفق بلاعسج الشوق في قلبي فتحترق قلوب أهل الموى من جاحيم القلق بيض السواعد أطواقاً على العُنني ساروا بقلبك إذ ساروا مع الرُفتى من جنوره فيرقاً من شيدة الفترق با بعد ما نزحت من طرُرقهم طرثق با بعد ما نزحت من طرُرقهم طرثق الركب ما أبديت من حررق أمن تعلي السّرق قبل المنية ما أوهيت من مين رمتق قبل المنية ما أوهيت من مين رمتق قبل المنية ما أوهيت مين رمتق قبل المنية ما أوهيت مين رمتق

ر ا منها أبيات في نفح الطيب ٣ : ١١٥ . ٢ ص : بعدي ؛ النفح : أن يعدي .

٣ النفح : أبقيت .

لم يبق مني سوى لفظ يبوح بما ألقى فيا عجباً للنفظ كيف بقي صلني إذا شيئت أو فاه مجدًر علانية فكل ذلك محمول على الحدق

ومنها في وصف الطل والنَّوْر :

كأن قَطُراتيه من بعد ما جَمَدت لآلىء فوق أصداف من الورق فالنتور قَد رَمَدت بالشّلج أعينه فليس يترنو بجفن غير منْنطبق والغصن قدضر بتأيدي الضريب على أوراقيه فتراه مأثل العُسُق

قوله: «بيض السواعد أطواقاً على العُندُق » معنى مشهور ، ومنه قول القائل وهي أبياتٌ يتداولها القوّالون ا :

مشتاقة "طَرَقَتْ بالليلِ مُشتاقاً أهلاً بمن لم يَخُنُ عهداً وميثاقا يا زائراً زار من قُرُبٍ على بُعُد النست مُستوحشاً لا ذُقت ما ذاقا يا ليلُ عَرَّس على خِلدِين قد جَعلا بيض السواعد للأعناق أطواقا

ومن قصائده المطولات في المدح وما يتعلق به من الصفات ما أخرجته من مقطوعاته الإخوانيات وغيرها

قال من قصيدة في معزّ الدولة صاحب حلب :

وقفت على رسم الديار مسائلاً وهل يتشتفي المناوعة الحبسُو ال ؟

١ الشريشي ٤ : ٣٠ . ٢ ص : يشغي .

وطل ّدموعي بالسّبيبيّة اأطلال [٦٠] خَلَعَنَ عليهن المحاسن أنوال وزَهرُرُباهاالحَلَىُ والنَّوْرُ خَلَخَمَال كلانا على عنهند الأحبة هند ال رمى الحلَّ في قُـُطربُه شد وتَـرحال وأنبو إذا ما أعقب العزا إذ لال تسلمني شخشت الجئزارة مرقال تَحن إليها من ركابي أطفال إذا كاع عن قبطُع المجاهل جنُّهمَّالُهُ فَمَمَدَّةُ طُلِيّ فَنُوق وجنته خال هزيم ٌ توالى من نشاصك ٌ مبهطال وكم أتعبث فيه الصوارم أبطال فأسيافُهُم فيها مُهورٌ وأجعال من الدهر أحوال مَرَتُنْهُ مَنْ أَحوال يُقابِلُهُ منه وُشاةٌ وعُدُّال تتجافى محييًا المال حتى كأنما

فألوى رُسوم الصبر رسم مناللتوى يُحيِّي بها صَوبُ الحياء مَعَالماً فما روَّضَّتْأُرضُ الميهاد مَلاحفٌ وورقاء تتستملي حنيني بنتوحيها وإني إذا ما ازورًّ عنيً منزلًّ أقيم ُ إذا ما العز وطلَّه مَفَرشي أنا ابنُ السّرى إن ملّـني مـَـتنُ سابق كأن الفكلا ظشر " لها الليل حَمَجلة تُنفَوّزُ في قَطع ِ المفاوزِ جُنرأتي إذا البدرُ جَالَ وجهةَ البرُّ نُـُورُهُ سقى حلباً والحيّ مين آل عامر فَـكتم ْ أَثْمَرتْ فيه القنا من مُناقف إذا خطبوا العلياء يوم كريهة بيُمن مُعزّ الدولة انكشفتُ لنا

١ ص : بالست ، والتصويب تقديري .

٢ ص : أعقت .

٣ ص : طير .

ه من ؛ طاع . . . جاهل ؛ وكاع لفة في كم أي أحجم .

ه النشاص : النحاب .

كأن الوغى طَرَف له الجَبْلُ المَحجرُ وأسمرَ عَسَالٍ إذا احتَدمَ الوغَى

له النقعُ أكحالُ له الزَّانِ الميالِ تَصَدَّقَ منه الزَّادَ أطليسُ عسال

وله من أخرى في ابن ذي النون المأمون :

لا يتشربُ الماء ما لم يتحثف حافقة ولا يترد المتحية الطلق بغرته بما بال بتالي إذا سكتشته نفرت المتبرم بالدنيا وزينتها المتبرم بالدنيا وزينتها بهيمة المملك المأمون حين غدا الواهب الألف لا عيننا ولا ورقا في جمحفل كسواد الليل مر تنكيم في جمحفل كسواد الليل مر تنكيم كأنها نه به قوم إذا ركيبوا سدوا الفيضاء وإن قد صيروا الحرب كأسا والدماء بها قد صيروا الحرب كأسا والدماء بها

حتى إذا قبطرت أرماحه شربا كالقيرن عن ببرق خليب خليبا عيشاره وإذا كفنكفنته انسربا أم البعيد من الآمال قد قربا إفضالها ليتناهي هيمتي سببا ولا عيشاراً ولكن أنعدماً قدشبا لكن أسنته صارت له شهبا ما قد ورثت من العليا أبا فأبا احتمراً وما جوافت من بينضها حبا

وله فیه من أخرى :

١ الجبل : الساحة ، يعني هنا ساحة الوغى .

٢ ص : الران .

٣ كذا هو ولم أستطع توجيهه .

البغرة : قوة الماء أو الدفعة الشديدة من المطر ، وقد يكون معناها هنا : الشرب دون ارتواء .

ه ص : حوقت .

ولم يفهموا ما تكتبُ البيضُ في الوغى تَسرَّعَ حتى خيلتُ كل ّ مُقَصَّرٍ وحتى توهـمنا النجوم َ أسبنيَّةً

ولا السّمرُستى أعنجما بالحوافر مين الخيل محمولاً علىظّمهر طائر وخيلنا الهلال بينها إثر حافر

وله من مرثية في الملك شروان شاه :

يا مُوضعًا عن مُلكيهِ وسَريرِه ماذا أضرَّك لو لبثتَ قليلا ؟ طَلَلَتُ ٢ رزيَّتُهُ دَمي إن ۚ لم أَدَع دَمَ مُقلِّتي في لحنَّه مطلولا يا تاركاً رُسُلُ الملوك ببابيه مَن ذا يَسردُ عليهمُ التَّجميلا ؟ أرَحَلَتُ ثُم تركتنا ولَقَبَلَ ذا كنا نَحُمُفُ ۗ إذا أردتَ رَحيلا خَطَأً" فسار إلى الحيمام دليلا ؟ أتُرى دليلتك في السّرايا غَمَرَّهُ أُ صرنا نُقَبَّلُ قبرَه ولطالمسا كنيّا نبيح بساطيه التقبيلا جَلَدَتُ عَلَدًا جَفَناً لأبصر ناظرٍ أ أمسى وأصبح بالردى مكحولا يا قبرُ لم نَعرفْ تَشتّتَ شَملينا \* حتى غممكات الصارم المصقولا كنسّا نُسجرّرُ في ذراهُ ذُيولا ظلنا نشق جيوبتنا من بعد أن ۗ في أنس متجلسه نتعبُبُّ شمولا ونتعبُبُ كاسات الدموع كأننا بيتاً يُمنهندُ عُدُرَهِ المقبولا عُلُولَ البِكاء فظل ينشد نَفْسه ُ

۱ ص : مرصعاً ، ولعل الصواب « مزمماً » .

٢ س : طلب .

٣ نحف : لمله يمني نحيط بركابك ، والا فاقرأ ﴿ نحف ﴾ .

٤ ص : لانصر تاصر .

ه ص : تمرف ... بمملئا .

رَدُّ الجَمُوحِ الصعبِ أيسرُ مَطَلَبَاً مِن رَدَّ دَمَعٍ قَدَ أَصَابَ سَبَيلًا مِن رَدَّ دَمَعٍ قَدَ أَصَابَ سَبَيلًا مَا للرماحِ قَصَنُرْنَ عَن دَرْكِ الملدى ورَأَينَ حَمَّلً نُصُولُهَنَ فَضُولًا؟ ولَقَبْلُ كُنُنَّ إِذَا رَأَيْنَكَ عَازِماً عاينَ طُنُولَكَ فَاسَتَفَدُنَ الطُّولًا للبِسَ الحِيداد حَديدُ هِنَّ فَمَا نَرَى إلاَّ سِنَاناً مِن صَداهُ كليلا للبِسِسَ الحِيداد حَديدُ هِنَّ فَمَا نَرَى إلاَّ سِنَاناً مِن صَداهُ كليلا تبكيكُ أقلام [زهَا أَن النَظامِ ما كتبتْ فُتُوحَكَ بُكرَةً وأصيلا وبجورُ شعرِ غاص المنظم ما منهن دُرّاً في النّظامِ جزيلا

وله من أخرى ِفي بعض عبيده :

من الوجد داءً مُستكنبًا وباديا أعبدَيّ قد أسأرتما [في] جَوَانْحي تُحسّنُ في عَينْتيَّ تلك المَساويا أسأتم وللحبّ المبرّح حُنجّةٌ لئن بـَزَّني دَهري ببغدادَ ثرُوتي فما زلت من كسّب المحامد كاسيا وأصبحتُ في أكنافُ شمرُوانَ عاريا فيا ليتني لم آت بغداد نابهاً فلو كنتُ فيها لم تُنحَصَّ قوادمي ولا أحفّت الأشواق منها الخوافيا ، بَتَظِلُّ بها الأنضاء تَفنلي الفيافيا فمزقتُ أثوابَ الفلا بسوابق تَرَنِيَّحَ فِي كُفِّي المهنبَّدُ صافيا إذا [ما] أمالتني بها نَشُوهُ الكرى خَطَبتُ خُدُاريتًا ٣ من الليل داجيا وإن أنا طلـّقتُ النهارَ بجَـوْزها سلاف السرى واستنهض النجم ساقيا [71] . ومتن طلبَ الغايات جَرَّعَ نفسَه

١ مس : عن .

<sup>,</sup> سن : عام . ۲ سن : عام .

۳ س : حواريا .

### ما أخرجته من مقطوعاته الإخوانيات وغيرها في أوصاف مختلفات

له من قصيدة في وصف القيروان وقتّ فتنة العامة بها يقول فيها :

حالت علي القيروان بيحاليها عماً عهدت العيش فهو منغلّص فخرابُها في كل يوم زائد وصُبابة المعمور فيها تنثقنُص

ومنها:

إن كان أرخصني الزمانُ فإنبّه أسدى إليّ بضائعاً لا تترخيصُ أو كانَ غييّر من طباعي الموضعي فالحمرُ إنْ تتركتُ وعاها تتقْرُضُ كيف الرجوعُ وطيرفُ حالي عاثرٌ وجناحُ آمالي الكسيرُ مُتقَصَّصُ

وله من أخرى :

ولمّا أن كساني الشيّبُ ثَوْباً ولم يك وقت تغيير الثيّابِ أَتَانِي غفلة والنفس فيها بقايا من عقابيل التصابي وغلُصن شبيبتي غض نضير به ظماً إلى ماء الشباب ورام الناس ميني ما ينضاهي مشيبي في فيعالي أو خيطابي ولم أقدم على وصل التصابي متخافة أن أدنسه بعاب فتداومت المندام فما أبالي بنالي إن تتخطتي عن صواب فإن ظهر التصابي في يوما أصلت به على فعل الشراب

١ مس : ندياعي .

وهذا من قول حسَّان ١ .

نوَليها الملامة إن ألتمسنا

وقمال أبو الفضل :

ومُعَنَّقُ لِي فِي المُقامِ ضَرورة أَلقى الهُوانَ بها وكم مين عيزَّة جَهـلوا على الإحسان فيها مَوْضعى

فكأنتني القُدرآنُ عندَ مُعلَطل ما الدر يتنقصُ فَضلته في بتحره

كلاّ وليسّ الميسكُ يتبطلُ عَتَرَفَهُ ما عيبُ ضوءُ .الشمس عند بزُوغها

واللیثُ لا یَنسی استطاله َ بأسیه أو ما تری الدنیا بفقد ملیکها

وله من أخرى :

وأعظم من منصيباتِ الليالي يقابِلُني بوُد مُستميل الذا عاتبَنْتُه أبدى مجوناً

ردا عالبسه ابدی جون ومن جعل السموم أنه دواء ً

نوَلَتِيهِا الملامة َ إِن أَلْسَمُنْنَا إِذَا مَا كَانَ مَنَعُنْتُ أُو لَحَاءُ

بالقيروان وما بها سُلطانُ

قد ساقها نحو الرجال هتوان لو كان يتنفع عندهم إحسان أو في بلاد هرابذ رمضان أن ليس تعرف قدره الحيتان إن ضيتمته بجهلها الغيزلان أن ليس يُدرك نورها العلميان

إِنْ ضَمَّهُ فِي خِيسِهِ خَمَّان إِنْ ضَمَّهُ فِي خِيسِهِ خَمَّان مَا مُنَّا مِلْكِ، مِلْ أَلِمَ الْمِلْدِيْ

طَسَرُفاً ولكن ما له إنسان ؟

علميّ وصرْفيها خيلّ خيَوُونُ وبين ضلوعيه داءً دفينُ

وعيليّة أذلك العَتَيْبِ المجون فيوشك أن يفاجشَه المنون

أهم أمن المعرض المعرف الري هذر آ الكلام المحض غشا فيردعني عن الغث السمين ولم ينزعسج زئير الأسد حلمي ابزعجنه مين البق الطنين ؟ أيطمع أن يشق غبار مهري ذليل تحته عيش حيرون ؟ سل السمش الله وابل ما غنائي إذا اشتجرت بها الحرب الزبون الم أجعل مشار النقع بحرا على أن الجياد له سنفين ؟

وله من أخرى في صاحبِ الخيلِ ابنِ أَذَينَ مَن قَصَيْدَةً طويلة ، منها قُوله :

وأعذبُ مبن يتومنا بالعُنْذَيب سلامتُمنا اليوم من ذي سَلَمَ ْ ولستُ بمن يتطّبيه الغيني ويترصُدُ طيفاً له أن يُلهمُ تساوى الغنى عنده والعلدّم ومَن عَبِشَتْ نَفْسُهُ بِالغَنِي فرد ً نضارة ما قد طسّم ُ وكم ْ طَسَمَ الدَّهرْ من جَبلتْني أو كاد أو هبم بي أو عزم وكنتُ إذا ما رماني الزمانُ فأمستيتُ من صَرْفه في حَرَمُ عَلَمَقْتُ أَبَا الحَسنِ المُرتَجِي فتى لو رأى البُخيْل في نوميه أو الجبنَ خُلقاً له لم يتنتم ولو كان طيفاً وكان الكرى طَرَوقاً لغير العلا ما ألم تبدُّد من سلكيه ما نظم ؟ فما لي أرى عقد إحسانه كأن أبه جنَّة أو لَمَهُ ولم ذَمَّني عندَه حاسدٌ

۱ ص : هزم .

بدا وجهله فاشتكهليت العمى وقد كنتَ تُرضعُ دَرَّ الصَّفا كذا الطفلُ يرضّعُ حتَّى إذا يُسائلني الناسُ عمــًا تقولُ ً

[ eth ] :

قالوا مَلدَحتَ أَناساً لا خلاقَ لهم ْ فقلتُ لا تتَعذُ لوني إنتني رجلٌ"

وقال:

لكنني أجلسُ [ ما ] بَـينـَكُمُ

وقال في رجل يعرفُ بابن كثير :

وما الخيرُ مما يرتجى في ابن ِ واحد ٍ

وقال:

وكيف نرجو السحاب الجود من رَجل أصبحت أحلب تيساً لا مدر له

وقال:

١ ص : مالي إن .

وكالتمني فاستزرت الصممم ودادي فما لودادي فيطم ٢٠ تَرَعْرَعَ غُيْبَ عنه الحلَّمُ وما قلتَ لي قَطُّ إلاًّ ِ نَعْمَمُ

مَدَّحاً يُناسبُ أنواعَ الأزاهير أَقْلَلْنَهُ الدُّرُّ أَعِناقَ الْحِنازيرِ

ما إنْ ا أَرَى قُدُرِبِكُسُمُ صَائبًا وَأَنَّمُ لَي غَيْرُ أَجِنَاسِ وما جُلُوسي عندكُمُ أَنْتَني أعد كُم من بعض جُلُاً سي [٦٢]

تتعلَّلًا من عدتم الناس

فكيف نرجيّه من ابن كثير؟

لا يطمعُ الطيرُ فيه وهو مصلوبُ والتيسُّ من ظنَّ أن التيسَّ محلوبُ

يا لاثماً عيمران لا تُنشيدن عَمرو بن كلثوم و ألا هُبي ، طَمَعت في كلب فداريَّته والكلب من يتطمع في كلب

فصل " في ذكر طائفة من الشعراء المقلين الطارئين على هذا الأفق من بلاد المشرق ، مع ما يتصل بذكرهم من المعارف المفيدة

#### منهم :

. سليمان بن محمد الصقلي : كان – فيما بلغني – من أهل العلم والأدب والشعر ، ووفد على هذا القطر سنة أربعين وأربعمائة ، وقصد بمديحه عيداً من الرؤساء ، وتقدام بفضل أدبه عند الكُبراء ، ومميّا أنشدته له في عذول قبيح قوله ٢ :

رأى وجه مَن أهوى عذولي فقال لي أجيلتك عن وجه أراه كريها فقلت له بل وجه حربي ميراءة وأنت ترى [تمثال] وجهيك فيها

ومن شعره ؛ :

السليمان بن محمد الصقلي ترجمة في الجذوة: ٢٠٦ ( بغية الملتمس رقم: ٢٠١ ) وثي الحريدة (١: ٩٩) ترجمة لسليمان بن محمد الطرابلدي ( اقرأ: الطرابنشي أي من طرابنش بصقلية ) وذكر انه دخل افريقية وانتقل إلى الأدلس وتوطئها واتخذها لمخالطة ملوكها سكنا ، وليس من المقطوع به أن يكون هو نفسه المترجم به عند ابن بسام ، وانظر مسالك الأبصار 11: ٤٥٤ والمكتبة الصقلية: ٧٧٥ ، ٩٩٥ ، ٥٥٥ .

۲ الحذوة : ۲۰۸ والشريشي ؛ : ۷۸ .

٣ زيادة من جذوة المقتبس .

٤ الجذوة : ٢٠٨ .

تقلس دهرنا فالصقر فيه يطاليب فضل أرزاق الحمام على الدنيا العفاء فقد تناهى تسرعها إلى أيدي اللئام وما النعماء للمفضول إلا كيثل الحكشي للسيف الكهام ذريني أجعل الترحال سيلكا أنظهم فيه ساحات المتوامي فإني كالزلال العدب يتوذي صفاه وطعتمته طول المتقام

ذَرِينِي أَجِعلِ السَّرِحالَ سَلِكاً أَنظَسَمُ فيهِ سَاحَاتِ المَّيَّوامِي فإني كَالزُّلالِ العَلَهُ بِ يُتُوذِي صَفَاهُ وطعتمته طولُ المُقامِ وهذا المعنى مشهور ، وقد مترَّ منه في تتضاعيف هذا التصنيف كثير ، ول بعض أهل عصرنا ١ :

وهدا المعنى مشهور ، وقد مر منه في تنضاعيف هذا القصنيف كثير ، كقول بعض أهل عصرنا ! :

مَلْلَتُ حَمِمُ وَمُلِّتْنِي فَلُو نَطْقَتْ مَمَا نَطَقَتُ تلاحينا على قَلَدَرِ وسوَّلَتْ لَي نَفْسِي أَن أَفَارِقَهَا ، والماء في المُزُن أَصفى منه في الغُندُر وسوَّلَتْ لِي نَفْسِي أَن أَفَارِقَهَا ، والماء في المُزن أَصفى منه في الغُندُر وسوَّلَتْ لَي نَفْسِي أَن أَفَارِقَهَا ، والماء في المُزن أَصفى منه في الغُندُر وكذلك قوله : « بتل وَجُنه مُ حَدِني ميراءة » معنى متداول ، منه قول

يوسف بنُ هارون الرَّماديِّ؟ :
وإذا أراد تَننزُّها في رَوضة ﴿ أَخذَ المراة بَكَفَّه ِ فَأَدَارِها وَقَالَ الآخرِ :

أنا كالمرآة ألقى كلَّ وجه بمثاليه وقال العباسُ بنُ الأحنف ؛ :

۲ الشريشي ؛ : ۸۷ .
 ۳ لابن الرومي في تشبيهات ابن أبي مون : ۲۷۸ .

١ هو الأعمى التطيلي ، انظر ديوانه : ٥٠ .

١ د بن الرومي ي تسبيها ابن إي طول : ٣٠٨ .
 ١ د يو أن العباس : ٢٨٠ و الشريشي ١ : ٣٠ .

همتُّ بإتياننا حتى إذا نظرتُ إلى المرِّراة ِ نَهاها وجهـُ لها الحسَّنُ ا

ولبعض المصريين أ في غُلام كان يسَهواه ، مما ينتَطَرَّفُ معناه ٢ :

يجري النسيم ُ على غيلالة ٣ وجهه وأرق منه ُ ما يمر عليه ِ ناولته الميرآة يتنظر وجهة ُ فعكست فتنة ناظرَيه إليه

ورأى أبو الحسن السَّلامي في يَـد ِ غلام يَـميل إليه مـرِرَآة ۖ فقال ' :

رأيتُهُ والمراة في يله كأنها شكسة على ملك فقلت للصورة التي احتجبت من غير زُهد فيها ولا نُسكُ يا أشبته الناس بالحبيب ألا تُخبرنا عنك غير مؤتفيك قال أنا البدر زرت بدركم وهذه قطعة مين الفلك قلت فإني أرى بها صداً فقال هذي بقية الحببك

١ ص : أهل المصرين ، وقد صوبته اعتماداً على ما يرد في الحاشية التالية .

٢ البيتان لأبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى ( وجده يونس ابن عبد الأعلى صاحب الفقيه المصري عبد الله بن وهب ) وكان عالماً بالنجوم ( انظر القفطي: ٢٣٠ وحسن المحاضرة ١ : ٣٣٥ ) وقد ذكره صاحب زهر الآداب وقال : وكان لأبي الحسن في الشمر مذهب حسن وطبع صحيح وحوك مليح ( ٦١٣ ) وأورد مماذج من شعره وفيها البيتان ( ٦١٤ ) وعند التوطئة لذكره قال : وقال بمض أهل المصر، ويبدو أن ابن بسام اضطرب في النقل ، فالشاعر بعض أهل المصر بالنسبة للحصري صاحب زهر الآداب ، لا بالنسبة لابن بسام ، وبعد أن أدرك ذلك رمج على « أهل » وحول لفظة المصر إلى « المصر » يين ، ولا وجه يسوغ أن يقال أهل المصرين ، وانظر الشريشي ٤ : ٧٨ .

٣ زهر الآداب : غلائل .
 ١ اليتيمة ٢ : ٣٩٧ .

وذكرتُ بذكره المرآة قولَ القراطيسي الكوفي ١ . وهي أبياتٌ يتداولها القوّالون :

ما تَنقضي مِن عَجَبَ فكرتي في خَصْلَة فرَّطَ فيها الوُلاه \*
تَرْكُ المحبينَ بلا حاكم لم يُنقعدوا للعاشقينَ القُضاه \*
وقد أتاني خبر ساءني مقالتُها في السر : واستو أتاه .
أمثل هذا يتبتغي وصلنا أما يرى ذا وجهته في المراه !

قال القراطيسي ٢: وقلتُ يوماً للعباس بن الأحنف : هل ألمُمتَّ بهذا المعنى ؟ فأنشدني لنفسه :

جارية أعجبها حُسنُها ومشلُها في الناس لم يُخلَق خبرتُها أي مُحبِب لها فأقبلَت تضحك من منطقي والتفتت نحو فتاة لها كالرشا الوسنان في قُرُطق قالت لها قولي لهذا الفتى أنْظُرُ إلى وَجُهبَك مُاعشَق قالت لها قولي لهذا الفتى

وحدثني الفقيه أبو بكر بن الوزير الفقيه [أبي محمد ابن] العربي " ؟ قال : حُدُدُ ثُتُ عن سليمان بن محمد قال : حُدُدُ ثُتُ عن سليمان بن محمد

إ هو اسماعيل بن معمر القراطيسي الكوفي وكان يصاحب أبا نواس وأبا العتاهية ( انظر ترجمته في الورقة : ١٩١ - ٢٠١ و الأغاني ٢٣ : ٧٧ و الأبيات التي ذكرها ابن بسام وردت في المصدرين المذكورين والشريشي ؛ : ٧٧ ) .

٢ انظر المصدرين السابقين ، وديوان العباس : ٣٠٣ والشريشي ٤ : ٧٨ .

٣ وردت القصة في الجذوة : ٢٠٦ مع اختلافات يسيرة في العبارة وبدائع البدائه : ٣٤٨ .

الصّقلي ، قال : كان بُسوسة إفريقية رجل "أديب طريف يتهوى غلاماً جميلاً من غلمانها ، واشتد كلفه به ، فتجنى الغلام عليه ، فبتيناه ذات ليلة يشرب مُنفرداً وقد غلب عليه السّكر خطر بباليه [٦٣] أن يأخذ قببس نار فيحرق به داره ، ففعل وجعله عند باب الغلام فاشتعل ناراً ، فاتنفق أن رآه بعض الجيران فأطفاه ، فلمنا أصبح حُميل إلى القاضي فسأله لم فعل ذلك ، فأنشأ يقول :

لمَّنَا تمادى على بعادي وأضرم النارَ في فؤادي , ولم أُجِيدُ مِن هَوَاهُ بِدَّا ولا مُعيناً على السَّهاد . حملتُ نفسي على وقوفي ببابه حملة الجواد وطار مين بعض نارٌ قلبي أقلُّ في الوصف من زناد فاحترق البابُ دون عيلمي ولم يَكنُ ذاك من مُرادي

فاستظرفيَّه قاضي البلد . وتحميّل عنه ما أفسد .

قال الحميدي : وكنت ُ أظن ٌ أن هذا المعنى مماً تفرد به هذا القائل حتى أخبرت أن نصر بن أحمد الخبزرُزي دخل على أبي الحسن ابن المثنى في إثر حريق المر بد ، فقال له : هل قلت في هذا شيئاً ؟ فقال : ماقلت ، ولكن أنشيدك ارتجالا ، وجعل ينشيد ُ هذه الأبيات :

١ انظر الجذوة : ٢٠٧ ، والأبيات في بدائع البدائه : ٣٤٨ .

كان الحبزرزي (٣٧٧) شاعراً أمياً يخبز خبز الأرز بمربد البصرة في دكان ، وينشد أشعاره فيحتشد الناس حوله لسماعها (ابن خلكان ه : ٣٧٦ وفي الحاشية مصادر أخرى ).
 ٣ الحذوة : الحسين .

أتتكم شُهودُ الورَى تَشْهَدُ فما تستطيعونَ أَن تجحدوا فيا ميرْبَدِيتُونَ ناشُدْتُكُم على أَنني منكم مُكمدُ ا جَرَى نفَسي صَعداً نحوكم فمين حَرّه احترَق الميرْبَدُ وهاجَتْ رياحُ حَنييني لكم فظلت بها نارُكم تُوقدُ ولولا دموعي جَرَت لم يتكن حريقُكم أَبداً يتخشمندُ

## فصل" في ذكر الأديب أبي الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني ٢

من جُملة من وفد أيضاً على البلد في ذلك الأوان . وكان الغالب على أدواته علم اللسان . وحفظ الغريب والشعر الجاهلي والإسلامي ، إلى المشاركة في أنواع المتعاليم ، والتصرّف في حَمثل السلاح ، والحيد في بالآلات الحسندية . والنفاذ في معاني الفروسية ؛ فكان الكامل في خلال جمية . طرأ

۱ الجذوة : مجهد .

٢ لثابت الجرجاتي ترجمة في الجذوة: ١٧٣ ( بغية الملتمس رقم: ٢٠٢) والصلة: ١٢٥ والاحاطة ١: ٢٢٤ ( وقيه نقل عن اللخيرة ) . وبغية الوعاة: ٢١٠ ومعجم الأدباء ٧ : ١٤٥ ؛ ولد ثابت سنة ١٥٥ ودرس ببغداد على عبد السلام البصري والربعي وابن جي ، لقي أولهما ببغداد سنة ٢٧٨ . ثم هدر إلى الأددلس . وأخذ عنه الاندلسيون شرحه لخمل الزجاجي (فهرست ابن خير : ٢١٥) ودرس عليه بعضيم حماسة أبي تمام (٣٨٧ ) : وقد كانت صلة ابن حزم به وثيقة إلا أنه يشير إليه في الفصل (١: ١٧) بام « أحد الملحدين » ولعله أثر في ابن حرم بمعرفته المنطقية واتقائه للتعاليم : غير أنه حين التحق بباديس بن حبوس تورط في شؤون السياسة و لحقته تهمة التدبير ضد باديس مع ابن عمه يدير فقتل سنة ٣١٥ وفي الاحاطة تفصيل واف بمحنده وخير مقتله نقلا عن كتاب المتين لابن حمه يدير فقتل سنة ٣١٥ وفي الاحاطة تفصيل واف بمحنده وخبر مقتله نقلا عن كتاب المتين لابن حمه يدير

على الجانب المنذ صدر الفيشنة للذائع من كرمه ، فأكرم نُرُلَه ، ورفع من شانه ، وأصحبته ابنته المرشح — كان — لسلطانه . فلم يتزل له بها المكان المكين إلى أن تغيّر عليه يحيى بتغيّر الزمان ، وتقليّب الليالي والأيام بالإنسان ، ففارقه ولحق في غرناطة بعسكر البرابرة ، فحليّ به من أميرهم باديس الفاقرة.

ووجدتُ بخط الفقيه أبي محمد بن حزم ، قال ٢ : إن أوّل مَن لَـقي مِن ملوك الأندلس عجاهيد العامريّ المتقدّمُ الذكر ، فأكرم نُزُلَه وأنيس به ، وسأله يوماً عن رفيق له رآه معه ، فقال الجرجاني :

رفيقان ِ شَتَى أَلَـَّفَ الدهرُ بيننا وقد يلتقي الشتَّبي فيأتلفان

قال أبو محمد بن حرَرُم : ثم لقيتُ بعد ذلك أبا الفتوح فأخبرني عن بعض شيئُوخه أن ابن الأعرابي رأى في مجلسيه رجلين يتحد ثان ، فقال لأحدهما من أين أنت؟ قال من اسبيجاب ، وسأل الآخر فقال : من الأندلس ، فعجب ابن الأعرابي من ذلك وأنشد البيت المتقدم .

ثم أنشدني هذه المقطوعة ":

. #1002740774044444444444444

١ الاحاطة : الحاجب ، والسياق يشير إلى أنه طرأ على على بن حمود الحسني ، ولم يكن على
 حاجباً ، بل خليفة ؟ ثم اتصل بعده بابنه يحيى .

٧ انظر الحذوة وممجم الأدباء .

لا أم يرد في ص منها إلا بيتان هما الأول ، والشطر الأول من الثاني والشطر الثاني من الرابع ،
 وهذا الاضطراب يستدعي تصحيحها ، كما أن قوله «مقطوعة » يمني أنه أورد ما يزيد على بيتين .

نَزَلَنَا عَلَى قَيْسَيَّةً يَتَمَنَيِيَّةً لِهَا نَسَبُّ فِي الصَّالَحِينَ هَجَانَ فَقَالَتُ وَأَرْخَتُ جَانَبَ السَّتَرِ دُونَها [لاَيَّة أرض أم من الرَّجلانَ فقلتُ لها أما رفيقي فقومسه تَميم وأما أسرتي فيمـــان رفيقان شتى ألف الدَّهرُ بيَيننا ] وقد يلتقي الشتّى فيأتلفان

قال ابن صَرَم : وأخبرني أبو الفتوح الجُرجاني ، قال : أخبرني علي بن حمزة [ان القصيدة التي أوّلها « هذي بَرزْت لنا فه جُتْ رسيسا » قالها المتنبي في محمد بن زريق أوكيل زوامل ابن الزيّات صاحب طَرسوس وأنه وصله عليها بعشرة دراهم ، فقيل له إن شيعرة حسن ، قال : ما أدري أحسَن هو أم قبيح ، ولكني أزيد معشرة أخرى ؛ فكانت صيلته عليها عشرين درهما .

# فصل " في ذكر الأديب عبد العزيز بن محمد السوسي أحد أضياف بن ذي النون

قال ابن بستام : ولم يقع إلي من شعر هذا الرجل إلا قصيدة من جملة قصائد لغير واحد ، أنشيدت للمأمون يحيى بن ذي النون ، سنة خمس وخمسين في صنيع احتفل فيه لإعدار حفيده حسب ما أصفه : وقصيدة السوسي في ذلك طويلة ، منها قوله :

١ الجذوة ومعجم الأدباء .

٢ الجذوة : الناظر في زوامل .

۲ من : طرطوس .

لمّا بنيت مين المكارم والعُلا ما جاوز الجوزاء في الإجلال أعملت رَأْيَكُ في بناء مُكرّم ما دار قط لآميل في بال لو زار و كسرى أنو شروان لم يتصرف إلى الإيوان لحظ مبال ايا ساقيي الصهباء أين كبارها قد لذ ورد القهوة السلسال إعذار يحيى أبهج الدّنيا وبيستن عُدُرنا في نخوة المُختال حشد السّرور لنا طبّهور مُطبّهر مين عاثير الجُبناء والبُختال عرض مين الآلام يتجلب صحة وطفيف نقيص فيه كل مال

### انتهی ما کتبته منها .

ونذكر بعقبها ما تعلق بسببها فصلاً لابن حيّان في وصف ذلك الصنيع الدّنُونيّ، دَلّ به على [٦٤] براعته، وأعرب به عن موضيعه من صناعته . وسيمر أثناءه ذكر شُعراء من هذه الطائفة الطارئة وسواها ، لانتظام كلام ابن حيّان إياها . فمنهم من ذكرت في هذا الموضع بارع أشعاره : وجرّدت فصلاً من كتابي في مستطرف أخباره ، ومنهم من فات درّكي . ولم يتعلق بشركي ، فاقتصرت في هذا الفصل على ذكره ، وأثبت ها هنا ما وقع إليّ مين شعره . وكان غير السّوسي منهم أحق بالتقديم كمحمد بن شرف وسائر طبَقته . ممّن هو أعصف كافي البيان ريحا ، وأكثر عن الإحسان تصريحا ، ولكن وصلنا هذا الفصل بخبر هذا الرجل إذ لم يكن له في سواه آية تمتلى ، ولا حسننة تمتج شكل .

۱ ص : موال .

٢ ص: أعطف.

قال ابن ُ حيان : كتب إلي ّ الأديبُ ابن ُ جابر ، قال : احتفل المأمون ابن ُ ذي النتون في مد ُ عاة إعدار حفيده يحيي فحشد أمراء البلاد ، وجُملة الوزراء والقُوّاد ، فأقبلوا إليها كالقطا القارب أرسالا ، وقد رسم خلد مته في توسيع مشارب هذا. الإعدار ، وإرغاد موائده ، وتكميل وظائفيه ، وإذكاء مطابخيه ، رُسوماً انتهو افيها إلى حد ه ، وشقت عليها جيوب أكياسيه ، وأمر بالاستكثار من الطبهة والإتآق القدور ، والإتراع المجفان ، والصلة لأيام الطعام ، والمشاكلة بين مقادير الأخباز والآدام ، والإغراب فيها في صنعة ألوانها مع شياب الباريقها بالطبيوب الزكيية ، والقيران فيها بين الأضداد المنخاليفة ما بين حار وبارد ، وحلو وحامض ، والمماثلة بين رائيق أشخاصها وبين ما تودع فيه من نفائس صحافيها ، والاستكثار بين رائيق أشخاصها وبين ما تودع فيه من نفائس صحافيها ، والاستكثار الماللة المن أنواع الحلواء المجيرة لا للميعد من داء الإنخام ، وتجاوز عسليها الم السكر . فجاءوا في ذلك كلية بأمر كُبار أبيدت لمطابخيه أمم من الأنعام ، جمع فيه بين المشاء والطيار والعوام . وانتسيفت لمخابزه أهراء مين الطعام ، وأنفيقت على مجاع أهل الإسلام العيظام . وانتسيف لمخابزه أهراء مين فاغتدى جماعاً لم لم الإسلام العيظام .

وشرّف المأمون بالاشتراك مع تطهير حفيده يحيى صبياناً من بني أصحابه ، وبدأ بحفيده قبلهم ، فكان أسكن من حننف معه جأشاً ، وأقلمهم

۱ ص : شباب .

٢ ص : المجبرة .

٣ ص : الشا .

<sup>؛</sup> قد تكون صورة اللفظة أقرب إلى « جماماً » .

قال ابن حيّان : ولما بكرت أفواج عيلية الناس إلى باب القصر مُستبقين ، وغسّيته زُمرُهم وزرافاتُهم مُبتدرين ، أنزلوا عن دواجهم عند باب المنصب الأول ، فأذن لهم بالدخول على مراتبهم ، فمشوا وقد حنفيهم سراة الصقلب الحصيان ، وخواص الحشم والغيلمان ، فأجلسوا في الدار الأولى ذات الحائر الريّان . فلما اكتملوا أدخلوا إلى المجلس الكبير . فلما استقر فيه جمعهم خرجت تسمية من الأمير المأمون بإدخال القضاة فلما استقر فيه جمعهم خرجت تسمية من الأمير المأمون بإدخال القضاة

174

١ حنف : في هذا الموضع بمعنى ختن ؛ والزمع : القلق والجزع .

٢ ص : اقرافه ؛ والافراق : البرء ؛ وكل عليل أفاق من علته فقد أفرق .

٣ من : قوت (ولما وجه إذا أغفلنا السجم الدقيق ) .

والفُدَّ عام بن ] الفرج ' : فقاموا والسكينة عليهم . يقدمهم قاضي القُدُّفاة أبو [عامر بن ] الفرج ' : فقاموا والسكينة عليهم . يقدمهم قاضي القُدُفاة أبو زيد بن عيسى القُرطُ بي ' . فأدخلوا بتكريم على تُؤدة ورفق ، وجيء بهم إلى الدار الكبرى الثانية ذات الساحة الواسعة الزاهرة ، ثم وصلوا إلى على الدار الكبرى الثانية ذات الساحة الواسعة الزاهرة ، ثم وصلوا إلى ستور من جنسه تكاد تلتمع الأبصار بنصاعة ألوانها وإشراق عقيانها . وقد جلس طم الأمير المأمون في جانب منه ، وحفيده في جانب آخر ، فأكب الناس عليه يهنئونه ، ويلشمون أطرافه، ويتناغون فيما قد روّوا وابتدهوا ، وهويتشملهم بإقبال طرّفه، ويعمتهم بإجمال ردة ، فينثنون منه إلى حقيده [٦٥] اليسار من تلك الدار – الواسع القطر الرّحب الأبواب ، وقد فُرش بالوطاء اليسار من تلك الدار – الواسع القطر الرّحب الأبواب ، وقد فُرش بالوطاء التُستريّ ، وعُلقت على أبوابه وحناياه ستُورُ الطميم " المثقلة ذات الصّور المُقيدة للألحاظ ، وقد مند ت فيه صنوف الطعام . فأمعت هذه الطائفة في الأكل ازدقاماً وستر طاً ، واختضاماً وقتضماً ، وانتها لا وعلا" .

إ ص : أبي الفرج ؟ وقد كان أبو عامر بن الفرج وزيراً للمأمون بن ذي النون ثم لابنه القادر (المغرب ٣٠٣:٢) وترجم له ابن بسام في الذخيرة ٣٠٣:٣ ؟ وذكر في المطمح: ١٠٣٠٥ باسم «أبو القرج» ، وانتقل هذا الخطأ إلى نفح العليب ٣: ٤٢٥ – ٣٤ ه واستمر الخطأ في الفهرسة كذلك .

٧ هو عبد الرحمن بن محمد بن عيسى أبو زيد بن الحشا القرطبي الأصل ، استقضاء المأمون ابن يحيى بن ذي النون بطليطلة بعد أبي الوليد بن صاعد في الحمسين والأربعمائة، وحمده أهل طليطلة في أحكامه وحسن سير ته ، ثم صرف عنها في سنة ستين وصار إلى طرطوشة واستقضي بها ثم صرف واستقضي بدائية وتوفي فيها سنة ٧٧٣ (الصلة : ٣٢٥).

٣ الطميم : الثقيل ( massif ) في معجم دوزي ، ولعل المراد هنا أن يكون نوعاً من القماش الثقيل.

ووُصفاء الموائد الحافة ون من حولهم يطردون الأذبة عن مجلسهم بطوال المكذاب البديعة الصنعة ، المُقدَمّعة الأطراف بفاخر الحيلية . ولما مضى لهم صدر من أكلهم ، نجم لهم الأمير المأمون قائماً فوق رؤوسهم ، منتهمهم المأمون قائماً فوق رؤوسهم ، منتهمهم بشأنهم ، منبالغاً في تكريمهم ، قد حقف به أذواء الوزارة وأهل الخدمة وأكابر الفتيان وأعاظم القدواد قائمين بقيامه . ولما قضى وطراً من القيام بمنكارمتهم صدر راجعاً إلى مرتبته .

ولما فرغت تلك الطائفة جيء بهم إلى المجلس المرسوم لوصوئهم . وقد فرش أيضاً بوطاء الوشي المرقوم بالذهب ، وعلقت فيه ستور مثقلة "مماثلة" ، فأخذوا مجالسهم منه ، وناولهم الوصفاء الطائفون بهم رفيع النقاويات والذرائر المكطيبات في الأقداح والأشناندانات الفيضيات المحكمة الصناعات ، كادت تُغنيهم بطيبها عن الغيسل . ثم أدني إليهم إثر ذلك الوضوء في أباريق الفضة المحكمة الصنعة ، يتصبون على أيديهم في طسوس الفضة المماثلة لأباريقها في الحسن والجلالة ، فاستوعبوا الوضوء وأدنيت من أيديهم مناديل يتضاءل لها ما عليهم من سي الكسوة . ثم نقلوا إلى عجلس التطيب أفخم تلك المجالس ، وهو المجلس المكل على النهر العالي البناء ، السامي السناء ، فشرع في تطييبهم في مجامر الفضة البديعة بفلق العدود العدي ، المشوبة بقطع العنبر الفستقي ، بعد أن نكديت أعراض العدود العذي ، المشوبة بقطع العنبر الفستقي ، بعد أن نكديت أعراض

إعجام هذه اللفظة مضطرب في ص ؛ والسياق يدل على أنواع من الأدوات التي تتخذ لنسل الأيدي كالصابون وغيره . وعند دوزي أن « نقاي » تمني منشفة ولكن يبدو أنها ليست من استعمال الاندلسيين .

لا مس : والأشنان ، وهو مادة مطيبة لفسل الأيدي بعد الطمام ، ولكن المقصود هذا هو الأرهية
 التي تحتوي الأشنان وهي الأشنائدانات .

المجدود ، وفياشات البلتور المحفور ، ثم أدني إليهم قوارير المها المجدود ، وفياشات البلتور المحفور ، ثم أدني إليهم قوارير المها المحكمة الصنعة ، الراثقة الهيئة ، قد أترعت بالغوالي الذكية ، النامة بسرها قبل الحبرة ، المتخذة من خالص المسك التبتي ، وعض العنبر المغربي ، لاءم بينها رشح البان البرمكي ، فتناولوا من ذلك حتى لأقطرت سبالهم ذوبانا ، وأعادت شيبهم شبانا . فلما استم هؤلاء الحلة نعيم يومهم ، من طعمهم وطبيبهم ، أقيموا للدخول على المأمون ، فسلموا عليه ، ودعوا له . فأقبل عليهم أحسن قبول ، ورد أجمل رد ، وأمر بادخالهم إلى سيد مجالسه المسمى المكرم، نتيج همته، وبديع حكمته ، بادخالهم إلى سيد مجالسه المسمى المكرم، نتيج همته ، وبديع حكمته ، السائر خبره ، الطائر ذكره ، المعدوم نيظره ، ليمتعوا أبصارهم بالنتزهة ، ولم يكن أكثرهم رآه كلى يومهم ذلك مع علوق وصفه ، ورجتعوا أبصارهم ، فلما ورق صفه ، ورجتعوا أبصارهم ، فلما فيه ، ونبة بعضهم بعضاً على دقائق معانيه .

قال ابن ً حيان ، قال ابن جابر : وكنت ً ممن أذهكا لله فـتنة ُ ذلك

١ من معاني « المجدود » : المقطوع (فلمله يمني زجاجاً مخروطاً على أشكال )أو زجاجاً ملوناً
 لأن فيه جدداً (طرائق ) من الألوان .

الغياشات (في الأندلس و المغرب): جمع فياشة وهي القنينة bouteille, flacon ، قاله دوزي.
 المها: البلور.

<sup>؛</sup> عند درزي : البخور البرمكي ، ولكنه لم يملل هذه التسمية ، وعند أبن الحشاء (١٧) بان : شجر معروف بالمشرق ويجلب ثمره ودهنه . ولمل وصفه بأنه برمكي مبالغة في تقدير جودته .

ه ص : ذكره ؛ والنظر والنظير بمعنى .

٦ ص : ، علو .

المجلس ، وأغربُ ما قيلًا لتحيُّظي من بهيّ زُخبُرفه الذي كاد يتحبس عيني عن الترقي عنه إلى ما فوقَّه إزارُه الرائعُ الدائر بأسَّه حيثُ دار ، وهو مُتَـَّخَذً من رفيع ِ المَرْمَرِ الأبيض المسنون ، الزَّارية صفحاتُه بالعاج في صِدْق الملاسة ونتصاعة التلوين ، قد خُرْمتْ في جُنْمانه صُورٌ لبهائم وأطيار وأشجار ذات شمار ، وقد تعليّق كثيرٌ من تلك التماثيل المصوّرة بما يلميها من أفنان أشجار وأشكال الثمر ما بين جان وعابث ، وعلمـق بعضُها بعضاً بين مُلاعب ومُثاقبف ، ترنو إلى من تأمّلها بألحاظ عاطف ، كأنها مُقبلَةً عليه ، أو مُشيرة إليه : وكلُّ صورة منها مُنفردة عن صاحبتها ، مُتميّزة أ [من] شكلها ، تكاد تُقيّد البصر عن التعالي إلى ما فوقها . قد فيَصَل هذا الإزارَ عميًّا فوقيَه كيتابُ نَقَيْش عريضُ التقديرِ . مُخرَّمٌ مُتَحفُور ، دائرٌ بالمجلس الجليل من داخله ، قد خَطَّه المنقارُ أبينَ مين خطَّ التزوير ، قائمُ الحروف بديعُ الشَّكُنُل ِ ، مُسْتَبينُ على البُعُمْد ، مرقوم "كلَّه بأشعار حيسان ، قد تُخيَّرتْ في أماديح مُتُخترعيه المأمون . وفوق هذا الكتاب الفاصل في هذا المجلس بُحورٌ مُنتظمةٌ من الزجاج الملوّن المُلبّس باللهب الابريز ، وقد أجريت فيه أشكال ُ حيوان وأطيار ، وصورُ أنعام وأشجار ، يتُذهل ٢ الألبابَ [٦٦] ويُتقيَّله الأبصار . وأرضُ هذه البيحار مكسوَّة " من أوراق الذهب الإبريز ، مُصوَّرَة " بأمثال تلك التصاوير من الحيوان والأشجار بأنقن تتصوير وأبدع تتقدير .

قال : ولهذه الدار بنُحَيَرَتان ، قد نُصَّتْ على أركانيهما " صُورُ أسود

١ ص : ذلك .

٢ ص : يذل .

٣ من : أركائها .

متصوغة من الذهب الإبريز أحكم صياغة ، تتخيل المأملها كالحة الوجاوه فاغرة الشلوق ، يتنساب من أفواهها نحوالبُّحيرتين الماء هوفا كرشيش المقطر أو سُحالة اللهجين . وقد وضع في قعر كل بُحيرة منهما حوض رُخام يُسمتى المنذ بنح ، متحفور من رفيع المرمر ، كبير الجيرم ، غريب الشكل ، بديع النقش ؛ قد أبرزت في جنباته صُور حيوان وأطيار وأشجار ، وينحصر ماؤهما أ في شبجرتي في خنباته صُور ميها وسط كل مذبح بأدق منحكمتي الصنعة ، قد غرزت كل شجرة منها وسط كل مذبح بأدق ويناعة ، يترقى فيهما الماء من المذبين فينصب من أعالي أفنانهما انصباب رذاذ المطر أو رشاش التندية ، فتحد ث لمخرجيه نغمات تصبي النقوس ، ويرت فينسب بدرو منها ويبللل أشخاص أطيارها وأعمارها ، بألسنة كالمبارد الصقيلة ، من أفواهيها ويبللل أشخاص أطيارها وأعمارها ، بألسنة كالمبارد الصقيلة ، ينساب من أفواهيها ويبللل أشخاص أطيارها وأعمارها ، بألسنة كالمبارد الصقيلة ، ينقيد حسسنها الألحاظ الثاقبة ، ويدع الأذهان الحادة و كماييلة .

قال ابنُ حيتان : إلى هذا المكان انتهى تلخيصي ووَصْفي ، وهو جَلَلٌ عند قرانيه بموصُوفاتيه ، ووَشَلُ عند إضافتيه إلى مغموضاته . وأبرأ من عُنهدة التقصير فيه ، وأنهيجُه لمَن تتعاطى الاقتدار على الإبداع في وصفه :

قال : وتوالى إطعامُ أفواج الناس في ذلك الإعذار ، مجلساً بعد آخر ،

١ يمني ماء حوضي المذبحين ، وفي ص : منها .

٧ ص : أشخاصها طيار ها .

٣ كذا في ص ، ولعل مغموضاته هنا تعني أسراره فيكون كلامه وشلا بالنسبة إلى أسرار ذلك الصرح العظيم .

أياماً متوالية ، حتى استُدعييَ له من بقايا أصناف الناس وأدونهم حتى الحفالي ، وأزعجوا إلى النعيم الذي الاعهد لهم به ، دخلوا على التسطليق ، وحُفيظوا من ضَنْكِ المنضيق ، وأوسيعت مآكلُهم مين غليظ ورقيق ، فالتهموا وازدرموا ا ، ونهيلوا وعلدوا ، ووضئوا وطُبيبوا .

### مجلس الأنس

قال ابن حيان : وذهب المأمون إلى تتميم تكريم زُوّاره من رجال الأمراء الذين استحضرهم يومئذ لشه و فرحته ، بمشاهدة بجلس خلوته ، وتنعيم أسماعهم بلذات أغانيه ، وقد علم أن فيهم متن يرخيص في النبيذ ولا يسوغ له نعيم دونه ، فاحتمل حرج ذلك مبالغة في تأنيسهم ، فاحتفل لهم في بجلس قد نُصد ، وأحضير فيه جميع آلات الأنس . فلما استوى بالقوم بجلسهم ، واشرأبوا إلى الأخذ في شأنيهم ، قرب اليهم أطعمة طيورية لا جوامد وباردة ، وصنوفا من المُصوص والاشربة والطباهج ، موائد مترعة اتخذوها بسطاً لنبيذهم . ثم انثنوا إلى الشراب ونُفلوسهم به صبية ، وقد مكات سيتارة الغيناء لأهل الحيجاب ، ونُنظمت نوبة المغنين زُمراً ، فهاجوا الأطراب ، واستخفروا الألباب ، ونقلوا الطباع فجاءوا بأمر عُجاب ، بدّهم فيه سابيق حكبتيهم ، المُحسد مين الطباع فجاءوا بأمر عُجاب ، بدّهم فيه سابيق حكبتيهم ، المُحسد مين

١ ازدرموا : ابتلموا ، وفي اللسان الازدرام : الابتلاع (إلا أنه جاء في مادة : زردم ) .
٧ ص : طنورية ، واستبعد أن تكون لغة في « تنورية » إلا أن يكون ذلك وهما من الناسخ .
ثم إن الأطمعة التنورية لا تكون جوامد أو باردة ، ولعلها أن تقرأ « طيفورية » أي موضوعة في أطباق غير مسطحة .

٣ المصوص : طعام قيل إنه لحم ينقع في الحل ويطبخ .

٤ الطباهج : أنواع من الطعام أساسها اللحم المقلو (انظر كتاب الطبيخ : ١٣٣).

جماعتيهم ، الإسرائيلي ذي ، الزائل إحسانه على إبراهيم الموصلي ، صديق إبليس ، الظريف في ا فيتنته ، وتخايله بالماخوري المكنون ، الذي اغتلى في باطليه نسيج وحده ، يزدهي العيدان جسله ، ويتخرس الأطيار شتجوه . قاتله الله مين آخذ بالقلوب ا فطربوا وطرب المأمون ليلتئذ على وفتور حيامه . وكان الذي غنناه فيها ذي صوتاً شجياً ، لحنه من خفيف الرمل ، مطلق بالخينصر ، في مقطوعة فظمها عبد الله بن الخيليفة الملقب بالمصري ، وهي :

باكير لبيكر الدّنان إن هيداء العروس في السّحر واشرب عُقاراً تخال ُ حُدرتها تَحرق ُ أيدي السّقاة بالشّرر فإن يحيى أحيا بدولتيه ما قد محاه تصرف ُ القدر ملك ٌ هو الدهر في عزيمتيه يتطلع فينا بيطلعة القدر

فطمح بابن ذي النسّون الإطراب ، حتى حن حنينَ النسّاب ، وخلعَ لوقتيه عليه ثوباً من التسسّري الأخضر منطرزاً بالذهب ، ووصّلته بماثتي دينار ذهباً ، ثم فيض الصّلات والخيليّع في سائر الطبقات .

هذا آخرُ خطابِ ابن ِ جابرٍ إلي بوصفِ ذلك الإعدار ، وجُمَله التي بسطتُها من إدماجيه ، وسَبكتُها من بَقَدْهِ . خلا أنه سامتني ذكرَ مقطوعات

١ ص : من .

٢ ص : ومحاياه بالماحور في المكنون ؛ والماحوري لون من النغم ، وتعد الأنغام الماحوريات من خفائف الثقيل الثاني .

۳ ص : عمارا .

حشابها كتابته إلي" ، من صنعة صديقه عبد الله بن خليفة المصري" ، تَـعَاوَرَ المُغنُّونَ في تلك الليلةِ الغناء بها. وجميعها عندي في نهاية من الضَّعنْف [٧٧] والتّخلُّف والتَّبرؤ من صَنْعَة الشعر . يَبغى بها توشيحَ هذا المشهد الجليل الذي قبيلت فيه ، ينظميها في عيقده ، فلم أسعيد ه على ذلك ترفيعاً به عن همُجنتيها ، وتَبرئة ً لنقدي على استجادة سَبْكها ، ومَـذمـّة ً لزمن ِ غُنُفُل أقحم قائلتَها في زُمرة الشعراء ، وجسَّره على إنشاد جلَّة الأمراء . وطالمًا عَنَــَّاني هذا الرجلُ بذكر ابن خليفة َ هذا وإنمائه إلى النَّـسبة المصرية ، وعَزُوه له إلى المعارف الحكمية ، وأنا أحسبُه مصريٌّ التربة ، مُتطار حَ الغُربَة ، مُستطيراً على بُعد النَّجعة ، مُرهَفَ الحدّ ، مُحتَّنكَ التجربَة ، أرتاحُ لذكره وأودُّ لنُقياه والأخذَ عنه . فأبرزَه الفحصُ لي قُدرطبيُّ التَّربَّة ، محالي" الحومة ، سُنُوقيَّ الحيرفيَّة ؛ ابنُ جارِ لي مين تجارِ الحفيَّافين يُسمِّي خليفة ، عجميُّ نَبَدْز الأب بـ « المورتـُه ُ » مفجوء الميتة ٣ مندسنوات قليلة . لم أعهاد ابنه هذا يترتسيم بأدَّب، ولا يتسعى لطلب، إلى أن رمت به النَّوى قريباً إلى بلاد العند وق لابتغاء المعيشة ، فأطال بها الثرّواء ، وليقي الفنهماء ، وتنقيسًل الحُسراء ، فكرَّ إلينا على زعمه مصرياً صليبة " ، وأديباً باقرة " ، وشاعراً باقعة "، وحكيماً نطتيساً ، وظريفاً مُمتعاً . كلُّ ذلك من غير طُنُول رياضة ، ولا تَـقَدِمة معرفـَـة . وما إنْ يُستنكر لقاسم الفضائل بين خـَلـُـقـِه أنْ يَـجمع َ منها لواحد ما فيرَّق في جماعة ، له القدرةُ البالخةُ والحِكمةُ القاهرة .

١ سيترجم له ابن بسام في ما يلي (الورقة : ١٢٠ ).

۲ ص : قوبلت به .

٣ ص : مفجوا الممتة : والمعنى أن ميتته أدركته فجأة (منذ سنوات قليلة ) .

<sup>﴾</sup> سيذكر ابن بسام في ترجمته أنه رحل إلى مصر ثم عاد إلى الأندلس « وقد نشأ خلقاً جديداً ».

ه مس : بقرة .

#### وفي فصل له في ذكر الشعراء

قال ابن عيدان : وصار من متناكيد ذلك الصّنيع المُلحيقة به عينب التقصير عُده منه لحُدُق من الشعراء يُجيدون القول فيه ، ويُحسنون وصفة ، فيوفتون المُبدع له حقه . إذ ألوى ببقاياهم الزمن العصيف المُطاول فيوفتون المُبدع له من شُعراء متكلفين مثل الخازباز المضروب مُثلة ، يُهينمون بما لا وَدْق له مين سمائهم ، ويُفرغون في قواليب تضيق عن إفراغهم ، ويتجهدون في حشو قوافيهم دون إرهاف للفظ ولا استنباط لمعنى ، فلا يسرون ناقيداً ، ولا يهزون مُمسترى ، ولا يمنشطون راويا . لمني ما خلاله وقعوده بهم ، وهي لو عقلوا أقعد وأضيق وأقصر وأعكس . في إخلاله وقعوده بهم ، وهي لو عقلوا أقعد وأضيق وأقصر وأعكس . فياويشحهم ماذا عليهم في الإنصاف من أنفسيهم والاعتراف بتقصيرهم ، فياويشحهم ماذا عليهم في الإنصاف من أنفسيهم والاعتراف بتقصيرهم ، فياس ذلك كان أولى بهم ؟ فما أحسن قول « لا أدري » بمن يتدي فضلاً بمن هو بضده الصاب مقاتيله . فلو قلدوا الزمن دؤولهم ، وولوه فضلاً بمن هو بضدها تصاب مقاتيله . فلو قلدوا الزمن دؤولهم ، وولوه نقصهم ، واعترفوا ليلواه ، لكان أعذر لهم . فجلس لهم المأمون مُتخيد نقصهم ، واعترفوا ليلواه ، لكان أعذر لهم . فجلس لهم المأمون مُتخيد تملك المَدْعاة الفخمة في مرتبته ببرطيل ، المجلس الموصوف في أبتهة المنك المَدْعاة الفخمة في مرتبته ببرطيل ، المجلس الموصوف في أبتهة المنك المَدْعاة الفخمة في مرتبته ببرطيل ، المجلس الموصوف في أبتهة

١ يشير إلى قول المتنبي :

و من الناس من يجوز عليه شعراء كانها الخازياز

والخازباز : حكاية صوت الذباب .

٢ س : ورق . . أسمائهم .

٣ ص : ممترياً ، وقد تقرأ «ممتدحاً » .

ع المشهور في الاستعمال « برطل = Portal » .

فخمة ورُتبة ١ كاملة مع كبار أهل مملكتيه من أذواء الوزارات المثنية ٢ والمُفردة ، ومين أصحاب الخُطط العِليّات ، وأذن لتلك الحَلْبة من من شُعُراء [الحضرة ]" من طارىء وقاطن ، وهم نَفَرٌ عيرُ مُنوَّه بهم ولا بأسمائهم ، ولا تجانس ً برُواتهم ، فلخاوا إليه على هيئتهم يتقدمهم شَيخُهُم المُقدَّمُ من جماعتيهم ذلك اليوم ، محمدُ بنُ شرف القيرواني القريبُ عهدُه بالهجرة ، بعد خبطه سمرات ملوك الأند لس بمحبجنه، واعتصارهم بقصعته ، فأذن لهم بالأنشاد بحسب تطبيقهم ، فتقد مهم " ابنُ شرف فأنشد قصيدة أوَّلها : ﴿ يريني الهوى أنَّ الهوى ليسن سَهمْل ١٠٠ ما إن هي لاحقيَّة بعيون شعره ، أطال فيها التَّشبيبُ فخلص إلى التهنئة ، وقد استفرغ القريحة وطوَّل فما أتى بطائل ٍ. ثم نقد م بعده البائس عبد ُ الله بن خليفة الأندلسي المتمصَّرُ بزَعمه ، فيا بؤسى لسابق صلتى بعده ! فأنشدَ قصيدة ملفيَّقة ، ذات طنينِ وقعقعَة ، كثَّرَ أبياتها ، وقلـَّلَ أقواتها ، أولها : ﴿ أَرَى أَثْلَاتِ الْجَزْعِ بِالْوَصَلِ تُورِقُ ۗ ﴾ تركه ُ المأمون أيضاً يتصرَّفُ بها ، ماإن هزَرت " منه عطفاً ، ولا أبدت له بسماً . وقام بعده محمد بن زكى الأشبوني ، فأنشده ُ شعراً أوَّلُه : « اليوم َ أَبْهيجَ مسنبَرٌ وسَريرُ ﴾ ركب فيها سنَنَن من قبله . ولحق ابن ذي النون سآمة من كُلَّف يومه ، فأمر بأخذ بطائق جميع من حَضَرَهُ من الشعراء ، وأسلمها إلى

١ لها وجه مقبول ، ويمكن أن تقرأ « وزينة » .

٧ الأصوب أن يقال : المثناة .

٣ بياض في الأصل ، وما بين معقفين زيادة تقديرية .

<sup>۽</sup> اللفظة غير معجمة في ص .

ه ص : همت .

وزيره الأثير يومثذ عبد الرحمن بن مُثنى كي يتصفحها بفضل أدبه، ويطبَّت قاثلها بحسب معرفته ، فيأمنر لهم بما يتجده . فبدا على [٦٨] الشغر يومئذ انكسار ، ولحق ٢ أحفافه انهيار ، وأصبم به الناعي مسمعاً يندرب شجوه بابن اليماني ، مُنادياً يُنادي : يا إدريساه ، ولا إدريس يومثذ للقوافي ، وكل شيء له حتف مموافي .

قال ابن حيان : وأكتُبُ إثرَ هذا الفَصْلِ بعضُ ما اخترته من قصائد هؤلاء الشعراء على ما خيلتُ لئلا يخلو جيلهُ التأليف من متخشَّابها .

فمن قصيداً وإبن شرف في ذكر وطنه وحنينه قوله :

تذكّرتُها واليم بيَنْني وبيَنْها وموصُولة فيح وميهجورة غُلُلُ ومن دونها حرب عوان وفارض ولود لها من نفسها أبدآ بتعل

ومنها في ذكر قصيدته :

يُـقرامرو القيس ِ بنُ حُبُجرٍ لفضَّالِهِ اللهِ ويُطْهِرُ عنها العَبَجزَ عَلَقْمَـةُ الفَـتَحَـْلُ ُ فلو وصلت عَـمري الليالي لوقتيه لقالت [له]الأشعارُ ما قالت النملُ ،

١ وردت ترجمة أبي المطرف بن مثنى في القسم الثالث : ١٠٥ ، يضاف إلى مصادر ترجمته هنالك إعتاب الكتاب : ٢١٥ وفيه أن أبا المطرف كتب أولا المنصور أبي الحسن عبد العزيز أبن عبد الرحمن بن أبي عامر صاحب بلنسية ثم انفصل عنه إلى طليطلة فاستوزره المأمون ابن ذي النون وألقى عليه بأموره كلها .

۲ ص : و لحقت .

٣ قد مرت ترجمة إدريس بن اليماني في القسم الثالث : ٣٣٦ .

<sup>؛</sup> وقع البيت قبل سابقه في ص ، ويعني أن علقمة لو أد رك زمانه لقالت له الأشعار « يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم » .

قال ابن بستام: وأثبت ابن حيان في كتابه لتلك الطائية المنشدة يومئذ عداة قصائد، ولم يسلك فيها سبيل ناقد. قال: وأما المتكلّف المصري فيسكك المحري فيسكك الحلبة، فكان أبطأهم جراء وأنآهم عن الغاية، لما اجتهد في المتشح فجاء بقليل ماء، فوق ظماه بخمسين بيتا سدى، لفقها قصيدة متخاذلة لم يفتق فيها معنى حيسنا، ولا قافية حراة، بل ما زاد على أن صرّف النسيب في سبت من الخلات مسميات، فيضل فيهن إمام المديح ثوستا مع نويادة النتين الم ثم قطع المديح توسيعاً مع ما وجده هناك من آجر وجيص ، فهد ف منها فيما لم يعنه عليه طبع، ولا أسعدته صنعة، فكان الذي أبدى كير نقفخيه من خاليص سبكيه قوله الله عنه صنعة، فكان الذي أبدى كير نقفخيه من خاليص سبكيه قوله الم

وقد كان لي [في]مصرَ دارُ كرامة ولكن المأمون كنتُ أشوَّقُ ٢ حليَلْتُ عليه والمكارمُ جَمَّةٌ وسُحبُ العطايا برقُمُها يَتَأَلِنَّقُ

انتهى ما لختصته من كلام ابن حيتان .

١ لم يظهر منها في من إلا « كل » .

٢ يريد أن ابن خليفة تنزل في قصيدته بست نساء فغاق أبا تمام الذي تنزل بأربع في قوله :
 لسلمى سلامان وعمرة عامر وهند بني هند وسمدى بني سعد

٣ ص : قطيع .

٤ ص : كبير نفحة .

ه البيتان في المغرب ١ : ١٢٩ .

٣ المغرب : كَانَ التشوق .

### جملة من أخبار بني ذي النون وذكر أولية أمرهم

قال ابن بسام: ونتلو هذا الفصل بنبية لها بهذا الموضع متوقيع ، من أخبار طنليطيلة البائسة ، وشترح الحال التي أبادت مصانيعها ، وطيرت واقيعها ، وما آل إليه أمر المملكة القابضة للأنام ، المبنية على هذم دعاثم الإسلام ، المجموعة من افتراق الجماعة ، المغلوب عليها أثمية السيمع والطياعة . ونذكر طرفاً من حديث مآل أميرها المترف المسرف ، الملقب – كان – من الألقاب السيطانية بالقادر بالله ، جهلاً منه بحقيقة ، وتهاوناً بالله وخليقتيه . خطية ذاده المقدار عن مستقرها ، ودعوى دفع الليل والنهار في صدرها . ونأتي أولا بفصل جوده ابن حيان في ذكر جدة إسماعيل المتلقب – كان – بالظافر ، رئيس الحلاف ، ورأس الانحراف ، وجمهور الجور والإسراف .

قال ابن حيان ؛ وكانت أوليته بناهة بني ذي النون من جدهم ذي النون ، في أيام الأمير عمل بن عبد الرحمن . وقد اعتل له خصي في طريق قفوليه من الثغر فتركه عنده بحصن أقليش ينمرضه ، فلما أفاق لحق بالحضرة مع الحصي ، فأخذ له توقيفاً بتقديمه على حصيه . ثم تداول تلك الحطة ولده إلى أيتام الحكم . فلما اضطلع بالدولة ابن أبي عامر ، تعلق به المضراس بن ذي النون وإسماعيل ابنه معه . فلما انقرضت الدولة العامرية لحق بالثغر وجمع إليه بني عمه ، وخطب من سئليمان ولاية أقليش فولاً وأياه ، ثم تهيات له قلعة كونكه ، وكانت بيد واضح العامري ، فاما مات ضبطها إسماعيل منتظراً بزعمه وكانت بيد واضح العامري ، فاما مات ضبطها إسماعيل منتظراً بزعمه

مَن ْ يَجْتُمُمُ عَلَيْهِ النَّاسِ ، وَتَحَتَّ ذَيْلِيهِ مِنْ غَلُولَ ِ وَاضْحَ كُثِيرٍ ، حَيْنَ لَم يترك الا أطفالا وأمُّهم حُرَّتَه . ألقت بنفسيها إليه ، مُعتنقة بأمانه ، فحيَصَلَ ۖ لإسماعيلَ البلد . وسطا على مُنجاوريه من قُدُوَّاد الثغور ، فاستقامتْ له الأمور . وثنتي له الوزارة سُليمانُ وسمَّاهُ ناصرَ الدَّولة . فاستقلَّ ذلك كلُّه ، وآثر الفُرقة ، واقتطع جانبه ، فكانَ أوَّلَ الثوَّارِلمفارقة الجماعة، وَفَرَطَهَنُم فِي نَقْضِ الطَّاعَةِ . ثم اتَّفَقَتْ له ُ أَمُورٌ اتَّسِعَ بها عمله ، وكثرتْ حبيايته وجَمَّعه . وكان من البُّخل ِ بالمال ِ ، والكَلَّفُ بالإمساك ، والتَّقْتير في الإنفاق ، بمنزلة لم يكن عليها أحد من مُلُوك عصره . لم يرغب في ا صَنيعة ، ولا سارَع إلى حَسَّنَة ، ولا جادَ بيمتعثروف ، فما أعْميلت إليه مَطَيَّةً ، ولا حَمَلَتُ أَحداً نحوه ناقة ، ولا عرَّج عليه ِ أُديبٌ ولا شاعير ، ولا امتدَّحَهُ ناظمٌ ولا ناثير ، ولا استُخْرَج مين يدهِ درهمٌ في حتق ولا باطل ، ولا حَظِيَّ أحدٌ منه بطائل : وكان مع ذلك سُعيدٌ الجدُّ ، تنقاد إليه دُنياه ، وتَصحَبُهُ سعادتُه فينالُ صيعابَ الأمورِ بأهْوَن سعيه . وهوَ كان فَرَطَ المُلُوكِ فِي إيثارِ [74] الفُرْقة ؛ فاقتلى به مَن بَعَدُهُ ، وأُمُّوا في الخيلاف نته سُجَّة . فصارَ جُرْءُومة النَّفاق ، وأوَّل مَن ْ استنَّ سُنَّة العبصيان والشَّقاق ، ومنه تفجُّر ينبوعُ الفيتَن والميحنن . فتبارَكَ مَن أمَّلي له ، ولم يرض له عُقوبة الدُّنيا مثوبة .

فقد كان أصحابُه حَفيظوا عنه كلمات في سبيل ذكر السّلف الصالح زيادة للى مساوئه . وذلك أنّه نُوظر في شَأنِ الشّاميرِ لِبني أميّة فقال : والله لو نازّعني سُلطاني هذا الصّدّيق لقاتلته ولما سلّمت له ، فكيف أسلّم سلطاني له . فكيف أسلّم سلطاني له . ممّن لا يوجب الله طاعتهم ، عيرة

مَرُوان خَيَيْط باطل ' ، الذين لم يَسَبْدَق لهم صُحبة ، ولا أَدخلهم السّالف في شُـُورى الإمامة ؟

١ في المثل : أدق من خيط باطل ، قيل هو الهباء وقيل هو الذي يخرج من فم المنكبوت ، وسمي مروان خيط باطل لطوله واضطرابه (اللسان : خيط ، وجمهرة العسكري ١ : ١٥٤ تعقيق أبو الفضل والميدائي ١ : ١٨٣ )

۲ موضعها بياض ئي ص .

٣ من : لاستكمال .

٤ ص : كرمهم .

اللهُ ذَكرَهم – لَـضربْتهم دونَهُ بسيفي ما استمسْكَ بيدي . فقام عنهُ الإسكندرانيُّ مبهورتاً وأفشاهُ في غير أرْضِه . وأخبارُه في ميشْل هذا كثيرة .

انتهني كلام ابن حيان .

فقلتُ أنا : ولسّبتَ إسماعيلَ هذا بقي وَوُقي ، على فظاظية جانيه ، واختلاف مذاهبه ، وطول إعراضه عن عواقيه ، فلقد كانت عليه وقتية قليلُ رقبية ، وعينده بعض أهبية ، لقرب عهده بأييّام الجماعة ، واستشعاره عبودة السيّمع والطيّاعة ، ولوفور من كان قبلة يومثل من مشيخة ذوي الهيئات ، وزعماء سائر الطبقات . ولقد أساء من جاء بعده ، مشيخة ذوي الهيئات ، وزعماء سائر الطبقات . ولقد أساء من جاء بعده ، ذهاباً في الكيبر ، وتهاوناً بالأمر ، وقعوداً عن النيّصر ، واستيظهاراً بأحزاب الكفر ، سلّمه الطيل وبطائة ، وحرابه غواية وجهائة ، في المشركين نيّجومه وديتمه ، وليهم مواثيقه وذيمه ، وفي المسلمين هنمومه وهيمتمه ، وعندهم بوائقه ونيقمه .

بلغني أنه لما مات الظافر إسماعيل ، كان حدالة دولتيه ورؤوس جملته ، الحاج ابن متحقور وابن لبنون وابن ستعيد بن الفرج . وكان اكلة ما عنهده إلى ابنيه يحيى المتلقب بعدة بالمأمون الاقتداء بهد يبهيم ، والانتهاء إلى رأيهم . قال بعضهم : فدخلنا عليه لأينام يتسيرة مين متهلك أبيه ، وهو [في ] إيوان كبير قد ملأه بنتقر الفيضة حتى لا فتضل فيه عن مجليسه ، فأمرنا بالدُّنو ، فبعد لأي ما خلصنا إليه ، لكثرة ما كان مين ذلك بين يتديه ، وقد امتلات صدورنا عجبا ، وتقيدت ألحاظتنا فما تجيد متقلباً ، وتقيدت ألحاظتنا فما تجيد متقلباً ، فذا الاتفاق كيف وقع ، ولهذا االستحث مين أين

جُمْسِم . فأخذَ يُفَيِّل رأى أبيه في اختزانيه ، وينُعرِّض بجمود إ كان في بَنَانَيه ، ونحن نقول ُ : لعلته قد أنيفَ لضياع ِ ثُغورِه ، وتَشعَّتْ أموره ، وانتشار الشَّرك بإزائه وظُنُّهورِه . وكأنَّه فنَّهيم ما نُنحيير ، وعَلَيْم إلى أين نُشير ، فأظلمَ ما بيننا وبينه ، وازورَّ ازورارة ٌ أنكرنا بها أثرَه وعـَيشه ، [ وقال : ] مين حيَّق ميشل هذا أن يُصرَّف في مثل ضُروب الحلية الرائقة ، وأنواع ِ الآنية ِ المؤانقة ٢ . وأي معنيٌّ في كونيها نُـُقر ؟ ما أعجبُ هذا وما أنكر ! هذه بالحجارة أشبه منها بآلات الإمارة . فقال له ابن محقور ، وكان أشدَّهم جرأةً ، وأثقلَهُمُم وطأةً ، لعزّة رُكنيه ، وإدلاله بفضلُ سنته : إن مده - أيدك الله - إذا كانت نقراً بقيت ذَّخيرة زمان ، وعدةً لحديث إن كان ، ولا تُحوَّلُ آلاتِ إلا " بعد نَفَقَة ، وتحيَّف من كلَّ طَبَقة ، ثم لا تزال ُ نُبُصِبَ عِينِ من يَـرِد مِين رسُول ، وينتابُ من ابن ِ ستبيل ، ويتنمي خبر ما إلى الطاغية فرذلتند فتدعو السياسة الى أن يخص منها بقسم ، ويُنْضَرَبَ له في أنفتسيها بيسهم . فزوى عنهم وجهه ، ولم يأمنوا نجهيَّهُ ، وثقلوا بعد ُ عليه ، ويتشوا من شيء من الفلاح يتجري على يتدينه. وخالَفهم إلى ما أراد ، فأبلى فيه وأعاد ، وآلتْ حاله إلى ما قال الشيخُ : ما لمُقَيِّص ولا زاد [٧٠] .

۱ ص : مجمود .

٢ ص : الرائقة .

# ذكر الخبر عن بعض ما تناهى إليه المأمون من تشييد البنيان بقصور طليطلة

قال ابنُ بسام : ثمَّ أخذ المأمونُ في بناء متجلسيه الكبير المكرَّم بناءً باء بإثمه ، وخلا سريعاً من اسمه ، لم يتُخلَّدهُ في عقب ، ولا قضي من لذَّته به كبير أرَّب. وكان الذي تولى له رَّصفَ بدائعه ، وإحكام متصانيعه ، رجل من منهيرة الفعلية ، أكثرُ خلق الله صليفاً ، وأشدُّهم تَنَتَايُعًا الوسَرَافَا . وكان المأمونُ لعدم نَظير ه ، يحتميلُ من اعتدائه وتغريره، وتهاوُنيه بجميع أموره ، ما لا مزيدً عليه ، ولا انتهاءً لأحد إليه . واتَّفْق له مع ذلك الصانسع أن وعكرَهُ بتكمام متجليسيه المشيَّد قبل إطلال العيد، فرشح ابن ذي النون للجُلُوس في صَدره ، والاستظهار على زينـّة عيده بالفراغ مِن أمره : وتقدُّم إلى من كان بحضرتيه مين الشَّعراء ، على قبلتَّتِيهِم ببابيه ، ونيفارهيم عن جَنابيه ، لقلتَّة ناثليه ، وتفاهـَة طاثليه ، في وَصَفِ مُسَجَلَسِهِ ذَلِكُ وتقريظِ مِبانبِيه ، والثناءِ على مُختَرعه وبانيه . ثم الله الصانيع استمر على ديد نيه من الخلاف ، وعميل على شاكلته من التهاوُن والإخلاف. واتفتق أثناء ذلك أن ضَرَبَتُ خيلُ الطاغية فرذلنْند على بلاد المظفِّر بن الأفطس؛ وطيئتها وطأة " مَاحِتَتْ رسومتها، أ واستباحت حريمتها ، واجتاحت حكيثتها وقلديمهنا ، وأنست ما كان قَبَلها من جَبّ الذَّروة ، وانصداع المروّة ، وأيأسَتْ من البقاء ، وآذَنتْ

١ ص : تتابعاً .

بشُمُولَ البلاءِ . فأخبرتُ عن وزيره أبي المطرف بن مُشَنَّى أنَّه كان يومئذ . بمنزلة بين الوجوم والإطراق ، وعلى نهاية الحذر والإشفاق ، إذ وردَّتْ رُسُل المأمون عنه تتَسْرى ، وهمجمت عليه زُمرة بعد أخرى . فدخل عليه فوجده قد استشاطَ حَنَقًا ، حَتَى كادَ يَتَميَّزُ شَيْقَةً . فظن ۖ أنَّ ذلك الضَّجَر ، لما كان وردَّ به الخبرُ مين ْ ضَرَّبِ الخيلِ على بلد المظفَّر ، وإخفار الذَّمم ، وزَلَّة القَّادِم ، والمهتاك الحرَّم . فيُطَّقْيق ابنُ مثنتي يَـبسُطه ويتقبيضُه ، تارة يُسلِّيه وتارة يحرضُه ، وطوراً يقول ُ له : فيك الخلَّفُ مما فات ، ومرَّة "يقول " : قد آن لك أن تُنكيرَ على الطاغيية ِ هذا الافتيات . فلمنَّا فيَهيم مَنشَحي ابن مُثُنِّتي منه ، أعرض ٢ عنه ، وقال له : ألا ترى هذا الضَّالِع ٢ الفاعلي َّ الصَّانِع ــ يعني عريفَ بُنيانيه ــ صَبَرتُ له وأغضَّيت ، وفعلتُ به كَيْتَ وكيت ، فما زاد إلا " تنغيصاً للذَّتي ، واستخفافاً بإمرتي ، وتصغيراً لشاني ، واجتراءً على سُلطاني . وهَـَبـتُ ريحهُ العـَقيم ، تُنقعمهُ في غير شيء وتُقيم ، فَتَسُقطَ فِيدِ ابن مُثنتي وانكسرَ انكسارة " تبيّنتها ابن ذي النون فيه . ولم يتجد بدأ من أن قال له : هوّن عليك ، والكلُّ طَـوعُ يدينُك ، وناهيك ، وأنا أكفيك ، وخَـرَجَ ومَـثَـلَ بين يدي ۖ ذلك الصانع يعيدُه ويمنيّه ، وينداورُه ٣ وينداريه ، والصانعُ مُقبلٌ على شأنه، ما أمرَه بالحلوس ، ولا زادَه على التجهيّم ؛ والعبوس : فيبَعدُ لأي ما ضَرَبَ له مَثْلَ العامَّة وهو قولُهم : ما أفرَسَ الجاليس . ثم قال :

۱ ص : وأعرض .

٢ الضالع : الجائر ؛ ص : الصائع .

٣ من :وبداءيه .

٤ ص : التهجم .

وبالحري والله أن يتم إلى عبد آخر ، فليتجهد حسمه و وليأت بكل ما عند م فرجع ابن مثنتي إلى أبن ذي النون وهون عليه الشأن ، وخفسف لديه ما كان وخرج لا يدري من أي الثلاثة يتعجب : أمن اغترار [ابن] ذي النون وجهليه ، أم إفضاء الضرورة بنفسيه إلى خيدمة مشليه ، أم من جرأة ذلك الصانع القتصير اليد ، النتزر العدد، على ذل [ابن] ذي النون وذ آلة .

قال ابنُ بسنّام: فتبارك من أحاط بالأشياء، ولم يتخنّف اعليه شي لا في الأرض ولا في السّماء، ومن جعّل اليوم ذلك القصر العجيب بنيانه المادم — كان — للدّين والدُّنيا شانُه ، مربطاً للأفراس ، وملعباً للأعلاج الأرجاس ، من رجال الطناغية أذفونش بن فرذلنند ، بدد الله شيعته .

# ذ كر الخبر عن مآل حميده المتلقب بالقادر مع (ما) يتشبث به من خبر نادر

قد ذكرتُ في القسم ِ الثاني ؛ مين هذا المجموع ِ مُلكَ جَدَّه المأمون ِ بقرطبـَة ، ويتعودُ بنا القولُ إلى ما بدأتُ به من ذكر حفيده المتَّخَـد ِ له

١ ص : يختلف .

۲ ص : ببنیانه ،

۳ ص : پئيانه .

ع انظر القسم الثاني : ٢٩٢

ذلك الصنيعُ المعدودُ:على الأيتامُ ذَنبُه ، الباقي في صفحة الإسلام نكدبُه . وقد ذكرتُ أيضاً في القسم الثالث المنه متهليك حقيده ببلنسية ، وأوضحتُ صنبُحته ، واستوفيتُ شَرْحة ، وأجرّد ها هنا القول في أخذ طُليطلة مين يتدينه ، ودوران الدائرة السّوم بها على المسلمين وعليه ، وما تعليق بأذيال ذلك مين غريبة ، وانخرط في سيلكيه من أعجوبة .

كان يحيى حفيد أبن ذي النون ركين المجلس ، ثري المغرس ، محلو الحوار ، ليس التصرف بين الإيراد والإصدار ، مليح شبا الخط [٧١] هذه كانت في ضائيا فقط . لم يتكن له وليسليفه قبله أباع في الطلب ، ولا حظ في الأدب ؛ وكان - زعموا - آية في قرب غوره ، وسنكون فيوره ٢ ، والحور بعد كوره ٣ ، إماعة إمارة ١ ، أجبن مين قبرة ١ : إن حزم لم يتعزم ، وإن سدتى لم يلحيم ، إلى ما كان يتغرضه من غرض ، ويتلزمه أكثر مدته من مرض ، مين ذرب لازم - زعموا - كان لمعيدته ، واستحرار حاسم لمرتب ، وقد كان جده ألماً أمون قسم المخصرة قيسمين ،

١ انظر القسم الثالث : ٩٦ - ٩٦ .

۲ ص : قوده .

٣ انظر في هذا المثل : « الحور بعد الكور » فصل المقال : ١٧٥ وجمهرة أبن دريد ٢ : ١٦٤ و هو يعني النقصان بعد الزيادة .

ع رجل إمعة إمرة : ضعيف لا رأي له .

لم بورده حمرة في الدرة الفاخرة . وأقرب الأمثلة إليه « أجبن من صافر » وهو يشمل القبرة.
 ت يدريه : يعرض له من ضجر وقلق .

<sup>،</sup> يبريد : يعتوطن به من سنجبر و. ∨ ص. - لمدنه . . لمدته .

وأدار سياستها على رجلين ، فتجعل تدبير الأجناد ، والنظر في طبقات القُوَّاد ، إلى سائر الشيون السلطانية ، والأعمال الديوانية إلى ابن الفسرج، وبقية الإصدار والإيراد ، والنظر لجماهير الناس وكواف البلاد ، والرأي والمشورة ، والصغيرة والكبيرة ، إلى الفقيه أبي بكر بن الحديدي ، رجل كان له قدم وإقدام ، وعنده نقض وإبرام ، وكان قد عهيد لحفيد هذا المرشيح لأمره متى ورث سلطانة ، وتبواً مكانه ، أن يشد على ابن الحديدي كلما يدينه ، ولا يفتات بأمر من الأمور عليه ، وأخذ الموثيق

هذا المرشيح لأمره متى ورث سلطانة ، وتبوأ مكانه ، أن يشك على ابن الحديدي كلتا يديه . ولا يفتات بأمر من الأمور عليه . وأخذ الموثيق الغليظة على ابن الحديدي ليبلغن كل مبلغ في شد أزره ، وتثبيت أمره عيما باستقلاله ، واستنامة إلى يُسمن مناقيبة وخيلاليه ، وحفظاً لما كان عنده من يده في إقامة أوده ، وممالأتيه على أهل بلده . وقد كان أكثرهم فيما سكف نتفروا عنه ، وهموا بالاستبدال منه . فنكث أبو بكر هذا فيما سكف نتفروا عنه ، وحاطب المأمون يومثذ إلى بكنسية بجلينة أمرها من خوفا من الفتنة ، وتفاديا من المحنة . فانكدر المأمون من حينه إلى طيليظلة وقد ضاق ذراعا ، وكادت نقسه تذهب شعاعا . وأدار الحيلة على مشيخة طليطلة في خبر طويل حتى سجن عامته م عطبة حصن [وبدة] " ،

ضاق ذراعاً ، وكادات نفسه تذهب شعاعا . وادار الحيلة على مشيخة وللمليطيلة في خبر طويل حتى سجّن عامتهم بمطبّق حيصن [وبدّة] ؟ ، أخرى قيلاعيه المنيعة . ولم يزالوا بها حتى شاب الشباب ، وبليت الاحقاب ، وتلك اليد كان المأمون يراعي لابن الحديدي ، فوضع في حياتيه زمامه بيد ه . واستخلفه بعد ؛ فاتيه على بلد ه وولك .

۲ مين که . ۲۰ زندن د از در ما سال

## مقتل الفقيه أبي بكر بن الحديدي

فلما هَلَمَكُ المأمون بقُرُطبة ونُعبِي بطُليطلة وماج بعضُها في بعضها ، وانطبقتُ سماؤها على أرضها . احتوشتُ إلى حفيده . اللابس لبُروده . جُمَلةٌ ممن كان يتعلنَّقُ بسببه . ويُنسبُ إلى وطء عنقبه . وطفيقوا يُغرونكه بأبي بتكثُّره ، جماع أمره ، ومنظنتة تأييده ونتصره ، لما كانوا ينُدبَّرُونَ مِن التقليَّبِ عليه ، ويتنَوهِتُمونَ من ضَعَفِه على ما في ينَدَّيه . وخوَّفُوه غَيُوائلَ خَتَلِّه ، وزَعموا أنَّ سُلطانَه لا يَتُمُّ إلا بعدَ الفَّراغِ مين قَـتَسْلُمه . وقد كان أثيرُه أبو سعيد بنُ الفَـرَج يتنهاه عن إتحفار اللـّمام . ويخوَّفُهُ سُنُوءَ عَنَواقب الأيَّام . فركنبَ هواه . وخالف ناصحَه وعصاه . وجرَّد قطعة من جُنده ، وأمرها باستقبال تابوت جلَّه في طريقيهم مِن قُدُرطبة ، وأنهى إليهم سرّاً قتل ابن الحديدي المستقيل بحيمثليه ، الناظيم لأشتات فللله . وقال لهم : إذا التقيتموه فكونوا حَوَلَه ، وعظَّموا قوليَّه ، فإذا أميَّكيَّنيَّتُكُمُّ \* غيرَّتُهُ . وبدَّتْ لكم ثنَّغرتُهُ ، فاقتلوه كيف أمكن ، وعلى ما ظهـَرَ وبـَطـَن َ . ونما الخـَبرُ إلى ابنِ الحـَديديّ فكـَنفـَرَ بطاغوتهم ، ونفيض ينك ينه من تابوتهم ، ونكتب إلى بعض ضياعيه ، في لُمُنَة من شيعته وأتباعه . فاضطرمَتْ الصُّدور . وبطيَلَ ذلك التدبير . ثم وافَّى البلدَ ليلةً وقد استوحش من أنسه . وأوجس َ خيفة " في النَّهُ شبه . أصبحَ في المدينة خائفاً يترقب . ونادماً يتتبعُ ويتعقب ، يتعضَّ يديه .

١ ص : أمكنتم .

ويحسبُ كل صيحة عليه: وطفيق أصحابُ ابن ذي النتون بزعميه يقولون: قد حدارًك، وتيقيَّن خبرك، ولا يتصليح لك أبكا، ولا يتردُ عن متكروهيك يدا. ومشت بينهما الرسل، وأعميلت في اجتماعهما الحيل: فركيب إليه ذات يوم، وقد أخذ حيدرة، وحشك عررفة و نكرة، واستبطن من كان تبيعه يومثل من الله هماء : وتعليق بركابه لمتشهك أمره مين الغيرغاء . فملأوا أفنية القيصر أسرع مين الماء إلى الصبب ، وأهول مين النار في الحقطب : فحين ارتفعت الأصوات ، وغيصت بهم العيرصات ، الرباع ابن دي النون ، فأمر ابن الحديدي بالخروج ، فخرج والدولة الرباع ابن دي النون ، فأمر ابن الحديدي بالخروج ، فخرج والدولة مين مين خالفه ، يتقيمستحون بآثاره ، ويترفلون في غباره ، والعامية بين يتديه مين حيلفه ، يتقيمستحون بآثاره ، ويترفلون في غباره ، وهو يتشكر من عليونه ، ويتعلم المناء جميعهم . وكان عندما أذكي عنيونه ، وحشر شيعهم . ويتعلم العامية بالعامية بالعامية بالعامية المهما ، وتحبيب إليهم [٧٧]

وقد حنّه آن أن الله أشار عليه يومثا بالفراغ مين شيعة إبن ذي الله وسير أن الله أنه أنه المائمة المائمة المائمة الله أنه المائمة الله أنه المائمة الله أنها المائه والله المائمة فيها عنزان .

وريتن هذا الحيزب المأدل بشتره، مين شيعة ابن ذي النتون المغلوب

س ۽ اُباع ،

وأرَتُهُ أَنَّ ذلك مِن سَعيها لا يَستوي على سُنُوقيه ، ولا يَخلو بسواء الطريقيه ، إلا [بإطلاق ] لا تلك الطائفة المُغرَّبة بمُطبق وَبُدَة ، المحترقة أفلاذُ أكبادهم ، بنيران دَميهيم وأحقادهم : داء دَفين ، وشَر مضمون . وستولوا له أذنه إذا فلك أغلالهم ، ووصل بحبل الحياة حيالهم ، غسل جَوانحهم ، وتأليف نصائحهم ، وشاركهم في ذوات صُدورهم ، واعتد عليهم مينة نُشورهم ، والبَعثة مين قبورهم . فأثار منهم مُدى وشفارا ، عليهم مينة نُشورهم ، والبَعثة مين قبورهم . فأثار منهم مُدى وشفارا ، [أعكم ] بهم لخراب مُلكيه أعواناً وأنصارا . فأدخلهم البلك سيرا الحُدم من بعض مَداخيليه الخَفيدة ، وقد سترهم باللهم ، وأوهم أنهم بتعض ألحرم ، حتى وصَلوا إليه ، ومَثَلوا بين يَدَيه اللهم ، وذلك اليوم يوم الحُدمة لعمشر خمَلت لمحرم سنة ثمان وستين .

وكان الذي مالاً ابن ذي النتون على ذلك ، وسهتل له ـ زعموا ـ تلك المتناهية الخبيثة والمسالك ، الفقيه ابن المشاط متولتي القضاء كان يومثذ بقوندًى . وكان أبو بكر بن الحديدي [يألفه] ويتسكن إليه قديماً ، فاستدرجه بالأمان ، واستفزه إلى متصرعه يتومثذ بمنزورات الايتمان ، حتى جرّعه رداه ، وأسلمه إلى عيداه . ودخل ابن الحديدي يتومثذ القيصر ، والمقدار ينزعجه ، والخائن الغيداً رابن المشاط "يستدرجه : فلما أنضى إلى مجلس ابن ذي النتون رأى وجوها قد أمينها ممنا تختوفها .

١ ص : بسوه .

۲ بياض في ص ۲

٣ بياض في ص بقدر كلمة .

٤ بياض بقدر كلمة .

ه ص : السقاط .

وانكرها من طول ما عرفها ، فأيقن بالشر لا خلاص ، ولات حين مناص . ثم وطن لحنتيه ، واتتكأ فتضل منتشه ، فجاذبهم أطراف الخيصام ، وطلبح عليهم من ثنايا النقض والإبرام . فقام ابن ذي النون من موضعه وابن الحديدي منتعلق بأذياليه ، مستجير به من أقتاليه . فتشخبوا عليه وشخلوه ، وأحاطوا به حتى قتتلوه . فقضي الأمر ، وانقضى العتجر والطدر . ولما أحست العامة بقتيله ، وهمت بسيلاحها مين أجليه ، فار أولئك المخرجون في وجوهيهم ، أطلال في أسمال . فأخذ كل واحد مين صديق من الطريق ، وذهب ممن كان هنالك مين العامة بفريق ، بين صديق مم يستر ، وعدو يتفير . وتشاغلوا بنهب دوربني الحديدي حين عجزوا عن نصرته ، وعلموا أن لا سبيل إلى كرته . ولم يكن حين العامة منه .

وظن ابن ذي النتون [أنه ] قد راع أحشاء الآيام بفتكة بتراضية ، وهتك أستار الخُطوب عن حيلة عتمرية . ولتعتمري لقد راع ولكن آمين سيربيه ، ولقد هتتك ولكن حيجاب قتلبه . أخلى وجهته ليشرار أغمار . لم تتكن لهم أحلام تتحجرهم . ولا حلوم توقيرهم ، أذبة ٣ شهتوات ، وفراش ضلالات ، أغضى الزمان لهم هنتية فظنتوا أنتهم قد أعجزوه وانتهزوه ، فوجد هم منعترين ليس لهم سيلاح إلا مقاتياتهم . ولا بهم حويل إلا تتدابرهم وتخاذ لهم ، ونقت على نفسيه مين أولاك

١ ص : خوال ،

٢ ص : أحشاع .

٣ سي ۽ آدبه.

المُخرجين شرار زياد ، وأسرار عداوات وأحقاد ، أحلاس السجون الموالة والأهنوال ، وبقايا القيود والأغلال . فلم يرزد بمروت ابن الحديدي وحياتهم على أن كان الشرق سبباً فأصبح أسباباً ، والناس حيزباً فتفرقوا أحزاباً . وانتبذ ابن عبد العزيز لتلك الوهلة ببكنسية مين جماعتيه ، وخلع يد مين طاعتيه ، إلا همد نه على دخن ، يتقطارد له بصيد ها، وينشد عن كيدها :

أحبتك في البنول وفي أبيها ولكينتي أحبتك من بعيد ٢

وفتغر الطاغية أذفرونش بن فرذ كنند فدة على ثُغوره المتغفّورة ، فجعل وقته يتطويها طتي الستجل للكتاب . ويتنهض فيها تنهضة الشيب في شباب . وابن ذي النون يتلقمه أفلاذ كبده ، ويترجمه بستبتده ولبتده ، أذفونش لعتنه الله لا يقنع منه بصيد العتنقاء ، ولا ببيض الأنوق ، بل كلتفه الحضار الأبلق العقوق ، ويتسومه درك الشمس ويطلبه برد أمس متا أكل الإنفاق ثببتج ماله . وأخذ الماناق بكظم احتياله ، وأحس بلو المشاق بذلك من حاليه . سما إلى مناقله المنيعة . وذرى أملاكه بفيعة ، عند والأنام ، ودروب الإسلام ، في منه منها عليه غليق ، فيعة ، عند والانام ، ودروب الإسلام ، في منه منها عليه غليق ،

١ ص : خلاس الشجون .

٧ أورده العميدي في الإبائة : ١٢٥ وذكر أنه لصاحب العلوي ﴿ الَّي بِطَهْرِ سَتَانَ ﴿

۲ ص : یکله .

**<sup>۽</sup> ص ۽ آئس** .

ه ص : تيح .

## فرار حفيد ابن ذي النون من طليطلة ودخول المتوكل

وإنجرَّت الحالُ بينه وبين أولئك الشيوخ المُخرَّجين من المُنطبق بمقدار ١ مَا رَقَيَعُوا خَرُوقَتَهُم ، وجمعُوا فريقهُم ؛ فلما استوثق أمرُهُم ، وثابَ إليهُم شرُّهم ، دلتَفوا لحزبه الذُّنونيُّ البَّسيس ٢ ، تحتُّ إحدى ليالي جنَّديس ؛ أرغت عليهم سُقُبُ السماء ، وتمخيضت لهم بالداهية الدَّهياء ، ورُؤُوسهم بأيدي الولدان ِ ليُعبَا . وأتى ابن َ ذي النون صريخُهم تلك الليلة فصادفَ منه رأياً مغلوباً ، وقلباً مَنخوباً ، طارَ به الذُّعرُ فَفَرَّ ودونَه من عَبَيده أسدُ الشَّمْرَى ، والأسوارُ شامخة الذُّري ، كأنَّما ناجَتُه القتالَ أَضْعَاتُ حُلُّمُهُ ، أَو رأى وُجُوهُ الْأَقْتَالُ فِي وَجُوهُ حُسُرِمُهُ ، تَجْفُتُلُّ الظُّلُّمِيمِ ، لا يحفيل بالعار المُنقيم ، ولا يُصيخُ إلى الصديق الحسميم . حدد ثت أن زوجه ُ بنتَ المظفِّر بن أبي عامر ، طريد جدَّه ــ كان ــ من بلنسية ، وابنته منها تبيِّمتاه يومثذ راجيلتيِّن نيِّيَّفا على فرستَخيِّن ، حتى أدركتا بمركوب ، وقد أخذ الجهدُ منهما بأوفر نصيب : واجتمع مشيخة ُ طُلْكَيْطلة بفناء القصر ، مرتبكين بين اللَّمجاج والذُّعر ، عامَّتُهم تتطاول بزعمها إليه ، وُخاصَّتهم تتحييّل المثول بين يديه ، وهم يظنّونه بحيثُ يرى ويسمع ، ويتوهمون أنه سيفعل ويكصنع . فوجدوه قد أذعن للدنيَّة ، وخرج من بعض تلك

١ ص : بمقدأم ،

٢ من معاني البسيس : المختلط . ولعلها : « البئيس » .

المخارج الخفية ، ومشى القيه قرى ، قبل عير وما جرى ، فاستأسدت كلابهم لأكل لحم ليس له ناصر ، وهزج ذُبابتُهم أثناء روض ليس [له] وارد ولا صادر . ولقوا يومئذ في سؤر الطاغية أذفونش من تلك الجواهر المكنونة ، والذخائر المصونة .

وتلاحق بابن ذي النون بقية سريه المنفر ، وفل عسكره المدبر ، بعصن من حصونه . وأقام أهل طنايطلة بعد وأياما ولا كالسائمة المهملة نام راعيها ، وأكبئت المراعيها ، يتهادون لحما بين قديد ومعجل و ويرتمون بشكم كهداب الدمقس المفتل ، في هياط وميياط ، ولتجب واختلاط ، ليس عليهم أمير ، ولا فيهم إلى الصواب مشير . وتشاوروا في أي مناوك الطوائف يتحكمونه فيهيم ، ويتلقون إليه باينديهم ، فطار طائرهم ، واختلفت بواطنهم وظواهيرهم ، واشراب من كان يتليهم منهم لملكة لم يتحكموا إليها أسبابا ، وغنيمة لم يتوجفوا عليها خيلا ولا ركابا .

وكان عينندهم يومثذ أبو محمَّد يوسفُ بنُ القَّلاس البَّطَّاليَّـوسيُّ أحدُ

۱ من قول الشاعر : « وتمدّو القبصى قبل عير وما جرى » وهو للشماخ (اللسان : عير ومجالس ثملب ۲۰۷ وفصل المقال : ۳۰۰ ) والدير هنا فيما يقال هو المثال الذي في حدقة الدين ،

٣ من قول امرىء القيس :

فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل ٤ ص : ركبانا .

عَـَفَارِيتِ الضَّلَالُ ، وأكلة ِ الأموالُ ، مين رَجُّلُ ِ أَجْرَأُ خلق الله على ِ دَم وهو أجبنُ مين صافيرا ، وأجسرهم على رُكوب ثبَيْج ٢ عمرُم وهو أَضْمُفُ مِنْ لَحْظَ فَاتِيرَ ، نَبِيُّهُتَ " تَلَكُ الْفَتَنَةُ عَلَى قَدْرُهِ ، ورفتعَ عُدُمُ الرَّجال صوتتَه بذكره ، فهبَّتْ ريحُه شمالاً وصَّبا ، وانتخذ سبيلتهُ في البرُّ والبحرِ عَجَبَانُ، فعرُّض عليهيم بصاحيبه المتوكِّل عُمرً بن المظفَّر ابن الأفطس ، وأعرب لهم عَن لين متكسره ، وضيق متسافة ناظره ، واشتغاليه باللَّذَاتِ عَنَ أَكْثَرِه، فقالوا: بُرُدٌ كَبُرْد ، مَا أَشْبَه سَعَدُاً بِسَعَد ! فأتاهُ سَلَفِيرُهُم ، وخَلَفَّ إليه عِيرُهُم ونَلْفِيرُهُم، فجاءهم ينظرُ مين خَلْمًا ، ويمشى على استحياء ، كَيُودَ نَا ساموه ُ خُطَّة سِباق ، وحُبْبَيْنَة ۖ أَقَامُوهَا على ساق ، فدخل طليطلة عقيب سنة ِ اثنتين وسبعين ، وأقام عندهم نحواً مين عشرة ِ أشهر ، أضلَّ من يند في رَحم ِ ، وأذلُّ من لنحم على وَضَمَّ ١.

[ و ] قد كان ابن ُ ذي النُّون حين انفلَّتَ من يد المقتَّنص ، انفيلات الحمامة مين القَـقَـص ، تهيّـاً له ُ دخول ُ كُـُونكـَة في خبر طويل ، فثاب إليه حبسته ، ورجَّعَت مُليلًا نفسنُه ، وراسيلَ الطاغية أَذْ فُنُونْش ، وهوَ بحيثُ يَنتهزُ الفَرْسَة ٧ ، ويَسمعُ القيصَّة . فَلَكَّرَه ابنُ ذي النَّون سالفَ

١ انظر الدرة الفاخرة : ١١١ وفصل المقال : ٩٩٩ والميداني : ١ : ١٢٤ والمستكري فرو٢١٧ ٢ ص : تيح ،

٣ ص : بهت .

<sup>؛</sup> ناظر إلى الآية : ٦٣ من سورة الكهف .

ه ناظر إلى الآية : ٢٥ من سورة القصص .

٣ هذان مثلان ، انظر الدرة الفاخرة ١ : ٢٨٣ ، ٢٠٣ .

٧ كذا ولعلها : «الفرصة » .

عَلَمُهُ مَ وَشَهِلُهُ عَنْدَهُ أَنْغُمُمَ جَلَدُّهُ . فَيَالزَّنَادُ الذُّنُونِيَّةُ – زَعَمُوا – وَريت نارُه ، ومين التَّلاع المأمونيَّـة ' تَـكَ فَـقَ تَـيَّـارُه ، أيام كان اسمُ هذا الطاغية ـ مخمولاً . وصَعَبْبُه ذَالُولاً . بتغليّب أخرَوينُه شاننْجُهُ وغَرَنْسينَة عليه . وأخذ هما طَسَرَفيْ سبلنُكمه من يدينُه ، فآواهُ المأمونُ ابنُ ذياانـُّون ونـَّصرَه ، واستقلُّ بسُلطان طاغوتيه حتى أظهيَره ٣ . وعند الله جزاءٌ موفور ، وإليه مُنقابٌ ومَصير . فلبتي دعواه ، وسمعَ شكواه ، وأظهرَ الارتماضَ لما عَزَّه وعَدَراه . وأقبلَ معهُ إلى طُليطلَّة يتردُ ماءً بماء ؛ . ويُسبرُ حَسنوًا في ارتغاء " ، يُتُوردُ ورْداً إليه صَدَرُه، ويحلبُ حَلَيَّا له أكثَرُه، والمتوكيّلُ أ بها طليحُ جيفان ، طريحُ أكوابِ ودينان ، مُكبِّلًا عَلَى قَلَمْش مَا يَخْتُمُهُ ٢ الميحنَّنة ، وتجافت عن انتهابيه الفيتنة ، مين فدَّرْش فمَخْسُم ، وسُرادق ضخم ، وآنية وكتب، وصَعَد من آلة المُلك وصَبَب ، حتى اجتمع عنده مِن حَبَّتُ زُبُرتِها ، وغُنَّاء عَمُرتيها ، مع ما أذابوا له صلار متقدمه من شَيَحْتُم سَنَامِيها، وأفاضوا من برد ها وسَلامها،جُهلةٌ علَّمتُهُ الجلوسَ في الصَّدر، وأرَتْه الفرق بينَ الخلِّ [٧٤] والخمر، وأهلطُ ليطلبَة المستحمَّنون ، في غَمَرتهم ساهون ، وعلى أعقابِهم يَتَنكُصُونِ ، يَتَخُوضُونَ ويَلْعَبُونَ ، ويُخرّبونَ بيوتيَهم بأيديهم وأيدي المؤمنين<sup>٧</sup> .

١ ص : المأمولة .

۲ من : محمولا ، وربما قرئت «مجهولا».

٣ صن: أظهر

غ من قولهم : « أن ترد الماء بماء أونق » وهو علامة على الحيطة والحذر .

ه انظر المثل في فصل المقال : ٧٦ والميداني ٢ : ٢٥١ .

<sup>،</sup> بحته ،

٧ ناظر إلى الآية : ٢ من سورة الحشر .

# خروج المتوكل من طليطلة ، ورجوع ابن ذي النون إليها

فلمنّا تمكنّنَ المتوكنّلُ مِن الرّي والشّبع ، تذكّرَ عواقبِبَ الطمّع ، ورأى أننّه إنْ زاد على ملء بطنيه ، كان كالسراج المُنغمس في دُهنيه ؛ فكايدَهم بفيراره ، وأجلى مُنبادراً إلى بتطليوس دار قدّراره ، يُنشدُ :

إِنِّ اللَّهُ يُرجعُنِّنِي مِنَ الْغَيَرُو لِا أُرى وَإِن ۚ قَبَلٌ مَا لِي طَالِبًا مَا وَرَاثِيا ا

ومن غريب تأويل الأحلام ، أنَّ رجلاً رأى المتوكل قبل دُخوله طنكيطلة بأعوام . كأنه يأكل فيها طعاماً فيه ستلنق مع رجل يسسى يوسف ، ففسرها الأديب أبو عمر فتشح المعروف بابن برلوصه ، ويتالان وقال : إنَّ المتوكنل سيدخلها على يله رجل يسمى يوسف ، ويتالان من مالها وذخائرها ، لكنهما يسلقان بالألسنة فيها ، ويقبنح الحديث عنهما ، فخرجت الرؤيا كما فتسر .

ولما دخلها وحصل إليه منها ما حصَل فَـرَّ وتركهم كالسفينة خانـَتُمها الرَّيح ، والجسد بان عنه الرُّوح ، بين نابِ الطاغية ِ أذفونش وظُـفُـرِه ،

١ البيت لمالك بن الريب التميمي ، انظر ذيل أمالي القالي : ١٣٦ .

٢ ترجم له ابن بسام في القسم الثاني : ٥٠٥ وانظر مسالك الأبصار ١١: ٢٤٤ ، وقد ورد اسمه في هذا الموطن من الذخيرة «برلوضة» بالضاد المعجمة ؛ وفي الأصل أيضاً أبو عمر ابن فتح .

٣ ص : عمالها ،

171

يتقد ح لهم نار الفيتنة عن حَجَرِه ، ويُربهم الموت في أهـول صُورِه ، منهسماً لا يتبرح العَرصة حتى يتفي لا بن ذي النون بضمانيه ، ويُكافئه على سالف إحسانه . وكان عاقدة ابن خيلى بينه وبينها . هذا [ما] أضهر وأماط أذاها ، واقتضى ديننها ، خيلى بينه وبينها . هذا [ما] أضهر ، فأميّ الذي أظهر ، فإنه وعد وأداء جُملة من المال ، لا تنفي به مُديّة الإقبال ، ولا إرخاء الحال ، راهنه بها أبناء الأعجاد ، وبنقابا معاقبله الأفراد ، وألقى أهل طليطلة بأيدي الصّغار ، على حين أيقنوا بالبوار ، وضاقت عليهم أنشوطة الحيصار . فجاء ابن ذي النون يتقد مه أذف ونش ، وهو ينظهر من التزام بورة ، وإعزاز نصره ، ما بتهير العقول ، وكثير القال والقيل ، عن زعموا أنه رفع صوته يتدعو إليه ، وترجل يتمشي بين يديه ، وصار عمر رام أهل طليطلة قيشل ابن ذي النون في أثناء تلك الوشلات لا مراراً ، ولكنه بلغ متداه ، وكره الله ليقاءه فأبقاه ، وكانت لله فيه مشيئة أمضاها ، ولكنه بلغ متداه ، وكره الله ليقاءه فأبقاه ، وكانت لله فيه مشيئة أمضاها ، ولمنه الم الحيمام إلى الحيمام أن فلمما كان يوم النموش سنة أربع وسبعين ، نهكوا له المعمام إلى الحيمام أن فلمما كان يوم النموش سنة أربع وسبعين ، نهكوا له المعمام إلى الحيمام إلى الحيمام ألى المعام أن فلما كان يوم النه أربع وسبعين ، نهكوا له المعمام إلى الحيمام إلى الحيمام ألى المعام ألى المعام أن فلما كان يوم النه أربع وسبعين ، نهكوا له

١ من قول المتنبى :

ا من قول المتنبي :

ومن جعل الضرغام بازاً لصيده تصيده الضرغام في من تصيدا

وفي ص : الضرغم بازياً .

٣ ناظر إلى الآية الكريمة «إلى طمام غير ناظرين إناه» (الأحزاب) .

٤ من قول المتنبي أيضاً :

وان أسلم فما أبقى ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام

في عَلدَدهم وعَلديدهم ، وزحفوا إليه بحد هم وحلديدهم ، فتجاولوا عامّة يوميهم في شوارعها ، يترامرون بدوامغ الحتوف وقروارعها ؛ فأجلت الحرب عنهم قد شرقوا بغصّتها ، وخلوا بينه وبين عرصتها . وتساقطوا على أذفونش يتشكون ابن ذي النّون إليه ويتستصرخونه عليه . فرماهم بحجر ، ولم سبيل ، وطاروا على بحجر ، ولم سبيل ، وطاروا على كلّ صعب وذلول ، حتى مات ابن مُغيث كبيرهم الذي علمهم السّحر ، وطاغُوتُهم الذي شرع لهم الكنفر ، بشيمتور ا من أرض قشتيلة بين الدّنان والصُلْبان ، فسار وإلى الله إيابه ، وعليه حيسابه . ورجع بنوه أخيراً فانتزوا بمدينة متجريط ، وانحشر إليهم ذؤبان الوقائع ، وأذبته المطامس ، فكانت بين ابن ذي النون وبينهم أيام عكرهم له عكرا ، وساقتهم إليه وردا ، حتى باد جمهورهم ، وتلاحقت أعجازهم وصُدورهم : وبلنغ ابن ذي النون من هذم ربوعهم ، وصلبهم على جذوعهم ، وبلنغ ابن ذي النون من هذم ربوعهم ، وصلبهم على جذوعهم ، ما يبرد صدر الموتور ، ويتضحك سين الموت المبير .

بقية الحديث عن شؤون ابن ذي النون بطليطلة وإسلامها لظهيره الطاغية أذفونش ، وما انطوى في ذلك من خبر ، والتف به من قبيح أثر

قال ابن بـَسنّام : وأخذ ابن ني النّـون أهل طُليطُلة لجيينِ استقرارِهِ فيها بيفلَك تلك المعاقيل ، وأداء ما كان ضَمين لأذفونش مين الأموال

١ التاء غير معجمة في ص .

الجلائل؛ فضرب مُدبيرَهم بمُقبيلهم، وولتى آخرِهم كيبُر أوَّهم ، حَى طَمَيعَ فقيرُهم في غنيهم، واجترأ ضعيفُهم على قويتهم، وأصبح الرجل منهم يَرتاعُ مِن ظلِله ، ويلتفيتُ وإنما هو بين أهليه : وانكدر أذفُونش على طلكيطلة يَنتسيفُ مترافقها ، ويتقعد لجالية أهليها ثناياها ومتضايقها ، يأسيرُ ويتقتل ، ويحرق ويتُمثِل جوسما السّعر ، وتفاقم الأمر ، وأنكيرت الموارد والمصادر ، وبتلغت القُلوب الحناجر .

وكان من غريب ما اتشفق [٥٥] وعجيب ما انتظتم مين ذلك واتسق ، أن البير كان على زعمهم يمكيت عندهم أكثر مين خمسين سنة لا يؤثر فيه طول القدة م ، ولا يُخاف عليه آفة العدم ، ولم يُرفع مندة الفتنة من البيادر \_ على تعدر بينوره ، وضيق الحيلة عن محاولة شيء من أمره \_ إلا وقد بدا البيلي عليه ، وأسرعت الآفة اليه ، أمر من الله لم يكتن له مرد ، ولا منه بند . ولمنا شمل البلاء ، وفيدحت الباساء ، وأتى على أكثر أهل طليطلة القتل والجلاء ، وقضى الطاغية أذفونش وأتى على أكثر أهل طليطلة القتل والجلاء ، وقضى الطاغية أذفونش وأتى على أكثر أهل طليطلة القتل والجلاء ، وقضى الطاغية أذفونش وأتى على أكثر أهل طليطلة القتل والجلاء ، وقضى الطاغية أذفونش وأتين المؤين الموجود والمعدوم ، أسرى تحت الليل ، في قطعة غيش وافرة من الخيل ، فنزل المنية المصورة التي كان المأمون يحشنك إليها كل حسن ، ويشاهي بها جنة عدن ، وينقلب الحزور ا في جيد بنيانها ، والإشادة بشانها ، ظهر آل لبيطش ، فاتخذ عروشها مرابط الأفراسه ، وإيواناتها ، ملاعب لأراذ لشه وأرجاسه . وهيجتم الشتاء فيمنعه من ميرة تأتيه ، ملاعب لأراذ لشه وأرجاسه . وهيجتم الشتاء فيمنعه من ميرة تأتيه ،

١ ص : الجور .

۲ ص : وايوانتها .

أومك دريدُوافيه ، فأقام نيسَّفا على شهرين لا يُسيغُ الشَّراب ، ولا يتملكُ المجيء ولا الذَّهاب ، ليس لهِ شُمَوْكة إلاَّ ظَلُّ لوائه ، ولا مــُدَّد ۗ إلاَّ ضَعَيْثُ مَن كان بإزائه . ولولا اهتبالُ مُناوك الطوائف بإقامة مرافيقه ، وإصغاؤهم إلى هـَدَرِ شـَقاشـقه ، لطار شـَعاعاً ، وذهب ضياعاً . وطـَفـق أهل طليطلة يتستصرخون منّن حنَّوْلهم ، ويتُعملون في ذلك فعلنهم وقنَّوْلهم ، فيتَعَكَفُتُونَ عَلَى طَلَـلَ ِ بَاثُلُو ِ ، ويتَضربونَ في حَلَـدِيدٌ بَارْدَ . فَلَمَـّا نَأَى الشتاءُ بجانبه ، وخلتي بين كل ذاهب ومتذاهبه . مال بأهل طُليطلة ستيل لا يتقوم أله ستهمَّل ولا وَعَثْر ، وطَلَلتَع عليهم لينُل لا يتلوحُ لهم فيه صُبنْحٌ ولا فتَجْرُر . واضُطرًا مَنَ أخطأتُه الحوادث ، وتخطَّتُهُ تلك الخطوبُ الكوارث، ــمن أشدها ضيقُ الحسار ، وكتلبُ البُّوار،وإبطاءُ المرافق والأنصارـــ إلى مُداخلة الطاغية أذفأونش ، فشَّرعوا في ذلك غيرَ مُنظهرينَ للاستسلام ، ولا مُتبرَّثينَ من الصَّبْسُ على ضَنَسْك ِ ذلك المُقام ، طَلَمَا في أن يُنْخروه ولو باغلاء سَوْم ، ويتخدعوه على أذماء نفوسهم ولو ببياض يوم ، إشارةً الغريق إلى الساحل. واستراحة المحتَّضَّر إلى الطبيب الجاهل ؛ فأبي أذفونش إلاًّ عَـرْصَةَ الدار . وأمَّ الأوطار ، وبلحاجاً بينَ التَّمادي والاستمرار ، لعلمه أين ينتهي طلكقتُهم ، وتقديره لما عنسى أن ْ يَنْفي به رمنقتُهم . فخرجَ من أعيانهم جُـُملة " إلى مـَضرِب أَذفونش في بعض ِ تلك الأيام ، وقد ضاق المجال ، وتلكم ظت الآجال ، وأقبلت الحتُموفُ تختالًا ، فقامَ الحُمجابُ دونته ، وقالوا : هو ناثم ُ فكيف توقظونه ؟ فعندلوا إلى مضرب شششنند .

١ ص : من اثلها .

٢ ص ؛ تختل .

شرّه العَتَيد ، وشيطانـه المَريد ، وهامانـه الذي أوقـَد له على الطّين ، وعلمه الدُّوْعُ بالشكُّ في صَدَّرِ اليُّقين ، أحد أعلاج ابن عبَّاد \_ كان \_ من رجل مُتوقد جَمْرة الذكاء، بعيد المذهب بينَ الجُرْأة والنَّكْراء، سفَرَ بين المُعتضِد والطاغية فرَدْ لِنَنْد ، فعَقَلَد وحَلَّ ، ونتهتض بما حَمَلَ من ذلك واستَـقـَل ً . ثم خاف المعتضد على نفسه ، فنـَزع به عرق ُ اللَّـوم ، إلى المقـَرُّ المذموم . واستقرَّت قدَّمُه بجلَّيقيَّة ، فاضطلَّع بالدُّروب والثُّغور ، وغَلَبَ على ساثرِ السياسةِ والتَّدبير . وصار بتعنْدُ قُنصارى مُلُوكُ الطوائف بالجزيرة ِ نَظْرَةٌ من اهتباله ، وأدني خَطَرْة من بالمه . • فأدخـَلَ على أذفونش يومئذ منهم جماعةً ووجدوه يمسـَح الكرى مـن عـَيثنيه ، ثَاثِيرَ الرأس ، خَبَيتَ النَّفُس ، وجعلوا يَنظرون إليه وهو يَنضغَتُ ثُنْغامَـة رأسيه . فما نَسُوا دَفَيَرَ أَطْمَارِهِ ، ودَرَنَ أَظْفَارِهِ . ثُمْ أَقْبَلَ عَلَيْهِم بُوجِهِ كريه، ولَمَحْظِ لايَشَكُّونَ أَنَّ الشَّرَّ فيه ، وقال لهم : إلى منى تَتَخادعون ، وبأيّ شيء تـطمعون ؟ قالوا : بنا بـَغييـة، [ولنا ] في فلان وفلان أمنيـّة ، وستمتُّوا له بعض مُناوك الطوائف . فصَفَتَى بيدينُه . وتَهافَتَ حَتَى فَيَحْصَ برِجلينُه . ثم قال : أينَ رُسُلُ ابنِ عبنّاد ؟ فجيء بهم يـَرفلون قي ثياب الخناعة ، ويتنبيسون بألسنة السمع والطاعة . فقال لهم : منَّذُ كَتُم تحومنُون على ". وترومون الوصول إلى ؟ ومتى عهد كم بفلان ، وأين ما جيشتم به ِ لا كنتم ولا كان ؟ فجاءوا بجملة ٍ ميرة ، وأحضروا بين يـّـديه كلُّ ذخيرة خطيرة . ثم ما زاد على أن ركل ذلك برجيُّليه . وأمرَ بانتهابيه كلُّه ؛ ولم يتبقُّ مليكُ من مُلُوكِ الطوائف إلاَّ أحضرَ يومثذِ رُسله ، وكانت حاليُه حال من كان قبليّه . وجَعَل أعلاجيُه يدفيّعون في ظيُّهورهم ، وأهل ُ طَأَيْطُلَةَ يَتَعجبونَ مِن ذُلٌ مُقَامِهِم ومَصِيرِهِم ، فخرجَ مَشْيخَتُهُا مين عينده وقد سُقطً في أيَّديهم . وطَّـمع كُلُّ شيء فيهم . وخلُّوا بينـه وبين البلد ، لثلاثة أيام من ذلك المشهد . ودّخل طليطلة على حُكميه ، وأثبت في عرصتها قدرًم ظلميه القدر ، وأثبت في عرصتها قدم ظلميه . حُكم من الله [٧٦] سَبَق به القدر ، فلم يتكنُن منه وزر .

وخرج ابن ذي النّون خائباً مما تمنّاه ، شرقاً بيعقبي أما جناه أو الأرض تنضيع من منقامه ، وتستأذن في انتقامه ، والسّماء تود لو لم تُطلع نتجماً إلا كدرته عليه حتفاً مبيداً ، ولم تُنشىء عارضاً إلا مطرته عناباً فيه شديداً ، واستقر بمحلّة أذفونش مخفور الذّمة ، منذال الحرمة ، ليس دونه باب ، ولا دون حرميه سير ولا حيجاب . حد أني من رآه يومئذ بتلك الحال وبيده اصطرلاب يرصد فيه أي وقت يرحل ، وعلى يومئذ بتلك الحال وبيده اصطرلاب يرصد فيه أي وقت يرحل ، وعلى أي شيء يعول ، وأي سبيل يتمشّل، وقد أطاف به النيصارى والمسلمون ، أولئك يضحكون من فيعله ، وهؤلاء يتعجبون من جهله .

وعتماً الطاغية أذفونش قصمه الله طين استقراره بطليطلة واستكبر، وأخل بملوك الطوائف في الجزيرة وقصر ، وأخذ يتجنى ويتعتب . ورأى وطفيق يتشوّف إلى انتزاع سلطانهم والفراغ من شانهم ويتسبّب . ورأى أنهم قد وقفوا دون مداه ، ودخلوا بأجمعهم تحت عصاه .

وولتّى شيشنند المذكور تدبير طليطلة ، فهوّن عليهم الرزية ، وحبّب اليهيم إعطاء الدنيّة ، بما أراهُم من سُهولة مراميه . وبتسط فيهم من عدّل أحكاميه . حتى استمال قُلوب أعلامها ، وحبّب التنصّر الى عامة طغاميها ، وفجأ المسلمين من اختلاف أهوائهيم ، وتنصّر سفهائهيم . ما ضاقت عنه صدور الآيام . واضطربت له قواعيد الإسلام . وفد كان من رأي شيشنند الإبقاء على أهل طليطلة ، وقال لا ذفهونش : لست

١ ص : النظر .

تجدُ بمَـن ْ تَتَعَمُّرها، ولا تَظَفْرُ بعاملِ أطوعَ مين ابن ِ ذي النَّون يدَّبُّرها، فأبى أذفونش إلاَّ لِحَاجاً في سَلَفهيه ، وانحطاطاً في حَبَّل ِ شرَّهيه ، فلمنَّا تهيَّأُ له مُلكُنها . وانتبرَ في يدينه سيلنكُها . قال له شيشنَنْلد : اخفيض جناحلَكَ لأهالها . واستَجلبُ جالِيتها بما تمدُّ من ظلَّها ، ولا تُلْسِحُ على ملوك الحزيرة فلسَّت تستّغني عَنهُم ، ولا تجدُّ عُدْمَّالاً أطوَّعَ مِنهُم ، فإنَّلك إن أبيتَ إلا " الإلحاحَ عليهم ، والتسرُّع َ بالمكروه إليهيم ، نفترتهم عن ذراك َ ، وأحوجتهم إلى مداخلة سواك . فكان من صُنع الله أن انهم أذفونش يومثذ منحاه ، وخالفَـه إلى ركوب ِ هواه ، وشَـرَعَ لوقتـِه في تغييير المسجـِـد الجاميع بها ، خاتمة ُ النَّوائبِ ، ونكبَّة ُ الشاهيد والغائب. فقال له شيشنَّننْد: إنكَ إِنْ فَيَعَلَتَ أُوغُرِتَ الصَّدُورِ ، وأَبطَلَتْ التَّدبيرِ ، وسكَّنتَ مَنَ نَسْتَط . وقَبَرَضْتَ من انبسَط ، فَتَشْتَمَيْخَ أَذْفُونْش \_ لعنه الله \_ بأنفيه ، وثني من عيطفيه ، وأصغى إلى طَّنَانة ِ جنونيه وستَخْتَفيه . وأمرَ بتغيير المسجدِ الجامع يوم [ . . . . ] لربيع الأول سنة ثمان وسبعين وأربعمائة . وسعداني من شهيد طرواغييته تبتكره ، في يوم أعمى البصائر والأبصار منظَّرُه ، وليس فيه إلا الشيخُ الأستاذُ المغامي آخرُ من صَدر عنه ، واعتمده في ذلك اليوم ليتزوُّد منه، وقد أطافَ به مردة ُ عفاريتيه ، وسَرَعانُ طواعيتيه، وبين يدينُه أحد التلامذة يقرأ ، فكلسّما قالوا له عجلّ ، أشارَ هو إلى تبلميذ ه بأن أكمل ، ثم قام ما طاش ولا تهييّب ، فستجلّ به واقترب ، وبكَّى عليّه مَلَيًّا وانتحب ، والنَّصاري يعظَّدونَ شانه ، وينَّهابونَ مَكَانَه ، لم تمتدُّ إليه يد ، ولا عرض له بمكروه أحد .

وقد حُدَّثُ أَن شيعة َ أَذَفُونَش لَ لَعَنه الله وبدَّدَها لَ أَشَارُوا عَلَيْهُ وَقِدْ حَدُدُ أَن شيعة َ أَذَفُونَش لَ لَعَنه الله وبدَّدَها لِ أَشْهُ وَ الْمُسْلِمِينَ يُومِئْذُ بِلْبِسِ التّاجِ ، وزينَّنوا له زيِّ من سَلَفَ بالْجِزيرة قبلَ فَتَبْحِ الْمُسْلِمِينَ

۱ ص : وسلكت .

إيناها من أعلاج ، فقال : لا ، حتى أطأ ذروة المُلك ، وآخذ قدر طبتهم واسيطة السلك . وكان أعد لمسجد ها الجامع – حمى الله ساحته مين الخطوب الرواقع – ناقوساً تأنتى في إبداعيه ، وتجاوز الحد في استنباطيه واختراعيه ، فالحمد لله منوهين أيده ، ومنبطيل كيده ، وجزى الله أمير المسلمين ، وناصر الدين ، أبا يعقوب يوسف بن تاشفين ، أفضل جزاء المحسنين ، بما بل من رماق ، ونفس مين خيناق ، ووصل هذه الجزيرة من حبيل ، وتجشم إلى تلبية دعائها واستنقاذ ما بها من حزن وستهنل، من حين وهم كارهون ، حتى [ ثل الله عروش المُشركين ، وظهر أمر الله وهم كارهون ، والحمد لله رب العالمين .

## فصل ٌ في ذكر الأديب الكامل أبي عبد الله محمد بن شرف ا وسياقة ُ جملة وافرة من نظمه ونثره

قال ابن بستام : كان أبو عبد الله بن شرف بالقــيروان . مين فرسان

ا له ترجمة في الصلة : ٥٥ و والمطرب : ٢٦ و معالم الإيمان ٣ : ٣٩ و الحريدة (قسم المغرب) ٢ : ٢٢ و معجم الأدباء ١٩ : ٧٧ و الوافي ٣ : ٧٧ و الفوات ٣ : ٥٩ و والزركشي : ٢٠ و مسالك الأيصار ١١ : ٢٥٨ و بغية الوعاة : ٧٧ و صفحات متفرقة في ج٣ ، ٤ من نفح الطبيب، وعنوان الأربيب ١ : ٢٥ وقد جمع الأستاذ المبيدي بعض شعره في « النتف من شعر ابن رشيق و ابن شرف » ( القاهرة : ٣٤٣) و نشرت له رساله بعنوان اعلام الكلام ( الرسائل النادرة - القاهرة : ٢٩٨ ) وهي نفسها بعنوان مسائل الانتقاد في رسائل البلغاء مع مقدمة ابن شرف : ٢٠٣ - ٣٤٣ ( القاهرة : ٢٩٤١ ) وقد نفرها الأستاذ شارل بلا ومعها ترجمة فرنسية ( الجزائر : ١٩٥٣ ) وذكر ابن دحية ( المطرب : ٢٠ ) أن شعره في خمس مجلدات ، وانظر القسم الأول من الذخيرة : ١٩ ( الحاشية : ٣ ) حيث أشير إلى بعض مصادر ترجمته .

هذا الشان ، وأحد من نقطتم قلائد الآداب ، وجمع أشتات الصواب ، وتلاعب بالمنظوم والموزون . [ تلاعب ] الرياح بأعطاف الغصون ، وتلاعب أبي علي ابن رشيق ماج بحر البراعة ودام ، ورجع نجم هذه الصناعة واستقام ، وذهبا من المناقضة مذهبا تنازعاه شراً طويلا ، وخللداه ذكراً محمولا ، واحتملاه — إن لم يتسمح الله — وزراً ثقيلا . وكان أبو على أوستعهما نفسا ، وأقربهما مئتمسا ، ولابن شرف أصالة منزعه ،

وجلالة [٧٧] مقطتعيه، ومتنانة لفظيه، وستعتة حيفظيه، فتتسمع بشمره ملآن مين وعوَعتة وجَعَمْجتَعتَه ، ولكن ما أبعد ما يترومُه وأبدَعه! وسال ستيئل فتنة القيروان ، اللاعب بأحرارها ، المتعقبي على آثارِها ، فتترد دعلى مُلوك الطوائف بالأندلس ، بعد مُقارَعة أهوال ، ومُباشرة

فتردد على مُلُوك الطوائف بالأندلس ، بعد مُقارَعة أهوال ، ومُباشرة خُطُوب طوال ، وقد نَبَت شَفرتُه ، وطُهُشَتْ جَمرتُه . وقد قُلتُ فيما تَقَدَّم إنه انتَحى مَنحى القسطلي ' في شكوى الزمن ، والحديث عن الفيتن . كان معه كمن تكصدى الرياح ' بجناح ، وقابل الصباح بميصباح . واستقر أخيراً عند المأمون بن ذي النون ، فعليه خلع آخر لبوسيه ، ونَثر بقية كييسه .

وكانت لعبيّاد هيميّة في اصطحابِ الأحرار ، واستجلابِ ذَوي الأخطارِ ، يتنصيبُ لذلك الحبّائل ، وينُعميلُ فيه الحق والباطيل ، حتى إذا عشيّوا إلى سُرُجه ِ ، واغترُّوا بزينرجه ِ ، ساميّهم رَدّ أبي قُبُدَيْس ، على أبيه ، وأخذهم

١ زيادة من المسالك .

٢ يمني أبن دراج ، انظر القسم الأول : ٩٥
 ٣ المسالك : للرياح .

على مو أيضاً في المسالك ، والأصوب أن يكون بحذف « أبي » .

بالسعاية بين الفترقك وأخيه ، فمن أعياه منهم ركوب الصعاب ، وعتضة التشقيلي ببن المضايق والرّحاب ، عنزه في الخطاب ، وأطاع به سلطان الارتياب ، ﴿ أَيُمسيكُهُ على هُون أَم يكسّه في التراب ﴾ (النحل:٥٩) وقد ذكرت في أخبار ابن عبد البّر الكاتب اأنه انسلل من يد عبّاد انسيلال الطبيف ، ونتجا منه واسأله كتيف ، وكان ابن شرف هذا ممن فيهم مناحاه ، وصم عن رُقاه ، فلم يتجنّمسع مع عباد في صعيد ، ولا أهدى له السلام اللا من بتعيد ، وستأتي أخباره معه ومع سواه ، مُحرّرة النقد ، مُقدرة السرد .

ولأبي عبد الله عيد أنه أتواليف "أفاضها بحارا ، وأطلعها شموساً وأقمارا ، منها كيتابُه الموسوم بره اعلام الكلام » وكتاب « أبكار الأفكار » وقلب له هذه الترجمة بإشبيلية بعض الوزراء الكُتاب ، فجاء في ذلك بالعبجب العبياب. وقد أثبت في هذا الفصل مين كلام ابن شرف ما يتشهد بلكائه ، وينغني عن إطرائه .

## جملة من نثره مع ما يتشبث به من شعره

بلغني أنَّه استَّمَنهض صاحبه ابن رشيق على منافرة كانت بينهما

١ انظر القسم الثالث : ١٢٥ وما بعدها .

٧ المسالك : ولا سلم عليه .

٣ يستفاد من كلام ياقوت ( ١٩ : ٣٤ ) أن أيكار الافكار يحتوي مختارات من شعر ابرح شرف مع أن بسام سيورد قول ابن شرف ( ص : ١٧٩ ) إنه يحتوي على مائة نوع من مواعظ وأمثال وحكايات قصار وطوال . وأن أعلام الكلام فيه فوائد لطائف وملح منتخبة ، وأن رسالة الانتقاد مقامة نقدية . وذكرت له المصادر مؤلفات أخرى منها : رسالة ساجور الكلب ورسالة نجح الطلب ورسالة قطع الأنفاس وغير ذلك ( انظر الواني والفوات ) .

\_ في أن يجتمع العدوّان بالطويق ، ويجوزا معا إلى الأندلس: فأنشده ابن رشيق :

ممـّا يبغـّضني في أرض أندلس ستماع مُقتدر فيها ومُعتضد القابُ مملّكة في غير موضعها كالهرّيـحكي انتفاخاً صورة الأسد

فأنشد ابن ُ شرف :

إن ترميك الغربية في معشر قد جُبل الطبع على بمُغضِهم فيدارهيم ما دُمت في أرْضيهيم

وتتصَرَّفَ ابن ُ شرَف ِ في هذا المعنى فقال ٢ :

وكان أوَّلَ مَا بَعْثَ إِلَى المُعْتَضِدِ بَإِشْبِيلِيَةَ خَمْسُ قَصَائِلُ مِنْ شَيِّعْرِهِ مَعَ رقعة خاطب بها وزيرَه أبا الوليد بن زيدون ، يقول في فصل منها :

١ ممجم الأدباء ٢١:١٩ وبيتا ابن شرف في المطرب والحريدة وانظر النتف: ٣٠٠ والشريشي
 ٢ : ٨٥٢ ونسبا في الحريدة ١ : ٢٨٩ لملي بن فضال وفي الوافي (١: ١٢٥ ) لأبي تصر
 عمد بن محمد الرامشي وانظر الريحان والريمان : ١٤١

٧ منها ثلاثة في الحريدة وخمسة عند الصفدي ، وانظر النتف : ١٠٠ – ١٠١ .

٣ بياض بالأصل وزدته اعتماداً على المصادر .

الآدابُ – أعزَكَ الله – لأربابها ، كالمحارِم للوي أنسابها ، تبدي البينتُ زينتها لأبيها ، وترفِ الآختُ لأخيها ، ولمن كان له في المحرَّم شبيها ، وكذلك حُكُمْ ُ ذوي الآداب فيها ، يَرفعون بينهم حُبُجبَ التحفط بيد الاسترسال ، ويدفعون ستر التقبض بأكف البيشر والإقبال . وقد رفعت إلى حَضْرَته الرفيعة خَمْسُ أبكار عُرُب ، تخدمهن وليدة ذات حُسُن وأدب ، خصصت بالخمس القرائض خير الملوك ، وبالوليدة بر الحر المملوك . وهن وإن زدن على أربع الشرع واحدة ، فليست في دين الشعر بزائدة ؛ ولمنا جاز أكثر من أربع لخير الأنام ، اقتدينا بللك في خير الكرام .

ولما كنت - أعزك الله - حسانه المقدام، رأينا ما رآه صلى الله عليه في سيرين ا . وقد كانت النية ، لو تمت الأمنية ، حيضوري بداتي ، لزفاف بنياتي ، فمنع من المنواد مانيع ، ودقع بيد الأقدار دافيع . ولما صار الفيعل الماضي مستقبلا ، وبقيت للحاق مؤملا ، وكلت بهن ذا متحرمهن ، والتمنت عليهن لبن [ . . ] ٢ وهو الشيخ أبو فلان . فللوزير الأجل علو الرأي في قبول ما عرضه وليه المدل على إكرامه ومكارم أحلاقيه ، على ينم عليه من طيب أعراقيه ، ويقوم بعدري إن وهيمت ، ويشكري إن فهيمت . فهو بدري إذا لسيلي عسعس ، وشمسي إذا صبحي تنفس ، وأنا وإن بعث بالأقمار في الأطمار ، وبالشه وس في خشن الملبوس ، فهو برفقيه ودقيق حد قيه يسلطن الهجن ، ويتحسن الخشن ، ويقد م ويق

۱ یشیر إلى أن اثرسول (ص) أعطى الجاریة سیرین لحسان بن ثابت .
 ۲ بیاض بقدر كلمة .

في الغيبة ، ما ينُعين عند الليقاء على الهيبيّة ، بقوي مُنتَّتيه ، وعظيم مينتَنه ، إن شاء الله .

فأجيب ابن شرق برقعة من إنشاء الوزير الكاتب أبي محمد بن عبد البر قال فيها : [٧٨]

رُبِّ أمنية شَطَط ، قد أتاحيها قدر ، ونجية فرط ، قد أراحها ظنفر . وقد تقرّب الأماني ما يتظنه المرء الزرحا بتعيداً ، كما تُفيتُ ما يتعداً ، واضيراً عتيدا . وكانت أخبارُك - أبقاك الله - تردُ علينا أرجة النسيم ، عطرة الشميم ، شهيية المسموع ، رفيعة المحمول والموضوع ؛ وأشعارُك تزفُ إلينا عرائس الألباب ، ونفائس الآداب ، فننفديك على البنعد بالأنفُ والأقارب ، ونستدنيك بالأماني ونحسبها من الكرواذب ؛ حتى أسمع الجررُ باغترابك ، وطلع البشيرُ بارتقابك ، ووافت وراد خطابك ، وقهة مما الجبرُ باغترابك ، وتصدّت بحارُ الطلب لسنقياك ، ونمت رياض مخطجل سحابك ، وتصدّت بحارُ الطلب لسنقياك ، ونمت رياض الأدب بريّاك ، وهز الكرم عطفة للقياك ، ووصل المجدُ الأطرف طرفة برعياك ، وجنيت عليك عرائسه الحالية في متعارض الشدو والإنشاد، والإعزاز . ووضع ثوبها الأنفس في يتدي برزّاز . وقد استعملت معك في اسم المعتضد بالله منفضليك - أينده الله - منذهبا من مذاهب رواة والحديث ينسمة ونه بالتدليس ، ويكاد ينسب إلى الإشكال والتلبيس ،

١ من : الأمر .

۲ س : بارتمابك .

٣ مس : عليه .

للعيلم المحيط أن الكرم من أسمائيه وصفاته، والمجد من ألقابيه وسيمائيه: وستترد، فتستقصر وصفي عا تتجيد. فاقصيد قصده ، تحيل بطائل الإفادة ، وأمنه وحده ، تحظ بنائل الرفادة : ولا تبيع في سوق الكساد فالنشفاق المامك ، ولا تسم ببضاعتك فالسوق قد امك . واذكر ما أنكر الزيات على حبيب ، وأنت المكتفي بحاليك عن الضمير ، ما أنكر الذيات على حبيب ، وأنت المكتفي بحاليك عن الضمير ، وبما خواك الله عن المشير . فلم اتبك أنفع شفعائك ، وأدواتك أرجم سفرائك . وقد خاطبك مستقدما ، وجد منعتزما ، ووجه نعوك شيئا يكون من زادك إليه ، ويمعين على مؤنة طريقك في قدوميك عليه ، وذلك شيئا من ضرب السكة قبلة ، ولم يبرد بها غير ما أعلمك ، شيئ حتى تتوافي إن شاء الله فتستوفي . وعسى أن يكون وصولنك السفار الفجر من البر أن أراجيع عن الشعر ، لكن لا أخطو في ميدانك ولو كنت جريرا ، من البر أن أراجيع عن الشعر ، لكن لا أخطو في ميدانك ولو كنت جريرا ،

قال ابن بسمّام : والذي ذكرَ ابنُ عبد البرّ مما أنكرَ ابنُ الزيمّات على أبي تمام لممّا مدحه بقصيدته التي أوّلها ٣ :

« لهان علينا أن نتقول وتتفعيلا «

١ س : لعلم .

٢ س : فالنفائق .

٣ ديوان أبي تمام ٣ : ٩٨ وعجز البيت ؛ « ولذكر بعض الفضل منك وتفضلا » وانظر
 أخبار أبي تمام : ١١٩ وابن بسام يتابع زهر الآداب : ٣٣٦ – ٣٣٧ .

### وهي من أحسن شعره ، وقدَّع له على ظهرها ١ :

رأيتك سهل البيع سمحاً وإنها ينْغالي إذا ما ضن بالشيء بالبيمنُهُ فَامِمًا إذا هانتُ بلشيء بالبيمنُهُ فأمنا إذا هانتُ بضائبع بيعيه فيوشك أن تبقى عليه بتضائبعنه هو الماء إن أجنْمَتْهُ طاب ورْدُه وينفسد منه أن تنباح شرائبعنه

### فاعتذرَ إليه أبو تميَّام في قصيدته التي يقول فيها ٢ :

أميّا القوافي فقد حصّنْتَ غربها ٣ فلا يُصابُ دم منها ولا سَلَمَبُ ولو عَضَلَمْتَ عن الأكفاء أيسّمها ولم يتكن لك في أطهارها أربُ كانت بنات نُصيب حين ضن بها على الموالي ولم تتحنْفيل بها العرب الموالي ولم تتحنْفيل بها الموالي ولم تتحنْفيل بها العرب الموالي ولم تتحنْفيل بها العرب الموالي ولم تتحنْفيل بها ولم تتحنْفيل بها الموالي ولم تتحنْفيل بها الموالي

## وقد قيل َ إن َّ أبا تمام أجابه بقوله :

أبا جعفر إن كنتُ أصبحتُ شاعراً أساميحُ في بيعي له من أبايعهُ فقد كنت قبلي شاعراً تاجراً به تُساهيلُ من عادَت عليك مَنافيعهُ فصرت وزيراً والوزارة متكثرع يتغيض به بعد الله اذة كارعه وكم من وزير قد رأينا مُسلطاً فعاد وقد سُدتَ عليه مَطالِعهُ ولله قوس " لا تُفلُ مَقاطعه المها ولله سيَفْ لا تُفلُ مَقاطعه

<sup>1</sup> أخبار أبي تمام : ١٢٠ وزهر الآداب ( ستى ثهاية الخبر ) .

٧ أنظر الديوات ١ : ٨٥٨ .

حده الرواية ثابتة في الديوان وزهر الآداب ؛ ويروى أيضاً «عدرتها».

کان لنصیب - و هو شاعر أسود - بنات فكان یشح بهن على الموالي و تكره المرب أن
 تتزوجهن (شرح دیوان أبي تمام ۱ : ۲۰۹ و المضناف و المنسوب : ۲۲۲ ) .

ه ص ؛ سوق .

وقيل إنَّ هذه الأبيات مُنحولَةٌ لحبيب ، وقيل قالها ولم تَظَهرُ إلاَّ بعدَ مَـَوْته .

#### رجع

فَـ تَـوقـ قَـفُ ابنُ شَـرَفِ عن القُـدُومِ بِيقَـدُميِهِ ، وكنَّـ قَـكُ فَـ قَلْكُ سَيِنَّ قَـلَكُميهِ . وطرَّرَ ' تأليفَه « أبكار الافكار » باسم عبَّاد، وبعثَ به إليه على البيعَّاد .وقمه كان وسَمَّه قبل باسم باديس بن حبَّوس في خُطْبَة طويلة قال فيها : ما ظَنَنتُ الابتداعَ إلا ّ بَلَمَغ ، ولاحسبتُ الاختراعَ إلا ّ فَرَغَ ، حتى إذا استأثرتُ بُنيـّاتُ صَدَري ، ولطائيفُ فيكري ، ببيت واحد الجنسية ، ومعنى ّغريب الأبنية، قلتُ لنفسى: هيِّهات! لاشك أنكُ سُبقت إلى هذه الغاية، وعلتُّكُ قىلىّةُ الرواية ، وكيَّشُرَ سُبِيّاقُ الروّاد، وفُرَّاطُ الوُرَّاد، فما تركوا للمتأخرين من الرّياض ِ زَهْرَة ، ولا من الحياض ِ قَطْرَة ؛ كما أَنَّ جَيْشَ الكرّم قد الهزَّمَ ، وزائدَ الشَّرَّف قد انصرف، ومَرْكُدُوبَ المجد قد نَكَّــ فعـشْتُ أَظُنُ اللَّهِ الظَّن ، حتى سافرَتْ إلينا رِفاقُ الأخبار بشهادات زَّكَّاها مُرُورُ الأيام ،ودُوُوبُ الدَّوام ،تشهَلُهُ بسؤدد بانَ عن السؤدد العصامي ، وحَزَمُ فَاقُ الْحَرْمُ الْهُشَامِتَى، وَجُنُودُ جَاوَزَ الْجُنُودُ الْكُنَّعِي، وَبَأْسُ أَنْسَيَّ البأس المصعيبي . ثم سفر لي الدهر عن ستفر إلى متغرب [٧٩] الدنيا ومَشْرُقُ العَلَمْيَا ، والبُقُعْمَةُ المُبارَكَةُ الباديسيَّةُ ، والدولةُ المُطْفَرِّيةِ ، والمملكة الشامخة الحميريّة ، والحضرة الشريفة المنيفّة الغرّناطيّة به فعايتنْتُ عالماً في عالم . قد شَرَكُوه في النّسبة إلى آدم ، وانفرد مين مُناسَبتهم ، وشَـَذٌّ عن مُجانَستِهم ، بجميل طَرَاثق ، وحَـَميد خَـَلاثق ،

١ طرر : (بالمهملة ) أي جعل اسمه طرة؛ وقد يمكن أن تقرأ « وطرز » .

انفتردت انفراد سُهتينل ، وجمّعت في المرأى والمتسمّع ما زاد على زَيُّد الخَينل . مُغرَّى بالأدَّب الميَّهجنُور بلَ المنظرود ، سالياً عن المال المتعشوق بل المتعبود ، مُنْفيقاً للحتمند الدَّفين المرسُّوس إلى صُنوفٍ مين الفَّصَائل ، وأنواع ِ مين الجلائيل ، لا يُنحيطُ بها الوَّصْف ، ّ ولا يجمُّها الرَّصْف ، يُغني النَّقَالُ الكافيُّ والتَّواتُدُّ الإجْماعيُّ عن تَـأتبيَّتها على ألسنة الأقلام إلى أفهام الأنام . وقد قد محتُ زَنَنْدَ الفيكُر فأورَى شرَراً، وامتحتُ ٢ قَلَيبَ القلبِ فأجرى نتهرًا ، فرقمتُ في هذا المجموع من الكلام المنثور المسجّع الأوساط والأطراف، والمنظوم المُكلِّل بتيجان القوافي، ما استنبطته من ذَوَات صَدَّري ، واستنتَجتُه من بَنات فيكثري : فيقدّراً ابتدعتُها وسجعتُها ، ومعاني حكايات اخترعتُها ، تُـُطرّزُهـَا الأقلام ، وتُسُرقَهُم بها أرديهُ الكلام ، وأنا استغنى بقراءة القارىء أصنافهُما ، عن أَنْ أَقَلَهُمْ أُوصَافَتُهَا . وهي بَنَاتُ مُؤلِّفُهَا ، وأسجاعُ مُصنَّفُها ، وليستَ كالأسجاع ِ المنسنُوبة ِ لابن أبي الزّلازِلِّ ، وهي بَـنَـاتُ شـَـتَى قـَباثل ، لم يـَزُّد ِ على أن ْ بَتَمَر حَكَايَاتُهَا ، وطَمَّمَسَ مُعَالِمِمَ آيَاتِيهَا ، لِينَصِيحَ له مَا شَرَطُ في السجع من الأعدَّاد ، فأضاع ما يُتراد لصون ما لا يراد . وقد تتَجمُّل بغيرٍ ثيابيه ، وأنفتَى مين غير اكتسابه ، وأنا أنشبد ُ قول أبي النجم ؛ :

١ ص : الدقيق .

۲ من : وامتحنت .

٣ هو الحسين بن عبد الرحيم بن الوليد الكلابي أبو عبد الله ( ٣٥٠ ) كان كاتباً شاهراً
 وله مصنفات منها «أنواع الأسجاع» ابتدأ بتأليفه في دمشق سنة ٣٤٣ وروى فيه عن شيوخه
 وغيرهم ( معجم الأدباء ١٠٠٠ : ١١٨ و تهذيب ابن عساكر ٤ : ٣٠٦ ) .

١٠ أبو النجم العجلي الراجز واسمه الفضل بن قدامة ( انظر ترجمته في الأغاني ١٠: ١٥٧ --

## أنا أبو النجم وشيعثري شيعثري »

وعلى أيّ حال كان متجدوعُنا هذا ، فيشرّفُه شيرّفُ مين له يُنجسع ، وإلى يبك و العلييّة يُنُرفَع ، فميسيّته يُمسناه ، ولتحظيّتُه عييْناه . فلو كان صمَصْطام عمرو ليسواه ،ما انتهى مين الذّكر مُنشّتهاه ؛ ولولاحاجيب ابن زُرارة ما ذُركرت قيوسه ، ولولاحبيب ما عيرف أوْسه ، وإنما عيرف الطيّور بالكيليم ، وشيرُف المتقيّام بإبراهيم .

ومين كلامه في صدّ و كيتابيه المئترجم به « أعلام الكلام » فيصلّ يتقولُ فيه : قد أطلتُ الوقوف بالعنكوف ، على غير ما تصنيف ، في شيّتى الأنواع ، فلم أرها إلا وليداً عن والد ، وطارِفا عن تالد ، فلا تتكاد تريك غيريبة ولا شياردة إلا متنقولة : به صدائني فلان ، وسمعت عن فلان » ، والمؤليّة ولا شياردة الا ميهم ، وإن لم يتقصوا بكلامهم ، وقد تتكرّرت تواليفهم على الأبصار والاسماع ، والمكرّر متملول بالإجماع ، ولانتفس صبابة بالغيرائيب، وإن لم تتكن مين الأطايب، لانفراد ها عميّا سيتميّته الهنلوب ، وتحجافت به الجُندُوب ؛ إلا أن الابتداع والاختراع عليهما [باب، بينه] وبين الاستطاعة حيجاب . وقد كنت حاولت منه ما لم أسبتي إليه ، ولم أجعل الاستطاعة حيجاب . وقد كنت حاولت منه ما لم أسبتي إليه ، ولم أجعل سوى ناظري منعيني عليه ، فيصنيّفت الكتاب المنلقيّ به أبكار الأفكار » ، يشتمل على مائة ذوع من مواعظ وأمثال ، وحكايات قيصار وطوال ، تمما عنورتها إلى من لم يتحكنها ، قد طرز ت

وأغزانة ١ : ٤٨ والشعر والشعراء : ٢٠٥ ومعجم المرزباني : ٣١٠ والسبط : ٣٢٧ ،
 وانطر هذا الشطر في الأغاني ٢١ : ٣٧١ ) .

١ ص : أطلب .

بلُمتِ الحدّ والهنزْل ، وحُسّنتْ بمُقابِلَة الضّد للميثل ، ليس في ذلك كلَّه [رواية"]رويتُها عن قديم و لا جديد ، ولا حُدَّثتُ بها عَن قَرَيب ولا بعيد . وقد رَفعتُ إليه البيكُسْ ، ابنةَ الفيكُسْ ، في هوْدجيها الفَرج ، وجيلبابيها الأرج ، وأنت الكُنفُو الكريم ، وأشرفُ مَن أهدي إليه الحريم ، الذي لا يتشوبه التَّحريم ، وعلى كترمك القَّتَبنُول ، وما أهندًا ه الوُدُّ فمتَّقبنُول : · فلمنّا وضَّلَ الكتاب والخطابُ إلى المُعتَّضد لم يتجد بنُداً من إنفاذ صلَّته إليه على البُنُعُنَّد ، ورَاجَع ابنَ شرف بيرُقُعنَّة من إنشاء ابن عبد البرَّ أيضاً ، قال فيها : ورَدَ كيتابُك الأثير ، فاقترَضبتَ مين النَّر البَّديع ، والنَّظلُّم الرَّفيع ، ما يــَهـُـزُ أعطاف الضمائر ، و يــَسْرِي في حــَوَاشي الخــَوَاطر ، و تــَـتلقــّاه النَّهُوس تَكَلَّقُتِّي ارتياحِ إلى بدائيهه، وفتُّنة بمَّباديه ومَّقَاطِعه ، ولاغَّرُو، فإنسَّك علكم العيلم الذي لم يزل يتحوي قبصب السبُّس في ميادينه، وينهدي اليانع الغيض مين رياحينه . وقد كان لي نزاع إليك ، وحررْص عليك ، وتَصوّرٌ للأنسُ بك ، لولا مَن جَلَا لك الغيشُّ في بعض النصيحة إذ حسَّدً، ولم يتشُّكُّ فيما تترد عليه من صلاح الحال فلم يأل أن أفسد. ولا بدَّ لعقارب الحسَّدة من دّبيب « وما كلُّ مُنُوَّت نُصْحهُ بلَّبيب » ا ولك ــ مع ترَوقيَّفك، وأني سلكت بك متقاصد ترصرُّ فيك ــ لدَّيَّ المحلُّ الكريم، فَذَكُرُكُ فِي نَـفسي الشاهيدُ الدُقيم .

وتأدَّى مين قيبـَل ِ الوزيرِ الكاتب ِ التأليفُ الراثق ، والتـّصنيفُ الفائيق، فأجلتُ نَظري منه في سيحـُر إلاَّ أنَّه حَـلال ، وفـَـَتـَـقَـْتُ به ثـَبَـجَ بـّحـْر ٍ إلاَّ

ا عجز بيت لأبي الأسود، ديوانِه: ٣٣ (ط / ١٩٧٤ تحقيق آل ياسين) والعقد ه: ١٤٤ (وانظر تخريجه في الديوان ) وصدره : فما كل ذي لب (أو : نصح ) بمؤتيك نصحه .

أنه زُلال . ورأيتُ كيف تـزُّحـَم في العيلم بالمنكيب ِ العـّمـَم ، وتأخذُ المين البلاغة في المنذ هنب الأمنم . فما شيئت من مثل ساثر ، وبتينت [٨٠] نادر، وفيقرَ مَحذُوَّة ٢ بأمثاليها، ونُكُنَّة غَرِيبَة مُصَافَّة إلى أشكالها، ممنّا اتصَلَت به يَــَدُ الإحاطة بـصحتة البّراعيّة ، وتتزيّنتْ ديباجيّة الطبع بِرَ قَسْمِ الصَّناعَةَ ، فهو مُتُونِسِي ،وشُغْلُ مُتَجلِسِي . وقد وَجَّهتُ إليك مع الوزير المُنتقدّم ِ الذَّكُر ، ما أحبِبُّ أن ْ تَنضَع عليه يَـدَ السَّتْمُو ، مكانَ لسان الشَّكُسْ ، فإني أعلمُ أنه عَدَدٌ يتقصر عن قَدَّرِك ، ويتقبِل في جَنْب اللازم ِ لك، وذلك مائة ميثقال من ضَرَّب السَّكة ِ قيبَلي . فتتَفضَّل بقبولها ، والإعلام ِ بوصنُولها .

قال ابن بـَسـّام : ومع وصول ِ هذه الصلة ِ إلى ابن شـَرَف ، لم يـَزَل على مُلُوكُ الطوائيف يتومئذ يتنطوّف ويتنكقيل في الدُّول من منشزل إلى مَـنْـزل،ومن بَـلَـك إلى بـَلْـك ، إلا ّ حضرة المُعنْـتَـضيد، فإنه كان يُـخَاطِّـبِـهُ ۗ وينشده :

أحبنك في البَّدُّولِ وفي أبيها ولكنى أحبث مين بعيد ٣

وتوهم جملة أن بوادي إشبيليـة تيمساحاً من تـماسيح النيل. وجعل هيجيراه بيتي أبي نواس حيث يقول ؛ :

۱ ص : تزدحم . . , ویوخذ .

۲ ص : محدودة .

٣ قد مر تخريجه في هذا القسم ص : ١٥٦ . ۽ ديوان أبي نواس ٢ : ٩٩ (تحقيق فاجار ) .

أضمترت للنيل هيجرانأ ومتقلية فمتن وأى النيل وأى العين مين كتشب

إذ ، قيل لي إنما التمسياح بالنيل فلا أرىالنيل إلاًّ فيالبُّواقيل ١

وقد حُدَّثت أيضاً أنه خاطبَ المعتضد بهذه الأبيات :

أأن تصيدت غيري صَينْد طاثرة حَسِبتَنِّي فُدُرْصَةً ۖ أَخْرَى ظَلَّهُ بِهَا وظيَّاهِرٌ حسيَنُ أيضاً لقصَّتِها لكَ المواثدُ للقُـُصَّادِ مُـترَعَـّة ۗ

أوسعتها الحكباحيي ضمنها القلفكص هميهات ماكل حين تُمنكن الفرص لكن لها باطين في طبيه قيصص تُدرويوتُشبيعُ لكن ْ بعدها غُنصَص ولستُ أعجبُ مِن قَـَوْم بها انتـَشبوا لكنما عَـَجـَبي مِن مُعشـَر خـَلـَصُوا ولم يتطيب قَطُّ لِي مَنْ يُتلذُّ ولا سَلَوْيَ إذا كان في عُقباهِ لَمَّا منغمَص

قال هذا لتمَواتُر الخمَبر عن المعتضد ِ بازورَارِ رُكْمُنه ِ ، وخُمُشُونَة ِ حَمَرُنيه ، فأضرَبَ عن ضَرَبه ي ، ولم يتَتَعرض النُّسُبَّة في حَبَائل نَشَبَّه ي . خوفاً أن يورَّطــه الهــوّى في هــوان ، ويــسقُـط العــشاءُ به على سرحان"، ويتطبيح في جملة منن طاح على يديه من الخُلَطاء والندمان ؛ .

١ البواقيل : الجرار بلغة القبط ، واحدتها باقلة ( الديوان ) ؛ وفي شفاء الغليل « براقيل يا - بالراء - ونقل عن الصولي أن البراقيل سفن صغار ؛ قال : وقال علم الهدى في الدرر (أمالي المرتضى ١ ؛ ٩٦ه ) انما هو جمع برقال وهو كوز من الزجاج وما ذكره الصولي وهم منه؛ تملت: وفي أمالي المرتضى: بواقيل – بالواو – ومفردها « بوقال » وتعريفه « آلة على هيئة الكوز معروفة تعمل من الزجاج وغيره » . وعلى هذا فان وروده بالراء المهملة ني شفاء الغليل تصحيف . وعند دوزي « Cruche » وهي جرة ذات عروة ، واللفظة مأخوذة من الاغريقية « Baucalis » ؛ وانظر الشريشي ٢ : ٣٨٤ .

٢ ورد منها أربمة أبيات في المسالك ١١ : ٢٣٩ .

٣ قد مر هذا المثل كثيراً في الأقسام السابقة ، انظر مثلا ١ : ٤٩٠ ، ٣ : ١٢٥ . غ ص : والندماء .

# فصول من نثره في أوصاف شتى

فصل: جَرَى بكَوَّد نَيه إلى غاية تتباطأ عنها السوابيق، وتتطأطأ عنسُموها السواميق . فلم يُحطُ بوصفيها النُّ صَفْوان ، ولا ستحب فيها ليسانة السحبان . وأين لسانُ باقيل ، مين ستحبان واثيل ؟ فالفُصحاء في العتجنر عنها متعذ ورون ، فكيف المتعد رون؟

فصل : كم حاول دَفْنُ الشمس في الرَّمْيْس ، ورَدَّ الأمس بالخَمَسْس، ونتيسْلَ النجم باللمس .

فصل: أوضحُ مين جيبال تيهامية ، ليعيني زَرْقاءِ اليتمامية . أشهرُ مين النارِ على المنار ، والليلُ كالقار ، أبيتنُ مين الكعبة للطائيفين ، ومين المساجد للعاكفين ، أشهرُ مين الزّبرِقانِ عند جيرُول ، ومين الأبليق الفيرُ د عند السموأل ، أظهرُ في العينين مين الهيرَمين ، أشهرُ في العيطاء من الطائي ، وفي الأيادي مين الإيادي ، أشهرُ من الآس في الأعراس ، أوضحُ مين السجوم لبطليموس ، والطبّ لجالينوس ، والعاج في الآبنوس .

فصل في ضدّه: هو أخفتَى مين نقطتَة الجيم . ومين بياض الميم . أخفَى مين الأسرار عند الاحرار . أخفتَى من السنهتَى، وميند يل الرُّها ــ الرُّها مدينة

۱ س : بسفوها .

٢ مس : لسان .

بالشام وكان أهلُ الإنجيل يخفون هذا المنديلَ في كَنْيَسْتُهَا ويَـزعمُنُونَ أَنَّهُ میندیل ٔ عیسی ثم سُرُق واشتُرِي فعله مت ْ بَرَكتُه .. أخفي من نَــَهٰـس ـ الجَبَّانَ [إذا التَّقَتُ ] ' حَلَثْقَتَا البيطَّانَ . أَخْفَى مَن بِيَّضَّتِي الْخَائِيفَ ، وقد أحس الطائيف . أخفى مين تفسير شيعتر لتبييد ، على فنهم البلييد : أخفتي من عُطارِد على المُطارِد . أخفى من الستوسَّة ِ في العُود ، ومين السَّرُّ في الرَّعود .

فصل : قبد صُهُ ٢ مُعلتي، وستيشفُه مُنجلتي، ورياضهُ أرجيّة، وحُمُللهُ مدبتجة ؛ وطباعتُه مُنهذَّبة ، وخلائقتُه مؤدَّبة ، وعُنقيَدُهُ مَنُورَّبة ، وأرضُه مُعشبِهَ ، وألفاظهُ راثيقة مُعنجبِة . لا يتملَّه جَلبيسُه ، ولا يتجفُّوه أنيسه . عَـَقُـٰالُهُ أَحنَـَفَيٌّ ، وعيلَـٰمـُه سُرَيَىْجِيٌّ ، وذكاۋه إياسيّ ، وأدبـُه خليليٌّ .

فصل : يُنقد م الحَرَرْم، ويُثنني بالعَرَرْم. يُنواكبُ الكَنواكب، ويتعقبُ العَمَواقيب ، يُشَاورُ ذَوِي الألباب ، على أنَّ رأيه للبِّناب ، يَشَبُّ وثُنُوبَ اللَّيْثُ ، ويَتَلَمْفَتُّنُ دُنْئُوقَ ٣ الغَيِّيْثُ ، ويُشُراوح ۚ بينَ العَمْجَلِ والرِّيْثُ : نَـَوْمُهُ غَيْرِارِ وَاصْطُرَارِ ، وَحَاجَاتُهُ سَيْرَارٌ ثُمْ اقْتَدَارِ . لا تَتُثَبُّطُهُ الظُّلُـلُ ُ وَلا الظُّلُالُ ، ولا تَطَّبِّيه الكيليلُ ولا يثنيه الكلَّال . عنزماتُه شيهابيَّة ، وإضباباته عُلِقَابِيَّةً . رأينُه قَبَسَهُ ، وعَزَمْه فَرَسُهُ . بَصِيرتُه بَصَرَهُ . وصَدَّرَه وردُه و صَدَدُهُ .

١ بياض في ص .

٢ ص : قد حمل .

٣ ص : ويتوقف وقوف .

٤ مس : ويراوث .

فصل : هترم ُ الجود ، على العيلاَّت والوجود . كفَّه ُ غيث ، لا يبالى من حتيث . ماله ُ أكثر جوده ، على جنُوده ، أغنى جيشه ا . لذَّاته في الإكثار والإيثار ، والأخذ بالثار . يزيح الأغلال ، ويبليّغ الآمال . يحدّث مكارمه الرّكب ، وينسى بفرط ستماحيه حاتم وكعب .

فصل [٨١]: أسد وحده، ودع جند ه. قلبه يخرجه عن القلب، وضرائبه تقتاد ولل مكان الطّعن والضّرب. يحمل إذا مالوا، ويثبت إذا جالوا. تقتاد وللمليسرة يمين ، وتارة للمليمنة كمين ، وتارة للقلب حيصن حصين ، تستأسد به الذؤبان ، ويتشجع بقربه الجبان ، عيون عسكره ، إلى ميخفره ، تُعلَى السّهام ، عبدي الإقدام ، بسطامي المرباع ، عاميري الطّباع ، عيصامي السيادة ، منصعي الجلادة .

فصل: عادل ولا مجادل ، منصف منتصف . سنلطانه رحمة ، وسيرته نيمة . يأخذ الحق وينعطيه ، ويرمي الغيرض فلا يخطيه . ينتصف المملوك من الملوك ، ويأخذ للرثيس من الصعلوك . مرفوع الحبجاب ، منزوع رداء الإعجاب ، ينقيم الحق على شقيقه ، ويتحكم بالعدل لعدوه على صديقيه ، سواء عنده البعيد والداني . والقحطاني والعدناني ، سييان عنده القرشي في الحق والعكلي ، والعنسي والسلولي ؛ لا فرق عنده بين منظر في الحق ، وحسير وسائر الخلق . الغربة عنده قربة قريبة ، ما لم تصحبها ربية . لا يغلو في الهاشمية ، ولا يتعدو على الأموية ، ولا يتلفت تصحبها ربية ، ولا يتعدو على الأموية ، ولا يتلفت

١ كذا وردت هذه العبارة ولعلها : ملك : أكثر جوده ، على جنوده ، أغى جيشه [وملك عيشه].

إلى الأهاجي الباهليّـة . (سلول وعَنَسْ وعَنُكُلْلُ وباهيلَـة أَلَامُ قبائلِ العرب. وقيل إنَّ سببَ ذلكَ أن الشعراء عَجَتَها ولم يكنُن لهم شنُعراء ينبنون عنها فالبسهم الذمُّ وأكلهم الهجاء . )

فصل : أمير يأمره حيلمُه فيُطيع ، ويحمله ما لا يُستطاع فيستطيع : كم أعطي الظلَفَرَ فَعْلَفُر ، وجرَّعَ الصبرَ فصبر . له حيلمُ معاوية ، على الأعداء العادية . له ثباتُ يلملنم ، وتحناتُ الجذَع الأزلم ١ . قلبلُه قليبٌ واسع ، وغورُه بعيدٌ شاسع .

فصل : وزیر یُنیم ٔ آمیره ، مستوطنا سَریره . متحرّك و هو قار ، ویری جالساً و هو مار ، كالنتجم ِ بری و هو ستاكن . وقد تحرّكت به أماكن ِ

فصل : كاتب ، فيضله راتب ، وحقيه واجب . أقلاميه رماح ، ورسائله صفاح ، وألفاظه فيصاح ، وأخلاقه فيساح . إن قيرطس أصاب ، وإن سئل أحاب ، وأصاب عين الصواب . لسانه لسان المثلك، ومكانه واسطة السلك.

فقد إلى عليه عباء التعويل ، في أوّل الرّعيل ، إذا الصبر عيل، لا يُسان ما حمّمى ، ولا يُسُوي إذا رمى . عمّود اذا زحف ، وطمّود اذا وقف ، وسمّينُل إذا حمّل ، وكتيبة اذا اعتزل . حمُسامه إمام ٢ ، يهدي في ظلّمه الفيّام، ويهتدي إلى مسالك الحمام . لا تردّعه لامعمّة السمّيوف، ولا تُنفزعه ممُصارعة المحتوف . رماحه نجوم ظلام القتام . ونجومنه

١ س : الالزم ،

٢ صن : أمامه .

رُجومُ شياطين الأنام. لا تُسُرد حاجات مواضيه. ولا تمطله عند تَـقاضيه، المغافرُ المتينة ، ولا الدَّروعُ الموضُونة .

فصل: قاض يشهد له عداله ، أن عيله ستريع حله . يتقسم نظره القيسطاس ، بين جميع الناس . حقيظ رسالة عُمر ، وعمل فيها بما نهى وأمر . لا يتبيع القضايا بالهدايا . به عشا ، عن الرشا . ينام الخصمان ، وهو يتقبطان . إن عتجيل فعن استيد لال ، وإن عتجر القليم أسكال . سريجي الإجابة . عدمراني الإصابة .

فصل: زُهنّادٌ تَركوا العَرَض ، وأصابوا الغَرَض . اقتر حوا الغينا ، واطبر حوا الغينى . رفيضوا المُزايل ، وطلبوا الطايل ، وأعرضوا عما يتبيد ، وأقبلوا على ما يتفيد ٢ . لم يتزاحيموا على الجيينف ، ولا استخدموا بمطونهم في تتعمير الكننف . تركوا ذلك ليمن تركوا ، وقنعوا بأقبل ما ملكوا ، وجتعلوا الزّاد إلى الجننة ، الأننة بعد الأننة ، وظمأ الهرواجر ، في شهر ناجير . فيكتروا فبتكتروا . عليموا فسليموا من العيقال ، وتركوا الأعناق " لحيمل الأثقال . رجوا فينتجوا ، وبتنوا أهملوا ، ومهدوا ، وعملوا ،

وذكرتُ بهدا المصل حديثَ أبي هريرةَ قال . قال لي رسولُ اللهِ عليهِ السلامُ : « يا أبا هُرَيرة ألاأريك الدُّنيا جَمَعُاءَ بما فيها ؟ قُلتُ: بلي

£ ,

١ ص : ان عجز . . . وان حجل .

٢ ص : يميد .

۲ ص : اعناق .

٤ الشريشي ٥ : ١٦ .

يا رسول الله . فأخذ بيه من وأتى وادياً من أودية المدينة ، فإذا مرزباة فيها رؤوس وعد رات في خرق وعظام ، ثم قال : يا أبا هريرة ، هذه الرؤوس كانت تحرص كحيرصككم ، وتأميل آمالكم ، ثم هي اليوم عيظام بلا جيله ، ثم هي صائيرة رمادا . وهذه العد رات ألوان أطعمتهم اكتسبوها مين حيث اكتسبوها ، ثم قد فوها مين بطونهم ، أطعمتهم اكتسبوها مين حيث اكتسبوها ، ثم قد فوها مين بطونهم ، فأضحت والناس يتحامرونها . وهذه الجرق البالية كانت رياشهم وليباسهم ، أصبحت والرياح تصفقها . وهذه العيظام عيظام دوابهم التي كانوا يتنجعون عليها أطراف البيلاد . فمن كان باكياً على الدنيا فليبك » . قال : فما برحنا حتى اشتد بكاؤنا .

ووقيف سُفراط على كيسياح وقد خيرَج من الحُيُس بكيساحة المقال : يا أهل أثينيا ، هذا الذي كنتم تُغليقون عليه الأبواب، وتُقيمون ليحيفُظيه الخيران ، وكانت شهراتكم تستخدم عُقوليكم في إعداده ؛ واليوم نُفوستُكم آنيفة منه [٨٢] وطيباعنُكم نافيرة عنه .

## فصول له في الذم ونقض ما تقدم

فصل : فنُلان غَـَوْرُهُ أقرب قـَرِيب ، وقـَلَمْبُهُ مَـَوْرُودُ القليب ؛ فسراثرُهُ مَـكشُوفَـة ، ودَخيلَـتُهُ مَـعروفــّة ، كـِتمانـُه إخبار ، وتـكـ بيرُه إدبار ، رأيـهُ ورَاء، وساحتُه عراء. حيسـّه هامد ، وفــَهـْمنُه جامد . لا يـعرفُ

۱ ص : بکساد .

الرَّشْدَ مَنَ الغَنِيِّ ، ولا يُـفَرِّقُ بِينَ التَّقبيل والكُنِيِّ . طَلَلَلُ بال ، لا يَخطُسُر على بال . الشمسنُ عنده سُهى ، والحُسُنْقُ نُـهُى . لا يَعَلَّلُمُ راسلُه ، مين أين أنفاسبُه ؛ ولا يَـدري د ماغنُه ، أين أصداغلُه .

فصل: همية جرواز يروميه ، وحكلاوة نروميه . أعلى هيمييه ، إرجال جميه ، واعتدال عيمييه ، وأسر سروره ، تناهي قلدوره ، وترويق خيموره . أعداؤه سيمان ، في أمان ؛ وأولياؤه في هزال ، وانتظار النيكال . حسن الظن بالزمان ، وضروب الحيد قان . رائع القرائع ، ساكين الجوارح ، مسرور متغرور ، ثاني العيطف عن الناصيب ، منتعام عن الأمر الواضيب ، منستغن بعبده ، عن جننده . منشاغيل بالأنياب الطاحينة في فرمه . يتنام عن منسهورات الطاحينة في فرمه . يتنام عن منسهورات الأنام ، وعن جب الغارب والسنام . فيكثر تنه ساهيية ، وخواطره لاهيية ، وقواعيد ، واهيية ، حتى تبغية الداهية .

فصل: يتجود الجلمود، ولا يتجود، ويتعودُ إلى إثمارِه يابسُ العود، وهو لا يُبدي ولا يُعيد. كييسُه مُغلَق ، وبنائبهُ مُطبَق، ودارُه ستمثلتق، وجيئشُه مُمثلِق، وميزانُه حبيسٌ لا يُطلَّلتَق. كيفتّناه ٣ ككفتيه لا تُديبُهما النار، ولا يتعرفان الدرهم ولا الدينار. وأكياسنُه كالنقلد، تتمر قد ختنقتنها العُقد. يتدُه حافيرٌ وقتاح، وقتُفلُهُ ليس له ميفتاح. تتمر

١ ص : قذوره .

٢ ص : مملق .

٣ من : كفتيه .

<sup>۽</sup> ص : تذيبها .

الأيتَّام ، ولا يُشْمَرُ له طلَّعام . لو مَللَك طوفان ورح ، لم يتسمَّح منه بشَّربة ٍ لظمآن مَيَجُسُروح .

فصل: هو يوم المُطاعنة ، ولك الملاعنة . لا حسب يُقاتيل عنه ، ولا نسب يستحيى منه . يراعة ترعد ، وتقوم وتقعم وتقعم . إذا الحرب وعب وتعب أبطالها ، وزُلزلت الأحشاء زلزالها ، نخب ما بين جنبيه ، وغاب السواد الممن عيشينه : منهزمة بخذوده ، ومنهدة العدت العدت وعكيده : يوسع أعدار الفيرار ، ولا يرى على الجنباء من عار . بنيناه في أوّل الرعيل ضارب المناور ، إذا به وراء الساقة هارب . يرزحن عند الزّحش ، إلى خلاف ، ويروعه الواحيد وهو في ألف . لو كان سنور مدينة لسار ، ولو ربيط إليه الطور لطار . إن هذا في الحرب من بنني العنشر ، وأد هيش من منستطعيم الماء على المينبر ، إذا ثار القينام ، ستقيط من كفته الحسام .

وختَبَرُ بَـنِي العَـنْبُر ، أشهرُ مِنِ أَنْ يُـلُـُكُو ، وقُدُرَيْطُ منهم ، ولمّا استَـنْجِـَدَهم فلم يُـنْجِيدوه قال " :

لكين ً قَوْمِي وإن كانوا ذوي عَـدَد ليَّسُوا مِن َ الشَّرِ في شيء وإن هانا يجزون مِين طُلُسُم ِ أَهْلِ الطَّلَم مِغفرة وَمِين إساءة أَهْلِ السُوءِ إحسانا كأن ً رَبِّكَ لم يَحْلُق ليخَسَّيْتِيه سيواهُم مِن جميع الناس إنسانا

ومُستطعيم الماء على المينبر خالد القسري عاميل هيشام بن عبد

١ من : السودان .

۲ ص : يضرب .

٣ هو قريط بن أنيف ، وقصيدته هي الأولى في ديوان الحماسة .

الملك على العراق . دّهيش َ يوم الجُمُعة ِ في حَرَّبِ الخوارج وهو على المنبر ، فقال : أطعيموني ماء ً ا ! فقييل فيه :

هَمْ عَنْ اللَّهُ مَنْ عَلَى صَوْتِيكَ أَطْعِيمُونِي شَرَاباً ثُمَّ بُلُتَ عَلَى السَّريرِ

فصل: أضرَّها على الأنام ، على قديم الأيام ، العَصَبِيَةُ في الجاهليية والإسلام . فما لهذا السلطان ، وحراب الأوطان ؟ والعصبية تُفسيد بين الأولياء ، وتتكشر في الأدعياء . وأبو نتُواس كان أشدَّهم فيها قرولا ، وهو قين مروًلى ، تتعصَّب لليمن على منضر لكون ستعند العشيرة مين اليمن وهم مين مروليه ، فهتجا قبائل منضر ، وغنض مين قرريش ، اليمن وهم مرولي منهنات ستعند العشيرة له بعتشيرة ، بل لها منه الجريرة .

سُلُطان يَشْتَرَي بدينه ودَمِه ، رضى ابن عَمَّه . خاسِرُ التَّجُو ، مَحَرُوم ُ الأَجِر ، لايُساوي بين أهل القبيليّة وهم سيّوا ه ، ولا يَتْكَافأ عنده المُسلمون وهم عند [الله] لا أكفاء . وجيبليّة ُ التيفاوتِ أفاتت جيبليّة الرُّشُد . وحميتيّه أحميت عليه دار الخُلُد . تَعَصَّبُ جاشيّت له صدور الجيش ، وتَكدّر به صفاء العَيْش . وللمساعدة في العصبية طارت الجيش ، وتكدّر به صفاء العيش . وللمساعدة في العصبية طارت الرُّووس والسوّاعيد ، وجدَّمَت الذُّرى والقواعيد ، وحالفت ربيعة الأباعد .

فصل : قديـَتَـسَمَّى بوزير، مَنْ شُنُعْلُهُ البِّمُ والزِّير. يُعْجِبِبُهُ اللَّهُو،

ر الأغاني ۲۲ : ۲۰ .

۲ ص : وهم عنده .

ويتغليبُه السّهو . دمارُ مَنْ [أوى ] إليه ، وبروارُ مَن عَوَّلَ عليه . إن دبير آدْبر . وإنْ ترك هملك . خيدْنُ لرَواعيب ، وزيرُ كواعيب . لم يتعلّق به مين الوزارة ، إلا الحسّن لم يتعلّق به مين الوزارة ، إلا الحسّن الشّارة ، وركوبُ الهماليج لا المسيارة ، وشيد أن الإعجاب ، والدخول على سلطانيه بلا حجاب ، والأكلُ بملء فيه ، هذا جميعُ ما فيه ، حتى إذا طرقت السّرايا [٨٨] وسيقت السّبايا ، ونفّر النّافر ، وضج البادي والحاضير ، ونزّع ثقات الأجناد ، فرّته أوا في البلاد ، فرّزع إلى الوزير ، في وجه التّدبير ، فكان جوابُه دُموعَه ، وصوابُه هملُوعَه ، فحينه دارت الدّارة ، واضطرّمت الناثرة ، وافصر مّت الدّول ، وتبَبد لت الحلّل .

فصل : كاتيب ما عرف قط ، كيف البرية والقط ، ولا نستخ قط سطرا ، إلا مستخ منه شطرا . ألفاظه مللحونة ، ومعانيه ملقونة ، ومقاصد ومقاصد مخفية مكنونة ، وحروفه مطمونة ، إن تنهيجي هجا ، وإن تتكلم شبخ وشجى . أليفاته سنجود ، ولاماته رقود ، وميماته عنقد لا عقود ، وقافاته واوات ، ونوناته راءات . يرفع بالنواصب ، وبنكثر [من النقط الكواذب ، وينعمي عين المعنى الجلي ، وينخاطب العدو مخاطبة الولي . وتُقر كتُنبه عا فيها مين الفساد ، بأنه قرة عنون الأعداء والحساد .

<sup>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</sup> 

١ ص : إلى .

٢ ص : المهاليج .

٣ ص : ثقاب .

كذا ولعل صواجا: « مضمونة » أي مصابة بالضمانة ؛ أو مطبونة أي مدنونة .

فصل : ولايته القضاء ، مين سُوءِ القضاء . جائر حائر : إن جار فَيَن تَعَيّن تَعَيّم لله مُنتَس ، ونهار مُرتَسَ . تَعَجبه مُنتَس ، وإن حار ا فعن قيلة تعيّه لله . ليبله مُنتَس ، ونهار مُرتَسَ . تُعْجبه العيّن في النقاب ، ولا يُفكّر في العقاب . إذا رأى الأمرد تَدَرد على خصمه ، ومال عليه بيحنك ميه ، ينزري باختيار سلطانيه ، ويستتخيف بفقهاء زمانيه . يتجور في نظره المتقسوم ، ويتبعث في وجه الخصوم ، ويتر كلهم برجليه ، ويتال طيمتهم بنعاليه .

فصل : إخوان أخون مين السشراب للعلين ، ومين أهل الكُوفلة المحنسين ، وأشك أهل الكُوفلة المحنسين ، وأشك مين طالب دين ، على صفر اليلايد ين : ليس فيهم نفذ ولا دَفْع ، إن استنتصر تهم خذاوك ، وإن سُثيلوا إسلاملك بذاوك .

فصل : تَبَسَمَ للعَدُوّ العابِس ، وَلَين ْ لِيَتُخَلِّق اليابِس . عاميل ْ ظالبِملَكَ بالصَّبر ، واجعل ْ صَدَّرَك له كالقَبر ، لا يدري ما فهه رحميّة " أم نيقميّة ، وبلاء" أم نيعميّة ، حتى تُمنكينيك الوَثبيّة عليه ، فيتُللّه لجبينه ويبَدَينه .

### ومن ترسيله

فصل له من رقعة خاطب بها المظفر بن الأفطس : كتبتُ وشوقي إلى شَـرَ فِ لـُـقياه ، وشبم سُقياه ، شوقُ القارظيشُ لا إلى سكون

194

١ ص : خان .

٢ القارظان كلاهما من عنزة - في رأي ابن الكلبي - فالأكبر منهما يذكر بن عنزة والأصغر رهم بن عامر بن عنزة ، كل منهما خرج يطلب القرظ ولم يعد ، وفيهما يضرب المثل « حتى يؤوب القارظان » قال أبو ذؤيب الهذلي :

وحتى يؤوب القارظان كلاهما وينشر في الموتى كليب لوائل

وسكنى ، والقريسين إلى ليبلى ولبنى ، واعتلاقي بذكره اعتلاق مالك بعقيل ا ، وقيفا نبنك بالمتليك الضليل ، وبلال بيشامة وطفيل ، والله ببلوغ الأمل خيبر كفيل . وحال وليه بالناحية التي استقدرتها حال من ذهبت منه التلذاذة ، والفتاء ، والشيخ يتهدمه الشتاء " . وقد رأيت طنوفان قنرطبة يتقيم دهرا ، وإنما أقام طروفان نوح شهرا ، وأما صيفها فكما قال :

لم أستتيم عيناقيه لقدوميه حتى ابتدأت عناقيه ليوداعيه

وله من أخرى :

لي رَعْبُهَ آلِي مفاخيرِه ، وتطارُح بينَ يَدَيُ مآثيرِه ، وإدلال على سَماحية سَجاياه ، وتحامُل على احتمال عُلياه . وذلك أن شيخا يَفنا قَصَد فنائي ، فبكى حتى بَل بفضل دُمُوعيه ردائي ، ومَنْعَه الشّوق بشَجاه ، مِن الكلام على ما ارتجاه . ثُمَّ ذكتَرَ أَنَّه كاسبِ نُسْيَات ، وأبو بنينَ وبنينات ، فنستَبْتُهُ فقال : أنا أبو جَعَدَة نَهَشُل ، وذكر

١ مالك وعقيل نديما جديمة ، وفيهما يقول أبو خراش :

ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا خليلا صفاء مالك وعقيل ٢ ٧ حندما هاجر المسلمون إلى المدينة كان بلال بحن إلى معاهد مكة فاذا أخذته الحمي تغني :

عندما هاجر المسلمون إلى المدينة كان بلال يحن إلى معاهد مكة فاذا اخدته الحمى تفى
 ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفج وحولي إذخر وجليل

الا ليت شعري هل ابيتن ليله بهج وحويي إدعر وجليل وهل أردن يوماً مياه عجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل

وشامة وطفيل : جبلان ( معجم البكري مادة : هرشي ) .

٣ مجز بيت من الشعر وصدره : إذا جاء الشتاء فزملوئي فان الشيخ . . .

<sup>۽</sup> ص : قبائي .

مولانا المظفَّر فوصف خيراً كثيراً هو أكثر منه ، ودعا بخير أجابه ُ اللهُ ُ عنه ، ووصَّفَ أن بغاة ً بغوه ُ ، وحسدة ً آذوه ، وتنصَّلَ من ذنوب قرفوه بها ، ومولاي أعلم بصدقها من كذبها . ولم يُنظهر حسرصاً إلا َّ في الميتة الأهليـــة والتَّربة الوطنية . فبكي ـ علم الله ـ مع باك ، وشكا مني إلى شاك ، وذو الشَّكوى يرحم الشَّكوى ، لعلميه بمرارة البلوى . ولا شكَّ أنه سيبلغمُه تَفْضَلُ المَظْفَتْرُ بِالْالْتَفَاتِ إِلَى ذَكْرِي ، والعَنَايَةِ بِبَعْضِ أَمْرِي ؛ فلا يَظْنَّ أَنَّ ذلك باستحقاقي ، وإن رقـّاني من الشّـرف هذه المراقي ، ومن يـَسمعُ يخلُ ١٠، وما كلَّ ذي سلاح بطَّل . وقد تلطَّفتُ له بإذن الله في القول ، وبرثتُ إليه تعالى من القوَّة والحول ِ . ووقيَّفته على رأي المظفيّرِ الموفيّق ، وحكميه العدل المحقيّق . وبوديّ لو تكفلتُ ٢ بآماله ، وجمعت بينه ُ وبين أطفاله ، فهو في قعدد " لنُبَك ، وهامة اليوم أو الغنَّد ؛ إلا " أني ــ أينَّده الله ــ لا أوثر مرادي على مُراده ، ولا أشاركه في العلم بأهل بلاده ، إلا أن " يتفضَّلَ بالأحسن الأجمل ، على وعلى أبي جعداة نهشك ، فيعود ـ أيده الله ـ بِهْضِيلَةَ الإيثار ، ويُكسبني في الناس أطيبَ الأخبار والآثار . ولقد همجمتُ في العناية بما لا أعلم ُ ثقة "بما أعلم ، وهو المتطوّل إن شَيَفَتَع ، والمعذورُ إن دَ فَعَ . والجوابُ على هذه السَّطور المحتوية على هذه الأمور ، بالأقوال والأفعال ، من كمال الإحسان والإفضال .

١ ممناه أن من يسمح الشيء ربما ظن صحته ، انظر جمهرة المسكري ٢: ٣٦٣ (أبو الفغيل)
 واللسان ( خيل ) وفصل المقال : ٤١٧ والميداني ٢ : ١٦٩ .

٢ ص : تكلفت .

٣ ص : عقدد ؛ والقعدد : القريب النسب من الجد الأكبر ، يريد أنه يكاد يكون من لدات
 لهد وهو آخر نسور لقمان .

فأجابة المظفير برقعة من إنشاء الوزير أبي مروان بن قررمان ، قال فيها: ورد كتابك المبتدأ خطابه من الشعر بما هو السحر الحلال ، والمصدر من القريض بما شهد لك بالحلال . لو قبصد الطائيان قبصده لأجبلا ، أو حدا الحمادان حدوه لأدبرا فيه وما أقبلا . لم تدع فيه فنيا من الحكمة إلا أهديته [٤٨]ولا معنى لطيفا إلا أبديته ، ولانوعا من الأدب إلا جلبته ، ولا غريبا من المثل إلا ضربته : فلله بلاد غذاك هواؤها ، ورؤساء تطابقت عليك أهواؤها . لقد بان فضلهم على أهل الزمان ، كما ظهر تبريزك في هذا الميدان . ومن انتحل الأبيات ، فبعثل شعرك فليات ، وهيهات ، ما أبعد الأرض من السموات !

ورأيتك قد شفعت القريض بشفاعة ، وقرنته برغبة أعطتك مقاليد البلاغة والبراعة . وأسعفتك في الشيخ اليفن ، والأشيب البدن ، نهشل . فليسرع بالإقبال إلى بتلده ، وليتلحق بأهليه وولده ، وليأت إليهم ذألانا ، وليشكرنا سرا وإعلانا . والله المان بك برده إلى وطنيه وأهليه " . يبلغك ما ترتجيه ، ويعيد حالك إلى عتهدها ، والجمع بينك وبين الطبقة التي كنت واسطة عقدها :

ولابن شرف مقامات عارض بها البديع في بابه "، وصب فيها على قالبه، منها مقامة فيها بعض طول ، لكنه غير مملول ، آخذة بطرف

١ ص : السماء .

٧ الذَّالان : المدو المقارب أو السرعة .

٣ من : وأهله .

ع ص ; باله .

مُستطُّرف من أخبار الأدباء ، وذكر الشَّعر والشَّعراء ، قال ١ :

جاريتُ أبا الريّان في ذكر أهل النّظام ، ومّناز لهم في الجاهليّة والإسلام ، فقال الله عدد الشّعراء أكثر من الإحصاء ، وأشعارُهم أبعدُ من شقة الاستقصاء . قلت : لا أعنيتك بأكثر من المشهورين ميثل الضليّل والقتيل ، ولبيد وعبيد ، والنّوابغ والعُشي ، والأسود بن يتعفر " ومن سواه من العُمي ، وابن الصّمّة دريد ، والرّاعي عُبيد ، وزيد الحيل ، وعامر بن الطّغيل ، وابن الصمّة دريد ، والرّاعي عُبيد ، وابن جندل وابن مُقبل ، وجرول والفرزدق وجرير ، وجميل وكثير ، وابن جندل وابن مُقبل ، وجرول والاخطيل ، وحسّان في أهاجية " وميد حه ، وغيلان في ميتيه وصيدحه ، والمذلي أبي ذؤيب ، وسُعرم ونُصيب ، وابن حيلزة الوائلي ، وابن وابن الرّقاع العاملي ، وعنترة العبسي ، وزهير المرّي ، وشُعراء فزارة ، ومُفلقي الرّقاع العاملي ، وعنترة العبسي ، وزهير المرّي ، وشُعراء فزارة ، ومُفلقي كالرّمـّاح والطيّرمـّاح ، والطيّريّ والدّميني ، والكُميت الأسدي" ، وصريع كالرّمـّاح والطيّرمـّاح ، والطّرمـّاح ، والطّري ، وابن الجهم القيرشي ، وحبيب الطاثي ، الأنصاري " ، ودعيل الخزاعي ، وابن الجهم القيرشي ، وحبيب الطاثي ،

١ قد أشرت إلى أنها نشرت بعنوانين مختلفين ، وهي في جقيقتها رسائل الانتقاد (أو جزء منها) وسأعارضها بالنص الموجود في رسائل البلغاء ؛ (ورمزها : ل) ويبدو أن ابن بسام يوجز في النقل.

ل : وجاريت أبا الريان في الشعر والشعراء ومنازلهم في جاهليتهم واسلامهم واستكشفته عن مذهبه فيهم ، ومذهب طبقته في قديمهم وحديثهم فقال . . . الخ .

٣ ص : يعفور .

غ ل : والاسود بن يعفر وصخر الني .

ه ل : هجاته .

٦ زاد في ل : وحميد الهلالي وبشار العقبيل وابن أبي حفصة الأموي ووالبة الاسدي وابن جبلة الحملي وأبي نواس الحكمي .

والوليد البُحتريُّ ، وابن المعتزُّ العُباسيُّ ، وأبي تواس وابن الرَّوميُّ ١.

ومن الطبقة المتأخرة في الزمان ؛ المتقدّمة في الإحسان . كأبي فراس ابن حَمدان ، والمتنبي بن عَيدان ، وابن جدار المصري ، وابن الأحنف الحنفي ، وكنُشاجم الفارسي ، والصنوبري الحلبي ، ونصر الخبزرُزي ، وابن عبد ربته القُرطبي ، وابن هانيء الأندلسي ، وعلي بن العباس الإيادي التونسي ، والقسطلي .

تُ قال أبو الرّيان : لقد سمّيت المشاهير ، وأبقيتَ الكيّثير ، قات : بلى ولكن ما عندك فيمن ذكرتُ ؟

قال: الضّلَّيلُ مؤسس الأساس، وبنيانه عليه الناس، كانوا يقولون وأسيلة الحلّ ، حتى قال «أسيلة مجرى الدَّمع ». وكانوا يقولون: « تاميّة القامة وطويلة القامة، وجيّداء، وتاميّة العنق »، حتى قال « بعيدة مهوى القيرط ». وكانوا يقولون في الفرس السابق « يلحق الغزال والظيّليم ، وشبيهه، حتى قال « قيد الأوابد ». ولم يتكنّن قبله من فيطين لهذه الإشارات والاستعارات غيره فامتثلوه بعده. وكانت الأشعار قبل سواذج ، فبيقيت هذه جدداً وتلك نواهج ؛ وكل شعر بعد ما خيلاها فغير رائق النيسج ، وان كان مستقيم النيهج .

وأمَّا طَرَفَة فلو طالَ عَمْرُه ، لطَّال شيعره ، وعلا ذِّكره . ولقد خُنُصَّ

١ زاد ني ل : رابن رغبان الحمصي .

٢ ص : عبدان .

٣ مس : سدار .

بأوفر نصيب من الشّعر ، على أيسر نصيب من العُـُمر ، فملا أرجاء ذلك النصيب بصنوف من الحكمة ، وأوصاف من علو الهمّة ، والطّبعُ معلّم صادق ، وجواد سابق .

وأمنّا الشيخ أبو عنقيل فشعره ينطقُ بلسان الجزالة . عن جنان الأصالة ، فلا تسمع له إلا كلاماً فصيحاً . ومعنى مبيناً صريحاً ؛ وإن كان الشبيّخُ والوقار ، والشرفُ والفيّخار . لهاديات في شيعره ، وهي دلاثلُه ، قبلَ أن ينعلم قائليه .

وأماً العبسي فتمسَجيدً في أشعاره ، ولا كمعلسّقته ، فقد انفرد بها انفراد سُهيل ، وغبسر في وجوه الخيل ، وجمّع فيها بين الحلاوة والجزّالة ، ورقمّة الغيّرل وغيلظيّة البسالة ، وأطال واستطال ، وأمن السآمة والكلال .

وأمنا زُهير : فأي زُهر بين لهوات زُهير ، حيكتم فارس ، ومتقامات الفوارس ، ومتوامات الفوارس ، ومتواعظ الزُهاد ، ومعتبرات العبناد، ومرد ح تكسب الفخار، وتبقى بقاء الأعصار ، ومعاتبات مرة تتحسن ، ومرة تتخشن ، وتارة تكون هجوا ". وطورا تكاد تتعود شكوى .

وأميًا ابنُ حليزة : فسهيل الحزون . قام خطيباً بالموزون . والعادةُ أن يُسهيّلَ شَرَحُ الشّعرِ بالنّشرِ ، وهذا سهيّلَ السّهل بالوعر ، وذلك مثل قوله:

أبرمُوا أمرَّهُمُ عشاءً فلمنّا أصبحوا أصبحَتُ لهم ضوضاءً من مناد وهين مُجيبُ ومين تص لهال خيل خلال ذاك رغاء

فلو اجتمع [٨٥] كل مطيب ناثر ،مين أوَّل وآخر . يصفون َسَهُمُوا مُهضوا

بالأسحار ، وعسكراً تنادى بالنتهوض إلى طلب الثار ، ما زادوا على هذا إن لم يَنقصُوا منه . ولم يُقصّروا عنه . وسائر قصيدته في هذا السّلك : شكاية وطيلابُ نصفة ، وعيتاب في عزّة وأنفة ، وهو مين شعراء واثل ، وأحد أسنة هاتيك القبائل .

وأمنّا ابن كلثوم: فصاحب واحيدة ، فلا زائدة '، أنطّقَه بها عزُّ الظّفر، وهزَّه ' فيها جن الأشر، قنعَقعت ْ رعوده في أرجائها ، وجنعجنعت ْ رحاه في أثنائيها ، وجنعلتها تنغلب تسليلتها التي تُصلي إليها ، وميلنتها التي تعتمد عليها ، فلم يتركوا إعادتها ، ولا خلعوا عبادتها ، إلا تعد قول القائل:

ألهى بني تغلب عن كلّ مكثرمة عصيدة "قالها عمرو بن كلثوم

على أنها من القصائد المحققات : وإحدى المعلَّقات .

وأمنّا النابغة وياد: فأشعاره الجياد لم تخرُّج عن نارِ جوانحه حتى تناهى نُصُجها، ولا قُطعت من مينوال خواطره حتى تكاثف نسجُها، لم تُهلهلها ميّعة الشبّاب، ولا وهي الأسباب، ولا لؤم الاكتساب، فيَشيعره وسائط سُلوك، وتيجان ملوك.

وأميّا النابغيّة الجعدي : فينتقيُّ الكلام ، شاعر الجاهليّـة والإسلام ، واستحسن شعره أفصحُ الناطقين ، ودعا له أصدقُ الصادقين ؛ وكان شاعراً

Y . .

۱ ل : بلا زیادة .

٢ ص ؛ وهذه .

في الافتخارِ والثَّمناء ، قصير الباع لشرفيه عن تناول ِ الهجاء . وكان مغلوباً فيه في الجاهليّـة . وطرّريد ليلي الاخـْيليّـة .

وأميًّا العُنشي بأجمعهم : فكليّهم شاعرٌ ، ولا تكيمون بن قيس ، شاعر المدح والهجاء ، والبأس والرَّخاء ، والتصرُّف في الفنون ، والسَّمي في السُّهول والحزون . نَـُفَـَّق ملحتُه بناتِ المحلَّدِّق ، وكان في فقرٍ ابن ِ المذكت ٢ ، وأبكى هتجوه علقتمة ٣ ، كما تتبكى الأمتة .

وأمَّا الأسودُ بن يتعفر : فأشعرُ الناس إذا ندبَّ دولةٌ زالت ، أو بكي حالة "حالـت ، أو وصف ربعاً خلا بعد عُمران ، أو داراً درَستْ بعد سكـّان ، فإذا سَكَكُ [ غيرَ ] هذه السّبيل ، فهو من حَيشوِ هذا القبيل ، كعمرو وزَّيْدٍ ، وسعد وسُعَيِّيد ؛ :

وأمَّا حسَّان ، فقد اجتثَّ بواكرَ غسَّان ، ثم جاء الإسلام ، وانكشف الإظلام ، فجاحش عن الدّين ، وناضَل عن خاتم النبّيين ، فشيّعر وزاد ، وحسّن وأجاد ، إلا ّ أن الفّـضل َ في ذلك لربّ العالمين، وتسديد ِ الروحالأمين.

وأمنّا دُريد بن الصمنّة : فصمنّةُ صمنم ، وشاعيرُ جُنْثَتَم ، وغنزل "

١ ص : فقراء .

٢ أبن المذلق من عبد شمس، يضرب به المثل في الفقر والافلاس ( الميداني ٢٠: ٢٠ وجمهرة المسكري ٢ : ١٠٧ /أبو الفضل ) .

٣ يمني علقمة بن علائة ، وقد أبكاء قول الأعشى :

تبيتون في المشى ملاء بطونكم وجاراتكم غرڤى يبتن خمائصا ع ص ۽ وسعيد وسعد . هَرَم \ ، وأوَّلُ من تغزَّلَ في رثاء ، وهَزَل في حزن وبكاء ، فقال في مَعَبد أخيه ، قصيدتيَّه المشهورة يرثيه :

أرث جديد الحبل من أم متعبد .

وهي من شاجيات النَّـواثح ، وباقيات المدائح .

وأمنّا الراعي عُنبيد : فتجنبلَ على وصفِ الإبل ، فصار بالراهي يُعرف، ونسُنيَ ما له من الشّرف .

وأمنّا زيد ُالخيل : فَخَطَيب سجاعة ، وفارِس شجاعة ، مشغول ُ بذلك ، عما سواه ُ من المسالك .

وأمنّا عامرُ بنُ الطفيل : فشاعرهُم في الفَخار ، وفي حماية ِ الجار ، وأوصفهم لكريمة ، وأنعتهُم لحميد ِ شييمة .

وأمنّا ابنُ مِنْقبل ٢ : فَتَقَدَيمُ شَيْعِرُهُ ، وَصَلَيْبُ نَجِرُهُ ، وَمُغْلَلْتِي مُنَادُّحُنُهُ ، وَمُعَلَنِّي قَبِدْحُهُ .

وأميّا جَرُولُ : فخبيثُ هجاؤه ، شَرَيفُ ثناؤه ، صحيح بناؤه ، رفعً شعره من الثّري ، وحطَّ من الثّرييّا . وأعاد ً بليطافيّة فكره ، ومتانيّة شعره ، قبيح الألقاب، في الأعقاب ، وينتوارث في الأعقاب .

١ ص : وعزل ؟ ل : وغزل عرم .

٢ ص : أبو .

وأمَّا أبو ذورب : فشديدُ أَسْرِ الشَّعرِ حَكَيمُه ، شغله فيه التَّجريب حديثُه و قديمُه . وله المرثيَّةُ النقيَّةُ السَّبك . المتينة الحبيْك ، بكى فيها بنيه السّبعة . ووصَّفَ الحمارَ فطوَّل . وهي التي أوَّلها :

## . أمين المنون ورّيبيه تتوجّعُ .

وأما الأخطلُ : فَسَعَدُ من سُعودِ بني مروان ، صَفَتَ لهم مرآة فيكرِه ، وظَفروا بالبديع ِ من شيعرِه ، وكان باقيعة من هاجاه ، وصاعيقة من حاجاه .

وأماً الدّارميُّ همَمام : فَبَجوهرُ كلاميه ، وأغراضُ سيهاميه ، إذا افتخر بمالك ِ بن حنظالماً ، وبدارم ٍ في شرف المنزلة ، وأطولُ ما يكون مدى إذا تطاول اختيال المجرير عليه بقليليه على كثيره ، وبصغيره على كبيره، فإنّه ينصادمه حينئذ ببحر ماد ، ويتقاومه بسيف حاد .

وأمنّا ابنُ الخطنفى : فزهد في غنزل ، وسيجر في جلل ، يتسبّع الوّلا في ماء علا ، وينطيع آخراً في صخر صلب . كلس منابحة ، وكبش مناطحة ، لا تفل غرب لسانيه مطاولية الكفاح ، ولا تلمي هامته ، مداومة النظاح ، جارى السّوابق بمطينة ، وفاخر غالباً بعطينة ،

۱ ص : پنوه ،

۲ ص ل : اختيار .

٣ ل : ويطبح .

<sup>۽</sup> س : هاد .

وَبَلَــُهُ بِلاَخْتُهُ إِلَى المُسَاوَاةِ ۚ، وحَـمَـلَتُهُ جَرَأْتُهُ عَلَى المَجَارَاةِ ١ . والناسُ فيهما فَرَرْيَقَانَ ، وبينهما عِند قوم فُرُقان .

وأمَّا القيسان وطبَعْتنُهما : فطبَعْة عَشْقة توقيَّة ، استحوذت الصّبابة على أفكارِهم ، واستفرغبَت دواعي الحبّ معاني أشعارِهم ، فكلتهنُم [٨٦]مشغول بهواه ، لا يتعدَّاه إلى سواه .

وأمنّا كُثْنَيْس : فحسَنُ النسيبِ فصيحُه ، لطيفُ ٢ العتابِ مليحُه ، هجيُّ الاغترابِ قريحُه ، جامع إلى ذلك رقائق الظنّرفاء، وجزالـة مدح الخلفاء.

وأمنّا الكُميتُ والرمنّاح ، ونصيبٌ والطّرماح ، فشعراءُ مُعاصرة، ومُناقضات ومُفاخرة ، فنُصيبٌ أمدّحُ القوم ،والطّرماحُ أهجاهم ؛ والرَّماحُ أنسبُهم نسيباً ، والكُميتُ أشبّهم تشبيبا .

وأميّا بشيّار بنُ برد: فأوّلُ المحدثين ؛ وآخرُ " المخضرَمين ؛ ومميّن المعقى الدولتين ، عاشقُ سمّع ، وشاعرُ جمّع ، شعرُه يَنفُق عند ربيّات الحجال ، وعند فحول الرّجال ، فهو يلينُ حتى يستعطف ، ويقوى حتى يستنكف ، وقد طال عمره ، وكثير شيعرُه ، وطما بحرُه ، وثقب في البلاد ذكرُه .

وأمَّا ابنُ أبي حَفْصة ، فمن شعراء الدُّولتين ، وممَّن حظي بالنَّعمتين،

١ ص : المجار.

۲ ل : نظیف .

٣ ص : وأحد .

ف من : ينكسف .

ووصل إلى الغنى بالصّلتين ، وكان دَرِب المعمول ، ذَرِبَ المقنُّول ، والدَّ شُعراء ، ومنجبَ فِصحاء .

وأمنا أبو نواس ، فأول الناس في خرم القياس ، وذلك أنه ترك السيرة الأولى ، وتكتب عن الطريقة المثلى ، وجعل الجلا هزلا ، والصعب سهلا ، فهلهكل المسرّد ، وبلبك المنضّد ، وخلخك المنجد ، وترك الدَّعاثم ، وبني على الطامي والعاثم ، وصادف الأفهام قد نكلت ، وأسباب العربية قد تخلخلت وانحلت ، والفصاحات الصحيحة قد مشمت ومنكت ، فمال الناس لى ما عرفوه ، وعليقت نفوسهم بما اليفوه ، فتهادوا شعره ، الناس لى ما عرفوه ، وعليقت نفوسهم بما اليفوه ، فتهادوا شعره ، وأغلوا سعره ، وشخفوا بأسخفه ، وكان ساعده أقوى ، وسيراجه أضوى ، لكنه عرض الأنفق ، وأهدى الأوفق ، وخالف في أسواقهم أوستع الأسواق ، فشعر أبي نواس ، نافق عند هذه الأعلاق ، وأسواقهم أوستع الأسواق ، فشعر أبي نواس ، نافق عند هذه الأجناس ، فاستدل عند أنقد الناس . وقد فطن إلى استضعافه ، وخاف من استخفافه ، فاستدرك بفصيح طرده ، طرقاً [من إحد اللسان وجد من الإ خفة روح في كثرة المتظاهر ، على من غض منه بالحق الظاهر ، ليس إلا خفة روح على خصائص الأنام . المجون ، وسهولة الكلام الضعيف الملحون ، على جمهور العوام ، لا المجون ، وسهولة الكلام الضعيف الملحون ، على جمهور العوام ، لا على خصائص الأنام .

وأميّا صَريع : فكلامُه مُرصَّع ، ونيظامنُه مُصَنتع ؛ وجنَّملة مُسيعثرٍه

۱ ص : والقائم .

۲ ل : طرفا حد اللسان وحدوده .

٣ ﻣﻦ ﻝ : محدود .

صحيحة ُ الأصول ، منصنته ُ الفنُصول ، قليلة ُ الْفضول .

وأمنّا العبنّاسُ بن الأحنف فمعتزل بهواه ، وبمعنزل عمنّا سواه : رَفَعَ نفسته عن المدح والهيجاء ، ووضعتها بين يبَدّي هنواه من النّساء . قد رُقتَق الشّغَفُ كلامة ، وثنقيّفت قوة الطبع نظامة ، فيلة رقيّة العشيّاق ، وحيون الحيّة الع .

وأمّا دعبل: فمُدُّبرٌ مُقبلٌ، اليومَ مَدَّح، وغَدَّا قَلَدْح، يُجيدُ في الطَّريقتين، ويُسيء في الخليقَّتَيَنْن، وله أشعارٌ في العَصَبَيِّة. وكان شاعرَ عُلُلَماء، وعالِمَ شعراء.

وأميّا على بن الجنّهم : فيرَشيقُ الفيّهُم ، راشيقُ السّهُم ، استوصلَ شيعتْرَهُ الشَّرَفَاء ، ونادم الخُلفَاء ، وله في الغيّزَل الرُّصافِينَّة ٢ ، وفي العتاب الدَّالينَّة ٣ ، ولو لم يَكُنُنُ له سواهما ، لكان أشعرَر الناس بهما .

وأمنّا الطنّائيُّ حبيب : فمُتكلنّفُ إلاَّ أننّه يُصيب ، ومُنتعب لكن ُ له من الراحة ِ نصيب . وشُغلُه المُنطابِنَقَة ُ والتنجنيس ، جيد ً ذلك أو بيس ، جَزَل ُ المعاني ، مَرَصوص ُ المنباني \* . مَدَ حنُه ورِثاؤه ، لا غَرَالُهُ

۱ ل : رجودة .

٢ يمني قصيدته «'عيون المها بين الرصافة والجسر » .

٣ الدالية :

قالوا حبست فقلت ليس بضائري حبسي وأي مهند لا ينمد ٤ ل : وحبذا .

ه س : الماني ؛ ل : المعاني .

وهجاؤه ، طَرَفًا نَقيض ، وخُطَّتًا استماء وحَضيض . وفي شعره علم " جَمّ مين النَّسَب ، وجُملة وافيرَة " من أينام العرب . وطارَت له أمثال ، وحُلُفظت له أقوال ، وديوانُه مَقْدُرُو " ، وشيعرُه مَتْلُو " .

قال ابن بتسنّام: أمنّا صفّته هذه لأبي تمنّام ؛ فتصفة لم يتمنّ عيطنفها حسيسة ، ولا تتعلّقت بيذينليها عتصبية ، حتى لو ستميعها حبيب لاتخذها قيبلية ، واعتمد ها ميلة ، فما آلتم ٢ من الدّب وإن أوجع ، ولا ستبّ من صدّق وإن أقدّع ،

### رجع:

وأمنّا البُعَتريّ : فَلَلَفُظُهُ مَاءٌ تُنجَاجٍ ، ودُرٌ رَجُواجٍ ، ومعناه سيراجٌ وَهَاجٍ ، على أهندى مينهاج . يتسبيقُه شيعرُه ، إلى ما يتجيشُ به صدّرُه ، يُسرَ مُراد ، ولين قياد . إن شَرِبْتَه أرواك ، وإن قلدتحنّته أوراك . طبّعٌ لا تتكلّف يغثيه ؟ ، ولا العيناد عنيه ، لا ينمل كثيره ، ولا ينستنكف عزيره ، لم يتهنف أينّام الحُلُهُم ، ولم يتصف زمن الهترم .

وأمنّا ابنُ المُعتزّ : فمليكُ النّظام ، كما هو مليكُ الآنام ، له التشبيهاتُ المُثَلَيّة ، والاستعاراتُ الشكليّة ، والإشاراتُ السّحريّة ، والعباراتُ الجهريّة ، والتّصاريفُ الصّنوفيّة ، والطرائقُ الفنونيّة ، والافتخاراتُ

١ ص : وخطبا ؟ ل : وخطب .

٢ س : ألام ؟ ل : لام .

٣ ص : يعتيه .

المُلُوكينَّة ، والهِمَّاتُ العُلُويَّة ؛ والغَنزَلُ الراثق ، والغِيِّتابُ الشاثقُ ، وَوَصَّفُ الحُسن الفاثق :

وخيرُ الشَّعرِ أكرمُهُ رِجالاً وشرَّ الشَّعرِ ما قال العبيدُ ا

وأماً ابنُ الرَّومي : فَتَسَجَرَةُ [٨٧] الاختراع ، وثَمَرَةُ الابتداع . وله في الهيجاء ، ما ليس له في الإطراء، فتسّح فيه أبوابا، ووصل فيه أسبابا، وخلّع منه أثوابا ، وطرَق فيه رقابا ، تبقى المعمارا وأحقابا ، يطول عليها حيسابه ، ويُمُحْرَقُ بها ثوابه . ولقد كان واسيسع العلطس ، للطيف الفيطس ، إلا أن الغاليب عليه ضعّف المريرة وقوّةُ الميرة .

وأمَّا كُشاجِيم : فحكيم شاعير ، وكاتيب ماهر ، له في التشبيهات غرائب ، وفي التأليفات عجائب ، يُجيد الوّصَاف ويُحقّقه ، ويسَسْبِك المعنى فيرققه ويروقه .

وأمنا الصَّنَوْبَرَي : فَيَفَصِيحُ الكلامِ غريبُه ، مَايِحُ التَّشبيهِ عَجيبُه ، مُستَعَمِّلُ لَشَوَاذَ القَوافي ، يَعْسُلُ كُلُّرْتَهَا بَمِياهِ فَيَهْمِهِ الصَّوافي ، فيتجيلُ ويَدُقُ ، ويتَعْلُبُ ويترق . وهو وحيدُ جينسيه في صفة الأزهار ، وأنواع الأنوار ، وكان في بعض أشعارِه يَتخالَع ، وفي بعضيها يشاجع ، وقد مدّح وهجا ، وسَرَّ وشبجا ، وأعجب شيعره وأطرب ، يشاجع ، وقد مدّح وهجا ، وسَرَّ وشبجا ، وأعجب شيعره وأطرب ،

١ البيت الفرزدق في هجاء نصيب ، انظر زهر الآداب : ٣٣٦ .

۲ ل : پېقىن .

وشَـرَّق َ وغِـرَّب . ومـَـدَـحَ من أهل إفريقيـّـة أميرَ الزَّاب جعفرَ بنَ علي ٚ ` ، مُنتَفتق سيلتع الأدب ، فوصَلـته بألف دينار ٢ .

وأمنّا الخُبُرْرَرُزِيّ : فَخَلِيعُ الشّعْرِ ماجِينُه ، راثقُ اللفظ باثنه ، كثيرة من منحاسينُه ، صحيحة أصولُه ومعادنُه . راثقة البيزة ، [ماثلة] الله العيزة ، تُسليه عن الحبّ الخيانة ، ويربقه ، الوفاء والصّيانة . وله على خُشونة خَلَقه ، وصُعوبة خَلَقه ، اختراعات لطيفة ، وابتداعات طريفة ، في ألفاظ كثيفة ، وفصول قليلة الفضول نظيفة . حتى إن بعض كُبراء الشّعراء اهتدام أشياء مين مبانيه ، واهتضم تلطرقا مين متعانيه ، وهو مين ممعاصريه ، فقل من فيطن ليحراميه .

وأممّا أبو فيراس بنُ حَمَّدان : ففارِسُ هذا الميدان ، إن شَعَّتَ ضَمَّرُ بَا وطَهِنا ، أو لفظاً ومعنى ، مَلَكَ زَمَانا ، ومُلْيِكُ أُوانا ، أشعَرُ الناسِ في المملكة ، وأشعرُهم في ذُلّ المُلَكَة ١ . وله الفخرينّاتُ التي لا تُعارض ، والأسرينّاتُ التي لا تُعارض .

١ انظر ديوان الصدوبري : ٢٨ وجعفر بن علي هو ممدوح ابن هانيء أيضاً ، إذ كان موالياً للمبيديين ثم تحول إلى موالاة أمويي الأندلس (انظر أخباره في المقتبس لابن حيان تحقيقالد كتور عبدالرحمن الحجى ، ط . بيروت ) .

٧ زاد ني ل : بمثها إليه مع ثقات التجار .

٣ زيادة من ل .

<sup>؛</sup> ص : ويريقه ؛ ل : ويروقه .

ه يمني المتنبي ، وهذه تهمة ساقها نقاد المشارقة مثل ابن وكيع وغيره .

٦ ص : الملك .

وأمّا المُتَنَبِّ : فقد شُغلت به الألسن ، وستهرت في أشعاره الأعين . وكثر الناسيخ ليشعره ، والآخيد ليذكره ، والغائيس في بتحره ، والمُفتَسِّ في قعره ، عن جُمانيه ودر ه . وقد طال فيه الخليف ، وكثر عنه الكشف ، وله شيعة تغلو في مد حيه ، وعليه خوارج تتعايا في جرحيه : والذي أقول إن له حسنات وسيتات ، وحمينات ، وحسنات وسيتات ، وحسنات وسيتات ، وحسنات وسيتات ، وحسنات وسيتات ، وعليه وحسناته أكثر عددا ، وأقوى مددا ، وغرائبه طائرة ، وأمثاله سائرة ، وعليه وعليه في مدرد ، وميشر ، وميشر ما يكورد ويتصدر ا .

وأمّا ابن عَبَد ربّه القُرطبي : وإن بَعُدَّت عَنّا دياره ، فقد صاقبَتنا أشعاره ، ووقيفنا على أشعار صَبْوتِه الأنيقة ، ومُكفَّرات لا توبتيه الصَّدوقية ، ومداثيجيه المروانية ، ومطاعينيه في العبّاسية . وهو في كل ذلك فارس مُمارس ، وطاعن مُداعيس . واطلعنا في شيعره على عيلتم واسع ، ومادة فيَهنم مُضيء ناصع . ومن تلك الجواهر نظيم عقدة ، وتركه لمن تتجمّل بعدة .

وأمّا ابنُ هانىء مُحَمّدُ الأندلُسيّ ولادة ، القيروانيُّ وفادة وإفادة ، فرَعديُّ الكلام ، سرديُّ النظام ، إلا أنه إذا ظهرت معانيه ، في جزالة مبانيه ، رَمّى عن مُنجَنيق ، يؤثّر في النّيق . وله غزل ٌ قفْرِيّ لا عُنُذُ رِيّ ،

١ زاد هنا في ل ما ينبي، أن أبا الريان انتهى من تقييم شعراء المشرق .

۲ ص ؛ وتكفرات ، ل ؛ وتكفيرات .

٣ زاد في ل : متين المباني ، غير مكين المثاني ، تجفو بعطنها من الاوهام ، حتى تكون كنقطة النظام .

لا يقسُّنعُ فيه بالطَّسيف ، ولا يشفع بغير السيف. وقد نوه به ملك ُ الزَّاب. وعظتم شأنَه بأجزل الثواب ، وكنان سيف دولته ، في إعلاء منزلتمه ، من رجل يَستَعين على صلاح دنياه بفساد أخراه ، لرداءة عَلَمُناه ، ووقمَّة دينه ، وَضَعَفْ يقينيه ، ولو عقل لم تضيق عليه معاني الشعر ، حتى يستعين عليها بالكنفر.

وأمَّا القَسَطُلَتَى : فشاعرٌ ماهرٌ عالمٌ بما يقول ، تشهدُ له العنُقول، بأنَّه المؤخِّرُ بالعصر ، المتقدّمُ في الشّعر . حاذيقٌ بوضع الكلام في موضيعيه ، لا سيما إذا ذَكرَ ما أصابه في الفتنة ، وشكا ما دهاه في أيام المحنة : وبالجملة ِ فهو أشعرُ أهل ِ مَـغربه ، في أبعد ِ الزمان وأقربه .

وأمنّا على ُ التّنونسي : فشيعْرُهُ المؤردُ ١ العَنَدْب، ولفظه اللؤلؤُ الرَّطبُ ، وهو بحتريُّ الغَرُّب ، يصيفُ الحمام ، فيروقُ الآنام ، ويُشبِّبُ ، فيُعتَشَّق ويتُحَبُّب ، ويمدحُ ، فيمنحُ ٢ أكثر مما يتُمنتح .

هذا ما عندي في المتقدّمين والمتأخّرين ، على احتقارِ المعاصِير ،واستصغارِ المجاور ، فحاش لله من الاتصاف، بقلة الإنصاف، للبعيد والقريب،والعدوُّ والحبيب .

قلتُ يا أيا الريبّان ، وُقيتَ منرورَ الحكاثان ، فلقد سُبكت فهما، وحُشيتَ عبلما .

١ ص : المورود.

٢ ص : فتمتح .

## مقامة له أخرى

جد ثني الجراجاني قال : كان فتى بجراجان من أبناء الأقيال ، قد جمع إلى النهاية في المال الغاية في الجمال . وكان مألفاً للأدباء ، ومأوى للغرباء ، وزقاً للفقراء ، فلا يخلو منزله من أهل الإعدام . فإني لتعند في بعض الليالي إذ استؤذن عليه لضرير فقير فأمر بإكرامه وإطعاميه . فلما فترغ من شانه ، استدعاه إلى إيوانه ، فلخل علينا رجل شيخ وافر السبال [٨٨] ، قد عمه البياض بالكمال ، مطموس العينين ، مسترخي الحاجبين ، قد صلعت هامته ، وركعت قامته ، وقصرت مسافة خيطاه ، وثقل جسمه على هامته ، وركعت قامته ، وقصرت مسافة خيطاه ، وثقل بخوانيه ، عصاه ، فسلم بصوت ضيل ، ودعا بلسان ثقيل . وأقبل يذكر شبابه ، ويتذكر أحبابه ، وينوح على سالف زمانه ، ويند به ثيقات إخوانيه . فرق له الفتى فأدناه ، حتى أجلسه على يمناه ، وصبيره وسلاه ، ثم سمرنا إلى وقت النوم ، فرقد سائر القوم ، ونام الفتى في مكانه ، مراعاة على فييفانيه .

وكنتُ أدنى مين الفتى مرقدا ، كما كنتُ أدنى منه مقعدا ، ولي عين أخف العيون حَجْعة ، وأقربها إلى الانتباه رَجْعة ، فأيقظتني نبشرة لم أكن عبهيدتُ من الفتى ميثلتها ، ولا أجراها مع ضيف قبلها . فعجيبتُ من خرق العادة ، وأصغيتُ ألتمس [استزادة] : فسمعتُ الأعمى

١ ص : لأدباء .

يقول : يا سيَّدي أنا صَّرورة ، وثمَّم صَّرورة ، وقد طالت الغُنْربة ، واضطرَّتني العُزَّبة . فقال الفي له : فما وَجدت لضرورتيك سيواي ، ولا ليعنز بتيك جإشاي ؟ قال له : فإن أبيتَ إلا "أن تَـمنَع ، فد ُلَّـني على ما أصنع . قال له الفتى : أرى لك أن تتسرَّى . قال : ومين للصُّعلوك بالمملوك ؟ قال : فتتَمَرُوَّج . قال : والمُحُوِّجُ كيف يتزوج ؟ قال له الفي : فإنك لو خَضْخَضْت ، لكان أشبه مما إليه تعرَّضت . قال الأعمى : والله يا متولاي لا يتسعُّه خُنفتي ، فكيفَ كفتي ؟ فصاح الفتي : السَّلاحَ السلاح: « ألا أيَّها النوَّامُ ويحكمُ منبسُّوا » قال الجُرجانيُّ فقلتُ : « فللشيخ زُبّ ليس يُشبهه زُبّ » . فقال الفتى : أسمعت العبجب العبُجاب ؟ قلتُ : نعم ، وحَفيظتُ العيتاب : وجَعلتُ أقول : ما سألك الشَّيخُ في عسير ، ولا حَمَلك على خَطير . فهلا قَضَيتَه فأرضَيتَه ؟ قال : فحسيبَ الأعمى كلامي رَدًّا ، وظنَّه جيدًا ، فقال : فنَّديتُكُ أيُّها الناصِير ، حين خيَّذَ لني الأواصِر ، واحتيَّقَالَ المُنعاصِر ، ثم تنهيَّد وقال : آه و اهرَماه ! بَـقينا حتى شـَقينا ، آه . طاحَ أهلُ البـَـذُ ل ِ والسِّماح ، وبـقيَ أهلُ البُّخلِ والجيماح . انظرُ أيَّ أجناس ، بعد أيِّ ناس ، لكنَّ الفَّقير حَلَقيرٍ ، قَالَ المال ، وذهب الرجال . ستَميعنا فطالميعنا ، يا فتى . أخبرنا عنك خبرا ، ما رأينا له أثرا ، وربَّ منسوب إلى حال ، مترجُّوعُها إلى مُحال ؛ أينَ الكرَّمُ الذي ذُكر ، والخُلقُ الذي شُكرِر ؟ هُبُ ما سألناك يَشُدُّ . أين الحقُّ الذي يَنْحَق ؟ كذَّبَ راثيدُ نَا ، وقلتُتْ فَدَواثِيدُ نَا . فقال له الفتى : وينْحَلَك ! اتقِ اللهَ خاليقَلَك ، فقد آنَ أَنْ تَــَّمْكُ خلائقك.

١ كذا أي من ، ولعلها » واحتقرئي » .

فقال : يا متولاي ، لو تركتني الشهوة ألتر كت ، لكن حر كتني المتحر كت . إني وإن سبقني جُمهور الأتراب إلى التراب ، فلي قلب الههي ، وجيسم ذهري ، لا يغير هما إدمان الزمان ، ولا يؤودهما حديث الحدثان . ولو عادت إلي ساعة من أيامي ، أو حصلت في يتدي إبرة من حسامي ، لسبقت كلُومي فيكم كلامي . وسأجهد بهذه العتصا ، فأجاهد من عصا . ثم اهتز كأنه نسر مقصوص ، أو حسار متر هوص ، فقدمنا وتركنا جانبة ، وجعل يتضرب بعصاه ما قاربة . فتركناه وشانة ، وأد مننا عيانة ، نصعت فيه ونتصوب ، ونعجب ونعجب . فلم تنزل شيقشقته وجه الصباح ، وغيانه ، والخيد والحيد والحيد والحيد والحيد والحيد والحيد والحيد والحيد والخيد والمناه ، والخيد والخيد والخيد والمناه ، والخيد والحيد والمناه ، والخيد والخيد والمناه ، والمناه ، والخيد والخيد والمناه ، والمنا

## ما أخرجته من شعر ابن شرف في أوصاف شتى النسيب وما بناسبه

[قال] ٢:

قَدْ كُنْتُ فِي وَعْدِ العَدَارِ فَأَنْهُجَـزَا وَقَـضَى لَحُسْنَكَ بَالْكُمَالِ فَأُوْجِزًا

١ مس: فلبيي .

٢ هي في الشريشي ٢ : ٢٦٥ (ه : ٢٤٠) والظر النتف : ١٠٢.

وافى لنتصر الحُسْن إلا أنه عَطف تعلم منك عِطفُك عَطفه لم يَكف وجهلَك حُسنتُه وبهاؤه سُبحان مَن أعطاك حُسناً ثانياً

ولسى إلى فئة الهوى مُتحبيّرًا وجد الفؤاد به السبيل إلى العزاحي اكتسى ثوب الجمال مُعلرّزا وبثالث من فعثل حُسننك عرّزا

### وقال:

تَصعدُ نَفَسِ لا صُعودُ تَنَفَسِ فلا القُرْبُ يُحييني ولا البعدُ قاتلي وأصبحتُ ذا ضرّ ولنُقياك مُبرىءٌ

وتردید ٔ روح فی حُشاشة مَکروب ولا الهَمَجرُ يُسُلّيني ولا الصَّبرُيلوي. لنضُرّيولکن ْ أين َعيسى مين َايـّوب؟

### وقال :

بين أجفانيك سيحرُ جَردتُ عَيناك سيفي فعلى خداك مين نه فعلى خداك مين نه ومن الكُثبان شطر وستواء قلتُ دُرَّ وعاذا أصيفُ الحتص ببك شعلي واشتغالي

وعلى غُلصنيك بهدرُ ن لذا أمرك أمر ر دم العشاق أثر لك والأغصان ا شطر ما أرى أو قلت تخر ر وما إن لك خصر [٨٩]

١ ص : وعل الأغمان .

#### وقال :

وَشَمْسُ تَرَاخَتُ أَنْ تَغَيْبُ لَقَبْلَيَ فَيَا قَاطُمُا وَصْلِي وَيَا وَاصِلاً عَلَّدِي صَرَّفَتَ رَجَائِي عَنْ لَعْلَ وَعَنْ عَسَى صَرَّفَتَ رَجَائِي عَنْ لَعْلَ وَعَنْ عَسَى اعْتَى بِلْطَمَاعِ الوصالِ على النَّوى لَديكَ فَوَادٌ مَا لَهُ مَنْ مُطَالِبِ لَديكَ فَوَادٌ مَا لَهُ مَنْ مُطَالِبِ وَدِيعَةُ مَيَّتُ أَنْتَ فِيهَا مُحْكَمَ " وَدِيعَةُ مَيَّتِ أَنْتَ فِيهَا مُحْكَمَ " أَنْتَ فِيهَا مُحُكَمَ " أَنْ يَديكَ فَمَا تَرى مُهَجَاتٍ فِي يَديكَ فَمَا تَرى

كما أمسكت فيما مضى شمس بيوشع بأمسي ويتومي في العداب المستع وأبعد تني باليأس من كل من طمتع إذا لم تُقاتيل يا جبان فشيجتع أأطلب في بتعضي وقد بان أجمع وإن شيت فاحفظ ها وإن شتت ضيم وقم أو بما شئت وقم بين شيئت أوقع أو بما شئت وقم

قوله : « إذا لم تُقاتيل يا جبانُ فشجّع ِ » مَـثَلُّ من أمثالهم ، وإليه شار أبو نُـواس بقوليه ا :

فكأني وما أزينن مينها قَعَدَيٌّ يُنزيَّن التَّحْلَكيما

### وقال ٢:

تُ لنا آيماً وعتيشاً كان كالتهويم أرْسُي سريت ميياه الدَّمْع شُرب الهيم أجره فيها وبكر المتغربتين نكديمي بالله والستعند يتستتغني عن التقريم

واذكرُ لياليتك التي ذَهبَتُ لنا يُسعيدُ ك وابلُ أدْمُع في أرْسُير أيّام شتمسُ المتشرقتين ضَجه في ونجوم كاساتي طيّوالعُ باللهِ

۱ ديوان أبي نواس : ۳۲۰ .

٢ البيت الرابع منها في النتف : ٢٠ و لم يذكر مصدره ، وقد ورد في القسم الأول : ٧٧٠ .

مَحمودٌ عَيش ِجاد لي دَهْري به ثمَّ استردً فكان فيه خصيمي وَلَتَى وَخَلَتَى جَمَرَةً مَشْبُوبَةً ﴿ ثُلُهُ كُي عَلَى الْاحْشَاءِ نَارَ سَمُومُ فإذا رأيتَ لـميبـها وسلامتي فاذكنُر بذلك نارَ إبراهيم

يَـنظرُ مَـعنى البيتِ الرابعِ مِن هذه إلى قـَوْل ِ أبي الطيّب ١ :

يُ تَمَرُّ له بالفَـنَصْل مَـن ۚ لا يـَـود ه ﴿ ويـنَقضي له بالسَّعَـنْد ِ مَـنَـلا يُتَنجَّـم ۗ ـُ

ولأبي [الحسن] أحمد البصري ٢ من أناشيد الثعالبي :

كنتُ إذا ما سِيرْتُ في حاجمَة للطالبِعُ ٣ التقويم والزّيجا فصار لي الزيج كتب صحيفه وعاد لي التقويم تعويما

وقال بعضُ أهل عَصَرِنا وهو أبو بكر الدَّ اني ٦ :

وبمُنهُ بحِينَ نجمٌ له في مُنهُ بجَتِّي مَسَرَّى ولي في نُورِه تَنعديلُ ا حَـوَّالْتُ عَـهَدُ مُناخه بمناخه فقضى بتحويلي له التَّحويلُ

١ ديوان المتنبسي : ٢٩٢ ، واستشهد به ابن بسام أيضاً في القسم الأول : ٤٧٦ .

٢ هو أحمد بن أيوب البصري ، أبو الحسن الممروف بالناهي ، انظر اليتيمة ٤ : ٣٨٣

- ۲۸۶ وقد ورد البيتان في ترجمته .

٣ اليتيمة : استعمل .

 إلىتىمة : فأصبح ه اليتيمة : وأصبح .

٣ شمر ابن اللبانة : ٨٣ والذخيرة ٣ : ٩٦٠ .

وقوله: «محمودُ عيش جادً لي دهري به » من منتداولاتِ المعاني ، منها قولُ محمد بن هاني ١ :

وهمَّبَ الدَّهُ نفيساً فاستردّ رُبُّما جاد لئيم فحسَّد .

وأخذه بعضُ أهل عصري فقال :

يَـهـَـبُ القليل وقديـرى استرجاعـه ﴿ بِهـِبـةُ اللَّثيمِ أَقَلُّ منه وأَنزَرُ

# ومن قصائده المطولة في المدح وما يتشبث به من سائر الأوصاف

قال في المنصور حفيد ِ ابن أبي عامر :

مرّ بي غُصُن عليه قدّر مُتنجل نورُه لا يسَنجلي هرز عبطفيه فقلُسنا إنه ذو الفلقار اهنز في كف علي ورأيتُ الناس صرعى حوله فكأن اليوم يوم الجمل اللك أخبار زمان قد مضى وأمور في السنين الأول زمّن المنصور قوَّى منيّي وسرى هميّي وأحيا جندلي وسرور النفس من بعد الصبا ناشير عمّر العبا والغرزل فاستُطيب العيش في بلدتيه فكأن الناس في قنطر بل وكأن الشمس من بهجتها أبداً فيها ببرج الحمل

١ ديوان ابن هاني . : ٣٦٧ .

### وله من أخرى في عَبَّاد :

فما جَشَاتُ نَفَسي عَشَيَّةَ مُشْرِفِ ولا ليغُرابِيَّ دمِنْة الدارِ ظَلَلْتُ ذَا مقامُ زمانِ ماتَ عُمُرُورَة مُحَسْرَةً فلو نال حظيًا منه غَيْللان لالتقت

ولا احتلبت عيني حزوى وفيفاء ا سؤال وما عند الغرابين أنباء عليه وظَلَت تسفّح الدَّمْع عَفراء له صيد ح فيه ومتى ودهناء

# ومنها في ذكر طيفنْلين له :

أجَسَّمهَم لَيْلَ القيفار وظلُلمة الا ولي منهما سهمان هذا ابنُ أرْبَع أضمَّهما والليلُ داج كأنَّما فَطُوراً يُنغشَّيههم على ذكرك الكرى وطوراً يمجنون الدَّجي ومطاله فتضجرُ منهم أنفس وبيما بكت

بيحار وكم ريعوا وللسيد إرخاءُ وهذا ابنُ سيت كلما كان إغفاء همُما نقطتا ياء وجسمي هو الياء فتتُصبح أضواء عليهم ولألاء وما كان للغايات مطل وإرجاء بكا هو للصم الجلاميد إبكاء

#### ومنها :

فإن أفحمتنا هيبة عُمريتسسة " بذلت انبساطات لنا علروية"

لديك لها في الشعر \* كسر وإقواءُ لها بعد مومات المهاميه أفياءُ

١ يشير إلى قول ذي الرمة (غيلان):
 لقد جشأت نفسي عشية مشرف ويوم لوى حزوى فقلت لها صبحا
 ٢ فيه إشارة إلى قول قيس لبنى ، وسيوضحه إن بسام فيما يلي .

٣ ص : العشر .

صيد حالتي ذكرها ذاقة عيلان، والدهناء وطنه، ومي صاحبته، وكان ذو الرمة يلهج بذكر هذه الثلاثة في شعره. وقوله [ ٩٠] «ولا لغرابي د منة الدار » ...البيت ، أشار إلى قول عروة بن حزام العندري في عقراء بنت مالك العندري "، وتنشد الأبيات لحسنها، ولكون المعنى فرعا من عنصنها : الا يا غرابي د منة الدار خبسرا أبالهجو من عقراء تنت حبان ؟ فإن كان حقا ما تقولان فالهضا بلحمي إلى وكريكما فكلاني ولا يتعلم من الطير ما تذران ولا يتعلم من الطير ما تذران جعلت المعراف اليمامة حكمة وعتراف حرب إن هما شقياني جعلت المعراف اليمامة حكمة وعتراف حرب إن هما شقياني فقالا : شفاك الله والله ما لنا عما ضمتنت منك الضدوع يدان

وضَرَبَ المثل بهيبة عِمرَ بن الخطابِ ، وكان مشهوراً بها ، وبالبساط على "بن أبي طالب رضي الله عنهما .

وله من أخرى في ابن طاهرٍ الميرِ مرسيـَة وقتبَه :

۱ ديوان مروة : ۱۲ ، ۱۴ ،

٢ يعني أبا عبد الرحمن بن طاهر ، وقد وردت ترجمته في القسم الثالث : ٤٤ - ٩٧ .
 ٣ صن : وهزوا .

رأت ظبية الوعساء عيني فهيتجت سأبكى طُلُولاً كنت فيها مطلّةً تَـَصَرَم فاك العيش إلا الدكاره فَتَى طَاهِرِيٌّ طَاهِرُ الثَّـوبُ ذَكُنْرُهُ

وله من أخرى في المعتضد ١ :

لولاهُمُ للجَجَبُ أُوَّلَ حَجَّةً ولزرت محمص الغترب أغرب زائر وزتحمت واديتها بمثل عُببابه وأريتسسم بحرآ يفسساخر تعره

لها ذكرَهم والشيءُ بالشيء يُلكر عليها وكل الليل تحثك مُقمر وإلاَّ كَدُوبًا فِي المنامِ تُدُورً من المسكِّ أذكى أو من الماء ِ أطهر

حَرَمُ الكرام وطال فيه طواني بغرائسب كالحللة الأفواف من سَلَسبيل في القُلُوب سُلاف بلاليء فيه بلا أصداف

ومنها في مدسمه :

يا حاسديه على علا خُطّت له ستبتق القضا بالنتون ٢ بعد الكاف يخلى الدّيار من الجسوم ويجتنى ثمرَ الرؤوس وطنرفة الأطراف فكأنما الأجسام بعد رُؤوسيها أبيات شعرٍ ما لهن قواف

قال ابن بسَّام : أظنُّ ابنَ شَمَرف . فيما وصف ، شبَّه الأجسام َ دون رُوُوسها بأبياتِ شعره في هذه القصيدة ، فليستَ لها مبادىء ولا قوافي ،

١ منها بيتان في المسالك ١١ : ٢٣٩ ، كما أن الأخير منها ورد في القسم الأول : ٣٨٣ . ٢ من : القضاء النون .

وما أمتري أنَّ الغربيَّة فيَليَّتُ غربَ طَبَعِيهِ ، وغيَسَلَبُّ عن جوانيحيه ، وأطفأت نارَ قرائحه .

ومن أشبه مدائحيه قولتُه في علي بن أبي الرّجال البعض أمراء القيروان من قصيدة ٢ :

إذا ادرعت فلا تسأل عن الأسل حاز العليتين من قول ومن علمل كالنتقت والعط ف والتوكيد والبدل للشمس حالان في الميزان والحمل يشنا من الحصر ما يتهوى من الكفل ملء المسامع والأفواه والمقل

جاور علياً ولا تحفيل بحادثة إسْم سحكاه المسمتى في الفيعال فقد فالماجد السيند الحر الكريم له زان العلا وسواه شابها وكذا وربتما عابته ما يفخرون به سيل عنهوانطيق بهوانظر إليه تتجيد

وأله من أخرى " :

ما لي كذا كلّ ما طالَبَتُهُ عَسِيرٌ مالي أجاذيبُ ذي الدُّنيا مُولّيةً

وقد أخذتُ بحبّ المطلب العسير ؟ فكلُّ ثوبٍ عليها قد من دُبُرُ

إ ص : الرحال ؛ وعلى بن أبي الرجال عالم شاعر كان راهي الأدب والأدباء في القيروان أيام المعزبن باديس ، وباسمه طرز ابن رشيق كتاب العمدة ، وهومؤلف كتاب البارع في أحكام النجرموني ترجمة ابنه محمود قال ابن الأبار (اعتاب الكتاب : ٢١٤) انه كان هو وأبوه وأهل بيته برامكة افريقية . (وأنظر الفصل الخامس من كتابي : ملامح يونانية في الأدب المربي : ٧٥ - ٧٩) .

٢ وردت أبيات منها في ياقوت والصفدي والفوات والمسالك واحتاب الكتاب , وانظر النتف
 ١٠٨ -- ١٠٨ والشريشي ؛ : ٣٣٣ -- ٢٧٤ .

٣ منها بيتان في الشريشي ٢ : ١٠٠ (٤ : ٨٨) والنتف : ١٠١ – ١٠٠ .

#### ومنها :

يُعطي الجزيل مِن التنويل مُعتذلاً وربَّ مُعطي قليل غير مُعتذر أَى الزمانُ على يأس به لِبنى اللهُ نيا كبشرى بمولود على الكيبر إني ومجديك صيسرتُ الورى نهراً وقلتُ ما قاله طالوتُ في النهرِ ا فأنت عندي منهم غرفة بيدي حلت وحرم باقي النهر في الزّبنُو

ومعنى البيت الرابع من هذه كقول أبي تمام، ونتقبَص فيه عن التسمام : بُشرَى الغَنْي " أبي البنات تتتابعت " بشراؤه " بالفارس المولود

وذكرتُ يقوله: 3 فكلُّ ثوبٍ عليها قدَّ من دُبُر ، قولَ القائل: قَمَّميصُ يوسُفَ لمَّا قدَّ من دُبُرِ كانتُ براءتُه فيها من الكَّلَابِ وفي قميصكَ لمَّا قدَّ من دُبُر ممثا يدلُ على الفَحشاءِ والرَّيَب

## وفي الحسن ِ بن وهب يقول القائل :

١ انظر الآية : ٢٤٩ من سورة البقرة .
 ٢ ديوان أبي تمام ١ : ٤٠٤ .

## سائر مقطوعات له في أوصاف شتى

قال ١ :

لعل الله يتفتك المعنى ال أسير فيغتك وهو الطليق ولا أرجو التخلص من عظيم فقد ينجو من اللهجتج الغريق لقد أنفذت من جكك دروعاً زرين على الذي نستجت سكوق وصبرا لو تجسيم لي ميجنا كفاني ما رمته المنجنيق وأفقك ما طكلبت فلم أجيده رفيق وافقك ما طكلبت فلم أجيده والو حيث فرخت الانوق فأصبح وهو للعنقاء ثان والو حيث فرخت الانوق وتموم بهذه الدنيا أناساً إذا غدروا فغكرهم وثيق ولم

لعلته ذهب في هذا إلى قول أبي الطبيب ٢:

ومين ْ نَكْتُدِ اللَّهُ نِيا على الحرَّ أَن يرى عدوًّا له ما مين صَداة تَتِه بدُّ

وقال :

بعيشيك ناد أيامي وقمُل هل للديك إلى مترَدٌّ من سبيل ِ

١ منها بيتان في المسالك ١١ : ٢٣٩ - ٢٤٠

۲ ديوان المتنبي : ۱۸۴ .

أراكِ كما يرى المحتاجُ مالاً وقد ملكبَتْ عليه يدُ البخيل اراكيلةً وما أبقيت مني سوى لحظ يترجيمُ عن قتيل وقد عاقبت بالعبرات عيني بلا ذنب وما ذنبُ الرسول وجدتُ الناسَ كليّهُمُ طُلُولاً فلم أطيلِ الوقوف على الطيّلول وتسمعُ منهُمُ ما لا تراهُ كسامع ضَربة السيّف الصّقيل فمن بسواك باعتك فاعن عنه كما استغنى على عن عقيل

عقيل '' أخو علي بن أبي طالب كان وُلدَ معه توأماً ، ولذلك قال : زوحيمت ُحتى في الرَّحم . ولمنّا كان يوم ُ صفّينَ هرب إلى معاوية وفارق أخاه علياً .

وقوله: « أراك كما يرى المحتاجُ مالاً » . . . البيت ، أراه توارد فيه مع ليد ته وابن بلد تيه أبي علي بن رشيق حيثُ يقول ا :

والصبحُ قد مُطَلِّ اللِّيلُ العيونَ به كأنَّه حاجة في كفَّ ٢ ضنَّينِ

وقال ابن ُ شرف " :

وما بلوغُ الأماني في متواعيدها إلا كأشعتب بترجو وعند عنر قوب وقد يخاليف مكتوب القضاء يكدي فكيف [لي] بقضاء إلى غتير مكتوب؟

770 . 16

١ ديوان ابن رشيق : ٢٢١ (عن الذخيرة ) .

٢ ص : يد ؛ وصوبته بما ينني عن ارتكاب الضرورة .

٣ البيتان في معجم الأدباء ١٩ : ٣٤ والشريشي ٣ : ٣١٦ .

<sup>۽</sup> س : يقضا .

#### وقال!:

سكل عن رضاي عن الزمان فإنه كرضي الفرزدق عن بني يـَربوع لله حال " قد تنتقل عهد ها بخلاف نتقثل الدهر حال صريع دارتْ دراريُّ الخطوبِ قواصِداً حتى نيظرن إلي من تير بيع كان صريعُ الغَمَواني خاميلاً فولاه بنو سَهَمْل ِ جُنُرجان فشَمَرُفَ .

#### وقال:

أهل الصفاء نأيتم بعد قدربيكم أ فما انته فعثتُ بعيش بعدكم صاف فكان سته مي عنه الطائش الهافي وقد قصدت ندى من لا يوافقني أما كفي الدهرّ من خلُفي وإخلافي ؟ أردتُ عَـَمْراً وشاءَ الله خارجـَةً ۗ

#### وقال ٢:

يقولون ساد الأرذَّلونَ بعصرنا وصار لهم قلَدُّر وخلَيْل سُلُوابِقُ ُ فقلت لهم ولى الزمان ولم تـَزَلُ<sup>\*</sup> تُفرزن في أخرى البيوت البيادق

#### و قال ":

رُ فقلتُ إذ عُدمَ السّوابقُ قالوا تتصاهلت الحكمير خَـلَتِ البيوتُ من الرّخا خ فيَفَرزَنت فيها البيادق

١ الأبيات في الشريشي ٢ : ١٠٠ ( ؛ : ٨٨ ) والنتف : ١٠٤ .

٢ ورد البيتان في كتاب المقترح في جوامع الملج – باب الأشمار صـ (مخطوطة جامعة برنستون ) وكتاب الآداب : ١٠٤ .

٣ البيتان في ياقوت والصفدي والفوات والنتف : ١٠٦ والغيث ٢ : ١٢ .

وقال:

شكوتُ حُنزْني وبَثْتي الى القريبِ المجيبِ فكان عُقبايَ عُقبي نتبيته يتعقوب

وقال ١ :

لكَ منزل ٢ كَمُلُتُ سِتارتُه لنا ليلّهُ ولكن تحت ذاك حَديثُ عنيّن الذَبَابُ وظَلَّ يَنزمرُ حولته فيه البعوضُ ويترقبُص البرغوثُ

وهذا كقول السميسير " :

ضاقت بلنسية بي وذاد عني غموضي رقنص البراغيث فيها على غناء البعوض

ما أخرجته من مراثيه لأهل القيروان بلده

قال من قصيدة وصف فيها إذلال أهل سوسة جالية القيروان ، وهي طويلة قطفت عيونها :

آهِ للقيروانِ أنّة شَجْسُو عن فؤاد بجاحيم الحنُزْن يتَصْلَى حِينَ عادَتْ به الدّيارُ قُبُوراً بَلَ أَقُولُ الدّيارُ منهن أخلى

١ البيتان في ياقوت والمطرب والنفح ٣ : ٣٢٩ وبدائع البدائه : ٣٩٤ ( ونسبأ فيه لاين
 رشيق ) والنتف : ٩٤.

٧ البدائم والمطرب : اك مجلس .

٣ وردا غير منسوبين في القسم الأول : ٨٨٨ وهمة للحضري في بدائع البدائه : ٣٩٣ .

م لا شمعة سوى أنجم تخ طوعلى أفقيها نتواعيس كسلى ، بعب زُهر الشماع تُوقداً وميتان الدُّبال تُنفتلُ فيتلا والوجوم الحيسان أشرق منهن م ويتفضلنهن معنى وشكلا لو رأيت الذين كان لهم سه لك وعثراً قد صيتروا الوعر سهلا

#### ومنها :

بعد يوم كأنتما حُشِيرَ الخَلَهُ تُ حُمُفاةً به عَمَواريَ رَجَمْلي ولهم زَحْمَةٌ هنالك تَحكى زَحْمَةً الحشر والصحائفُ تُتلى خَلَقْ يَـبُكُونَ والسرائرُ تُبُلِّي وعَجيجٌ وضجّةٌ كضجيج اا مین آیامی وراءهن<sup>۱</sup> یتامی مُلثوا حَسرة وشكجنوا وثكلا[٩٢] وثكالى أراملاً حاملات طفلة تتحسل الرّضاع وطفلا وحمصان كأنسها الشمس حسنا كفتنتها الأطمار نتجلاء كحلا فات كرسيتها الجلاء فأضحت في ثياب إ الجلاء للناس تُسجل جار فيهم زمانتُهم وأولو الأمـُــ ر فَيَفَيَرُّوا يَـرَّجونَ فِيالاُرضِ عَدَلا هَنُلُ لا حاميلٌ من الناس ثيقُلا تَرَكُوا الربعُ والأثاثُ ؛ ومَا يَــُــُ ف ليغدو النبيه في الناس غُفلا ا لَـبِيسُوا الباليات من خَـشن الصُّو

۱ ص : وزاءهم ، ولعلها « وراءهم ويتامي » .

٢ من : تباب . ٣ الذخيرة ١ : ٩٦ .

<sup>۽</sup> س : والاناث .

ه ص : لتعدوا البنيه . . . عقلا .

نادبات ، عَفْراءُ تُسْعِدُ سُعْدِي وسُعادٌ تُنجيبُ بالنَّوح جُملا ليس منهن مَن يُـوَدُّعُ جاراً لا ولا حُرميّة ' تُشيتم أهللا كلتهن اعتلى الفراق عليه فاقتحمن الجلاء حكفلا فيحفلا فإذا القَفْرُ ضمتهم فوتق الدُّهـ وُ لَمْنُم عَيرَ ذلك النَّبْلُ نَبلا مسن تُمَعابينَ حاملينَ نيوياً ٢ عُصُلاً: ذابلاً ونسلاً ونصلا وشياطينَ رامحينَ يُسُلاقو نَ بجون الفلا مساكينَ عُنُزُلا فترى للظتهور ٣ تُعتلُ عَتَسْلاً وتُشق البطون تُغسل عسلا فإذا مطمعٌ أصابوه في أح شاء قدَوْم ؛ عدَّموا بذلك كُللاً فإذا نجتت المقادير منهم راحيلاً بالخلاص يتحشيل رسطلا لـَقبِيَ الهونَ في المذليّة أنتي كان مين سائر البلاد وحيلاً طالباً عندَهُ حُنقوداً وذَحلا ليس يلقى إلا أمرءاً مُستطيلاً ناكساً رأسيّهُ يُلاطيفُ نيَذُلا فترى أشرف البرية نافساً فهم كليما نتبت بهم أز ضٌ مطايا الفيراق خيَيْلاً ورَجِيْلا مُنزَّقُوا في البلاد شَمَرْقاً وغَمَرْباً يتسكبون الدُّموع هيطنلا ً ووَبنلا لا يلاقي النسيبُ منهم نسيباً يَــتَــَعــَزَّى به ولا الخيل من خيلا ليت شعري هل عـَـودة " لي " في الغـَـيــْ ب إلى ما أطال شيجوي أم لا ؟

١ ص : فرق .

۲ ص : ليوثاً .

٣ ص : الظهور .

٤ ص : أحشا قد .

ه ص : خبث .

قوله «حينِ عادّتْ به الدّيارُ قبوراً » يشبه من وجه قول أبي تمام ا: وما القَفْرُ بالبيد القواء بل التي نَبَتْ بي وفيها ساكنوها هي القَفْرُ وأخذَه بعض ُ أهل عصري وزاد فقال :

ثاو بحيمنص كأنشما هي قبيرُه لولم يقاس بها صروف زمانيه

وقوله « ثم لا شمّعيّة سوى أنجم » يمنظر إلى قول عمد بن هالىء الأندلسي ٢ :

وبات لنا ساق يتقوم على الدُّجتى بشمعة صُبْح لا تُقَطُّ ولا تُطُّفا

ويُرُوى « بشمعة ليل » ، وإنما أخذه من قول أبي الحسن سليمان ابن حسنّان النسّصيي ":

وإن يَلَكُ لَيَلُنَا فيه نهاراً فشمعة بَدره ليست تُقَلَّطُ

وربما توارد مَعَه لأنَّه كان مُعاصِيرَه ، إلاَّ أنَّ ابنَ هانيء أقدم موتاً ،

حكى أبو علي ّ في رسالة « **قُـُواضة اللهُّهب** <sup>4</sup> » أنه مات سنة اثنتين وستـّين وثلاثماثة ..

۱ ديوان أبي تمام ۽ : ۷۰ .

۲ ديوان ابن هائيء : ۲۳۸ .

٣ سليمان بن حسان النصيبي : أحد شعراء اليتيمة ( ١ : ٢٥ ؛ ) وهذا البيت لم يرد هنالك .
 ٤ لم أجد هذا في قراضة الذهب ، فلمل ابن بسام وهم أو لعل ما بين أيدينا من قراضة الذهب ناقص ؛ على أن كل المصادر التي ترجمت لابن هانيء جعلت وفاته سنة ٣٩٧ .

وقال ابن شرّف من قصيدة وصّف ما كان من صيانة الحريم في أوطانها ، ثم ما صَارت إليه من الانكشاف في الحيل والترحال ، وركوب ظهور الخيطوب والأهوال ، يقول فيها ا :

بعد خطوب خطبت منهجتي وكان وتشك البين إمهارها قسمت الغُربة أعشارها ذَا كُتَبِيدُ أَفْلَاذُ هَا حَوْلَتُهَا قط فعايتنت الفلا دارها أطافل ما ستمعت بالفلا ثم جلَّت باللَّج أبصارَها ولا رأت أبصارُها شاطئاً فعادت الآفاق أستاركها وكانت الأستارُ آفاقها ولم تكن تتعلو ستريواً عتلا إلاً إذا وافرَق مقلدارها ثم عَمَلَتُ كُلُّ عَنُورِ الْخُنُطَا يترمى بها الأرض وأحجارها ولم تكن تلمحظُها مُقلَّةٌ لو كتحلت بالشمس أشفارها إلا بأن تنجميّع أطمارًها فأصبتحت لاتتقي لتحظتة

قوله « وكانت الأستارُ آفاقها » مين الكلام الفّصيح ، والقَلْبِ المُليح . ويُشْبِه مَـّنْحاه ، وإن لم يكنُن في معناه ، قَـَوْل الأوَّل ٢ :

ر هي أن النتف : ٩٩ نقلا عن ممالم الإيمان .

٢ البيت لعبد الله بن الزبير الأسدي في الحماسة (شرح المردوقي : ٩٤١) وزهر الآداب : ٥٠٥ ونسب في أمالي القالي ٣ : ١١٥ الكميت بن معروف ، وانظر اللسان (سعد) والعيني ٢ : ١١٥ كما نسب في أنساب الأشراف (٤/أ : ١٣٤) لأيمن بن خريم (وفي ص : 60 من المصدر الأخير تخريجات كثيرة أخيري يتضح منها أنه ينسب في بعض المصادو لفضالة بن شريك) .

فَرَدَّ شُعُورَهُنَّ السَّودَ بيضاً ورَدَّ وجوهـَهنَّ البيضَ سودا وكقول الآخر :

نديمتي جاريـَة" ساقـيـَه" وننُزْهتي ساقـيـَة" جاريـْه

وله من أخرى ا:

وبات الكرى يتجفو جفوناً و يطرق كأني وأفراخي إذا الليلُ جَنَّنَّا تكجانسها حيى تراءى المفرق حمائم أَصْلَـلَـنَ الوكورَ فَيَضَمَّهَا ضلوعيَ حتى ودُّهم لو تُفَيَّتُنَّ إذا أَفُرْزَعَتْهُم ٢ نَبُوةٌ زاحموا لها ويتصغر جسمي عن جميع احتضالهم فيثبُتُ ذا فيه وذا عنه ُ يَـزهـَـق كأنتهم لم يتشكنوا ظل لنعمة لها بَـَهُمْجِـَةٌ مَلَءُ العِيونُ ورَونيَق إلى أن عدوا فنيء الفيافي فتارة ً تُسَاعُ وفي بعض الأسايين تعتقُ قَدِّى قَدُ وِثُمِقْنَا أَنْنَا لِيسِ نَدَغُمُّرِ قَ [٩٣] وطوراً على مرَوْجِ البيحارِ كأنَّنا ونحن نفوس تسعة اليس بيننا وبين الرَّدى إلا عُنُويد مُلْمُفِّق

نظم هذا من قول الفريلسوف وقد ركب ستفينة فقال الملاتح: كم غيلظ لوح ستفينتك ؟ قال : إصبعان . قال فإنما بريننا وبين الموت إصبعان .

١ الأبيات في المسالك ١١ : ٢٤٠ .

۲ المسالك : قرعتهم .

٣ ينسب هذا القول إلى أناخرسيس في صوان الحكمة : ٢٤٧ ( ط , طهران) .

وقوله « إذا أفزَعَتهم نَبَوة " ، . . . البَيْت ، بناه على قول امرىء القيس ، الإ أن الوجنْد لَـذَعه لـذَعة أنطقتنه بالحال ، وقوَّلَـتنه السَّحر الحلال ، ولا أن الوجنْد لَـذَعه ألدَعة أنطقتنه بالحال ، وقوَّلَـتُه السَّحر الحلال ، فعلَّمته كيف يُـفتـت الأكباد ، ويـقفُت في الأعضاد . وهو قوله ا :

إذا أخذ تنها هيزَّة الرَّوْع ِ أمْستكت ْ بمتنكيب ميقدام على الهروْل أرْوعا

وقال من أخرى ٢:

فأراك رُوية باحث منتأمل فلب بنيران الصبابة مصطلي كانت كوامين تحت غيب مقفل بدراك يصرُخُ كالحزين المثكل بدراك يصرُخُ كالحزين المثكل معمورة أبداً تغص وتمتلي بمعاد يوم فيك لي ومن أين لي ؟ كيف ارتجاع صباي بعد تكهل هيهات تذهب علية بتعلل جددت ذكر إخاء خل أول يوم الرحيل فعلت ما لم أفعيل يوم الرحيل فعلت ما لم أفعيل ي

يا قيروان وددت أني طائر الما وأية آهة تشفي جوى أبدت متفاتيح الحطوب عجائباً أبدت متفاتيح الحطوب عجائباً زعموا ابن آوى فيك بعوي والصدى يا بيد روطة ۳ والشوارع حولها يا أربعي في القبطب منها كيف لي يا لو شهدت ، إذا رأيتك في الكرى لا كثرة الإحسان تنسي حسرة لا كثرة الإحسان تنسي حسرة وإذا تجدد لي أخ ومنادم لو كنت أعلم أن آخر عتهد هم

۱ دیوان امریء القیس : ۲۴۲ .

٢ منها خمسة أبيات في النتف : ١١٠ عن معالم الإيمان .

٣ روطة بالأندلس ، والشاعر يندب معاهده بالقيروان ، فلمل فيه تصحيفاً .

وهذا البيتُ لِحرير ؛ وإنما تضمَّنه ، وبعده قولُ جرير ١ : لو كنتُ أحذَرُ وَشكَ بينِ عاجبِل لَ لَـَقَنعتُ أو لسألتُ ما لم يُسأل

وقولُهُ « واذا تجدّ دَ لي أخُّ ومُنادِم ٌ » من قول أبي تمام :

نقتل فُوادك حيث شتت من الهوى ما القالبُ الآ للحبيبِ الأوَّل

وقال أبو الحسن ِ الرضيِّ ٢:

ما ساعك تني الليالي بعد بينيكم للا ذكرت ليالينا بذي سلمم

وقال ابن شرفٍ من قصيدة ٣ :

كأن الديارَ الحالياتِ عرائس كواسدُ قد أزرت بهن الضّرافرُ وتُنكُرُ بُقياها الأسرَّةُ حُسرًا عواطبلَ لا تفشي لهن السّد ال

وتَنكَيْرُ بُقياهَا الْأُسِرَّةُ حُسْرًا عواطيلَ لا تفشى لهنَّ السَّراڤر إِذَا أُقبِلِ الليلُ الْبَهِيمُ تمكنيَتُ بها وحشة منها القلوبُ نوافر ولا سُرُجٌ إلا النجوم وربسما تغطيتُ فسدَّتجانبيها الدَّياجر

يمرُّ عليها المورُ يسحبُ لُمُحفَهُ ولا كانسُ إلاَّ الرياحُ الغكاثر ويمتَـد عمرُ الصَّوتِ فيها وربسّما تجودُ مراراً بالكلامِ المقابرُ

فلو نطيقت ما كان أكثر ُنطقيها سوى قولها أين الخليط ُ المعاشر ؟ ألا قيمر لا لا المقنع في الدُّجي فأين اللواتي ليله يُن المعاجر؟

۱ ديوان جرير : ۹۶۰ .

۲ ديوان الرضي ۲ : ۲۷۰ .

٣ منها ثلاثة أبيات في معجم الأدباء ١٩ : ٢٤ وأحد عشر بيتًا في النتف : ٩٨ عن معالم الإيمان .

ألا منزل " فيه أنيس مخالط " ألا منزل " فيه أنيس مجاور ؟ ألم تك مدماً في البلاد الكباثر؟ تُىرى سىئاتِ القيروان تعاظـَمتُ ضجرَ أبو عبد الله - عفا الله عنه ؛ وفيها يقول :

سوی سائرِ أو قاطن ٍ وهو سائرٌ ترحيل عنها قاطنوها فلا تري أقيمت ستور دونهم وستاثر تكشَّفُت الأستارُ عنهُم وربما ا لأقداميها سترآ تكبكت غداثر إذا جاذبت أستارها تبتغي بها دوارس أسمال زوار ٢ حقائر تبيتُ على فُدرش الحصى وغيطاؤها فيا ليت شعر القيروان مواطني أعاثدة فيها الليالي القصائر ؟ ويا روحتى بالقيروان وبكرتي أراجعة " روحاتها " والبواكر ؟ وأوجه أيام السرور سوافر كأن لم تكن أيامنا فيك طكلقة

قوله « كأنَّ الديار الخاليات » ينظرُ من وجه إلى قول ِ أبي تمام ° : حتتى يُنجاورَها الزَّمانُ بحالي وكذاك لم تُـفرط كآبة ُ عاطـل وقال ابن شرفٍ من أخرى :

سيمضى به عصرٌويمضي المعاصير ا

١ ياقوت : من أهلها وكم .

كأن لم يكنُن كل ولا كان بعضُه

٢ النتف : عليها

٣ النتف : روحاتنا .

<sup>؛</sup> النتف : وتمضي العصائر .

ه ديران أبي تمام ٣ : ١٣٢

وراحتٌ على الروحاء منها أفاويقٌ سقى القصر فالميدان أخلاف مزنة · فلا حَزُّ لي في الأفق منه ولا فوق . على أنَّه مرمى ١ نبِّت عنهُ أسهنُمي أناديه والبحر المحيط بجاوبي ودوئي خليجٌ منه أفيحُ مخروق وقرطبة صمت إليها جوانحي كما ضمَّ من عفراء عروَّة تعنيق فما كان بد" أن أقيمت لنا سوق نزلنا ﴿ بِهَا ] لا نبتغي السُّوق عندها وفستح آمالي وكان بها ضيق وأحيأ ابن يحيى ميتنات خواطري وللغصن إثمارٌ إذا كان توريق أبا حستن أحسنت بدءآ وعودة فلم يرَ بؤسُ إذ وليتَ أمورَها َ ولاكسدت سوق إذالتفت السوق وكم لقيت حرب الأزارق منهسُمُ وكم ورقت في جانبيها المزاريق

قال ابن بسبّام: وكثيراً ما يذكرُ ابنُ شرف في شعره أحياءَ الأعرابِ التي أخرجتهم من القيروان كبني هـلال [٩٤] وقرة وزُغبـّة وهمالذين توَّلوا حرب بلدِه في التاريخ المتقدّم الذكر ؛ فمن ذلك قصيدة " أوَّلَما " :

جُسُومٌ على حُكم العيون صحاح وفي طي أحناء الضُلوع جراح

يقول فيها :

إذا كان للأحباب رسل فرُسلنا بروق إلى أحبابنا ورياح ومن دون تلك الرُّسل أخضرُ زاخر أجاجٌ ومهجورُ الفجاج فياح

۱ ص : مرعى ،

٢ من : إلا

٣ منها بيتان في معجم الأدياء ١٩ : ٢٤ وثلاثة في النتف عن معالم الإيمان .

وللسهم دون القيروان تسهيم وما شوكه إلا ظبا ورماح وقرة ته قرت هناك عينونها وزعبة ريشت زغبها ورباح كأن لم يكن لي أمس في عرصاتها من العيش جد طيب ومزاح يخيلها زور الكرى لي في الدنجى فأرغب في ألا يلوح صباح كسيت قناع الشيب قبل أوانه وجسمي عليه للشباب وشاح ويا رب وجه فيه للعين متزة أمانع عيني منه وهو مباح وأهجره وهو اقتراحي من الورى وقد تهجير الأمواه وهي قبراح

وهذا مصراعُ بيت المعرّي ١ :

\* والعذبُ يهجرَرُ للإفراطِ في الحصر \*

وقوله: « يخيـّلُها زَورُ الكرى » ألم ّ فيه ابنُ شرف بقول ِ العبـّاس ابن الأحنــَف ٢:

حتى أقول إذا استيقظت من أسف يا ليتني كنت دهري راقداً أبداً

وله من أخرى يمدحُ الأمينَ ابن السَّقاء :

فيا أخويَّ من أسد وستعد أحيُّ حيُّ زغبـَة أم دفينُ فلا اشتملَت مساكنها بشمل ولا هدأ القرار به سُكون

۱ شروح السقط : ۱۲۰ وصدره: لو اختصرتم من الاحسان زرتكم ؛ وقد كور ابن بسام الاستشهاد به ني مواطن .

٢ لم يرد في ديوان العباس .

لواقيح مزنية أنتى تكون ولا سَرَتِ الرياحُ على رياحٍ طَيْحُونُ كُلُّمَا لَاقْتُ زُبُونَ فقد دارَت علينا من رحاها وإلا الماءُ طوراً والسَّفين فلا وطن لنا إلاَّ المطايا إذا كشتفت عن خبر تبين لعليك أيها البرق اليماني أفي وكناتها عُنقبانُ قوم كعتهدي أم خللت منها الوكون وبين قباب صَبرة والمصلي نُهي ومها وآساد وعين وأجبال" تتمورٌ بها المذاكي وأقمارًا تميسُ بها الغصون لنا لِمُنَّا دَهَتْ تلك الفتُون وقرطُبة ' أعيدَت قيرواناً يكون به أبو الحسن الأمين وكيف يضيعُ مثلي في مكان أيأمن أن تكون النون راءً وقد وَجبتُ له راءً ونون

انتهى ما أخرجته من أخبار ابن شرّف، ونتلو ذلك بطرف من أخبار ابن السنّقاء مدبنّر الدولة الجهوريّة بقرطُبة ، ونسُمرُ إلى متقتله ، ونلمعُ بذكر أوَّله ، وكيف ارتقى من الحضيض ، إلى ذروّة الجاه العريض ، بذكر أوَّله ، وكيف التقى من الحضيض ، إلى ذروّة الجاه العريض ، ختى زاحتم نجوم الأفلاك ، وملا صدور الأملاك ، وسارتُ عنه في السنّياسة أخبار ، متحت أضواء الأسحار ، وعلمّرت أنفاس الأزهار .

جملة من أخبار ابن السقاء القرطبي ، مدبر الملك الجهوري

قال ابنُ حيثان : كان أبو الحسن ابراهيمُ بن محمد بن يحيى المعروف بابن السّقاء قد كابدَ من شَظَمَفِ المعيشة في فـَـتاء ِ سنّه ما لا شيء فوقه ، إذْ كان يعالج السقط بسويقة ابن أبي سنفيان في قنرطبة ببضاعة نزرة ، وأعلى ما انتقل إليه عند إكداء تلك الحرفة الاستخراج في ، جهة الأحباس ، وراثة اعن والده محمد السقاء : وبأسبابها خدم القضاة وتمرّن مع الفقهاء ، وهو يقتات معيشته مياومة ، ويأوي ليله إلى بيت في دويرة والده محمد بجوفي المسجد الجامع ، يحاضر فيه جماعة إخوة لا يجد بينهم إلى مد ساقيه سبيلا . وما هو إلا أن حمل الأمانة على كاهله ، فوضعها أسفل رجله ، وتذكر عض الكلاب لعتصاه ، فتحوّل جُردة السيرة والخيانة ، وابتنى القصور المنيعة ، واقتنى الضياع المنعلة ، إلى أملاك لا تتحصى كثرة .

. قال ابن بستام : وقد رأيتُ ابنَ حيثان ملدَّحَ ابنَ السُّقاء في غيرٍ ما مـَوضع ِ مين كتابه ، فقال فيه في فصل :

وصار مين المناجح للدّوليّة الجيهوريّة أن استعان فيها الوزيرُ الرئيسُ أبو الوليد جيهور على أمره بالأمين أبي الحسن إبراهيم بن عمد ، مُتولي النيّظر في المسجد الجامع على قديم الأيّام ، خادميه الكافي المُنقطع إليه ، ونصيحه المُتهاليك ٢ في طاعته ، فتفرّس فيه فيراسة ميثليه ، فقلده القيام بأعباء دولتيه ، فأصاب نقيّافاً يخذم ٢ ، ونفلًا فيما يُريدُ عنه كالسّنان اللّهادم ، لجودة استقلائيه ، ورجاحة ورّثيه .

ثم ذكرَه بعد مَقْتليه فقال : وهذه عَصْفة مين عَصفاتِ الدَّهرِ الخؤون، الذي هو لمن أصغى إليه أنصحُ الواعظين [٩٥] . قَصَفَتْ مين هذا الرَّجلِ

۱ ص : وارثه . ۲ مې ، وتصبحه التهالك .

۳ س : يحدث . ۳

الظالم - كان - لذ فسيه ، الغاش لم صطنيعية ، سر حة وأرة أطال الباطل مرعمها مِن غيراس أودع خضراء د مِنْهَ . فَمَمَوَّهِ على أهل وقتيه بيليانة كانت فيه سوقيتة ، وخلابة ' جبليّة ، عَـضَدَها جَـدّ صاعبدٌ رقبّاه من الحَـضيض إلى السُّها ، وحَرَسَتُهُ إلى مُدَّة اجتذبَتَهُ عند توفَّيها أعراقه اللئيمة ، فتولتي ذميماً لسوء أفعالِمه ، فلا سماؤه بَكتْ عليه ولا أرضُه . وقد كنتُ كتبتُ من وصُف ظاهرٍ محاسنيه أوان اعتلاقيه بقلَهْرمة أميرنا محمد بن جَهُور ، وعدَدتُ من حيسان خيصاليه ما لم يَبْعُدُ عن الصدُّق عنه ، لأخذ نا بظاهر ما تَـمـَـوَّه َ في العيون وقت بنائيه لنفسيه ، وتَـنفـيقـه لكساد ه ، من طبَّأَة الخُلُلُق ، وحُسُنْ الاحتمال ، ولين الحيجاب ، وخيفَّة المواطأة ، وجمَّوْدة الوَّساطة، معرضينَ فيه عن ذِّكرِ ما لم يمكن لنا النفشُّ عنه ممنَّا في باطنيه من نذالة الخييم ، ونطَعَنِ الصُّحبة ِ ، وتُنهمة ِ الخلوة . وإذا به مُتخلِّقٌ ليسمو إلى مُرادِ أَنالَه الميقدارُ إياه ، فتنة من الله . فلم يُتلبثُ أن أدركته عيرقُ السُّوء ، واجتذبته إلى نتصر طباعيه ، فاستحالَ وتتغيُّر، وعتا واستكُنْبر ، وخان وغلد ر ، فاستخفُّ المظالم ، واستهان الكباثر ، واطَّرْحُ الفُرُوضُ ، واحتقرَ الحُنُقوقُ ، واغترى بذوي الهيثات ، وحَمَّلُمَّة المروَّات ، فأذال َ صَوْنهم ، وأغرى غاشييته من سيفُللة ِ الناس ِ وأوغاد ِهم بهم ، فأضرَع خُدُودهم ، وحط أقدارَهم ، وأشعرَ الأعزَّة الذَّليَّة ، وألصق أنوفتها بالرَّغام ، وأصمَّتها عن الكلام . فارتَّفَع الأمرُ بالمعروف جُمليَّةً ، ووَسعَ أهلَ السلامةِ الدُّخولُ تحت التَّقيَّة . فصيرنا ممن أخذ بذلك في ذكره ، فيما كتَّبُّنا له مين ظاهر أخباره مُدَّةً سَتَسْر اللهِ عليه ، إلى أن ارتفَعَت بزوال سُلطانيه ، وأمان عُمُدوانيه ، فَفَارَقَنَا

١ ص : وخلانة .

الحَرَّمُ ! في ذكرِه ، ولتَزِمَنَا العُلُدُّرُ عَنَنْه بالنَّقضِ لما أسلفناهُ مِن تَـقريظـه .

قال ابن حيَّان : ولمَّا ٢ رآه ولدُ ابن ِ جَهُورِ آخذاً بخُطَّطِ المُلكُ أجمعيها ، ومرّراتب الرئاسة بكليّتيها ، وتركنهم أعطالاً ، وبنسط يدّه إلى مال الخراج واحتوى عليه ، يأخُلُه كيف شاء ، ويُنفقُّه فيما يُريد ، واصطنَّعَ الرَّجال ، واتخذ الأصحاب والغبلُّمان ، فخضَّعتْ له الرَّقاب ، وَسَيْمَتُ إِلَيْهِ الآمال . فَيَتَّوَقِّلَ ذَرُوهَ الإمارة حالاً حالاً . حتى ثَّتَى الجند والرعيدية لنفسه ، وصَدَّهم عنن لقاء أميرهم ابن جهور . ولم بغُنُلُولُ وَديعته ، وقَدْ تُولِّي أَمْرَ السَّلطانِ وهو فقيرٌ فلم يَـستْثُر في الاكتسابِ، بل جاهرً في التحامُل على الجيرة والإكراه للمستضعفين ممن يُصاقبُه مين ذوي خُطّة أو سُهُمّة . له في كلّ ذلك أمورٌ لا تُنحصي كثرة ". ثم خليط الأوَّل ترقيه في الرئاسة بأن اتخذ لنفسيه جُنند سرَّوم ، مال به طبعه الرَّذلُ إلى الاستظهار بهم على أقادم الحُنثد بقرطبة ممن مرزن على الاستقامـَة ، فتخيَّرَ هو من أراذ ل الطبقات ومُنصاص شيرار الناس ، وانتقاهُم من أصنافِ الدُّعَرَةِ والدائرةِ والأساودِ والرقيَّاصَةِ ، نخل مين كلّ طبَّبقة مرفوضة ما بعث على الناس منهم ذيًّا بأ عاديَّة ، وأعدُّ هم ليوم الكريهة فلم يُغنوا عنه شيئاً لمَّا حاق به قضاؤه . وكان قد أقَّفُرَ دارَ الخيدمـَة بقُرطبة ونتقلها إلى دارِه ، فجعلت المواكبُ ترَردحيمُ على بابيه ، ولم

١ كذا ني س .

۲ لم يأت جواب « لما » .

يوفقه الله لاختيار حاجب لبيب يعلو المجتماعة حجابيه ، فيحميل له وجوه الناس ويرتب قعود هم بدهليزه فيعطمعهم بخروجيه أو يعتذر إليهم عنه بما يؤيسهم منه ، فيذهبون لسبيلهم منعافين من سوء غيلمانيه ؛ إليهم عنه بما يؤيسهم منه ، فيذهبون لسبيلهم منعافين من سوء غيلمانيه ؛ وما كانوا يكفونة إلا آفي إفصيل فيه أفدام الرجما دقوا الأنوف ونتفوا السورة غير مميزين لطبقة الناس ، فحقدوا عليه ، إلى أشتات من المساوىء نظمها ، وأنواع من المخازي جمعها . وألقي له على قلوب الناس رهبة مع أضغان المشبوا بها أصبغة مساويه ، والاقدار تدفقه ويكبس عنه ، إلى أن حاقت به فكبا لفيه . ولم يزل يرجع في مراتع الباطل ، ويكبس على الناس أمرهم ، وصداً هم عن أميرهم ، وأخذ الله بستمعيهم وبتصرهم ، وتمثل لهم الجسك الملقى على كرسي سليمان ، فحارت البابهم فيه ، وتاهت منه ، من وزير في قنعود أمير ، وقاض في ميسلاخ جندي ، وفقيه على دين ينجي بالقول ويقتل بالفيمل . فسبحان من المناساء وكلفه بالغلمان . واتخذ داراً آخير منك تيه للخلوة بهم ، فكان لا في النساء وكلفه بالغلمان . واتخذ داراً آخير منك تيه للخلوة بهم ، فكان لا

۱ ص : يغلوا

٢ ص : أقدام .

٣ س : الا اشتاتا .

إنسطفان .
 إنسطفان .

ه قد يفهم الممنى مجازاً ، بأن مساويه كانت مخضوبة فشبتها أضغانهم أي أظهرتها بقوة التضاد . 7 يرجم : يتردد ، وقد تقرأ : «يرتم» .

٧ س : ألم .

يَخدِمِه فيها [٩٦] ولا يَحنُفُّ به غيرُ خاصَّة غِلمانيه ، ولا يأذَّنُ لأحد من طبهقات الناس بالدُّخول إليه فيها . فأكثر الناسُ القول في هذه الدار وسمتوها « دار اللذَّة » لأنه كان يتجيئها في أكثر النهار عند فراغيه من أحكاميه فيقضي بها راحته . فإذا جاء الليلُ عاد إلى دار سنكناه التي فيها أهله . ومين تمام العتجب في شأنيه أنه لم يتكشفه ولا نتبتش صداه إلا تلك الطائفة من بيطانتيه التي اختار همم لنفسيه من أراذ لي الطبقات ، وذلك متعهود في أمثالهم : فالصَّنيعيّة لا تتزكو إلا عند ذي حسب أو دين :

قال ابن حيّان : فلما قبطع أموال الناس جُملة عن بني جهور ، وأخلى أبوابتهم مين جميع الطبقات ، ولم يتدع لابن جهور من سلطانيه غير التوقيع وحدة ، وتقدّم إلى جميع أصحابيه وحجّابيه أن يندعى بالسلطان ، فكان إذا ركب إلى دار أميره ابن جهور سأل سائل : أين يكون السلطان ؟ قال حجّابه : في دار الوزير ، فيجيئون بمعكوس مين القول يتمجّه السّمع ، دان له النّاس بذلك عنوة "، وخاطبوه بالتّدويل دعاء ومكاتبة ، إلا قليلا تمستكوا بالمروءة فاكتسبوا لديه مقتاً ا : فظل يزداد مع الأيّام استكباراً ، ويبطن تدبيراً ، ويسيء تفكيراً ٧ . أخبرت أنه قال [له] يوماً بعض بطانته عندما رآه يترتكب من الفواحش : خفيض عليك ، فقال له : وما علينا ؟ والله ما بها كتلب يتنبخ فينجتمع اليه : وما علينا ؟ والله ما بها كتلب يتنبخ فينجتمع اليه :

١ ص : معنى .

٢ ص : تفطيرا .

٣ صن : الخائن .

به وهو عبد ُ الملك الأصغر مين إنجوتيه ، لم يــُستشير في الفــُتك به غيرَ نفسه ١. فلمنّا كان في يوم السبت لسبع بقينَ لرمضانَ سنة خمس وخمسين أعدًّ له رَجَّالةً في فصيل أبيه ، وأقام هو يـَنتظرُه ، وأرسل عنه رسولاً كان أبوه يوجتهه عنه . فلمنّا وصل إلى باب ابن جنّهور ومعه من أصحابه الناشبين معه نــَزْرٌ يــَسير ، وأراد النزول َ على حـَجرٍ لاصيق بالباب ، وإذا بعبد الملك قد قام عليه بخنجر أعداً ، له فضرَبه ثمَّ خرج عليه الرجَّالة المنعد ون له وابتدروه كالصَّقورة بالسَّيوف وحزوا رأسَّه . وركب من حينه عبدُ الملك وجعل رأسة على رُمجه وطيفَ به البلدُ كُلَّة حتى انتهى إلى داره « دار اللذَّة » ورمى رأسنَه للعامـّة ، فعاثـت فيه ، وكسروا أنيابه ونـّتفوا ليخيته ، فأصبح شأنُه عَجَبًا . واحتوى عبد ُ الملك على تلك الدار وحازها بما فيها ، وعلى أصاغير غلمانيه : واجتاز على السَّجن وأطلق مَن فيه . وسمع أبوه محمدٌ بنُ جَهُورٍ خبرَ الواقعة ِ فخرجِ دهيشاً ، ورآهُ مُهجدًّلاً " فارتاع وتلهمه وانتهر ابنه وهو ينُحاولُ تطويف الرأس ولم يتقيف على أبيه . وأمرَ ابنُ جَمَهور بستتر جَسده في د هليز الإصطبل . وتتقدُّم بإصلاح أبواب المدينة ، وركب إلى المسجد الجامع وقد دخل الناس في السلاح وجاشوا جَيَيْشاً عَظيماً ، وأَبْدُوا بقَتل ابن السقَّاء سُروراً عظيماً ، وأعلنوا بالشّماتِ به وإقداحِ القّولِ فيه .

وقعد ابنُ جَهُورِ بالمسجدِ الجامع على كُرسيِّ المُصحَّف ، وبادر المجيء إليه لأوَّل الهـمَيْشَة الوزيرُ الزَّمينُ ، بقيةُ وزراء الفتنة ، أبو إسحاق

١ من قول الشاعر :

ابن ُ حمام عكو ُ ابنِ السقاء كأنها أنشيط من عيقال . وقتيل ذلك اليوم مين حاشييتيه نتحو ُ مين عشرين وَجنُلا ً . واعتصم أخوه بمنار المسجد الجامع فنجا . وانطلقت أيدي الناس على [أتباعيه] ا فنهيبت دورُهم . ثم أمر ابن ُ جهور بستوق رأسيه وضم الله جسته ، ووري في أخدود خدد له بباب مسجد ابن السقاء في أطماره ، وهيل عليه التراب هيئلا ً . وسيلبت كسوة المسجد وثرياه ، وعطلت فيه الصلاة ، فصار ثوياً المناوي .

# فصل" في ذكر الأديب الاستاذ أبي الحسن علي" بن عبد الغني الكفيف المعروف بالحيصري " واجتلاب جملة من نظمه ونثره

وأبو الحسن هذا مميّن لتحيقتُه أيضاً بيعُمري ، وأنشدني شيعْره غيرُ واحدٍ من أهل عصري . وكان بحرَ بتراعة ، ورأس صناعة ، وزّعيم

١ بياض في ص .

٢ ﻣﺲ : ﺃﺍﻭﻳﺎ ؛ ﻭﺍﻟጵﻭﻱ : ﺍﻟﺒﻴﺖ .

٣ المحصري ترجمة في الجذوة: ٢٩٦ (بغية الملتمس رقم ١٢٢٩) والصلة: ١٩٠ والسلفي المحصري ترجمة في الجذوة: ٢٩٦ (بغية الملتمس رقم ١٢٢٩) والصلة: ٢٩١ والنوفيات ٣: ٣٣١ وغاية النهاية ١: ٥٠٥ ونكت الهميان: ٢١٣ وعبر الذهبي ٣: ٣٢١ والشدرات ٣: ٥٨٣ وقد ترجم له في المسالك ثلاث مرات ١١: ٥٧٥، ٥٥٥ ، ٣٨٥ ( والأخيرة منها خطأ باسم علي من عبد العزيز ) ولم يأت في ترجماته بشيء ، وله شعر في نفح الطيب والمطرب والحلة ٢: ٥ وذكر خبره في الحلة ٢: ٧٢ مع المعتمد وهو ينقل عن الذخيرة - وقد ==

جماعة . طرأ على جزيرة الأندلس مُنتَّتَصفُ الماثة الخامسة من الهجرة ١ بعد خراب وطنه بالقيّروان ، والأدبُّ يومثذ ِ بأَفْقينا نافيقُ السَّوق ، متعمورُ الطريق . فَتَتَّهَادَ تُنَّهُ مُلُوكُ طَوَاتِفِهَا تَنَّهَادِيَّ الرياضِ النَّسيم ، وتنافسوا فيه تنافُسُ الدّيارِ في الأنس ِالمُقيم ، على أنَّه كان فيما بَلَمَغني ضَيَّقَ [٩٧] العَطَن ، مشهورَ النَّاسَن . يَتَلَفَّتُ إِلَى الهَيْجَاءُ تَلَيْفَتْ الظَّمَآنَ إِلَى المَاءُ . ولكنه طُنُويَ على غَيَرٌه ٢، واحتُسلِ ٣ بين زمانته وبنُعنْد ِ قُنُطرِه. ولمَّا خُلُدِعَ مُلُوكُ الطوائفِ بأَفْقنا \_ حسبما شرحت فيما تقدُّم من هذا المجموع وأوضحتُ ــ وأخوَتْ تلك النجوم . وطِنُميسَتْ من الشَّعْرِ الرُّسوم . اشتملتْ عليه مدينة طَـنْجة ، وقد ضاق ذَرْعه ، وتـراجـَع طـبُـهـُه . وله على ذلك ستجنع ، يتمجُّ أكثرَه السَّمْع ، لم يتسَّمْتُ نَقَدْي أَن أكتبَه . ولا رأيتني أن أرويته ؛ . وما أراه يتسلُّنك ° إلا َّ سبيلَ المعرِّي فيما انتحاه . وكان هو وإيناه كما وصف العباسُ بن الأحنف " :

ە مىن : أن يىسلك .

<sup>=</sup> تقدم ... وتكرر هذا الخبر في المعجب: ٢٠٥، وكانت وفاة الحصري سنة ٨٨٤ (ووقع خطأ في غاية النهاية إذ كتب ٤٦٨ ) و من الغريب أن ابن صكر حين ترجم له (ادباء مالقة : ١٥٧ ) عده من أهل سبته . وقد قام الاستاذان محمد المرزوقي والجيلاني ن الحاج يحيمي بدراسة عنه مرفقة بما وجد من رسائله وأشعاره وديوانه المعشرات واقتراح القريح ﴿ تُونُسُ: ١٩٩٣ ﴾ ١ ذكر الحميدي أن الحصري دخل الأندلس يمد ١٠ ه ع ه .

٢ جن : عره ، والتصويب عن ابن خلكان ؛ وطويت فلاناً على غره أي لبسته على ذحل .

٣ ص : واحتفل . والنصويب عن ابن خلكان .

٤ ص : ولا . . . أن أدربه .

٦ ديوان العباس : ٢٢١ ورعر الآداب ١٠٣٠ .

هي الشمس مسَكنتُها في السماء فعز الفؤاد عزاء جييلا فلن تستطيع إليك النتزولا فلن تستطيع إليك النتزولا أو كما قال ابن الرومي ا:

دَ عُوا الأُسُدَ [ تربضُ ] في غابها ولا تلخلوا بين أنيابها

وهيهات في قُدُّرَة ِ العَمَى ، أَنْ يَتَجمع بين الأَرْضِ والسما ، ولا بتقارُب الصّفات ، تتَقَنَّتَرِنُ مَنازِلُ الموصوفات :

أكل أبي ذُو يَسْبِ مِن هُذَ يَسْ وكل أبي دواد من إياد ؟

# جملة ما أخرجته من نثر الحصري المكفوف ٢

فصل له من رقعة : السلام عليك أيتها القلاب الثاني ، والبعيد الداني ، الراقي في سماء المعالي ، الواقي مين داء الليالي . أوّل من عدد ت ، وأفضل من أعدد ت ، ومن لا زال النسيم في البكر والعشيات ، ومن لا زال النسيم في البكر والعشيات ، يهدي إليه طبيب التحيات . ومن جُعيلت وقاءه ، ولا عدمت ليقاءه ، فإذا كان الكريم سالما . كان الزمان منسلما .

١ ديوان ابن الرومي ١ : ٣٠٢ (عن الذخيرة ) .

٢ أدرج الأستاذان المرزوق والجيلائي هذه انرسائل من الذهيرة في كتابهما : ٩٣ ـ ٩٩ ولم
 يمتمدا أصلا آخر . ولذلك اكتفى بهذه الاشارة إليها .

وله من أخرى : وصل كيتابك أبنهى من الحملي والحُمَّلَ ، وأشهى مين الحَمَّلِ ، وأشهى مين الفَّبُول والقُبُكَ . وشي " مرقوم ، ودُر " مَنْظُوم ، وأنفاس " عراقيـــّة ١، ومياه " د جليـــّة لا زعاقيـــّة :

فلو أني استطعت من ارتياح للطرت ببعض أجنحة الرياح وكنت أطير مقصوص الجناح

كتاب كأخلا قيك لولا سواده ، الهدب حروفه والحدق ميداده . فاستقبلت منه قيبلة الحسن ، وقبلته تقبيل الركن ، وقلت لصحبي : اقرأوه علي . فلما نظروه عجبوا من خطله ، وتعجبت أنا من لفظيه وضبطيه . فتنز هوا بالنواظر ، ونز هوني بالسمع والخواطر ، فكنت الاظفر ، وكان حظلي الاوفر ، إذ بصرت بما لم يبصروا به ، من فنون العلم وضروبيه .

قولُه : « فتنزَّهوا بالنّواظر ، وتنزَّهتُ بالسّمعِ والخواطِر » معنی مُثنداول منقول ، وکأنّه محلول من قول الرَّضي حيثُ بقول ٢ :

فاتني أن أرى الديار بعيني فلعلي أرى الديار بسمعى

وله فصل من أخرى ": والعيلم منهاج ، وسراج وهـّاج ، ما صَديَ مــَن مُّ سَقَاه صوب صَفَاته ، ولا عري من كساه توب عرائه . ولا حاف عن الحق لسان من يرويه ، ولا خاف من الخلش جـنان من يحويه من الجوهر الجوهر من يحويه من ولا خاف من الخلش جـنان من يحويه من الحوهر المحاف من الخلاق من يحويه من الحوهر المحاف من الخلاق من الحرود المحاف من الحرود المحاف من الحرود المحاف من الحرود المحاف المحافق المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحافق المحاف الم

١ ظن الأستاذان المذكوران قبل أن هذه الرسالة (لذكر الانفاس المراقية) موجهة إلى صديق
 عراقي ، وهو ظن مستبعد ، لضمف الدلالة .

۲ ديوان الرضي ۱ : ۸۵۸ .

استخرجَتُهُ الْمُعَالُ الليالي من بتُحورها، فالتقطّته أبكارُ المعالي لنتُحورها، وجَمَعِ العلوم حمال ، هو لسان النبّي العربي ، صلى الله عليه : فقيه يَلُحين ، حيمار يطحن ، وكاتب غير أديب ، أشبته الحموان بذيب ، وشاعر غير معرب ، أشبته من بان بمخرّب ، ربّ وزير يعجب الناس وهو صاميت ، فإذا نطق فكل حاسد به شامت :

وله من رقعة طويلة خاطب بها أبا الحسين بن الطّراوة ٢ ، وجرت بينهما هينات ٣ . قَال في أُولِها ؛ :

يموتُ من في البلاد طُرُّاً من طيّب كان أو خبيث في منه كذا جاء في الحديث

ما حياتي بين الحيـّات ، وثـَباتي في الجميع أو الشُّبات ، وقد حانـَتْ وفاة ُ الوفاء ، وخانـَتْ صفاتُ الصفاء ، وأرداني الزمان ُ بأردانـِه ، وأعياني بتقلب

و احد منهما فيها من صاحبه » .

۱ **ص : استمرجته** .

و سليمان بن محمد بن الطراوة المالقي النحوي درس على أبي الحجاج الأعلم وأبي مروان بن سراج وتجؤل في بلاد الاندلس معلماً ، وله كتاب « المقدمات على سيبويه » وكانت وفاته سنة ١٨٥ (التكملة رقم : ١٩٧٩ واللايل والتكملة ؛ : ١٩٧٩ وتحفة القادم : ١١ والمغرب ٢ : ١٨٨ ويخفة اللمادم رقم: ١٧٩ وبغية الوعاة : ٢٦٣ ونفح الطبيب ، وله أخبار وشعر في معجم السلفي : ١٧ ، ٤٠ ، ٣٣ وأدباء مالقة : ١٨٨ وعيون التواريخ ١١٠ : ١٨٨ معجم السلفي : ٣٣ وروى هذه الحصومة بين ابن الطراوة والحصري في كتاب السلفي : ٣٣ وروى السلفي عن أحد المالقيين قوله : « كانت بينهما منافرة ومناقرة ويهجو كل منهما الآخر » . وقال ابن عبد الملك : « وكانت بينه وبين الأستاذ أبي الحسن الحصري مخاطبات نال كل وقال ابن عبد الملك : « وكانت بينه وبين الأستاذ أبي الحسن الحصري مخاطبات نال كل

ع البيتان في التكملة : ١٩٩ والنفح ٢ : ١٥٤.

أعيانه ؟ الجاهلُ هو الحاظي ، والعاليمُ مَبخوسُ الأحاظي ، والغاوي متقبول الدّعاوي . وما أبعد الخير من العتير ، والكتيس من التيس ، والفضل من الفسل ! إذا كان الجاه للجاهل ، والباس على الباسل ، والمنافقُ هو النافيق ، وصوَّحت المراعي ، وقبل المساعيد والمراعي ، فيا دهر ما أسهاك ، ويا متوت ما أشهاك ، المنية هي الأمنية ، فالبر باثر ، والحر حاثر . بين أخون المحوان ، وأجور جيران ، إن وصلهم صرموه ، أو سألهم حرموه . وإن أجاب بالصواب قالوا أخطأ في الجواب [٩٨] .

ومميّا أضحكني ملء في ، وأطاشني وليس الطيّش في ، هذا المتنتحوي المتنخوي . سقط إلى دانيّة ، وطمّع في الأجادل ، وإن كان أضعيّف من العينادل ، فعاد ذمرا ، وإن كان زَمرا ، وبعث رسوله لي يقول : كيف تكتف نقري ٢ ؟ فقلت : إن كان الجنون داء فالكي يبُري . ونظمّت قصيدة سميّيها سهم الشهم ، وضمّيّنها مسائل لا تخفي على أولي الفيّهم : فما بليّغته حتى دمغته ، وألقاها كأنيّها حيّة للتّغته .

وفي فصل منها: وأما زعمتُه أني لم أدر اسم سيبويه فمن مضحكات الدهر، أما كفاه خطأه في الآيات والأبيات حتى تعرَّض لعرضي غروراً: في إن هذا إلا الفرقان: ٤)، فقد في إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم انحرون (الفرقان: ٤)، فقد جاءوا ظلماً وزُورا. أنا الذي سبقت الشعراء، وفتضحت في المحافل الوزراء. فلو لاذ بسور حلمي لحميته ، ولو غاذ بنور علمي لهديته :أيسها الممو بههله ، والمد عي العلم وليس من أهله ، ستكرت فصحوك لا يجديك ".

١ ص : أخوين . ٢ لم أهتد لممنى هذه العبارة .

٣ من : يحومك .

اعترف بذنبك قبل صرعك على جنبك ، فيدحض الحجاجك ، وتطمس محاجك ، وتطمس محاجك ، إلام تلجأ فتاوي ، إذا نفذت فيك الفتاوي ؟ ! وكأني بمن ضمك قد ضامك ، وبمن لملك قد لامك ، وبمن حلاك ، قد خلاك الملقائق واضحة ، والمخارق فاضحة . تشبته بالحصي ٢ ، أما يدرى الفتحل مين الخصي ؟ ! مثل العالم والجاهل ، مثل الناهق والصاهل :

# وليس يصحُّ في الأفهام ِشيءٌ إذا احتاجَ النهارُ إلى دليل ِّ

وزعم هذا الأهوجُ الأعوج أنه لم يعرف رسمي . ولا ستمع باسمي ، كأنسّما ولد َ بالأمس ، أو بُعث من الرّمس ، أو عتمي عن الشّمس ، لو علم قدر نفسيه لم يتجهل العلم ، ولو أراد السلامة لألقى السلم .

وفي فصل منها: يا متهموس ، أنا الطاء وأنت الهواء، فلست من طباقي ، كم بين همسيك وإطباقي ! لو زرت نقران أو ونتجران ، الألفيت ذكري قد علا ، وشيعري قد غلا ، ما اغتابني في غيب ، إلا ذو عيب وخيم ، مع لؤم متعلوم أو . ولولا بدؤك بالنتجه ، لما كبتبتك على الوجله . وكنت فيما نظن أنورا فكسفتك ، ومستورا فكشفتك : وما استوعبت خطأك ولااستقصيته ،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

١ ص : فتدحض .

٢ ص : بالخاصي ؛ والحصي : الحصيف الشديد المقل .

٣ بيت للمتنبي ، انظر شرح العكبري ٣ : ٩٢ .

إ س : نقدان ؛ ونقران في ديار بني تميم ؛ وإذا كانت نعوان فهي في ديار غطفان ، وإذا كانت قران فهي في اليمامة (وأرجح الأخيرة لأنها أشهر ) .

ه ما اغتابني . . . مُملوم : هذه العبارة وردت في إحكام صنعة الكلام : ٢٥٠ وكتبت هنالك : « ما اعتابني في عيب إلا ذو هيب وخيم مقيم مع لؤم معلوم » .

ولو رمتُ عدده ما أحصيتُه ، وهل شعركَ إلا ً كنحوك ؟ ! وما أبردَ الهوامِ من نحوك ، ألستَ المنشد في الحاجب أبي حَكَمَم ! :

أبا حَكُم فُتَّ الملوك جلالة فكلتهم فاس المخافية عالك م

لو زدت الياء في فاسك ، لكان أشبه بأنفاسك ؟

وله من أخرى إلى الأديب غانم للمالقيّة : أبي صرْفُ القضاء ، وشبيه لسانيك في المضاء ، ونظير للصدرك ويديك ، في سميّة المعروف والعلوم لديك ، أن أكون من زوارك ، فأقبس من أنوارك ، وأقطيف من أنوارك ، لا لباب أولي الألباب ، يا سلسبيل أبناء السبيل :

فَارَقَتَنِي وَأَنَا وَالسُّوقُ إِلْفَانَ فَاسَأَلُ رَسُولُكُ عَنِي كَيْفَ أَلْفَانِي فَارَحُ وَأَنَا وَالسُّوقُ إِلْفَانَ فَالَّالِكُ كَتَبَلُكُ مِنْ فَرَطِ الْهُوى قَنْبَلاً أَقْلَتُهِنَ إِلَا عَدَّدَتَ أَلْفَانَ عِلَيْكُ كَتَبَلُكُ مِنْ فَرَطِ الْهُوى قَنْبَلاً أَقْلَتُهِنَ إِلَا عَدَّدَتَ أَلْفَانَ إِلَيْ

ولما شُقتني بغُرَرِك الأثيرة ، ورُقتني بدُرَرِك النَّثيرة ، ذممتُ عبدَ الحميد ، ومحمد بن العميد ، وأنشدت :

لقد فات في نثره غانيم "بديع الزمان وقابوسـه اورقابوسـه ورودي الظـّماء بماء النعيم فلا عيش إلا وقي بوسـه

١ ورد البيت في القسم الأول : ١٤٢ .

٢ هو غانم بن وليد المخزومي ، ترجم له ابن بسام في القسم الأول : ٨٥٣ وأورد له رسالة إلى الحصري أيضاً ص : ٨٥٦ .

٣ ص : ويضير .

وكنتُ \_ أبقاك الله مَنهلاً عَدَهُ با لأوداً الله ، ومُنتَصلاً عَنهُ با على أعدائيك \_ صَنَعَتْ قصيداً يُحيى الطّرب إذ كان [ميتا] ، فيه تسعة "وتسعون بيتاً ، وكنتُ كتبتُه ، فلم أجيدُ هُ إذ طلبتُه ، وفكرتُ الآن فيه ، فلم أحفظ غير قوافيه ، وهذين البيتين :

تحييّي وسلامي على الأديب البليغ المُرْتدي بالمعالي والحيلم قبل البناوغ

وأنا ربُّ القريضِ الجيَّد ، لأني أقول ُ في الأديب السيَّد ' :

مِن طِينِ طُوبِي خُلِيقَتَ فَلَدّاً فأنت في ذا الورى غريبُ بُدُلتَتِ النونُ فيكَ باءً فالناسُ طينٌ وأنت طيب

وله من أخرى إلى أبي الفضل بن حسنداي شاكياً بصهر ابن عياش اليهودي : سيندي الذي حُتِمت عليه المينح ، فَخُتُممَت به الميدح . اليهودي : سيندي الذي حُتِمت عليه المينح ، فَخُتُممَت به الميدح . حَسن حَفِظ الله عُلاك حِفظ سمائه ، وأعاذك من العمين بأسمائه . بحسن أوصافك ، احكم بإنصافك [٩٩] أترضى ليصهرك المُشرف ، بأخلاق البخيل المُشرف ؟ قصدت بالرهان للسلف ، فعدت بالدهان والصلف ، وسألث في الزمان ، فأعطيت عطاء الزمان ، وأنا شاعر الزمان ، فأحط ، فما رفع و أو حكا ، ولا بدان أن أنشد و لأرشد و :

١ ورد البيتان في إحكام صنمة الكلام : ٢٤٦ .

٢ وردت ترجمته في القسم الثالث : ٤٥٧ .

٣ ص : عباس .

٤ ص : ختمت .

ه ص : فارفع . ۲

أينها المُشرفُ حاشا لأولي الرأي الخطاءُ لا تعقلُ ما بيدي ما لله ولا عندي عطاءُ بينتُ أمواليكَ بحرٌ ما على البحر غيطاءُ أحمدً غيرُ علي حين يشتدُ الوصاء هل هما في الهمس والإط باق إلا ها وطاء وكذاك الحييل من هن سراعٌ وبطاءُ وبطاءُ

# وصديقك إن لم يات ، فابسط عندره بهذه الأبيات :

عير فان عرفك شاقني فلو استطعت لساقني ما بال صيه وك صد قي وإلى سناك أتاقسني وأنا الرّحيق سنهيته فاسأله كيف أراقني ولقد حليوت وليتني أمررت لمنا ذاقني قد كنت رحب الصد و عن فأذاقني هو عن لقائك عاقني هو عن لقائك عاقني انفسي فيداؤك يا أبا ال فضل الذي قد راقني فاستقته واشتاقني فاشتقته واشتاقني من سال عنك أجبته ما فنقته بل فاقني

# ما أخرجته من شعره في أوصاف شي النسيب وما يتشبث به

أغيت ريّان بماء النّعيم البّسني السّقم بلتحظ سقيم قد خط الله الديم أديم الحُسن إلا الأديمي أديم أ عاذلا يتحسّبني ميثلة الاتتحسب السّالم مثل السّليم

#### وقال :

وإن كانت بسفك دتمي تُكاني وهبتُ قُدُوايَ للحَلدَق الضعاف فكان الضُّعفُ قوَّتَـها علينا وهل ذا الطُّبعُ إلاًّ في السَّلاف ؟ شُنْغِيلنا عن مُساعَدَة اللَّواحي بشاغيلة الحجيج عن الطنواف تشبيهت الحمامة بالغكاف خضبت الشيب أخدعها فقالت فقلتُ صدقت لم أنكرت منتي وأنت عَلَمْهُمَّةٌ نُبَتَّ العَلَمَافَ ؟ ويتُفتينا بمسَالة الخسلاف فقالت بيننا في الشيب خُلُفُ ونادى الوّصل حمّى على القيطاف ولمنا أيشنعت رُمنانتهاها تأذَّتْ فيهما بفكمي فقالتُ شمائيل عاشيق وفكال جان

١ ص : سبت ؛ وقد تقرأ « نسب » .

قوله : « تَشَبَّهُتَ الحمامة بالغداف » كقول القائل ١ :

يا أيتها الرَّجلُ المُستوِّدُ شَعْرَهُ ٢ كيما يُعَدَّ بهِ من الشَّبَانِ المُستوِّدُ شَعْرَهُ ٢ كيما يُعَدَّتُ من الغيربانِ أَقْصِيرُ فلو ستوَّدتَ كلَّ حمامة بيضاء ما عُدَّتُ من الغيربان

وما أماحَ قول أبي بكر الخالديّ " :

ما كان يَنفَعُهُ لَدَيَّ شَبَابُهُ فعلام يَنجهِدُ نَفسه بخيضابِيهِ ٢١

وقال الحصري :

من لي بظبي جناه متعسلول دمي بدمعي عليه مغسول أورا في خدد و كيتاب هراي أن دم العاشقين مطلول حسام عينيك من فلتورهما كانه مهمد ومسللول اغمد وسلل ليس لي وزرا أنا على الحالتين مقتول

وقال:

رُدّي حُشاشَة عاشِق مهجور بين المَلدُومِ عليكِ والمَعَدُورِ للوَّدُي عَلَيكِ والمَعَدُورِ للوَّدُي المَنشُورِ للنَّوْلُو المَنشُورِ المَنشُورِ

١ نسبا لا إن الرومي في أمالي القالي ٢ : ٢٨٢ والشريشي ٢ : ٣٤ وقال ابن رشيق في القراضة :
 ٢٩ - ٤٧ البيت الأول لا إن الرومي والثاني لعبد الملك بن صالح ، ارتجل ابن الرومي بيته واستجازه .

۲ القراضة : يا من يسود بالخضاب مشيبه .

٣ لم يرد البيت في ديوان الخالديين الذي جمعه سامي الدهان .

<sup>۽</sup> ص : وڌرآ .

ذَكَرَ الفيراق فمات إلا شوقه وأولُو الهوى ورعتُ مَن أهوى بل استودعتُها قلبي وسيرً فبكت بنير جيستين خفت عليهما نقسي فلم قالت : أترحل والأحبة هاهنا قلت : القضا قالت : متى الرَّجعى فقلت : إذا انتهى متفور ربّ وعسى منفرقنا سيتجمع بيننا إن العسير وعسى منفرقنا سيتجمع بيننا إن العسير ولئين أبنى من نكبة الدُّنيا وإن ساءت فره

وأولُو الهوى متوثتى بغير قبور قلبي وسير مكامعي وزفيري نفسي فلم ألثم بغير ضميري قلت : القضاء كما علمت ضروري مقدور ربتي ، مثقدر المقدور ا لن العسير عليه غير عسير حدثت أمور لانتقاض أمدور ساءت فرب مساءة لسرور

# وله في غلام كان يُسمَّى هارون ٢ :

يا غزالا " فَتَنَنَ النَّا سَ بعينيَهِ فُتُتُونَا أنتَ هاروتُ ولكن \* صَحَقْهُوا تَامَكُ لُـُونَا

وقال مميّا ذَهب به منذهب أبي الفتح البُستي صاحب الطريقة الأنيقة ِ في تجنيس القوافي :

أصبحتُ مَفتُوناً بكم مندُنهَا وإنها بنُرْثي لمى فاتسِني يا أمليح النيّاسِ وحيّق الهوى لو كان لي الحبكم لما فاتني

. 171

YeV \\

١ ص : مقدور من يقدر للمقدور .

٢ البيتان في المسالك ١١ : ٥٥٥ والمطرب : ٧٥ والحريدة ٢ : ١٨٦ ومختارات ابن الصير في

وقال: [١٠٠]

رابَه عبلتي ضَنَى فأتاني عائداً في يديه الي إياسمين فتنفاء للت أنّه قد تمهدّى لهُزائي فقال لي يا سمين

وقال <sup>۲</sup> :

رُبَّ ظَبَّي هويتُهُ يَنتَّمي اللهوازِنَهُ فَلَتُ مَا أَثْقَلَ الهوى زِنَهُ فَلَتُ مَا اللهوى زِنَهُ

وقال :

إن كتمت الهوى فقد صار سيري علانية السقام أذابتني وشُحُوب علانيية

وقال :

فكترْتُ في خلق الوركى فاستوى عندي عتبيد وسلاطين الصل الفريقين ومين أجل ذا قلبي عن الهم سلا - طيين وكان سأل بعض الملوك أن يكسوه ومطله ثم أعطاه قمحاً منسوساً، فقال فيه:

يُريدُ سياسة من لا يسمى وطبع فيه يأبنى أن يتسوسا سألت كُسى فمنساني بقمح وأعطاني مكان القمح سأوسا

١ البيت مضطرب في ص : رابه على ضي فأقى . . . يده ياسمين .

γ هذه القطمة والتالية في الشريشي ه : ۲٤٠ .

وقال أوّل جوازه إلى الأندلس :

في كل أرْض مَوْطن يُعرَفُ فيه جاهنا وإنها ألْجَانسا إلى هنا الهنسسا

وقال :

يا من تكحل طرفها بالسحر لا بالإثميد ننفسي كما عند بشيها وقتلتيها بالإثم دي

وأنشد يوماً بيتَ المعرّي :

ياقنُوت يا قوت روحي براح براح ِ

وفيه ستُ كلمات مُنتجانسات على قيصَىر عَمَرُوضِه . وكُلُلُف تَدْييلُـــهُ فقال :

أوفاك أوفاك رقني بطاح بطاح

فقيل له لو ذَيّلتَه ببيت فيه ياء النداء ، كما أي بيت أبي العلاء ، فقال : يا زَوْرُ يا زَوْرُ فيها فيها نُواحي نُواحي

وقد قلتُ فيما تقدَّم من تاخيص التعريف بخبر الحُنُصري إنّه اتّبع المُعرّي في سُلُوكِ هذه المسالك ، فضلَّ عنها هنالك . على أنّه لا يتنّفق لأحد لضيق هذا الباب ، أكثر من الوزن والإعراب .

١ وردا في الريحان والريمان ١ : ١٤١ /أ المعتمد وكذلك في النفع ٤ : ٢١٢ (مع اختلاف في الرواية ) وانظر الشريشي ٥ : ٢٨٠ .

# وله في المديح

#### : ال

ظلميث ومنتهل المدامع منهلي على سلسل من ذي غروب وإن غدت فيا نعم وافاك النعيم فأنعيمي حكلتات الحدور عا جنتى وما صام من خصر لهن منخفف وما صام من خصر لهن منخفف وما شاقني من شق جيب ومك متع وإن يك د هري ضمتني ثم ضامني ولما إذا [ما] هم بالأمر فامتطي

وقال من أخرى :

على العنُدُّوَة القُنُصُوَى وإن عفت الدارُ وحنُقَّ بنُكاءُ العَيْنِ والقلبُ مُسَعدٌ

ولا حَوْم لِي الله على ورد حَوْمل مَن الفوافي الخالر داء المُسلسل ويا جُملُ والاك الجَمالُ فأجملي فم الصّب من وَرْد الحدود المُقبل فم الصّب من رد في لهن مُثقل وافطر من رد في لهن مُثقل وما خلخلت من أضلعي بمخلخل أسيل على خلا أسيل بمأسل وأطيب للظمان من كل سكسل فإن عليما خير مولى وموثيل فإن عليما ناءت برضوى ويدبه لل

سلام ً غريب لا يتَوْوِبُ فيزدارُ لمن بات مثلي لا حَبَيبٌ ولا جار

١ ص : معالي القوافي .

٧ من : الخدود .

أعادى على فضلي وأستصحبُ العدا و لي حَسَناتٌ عندهم هي ا أوزار مَدَيْحِي هجاءٌ وابتسامي تَنْجَنَهُمْ ُ وشكواي كفر واعترافي إنكار ولم أرَ مثلي فاضلاً يتَنْقصونَــــهُ بلى قلسما يخلو من القرّض دينار عزيزٌ علينا أن نُقيم بذلة فليت حشايانا الوطيثة أكوار شَفَى اللهُ داءَ القَيرَوانيَن بَعدَنا فقد مرضّت للقيروانين أبصار وقمد بعُمدَتْ منها فسراخٌ وأوكار ؟ وكيف غناءٌ الطّير في غير أينُّكمها تَطيرُ إذا اشتاقتُ وما أنا طبَيبّارُ وإنتى لأولى بالبكاء لأنتهسا ألا يا بُرُوقاً لُحْنَ من نحو صَبرَة وليس لها إلا "دموعي أمطار ولو مثل ما يُنوعي من الماء منقارُ عسى فيك من ماء الحمنيات ٢ شكر به "

ومنها يتَعتذرُ ممنّا كان قُنُرِفَ به :

أصيب قَتَصيدٌ فيه كُنُفرٌ فنيط بي وكم شاعر قيلت على فيه أشعارُ ومن كل كَنَف قد رُميتُ بصّخرَة وفي راحتي لو أمكن الرأيُ أحجار

وله من أخرى في المعتميد :

أعتن الإغريض أم البرّد ضحك المتعجب من جلدي

يقول فيها :

۱ ص : وهي .

٢ ص : الحبيات .

يا هاروتيًّ الطيّرُف تيُركى نَهُ ثُتُ [ ألحاظك ] في العُمُقد فطعنتَ الأسدَ بلا أسـَــل عبثاً وقــَتــَلتَ بلا قــَوَد رَشَا " يصطاد الأسد وكتم " رامته الأسد الملم تتصد واها بلحديد منك وهمتي وَشَبَابِ بَانَ فَلَمْ يَتَعُدُ رُضْتُ الْأَيْمَامَ جَوَامِحَهَا وَكَفَفَتُ اللَّـدُ عَنِي اللَّـدَّ دَ وبَلَمَوْتُ النَّاسَ فلستُ أرى كبني عبَّادٍ مين أحمد القوم بحسسار متسجورا ت" محفدُوفات بالزَّبك لم يتعدم واردُها دُرُرَ ال آدابِ ولا دُرَرَ الصَّفْدَ [١٠١] أبني عبتاد ِ ما حَسُنتَ إلا بكم الدنيا فقسد نْتَقَنَّدُ ۚ الكُنْرَمَاءُ الدَّهِرُ معي فتتخير كُم في المنتقد وقضى لكُمُمُ بالفَيْضلِ على مين في أدُّني أو في البُعيد دانت بعداد لقنرطبة وخلائفتها للمعتتميسد ستبعنوا برشاد فتي لتخم فنَـَفَـوْا هارُونَ عن الرَّشد قرأوا شعرَ اللَّخْسُميِّ فلسَمْ ۗ يَسَرْضَ المُعتَنَرُ عن الوّلَكَ ٢ يا فَمَرْعَ المُنذرِ والنّعما ن بلغت النسجم فطُلُ وَزِد طُنْفيِثَتْ أنوارُ أميَّةَ في قَيْصِرَ الْخُلْلَفَاء فَقَلْتَ قَلْدُ نافست بقصرهم ارما فكأن أمينة لم تبشيد مُرُّ وافتـَحُ باقيَّ أندلس ما في صبّب أو في صعّد

١ ص : سجورات الجود .

٢ اللخمي هو المعتمد نفسه ، والشاعر هنا يشير إلى أنه أشعر من ابن المعتز العبامي .

عبد الرحمن ولي ختمسين وأنت تزيد على العدد لو أن الأرض بلا جبل وعليها حيلمك لم تتميد بشار أملك ممنتد حا فأنس بغرائييه الشرد يتكبو عبود في خببي فالعير وراء المنجرد لا ولعل بلادك لي وطن فأحط الرحل عن الأجد وأقابل منك سنا قدر لو قابلة الأعمى لهدي

وله من أخرى : وهي من أعلى حُبُجَنجِه ، وأجلى سرجِه ، أنشدها أحمد بن سليمان بن هُود المتلقّب - كان - من الألقاب السلطانية بالمقتدر حين غلب على بن مُجاهد على دانية " :

كذا تقتض أن أبكار البلاد ولا منهر سوى البيض الحيداد هنديت العسكر الجرار ليلا فأهديت الظباة إلى الموادي منلات به الفنضاء فضاء ليل عت فيه الظبا شكل السواد

٩ حبد الرحمن الناصر الخليفة الأموي بالأندلس ولي خمسين سنة (٣٠٠ – ٣٥٠).
٧ حبود: قد يكون اسم فرس (وفي خيل العرب عبيد) والأرجع أنه اسم رجل، والالدلسيون ــكا يقول أبو سيان الجياني في النضار – يسمون عبد الله عبوداً كا يسمون محمداً « حموداً» ( بفية الرحاة ١:٧٤٠ تحقيق الاستاذ أبو الفضل ابراهيم )، والحبب، نوع من السير، كا انه اسم البحر الذي استعمله الحصري في هذه القصيدة، فهو يقول إن عبوداً لا يستطيع أن يجاريه في هذا البحر، بل يقصر عنه كما يقصر العير (الحمار) عن الفرس العتيق (منجرد قيد الاوابد).

٣ منها أربعة أبيات في أدباء مالقة : ١٥٨ .

<sup>؛</sup> س : يقتص ، والتصويب عن أبن عسكر .

وما أقبلتَ إلا ً بَعدَ ما قد وكان مرام ُ دانية ِ عزيزاً فأثبرت العوالي في المعالي كأنَّ سُيوفيَك الأقدارُ نجري ومثلبك متن جنى ثمرَ الأماني تكشاغكت الملوك بمن دَّهاها بناك الله للإسلام حصناً وتتنهيّضُ والثقيلُ عليك خبفّ وكيف يُتنافسونك في المعالى فتُحتَ معاقلاً لو أبصروها وفي سَمَرَ قُنْسطتَة لك دارٌ مُثلك ورأيتُك في الإدارة لو رآه معاوية الأغنى عن زياد لقد أربتُ السيوفيُك يوم سَنُلتُ على قُسُ بن ساعدة الإيادي

ستقيت الشغرمن شغرالأعادي فهان على المُستَوَّمَة الجباد وأثرّت الصّلادم ُ في الصّلاد بما شاء الإله على العباد وآتَى حقّةُ بِنَوْمَ الحَصاد وشُنُغلُنُكُ في جهاتبك بالجهاد وعلملت التجللة للجلاد وتتنظرُ والخفيُّ إليكَّ باد وأنت سبقتهم ستبثق الجوادع لقالوا أنت لـُقمان ُ [بن ُ] عاد زَرَيْتَ بها على ذات العبماد

١ ابن مسكر : شفيت .

٧ ص : رابت .

# ذكر الخبر عن دانية وكيف تغلب عليها يومئذ المقتدر

قال ابنُ بستام : قد قدَّمتُ في أوَّل القسم الثالث من هذا المجموع ذكرَ مُنجاهد العامريّ المُنتزي ــ كان وقته ــ على دانية ، وشرْح الأسباب التي أنشأت سحابه ، ورضَّتُ اعلى دانية وهادَه وهيضابَه .

وغلبت الروم في بعض أيام سلطانه على جزيرة سردانية ، التي كانت من فتوحه قبل ، ففلت شباته ، ونهنهت شكاته . وأسرت ابنه عليه من فتوحه قبل ، ففلت شباته ، ونهنهت شكاته . وأسرت ابنه عليه الله الله أن افتكه أحد آل حديد أمراء بني مناد ، فأسدى البيضاء فيه ، وخلع على عيطفيه بسرديه أللمه خلما خفق علمه ، وتمكن في مقام أبيه قد مه ، ألقى السلم ، وأغمد السهف وشام القلم : هيمته كانت في خراج يتجبيه ، لا في متعقبل السهف وشام القلم : هيمته كانت في خراج يتجبيه ، لا في متعقبل يتجميه ، وهمة المتجر ينديه ، لا المفخر يتحميه . أصب خلق الله بلبوس ومطعم ، وأصباه إلى دينار ودرهم ، حتى ولا والبر حيل معقبه ،

١ كذا ني ص ، ولعل صوابه « ورصت » أو « ربضت » بمعنى ألقت .

٢ انظر الخبر عن وقوع على أسيراً في يد الألمانيين ، وكيف بدل فيه والده عشرة آلاف فلم
 يقبل آسره الفدية في أعمال الاعلام : ٢١٩ ( ثم تيسر فكاكه سنة ٢٢٣ )

عند عودة على من الأسر عرض عليه والده الاسلام فقبله ، ثم أصبح عليه معوله في الأمور
 ( اعمال الاعلام : ٢٢١ ) .

<sup>۽</sup> س ۽ بردائه .

ه س : حلي .

ورماه البحرُ بأفلاذ كبيده ، ورُزق عدَّة بنات أحسن من الشّموس ، وأفتن من الطّواويس ، فتبارى ملوك الطوائف بأفقينا في نكاحهين ، وتنافسوا في غدوهن إليهم ورواحهن . واغتنم هو ذلك منهم وأذكاهن عليهم عيونا ، وبناهن بينه وبينهم دروبا وحصونا ، متعتقيدا أن الصّهر رَحيم لا تُحفّى ، فقل مسلك منهم إلا وقد عليق ، وطريق إلى رعي الذّمم لا تتخفى . فقل مسلك منهم إلا وقد عليق له به حبل ، واتبصل بينه وبينه نسل . فسما إليه منهم ابن هدود المذكور سنة سبع وستين يبريه أن الناس مأكول وآكل ، وأن القياس أكثره باطل . من رجل لا يستظل الا أعلامه ، ولا يرضى وأن القياس أكثره باطل . من رجل لا يستظل الا أعلامه ، ولا يرضى كتائب ، وملا عليه الشّعاب مردا أحاجب ، وجردا نجائب .

أخبرني غيرُ واحد أنه لم يبق ملك من ملوك أفقينا سمع بمخرج ابن هيُود يومئد إلا توقيعه وتوقياه ، وظن أنيه لا يريد سواه . وإنيما كان يُريدُه ، زعموا ، على قيلاع كانت تتصل ببلده ، ليضميها إلى أمير طرطوشية ، وقية ، من ولده . فلم يرع ابن ميجاهد إلا مجرى الجياد بحيث يرى ويسمع ، ولا نبهه إلا منجر الصعاد ، بحيث لا يمعلي ولا يمنع . فاستيطير فرقا ، وقام وقعك تلد دا ونزقا . وحين علم الميراد ، وفهيم الجلية أو كاد ، أعطى فضل القياد ، وكتب إلى عماله الميلاد ، للكلاد .

فلمنَّا أخذ ابنُ هود ٍ في إيابه ، وخلا ابنُ منُجاهد ٍ بطوائفه وأحزابه ،

۱ ص : وأكيل .

٢ ص : تلدآ .

عنتَّفوه بما فعل ، وزيَّنوا له الغدرَّ به وقد رحل . وأتي ابنُ هود ، وقد سار غير بعيد . بكتتُب طيرها ابن مُجاهد إلى عمال تلك المعاقل ، يأمرهم بالتحصُّن والاحتيال ، ويَحضُّهم على الجيدُّ في القتال : فكرَّ المقتدر ، ولم يرُعُ أهلَ دانيـَةً إلاَّ تـَصهالُ الحيل ، وقد انصبَّت عليها انصبابَ السَّيل باللَّيل. واضطربَ ١ أبنيتَه بحيثُ يُسمَّعُ الحيوار ، ويُحمَّدُ الجيوار، فاستولى الجزّع ، وضاق المتسّع . وأخرج إليه لحينيه ابنَّه الذي كان قلا سمَّاه مُعزَّ الدولة ، ورَشَّحَه لِحرَّ أَذْيَالِهَا ۚ ، وعلَّمه مُمَايِلَة ظلالِها : فجاء إلى ابن ِ هُـُود ِ مُـدُلِلا ً بقديم صِهْرِه ، عاثراً في إدبار أمره وانقطاع ِ ذِكْرُه ، من رجل فليل الطّبع ، ثنّقيل السّمع ، ضيتَّق الذَّرْع ، قد غُدُي بالنَّرَف واللَّين ، ونشأ في الحلسُّة وهو في الخصام غيرُ مُنْبين " . فطفيق ابن ُ هود يتقرع ُ له عصا الوعيد ، ويرمي به مُنضلاًت البيد ، وهو يقول : أيُّ عم ، تبلغُ رِضاك ! ومتى اختلفنا عليك أو خالفناك ؟ فقال له ابن ُ هود ِ فيما قال : والله ِ لا أريم ُ ؛ العَرْصة َ حتى يَسَهُلَ مَرَامنُها ، ويُخلى في يدي زمامُها \_ يعني تلك المعاقل \_ فقال له معز الدولة الجبان الحاهل ، وظنَّه يريدُ دانية : أي عم " ! وأين تنقلنُنا ، وإلى مَن تَكَيلُنا ؟ ولم يَـفطن ابنُ هود لما قَـصَد ، وكان إلى جنبيه وزيرُه ابن أحمد \* ، فغمز يدَّه وقال له : غيرَّة فاهتبيلها ، وعَنْرَّة فلا تُنقيلُها ، قد ألقى

\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\* \* 100 \* 000\*\*\*\* \* \*\*\*\*\*\* 100 \*

١ اضطرب هنا بمعنى ضرب .

٧ أذيالها يمني أذيال الدولة ، أي كان قد جعله ولي عهده .

٣ من الآية : أو من ينشأ في الحلية وهو في الخمسام غير مبين (الزخرف : ١٨ ) ٠

<sup>؛</sup> ص : أديم .

ه يمني أبا المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن مثني .

الرجل بيده ، وخملتي بيتناك وبين بلده . فعمل ابن هُود على ذلك ، وأخذ في إحكام ما هُناليك ، فما متع النهار إلا وأشرقت إياتُها ، واهتزّت في يُمنى يديه قَناتُها . ورجع بابن منجاهد غنيمة باردة ، وأمنية على الآينام شاردة ا . تعالى من لا يتروعه الزمان ، ولا يتُغيترُ سلطانه الحكة ثان .

# مقطوعات للحصري في أوصاف شتى

#### : ۲ ال

#### وقال :

نَصَبَتُ الفخَ ثُمَّ قَعَدتُ عنه بعيداً كي أرَى فيه فلاحا إذا قيرْدي مُقيم عند رأسي يقول لمُقبِيلاتِ الطليرِ حاحا

واجتاز على قوم فسمعهم يتقدَّحون فيه وفي ابن خلَّصة " فقصده

١ قام أبن هود بنقل أبن مجاهد ومن معه إلى سرقسطة وأقطعه اقطاعاً يمونه ( اعمال الاعلام :
 ٢٢٢ ) .

٢ مختارات أبن الصيرني: ١٣١ والحريدة: ١٨٧ وكتاب الآداب: ٩١.
 ٣ يمني محمد بن خلصة الشذوني النحوي وكنيته أبو عبد الله، وقد وردت ترجمته في الذخيرة
 ٣ : ٣٢٢ وذكرت هنالك مصادر ترجمته، ويضاف إليها أيضاً: المحمدون: ٣٩٩ والباه الرواة ٣: ١٢٥ والواني ٣: ٢٤

وأنشده :

يا أديب المتكتبي في ينديه المتكرماتُ ليتَ قَوْمًا دِأْبُهم في (م) وفيك المتكر ماتوا

وقال ٢:

خضبَت يكدينها لون فاحيمها فما نققص البياض ملاحة بل زادا ما بال شيبي تنكرين "خضابه وأراك صابغة البياض سوادا قالت انتجيعك في يدي وإنها بتدائه أسفا عليك حيدادا

ومن أحسن ما قيل في التَّطاريف السُّود قول ابن المعتز :

وكفِّ كَأَنَّ الشَّمسَ مدَّتُ بَنَانَها إلى اللَّيلِ تجلوهُ فَقبتُلْهَا اللَّيلُ

وله أيضاً في التطاريف الحُنُمُو :

أشارَتُ بأطراف رطاب كأنتها أنابيبُ ذُرَّ مُسْمَتُ بعَمَقيق

۱ الشريشي ٥ : ۲٤٠ .

٧ الأبيات في المطرب : ٧٩ .

٣ ص : تنكرون .

<sup>£</sup> ص : قال .

ه ديوان ابن المعتز ٤ : ١٠٨ .

# ما أخرجته من مراثيه مع ما يتشبث بها

قال يرثي أباه وقد ودَّع قبره وقت جوازه إلى الأندلس:

أبي نتيس الذي الآيتام بعدك أظلما وبنيان متجدي يوم ميت تهدهما وجيسمي الذي أبلاه فقدك إن أكن وحلت به فالقلب عندك ختيما وقي الله عيني من تتعتمد وقفة بقبرك فاستسقى له وتترسما وقال سلام ، والثنواب جنزاء من ألم على قبر الغريب فسلسما

وأخذ من ترابه فقال : [١٠٣]

رَحَلَتُ وها هنا مَتُوَى الحَبيبِ فَمَن يَبكيكُ يَا قَبْرَ الغَرَيبِ ؟ سَاحِميلُ مِن تُرابكُ في رِحالي لكي أغنى به عن كل طيب

وقال من مَرَثية له في المُقتدر بن مود :

نَعُدُهُ حُصُوناً كُلَّ دَرْع ومِغَفَرِ أَ وَتَعَدُّو الْمَنَايَا فِي عَرِينِ الْمُتَضَّنَفُرِ وَلِحَدَّى بَنَاتِ الدَّهْرِ تَنْسَيْفُ أُحَدَّهُ وَتَهَدِّمُ بِالتَّدَمِيرِ بُنْيَانَ تَلَاَّمُرُ وَلِحَدَى بَنَاتِ الدَّهْرِ بَنْيَانَ تَلَاَّمُرُ وَلِحَدَى بَنَاتِ اللَّهُ وَلِحَدَى اللَّهُ وَلَيْصِر نَبًا نَابً عَادٍ وهو كاللَّيْثِ عادياً وماتتُ مُنْي كسرى الملوك وقيصر

١ ص : سقى الله عيناً .

٢ س : ومقفر .

٣ ص: باب.

وما درّات اعن تُبعّ تُبعّ له اصماً وأصمى ثُغرة الشّغر حادث المحر في ذا الحطب أعطاك درّة المحدّك بنزاتيه أجدّك بنزاتيه أعزّ من اقتاد الخميس إلى الوغى تلمّ حياء يا زمان من العلا مضيت فما للأرض بعدك لم تميد بعثت بها مشقوقة الجيّب ثاكيلاً

منروف الرَّدى الجاري على كل قسور تُحد ثنا عنه الثقات فنكمتري فقلُ للسان انظيم وللدمع فانشر وعز مُعز الدولة ابن المظفر وأكرم من يلاعي له فكوق مينبر منصيت بمعروف وجثت بمنكر وما لسماء المجد لم تتفطر ؟ وإن فتكت ربح الفكراء بعنبر المفار ؟

#### وله من أخرى :

فاجأتنا والمنون منتظيرة المم المنظيرة أصم المعي حديث حادثة منتوج من جُذام مات له ثلاثة لا خلاف أنتهسم ما نفع المشتري ولا زُحلاً ٢

مين جامع الطينبات مُحتضرُه أَ فَلَ السّيوف الذكورَ من ذكرَه ثلاثة فليعيش له عشرَه خير من الفرقدين والزهره ضوه بل الله مُنفلا قدرة

۱ ص : دارت .

۲ ص : رده .

٣ ص : ير .

٤ فيه اعتماد على قول ابن هانيه : « فتقت لكم ربيع الجلاد بعنبر » .

ه ص : حاتنا .

٣ ص : مختصرة ،

٧ من : زحل .

ومنها ، وهو من طريف الاستطراد للاستجداء ، وطلب الحيباء ، وكان الحُصْري" مَشْحوذً المُدُيّة ، في أبواب الكُدُيّة :

بَييْضَ كُلِّ وَلَا بَيَاضَ مَعِي اللَّ بَيَاضُ المُشيبِ والبَشْمَرِهُ فَجَيِبْتُ عَن مِجْلَسِ العزاء على رَغْمِي وإن كان مِيقُولَي حَضَرَهُ يَا أَهُلَ هُودٍ إذا الورى حُسيبُوا ٢ مين صَدَّفِ البحر كُنمُ دُرَرَهُ يَا أَهُلَ هُودٍ إذا الورى حُسيبُوا ٢ مين صَدَّفِ البحر كُنمُ دُرَرَهُ يَا كُرَمَاءُ الزَّمَانُ لستُ أَرى حَبْجُولَهُ غَيْرَكُمُ ولا غُرْرَهُ

ومن قبيح استجداء الحُصْري ما فتعلّه بالمُعتمد بن عبّاد ، تصدّ له في طريقه بالعدوة على حاليه مين اعتيقاله ، ولم يلقه باكياً على خلّعه من ملكيه ، ولا تأدّب معه في وصّف ما انتثر من سيلنكه ، بل بأشعار قديمة له ، صدّره ها في الرّباب وفترتني ، وعتجزها في طلبب اللّهي . وعلى تلك الحال ، وما يُناجي بال المُعتمد من البلّبال ، قاسمته فيما كان بيده مميّا كان به زُود ، حسبما وصفت له في أخباره مين هذا المجموع ،

وله من أخرى في المُقتدر بن هود :

نُشَوَّطُ فِي العُسُرِ ۚ الذَّاهِيبِ ونغتر بالأملِ الكاذبِ

۱ ص : زمي .

٢ ص : حيسوا .

۳ ص: على ،

١٤ انظر القسم الثاني : ٦٦ .

ه ص : القمر .

#### يقول فيها :

تنزَّه عن تبيعات المُلُوكِ فَخَفَّ على المُلَكِ الكاتب فَقَدُ نَا الربيعَ أَبا جعفر فلا درَّ خِلْفٌ على حالب لبيستُ البياض ولولا الخيلافُ لسوّدْتُ ثُوْبِي كالرَّاهب

#### ومنها :

نقله من القريض على ربّه وفيضل الخيطاب على الخاطب بتديخت أزرى بعبد الحميد وبابن العميد وبالصاحب ففضلنك من لي بإحصائيه وفي بعضه عيلة الحاسب

### وله في مَـوَّت المعنتضِد وولاية المعنتمد ا :

مات عَبَيّادٌ ولكن بَقيِيَ الفَرْعُ الكريمُ الكريمُ فكأن المُستت حسى غيرَ أن الضاد ميم ُ

ومات للحُصْريّ ابن ٌ بلغ مين جَزّعيه عليه النّهاية ، وتجاوز في ذلك الغاية ، وصنع فيه مراثي على حُروف المُعْجم ، منها ؟ :

١ انظر ياقوت ١٤ : ٤٠ و الخريدة ٢ : ١٨٧ و النقح ٤ : ٢٤٦ و مختارات أبن الصير في :
 ١٣١ و الغيث ٢ : ٢١٩ و الوائي في نظم القوائي ، الورقة : ٣٣٦ .

لا هذه هي القصائد التي تضمنها ديوانه اقتراح القريح واجتراح الجريح وقد نشره الأستاذان المرزوقي والجيلاني في كتابهما عن الحصري : ٢٤٣ – ٤٩٥ وسأشير إليه فيما يلي پاسم « اقتراح » .

٣ اقتراح: ٢٧٥.

بعض الإماء فرد بالإيماء تفائي تنفائ جنبات الخلكود شفائي طلقت دار مشقة وشقاء ولي المساءة مصبحي ومسائي يتمشون في ظلكم ليد فن ضياء

عرضت له تُنفّا حة نفّاحة ولو استطاع القول قال مُشافيها فيزُ مطمئن القلّب لا مستوفزاً عبد الغني لك المسترّة عائباً لما عَدَوْا الله بلك جائزين كأنّما

لستُ أنسى متقامتهُ ومقامي

أنفُه ينثرُ العَقيقَ وعَينْني

#### وقال فيه ٢:

وكيلانا مثل القضيب قتضيبا " تَنْبُرُ الدَّمعَ بالعقيق مَشوبا

#### وقال فيه ؛ :

ذوى ريحاني الأرج وضاق بخيلي الفترج فراق بخيلي الفترج فرايح طُلُلَ مينه دم وم يقطع له ودج له ودج وأيت حميني كيف تسمئزج ترفيق يا ستقام به أبعد المستوى عيوج ؟ صدعت بما أميرت وما عليك مع القضا حرج فأبن غرار ميقوليه وأين حيجاه والحنجيج ؟ [١٠٤]

١ ص : غدونا ؛ اقتراح : أتوا .

٢ اقتراح : ٢٧٨ . ٣ اقتراح : مثل القتيل خضيبا .

<sup>؛</sup> اقتراح : ۲۹۶.

ه اقتراح : محلي .

شأي ابن الأربعين وما اذ تنهت عشراً به الحيجة عُمروق النرى تشيسج الله عرق النرى تشيسج ابنو الدُّنيا كأنتهم ليقيلة همتهم هممج وهل هي غير دار أذى إذا دخلوا بها خرجوا تأميل كيف تأكيلهم وهم ولك الما نتج

وقال له " :

على تعَميرِ نُوحٍ مَات نوحُ فنائحة لأمرٍ ما تَنوحُ وكيفَ الصّبْرُ أمْ كيف التّعزّي ومين عيرْنيينيه أولكدي ذَبيحُ

وقال فيه " :

أنا فردٌ بلا خملي ل ولا ابن ولا أخ أنا كالأورق اشتكى بنُعند وكر وأفرُخ أنا كالزَّرع والعيدا كابلوراد المسخمّخ

١ من قول امرىء القيس :

ال عرق الثرى وشجت عروقي وهذا الموت يسلبني شبابي

وقيل في تفسير عرق الثرى إنه ابراهيم .

ې س : ولدها

۳ اقتراح : ۳۰۱.

۽ ص : غريبته .

ه اقتراح : ٣٠٦ .

٩ اقتراح : فقد إلف .

٧ ص : المسرخ ؛ اقتراح : المصوخ ؛ والمسخخ : الذي يفرز ذنبه في الأرض .

قُرَّةُ العَيْنِ الدُونَةُ بِرْزَخٌ أَيَّ بِرَرْخِ الْمَاتِ الْمُنْخِ مِالْحَيْبَ الْمُنْخِ الْمُنْخِ الْمُنْخ ماحيب الصُّورِ آنيفاً حَضر الموت المفتخ عليّي مينهُ أَشْتَفَي بالنسيم المضمخ كلُّ عُمْرٍ مُوْقَتْ فِي كتابٍ مُوْرَخْمٍ

وقال 4 :

تَنَا الْمَرَتُ مِينُ مَدَامِعِي ذُرَرٌ أَنْرَى بِهَا ، وافتقرْتُ ، مَن لِتَقَطَّا إِنَّ مِينُ مِينَ لِتَقَطَّا إِنَّ مِينِ اللَّهُ عَلَى معي لِتَقَطَّا إِنَّ مِينِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللهُ ال

وقال فيه \* :

بينه سي نتجم الطلم الأفت أذ هوى وكاد يتعزيني به القدران أحيين شأى مين فقضله كل سابق وغنتى شآم باسمه ويتمان وهنز قناة القصد الطبعن في العيدا وراش جناح العيز للطبيران رمّته فأصمته السهام وإنه لنفيي زرد من دعوق وكينان

وفيه يقول ٧ :

١ ص : عين .

۲ اقتراح : الوقت (وهوأصوب ) .

٣ ص : علي .

۽ اقتراح : ٣٤٤.

ه اقتراح : ۳۷۵ .

۲ اقتراح : وجر... النصر .

٧ يبدو أنهما لم يردا في اقتراح القريح .

777

عبد الغنى بنيتي كلاه بالحيفظ ربثه يقول قلبي كله واشرَبه مما أحببه

وله من قصيدة يتندُّبُ وطنه بالقيروان ، ويتذكترُ من كان هنالك مين الإخوان :

مَوْتُ الكرام حياة " في مواطبنهم " فإن ۚ [هُـُم ۗ ]اغتربوا ما نوا وما ماتوا يا أهلَ ودّي لا والله ما انتكثت عندي عُنهودٌ ولا ضاقيَتُ ميودّات لَمْيِنْ بِعُمُدُ تُمُمْ وحال البَحْرُ دونَكُمُ لَبَيِّينَ أرواحِينا في النَّوم زوراتُ ما نيمنتُ إلاَّ لكي ألقى ختيالتكُمُ وأين من نازح الأوطان نتومات ؟ الو أحسنت بُرْءَ عيلات تعيلات إذا اعتللنا تعلَّملناً بذكركُمُ ماذا على الرّيح لو أهدّت تحيّقها إليكُمُ مشل ما تُهدّى التحيّات؟ بَكَتُنيَ الأرضُ فيها والسّموات أصبحتُ في غُربتي لولا مُكاتمني ولم أقل ها لأحبابي ولا هاتوا كأنتني لم أذَّق بالقيروان جَنَيَّ ولم تَـَشُقني الخدُّودُ الحُمُشُ في يقـَق ولا العُبيون الميرّاضُ البابيليّـاتُ أبعد أيامنا البيض التي سلكفت تَرُوقَيني غَدَواتٌ أو عَتَشيّاتُ ؟ أَمْنُو البَحْرِ مُرْتاحاً إلى بلد تَـَمُوتُ نَفْسي وَفَيْهَا مُنْهُ حَاجَاتُ وأسألُ السَّفْنَ عن أخبارِه طَمَّعَا وأنثتني وبقلبي منه لتوعماتُ على ستقامي فقد تتشفى الرّسالات؟ هل مين وساليّة حبّ أستعينُ بها ألا سَـقَـى الله أرضَ القيروان حَـياً كأنه عبراتي المستهلات مستكينة" وحتصاها جنوهريات فإنها لدة الجنات تربته ا فإندّما أوجه الأحباب روضات إِلاَّ تَكُنُّ فِي رُباها رَوضة ۗ أَنْنُفٌّ أو لا يتكنّن نتهتر عندب يسيل بها أرض أريضة أقطار مباركة الرض أريضة أقطار مباركة لا يتشمتن بها الأعداء أن رُزِيْت ولم يتزل قابض الدنيا وباسيطها هل متطلمع أن تنرد آالقبروان لنا ما إن سجا الليل إلا زادني شتجنا ولا تتنفست أنفاس الرياض ضحى هذا ولم تتشج قبل بي للرباب ربي هذا ولم تتراني إذا غنت بلابيل ولو تراني إذا غنت بلابيل وما أرى الموت إلا باسطا يتد وما أرى الموت إلا باسطا يتد وما أرى الموت إلا باسطا يتدة

ومنها في المدح :

بليخ أحبتنا الباكين من جيهي من الضراغيم إلا أن غابسهام أفمن يكن فيه بين اثنين مدختلكف

فإن أنهار ها أيند الكريمات الله فيها براهين وآيات الكسوف له في الشمس أوقات فيما يشاء له متحو وإثبات فيما يشاء له متحو وإثبات وصبرة والمعلى فالحنيات الماتعم فيه أنات فأتبعت زفراتي فيه أنات ولا تقضيه من لبنني لبانات وجداً وإن كان في متعناه سكوات وجداً وإن كان في متعناه سكوات من فيكوات حولي وأضحى ودون الشنس دو حات مين قبل إن ينمكين الماسور إفلات مين قبل إن ينمكين الماسور إفلات

أني حميّة أني أسُودٌ حيميتريّاتُ بييض حيدادٌ وحُدُمُرٌ سَمَهُ مَرِيّاتُ فَذَا الذي اتفقّتُ فيه البريّاتُ

١ س : ايدا .

۲ مس : أن ترى أرنس .

٣ س : أنفا في .

<sup>۽</sup> ص : تقصته .

# ومن شعره مما خاطب به الفقيه القاضي أبا المطرف الشعبي ا بمالقة من جملة قصيدة :

سَرَيت وخليّتُ السريّ مُصاحبي فهذا الهوى يُصبي وهذا الهوى يُسني " فشوبتك منتي سُل يا أستد الشرّى وطرفك عني يامهاة النقاغضي [٥٠١] تفكرتُ في الدنيا وفي غُربتي بها فضاقت علي الأرض في الطول والعرض لقد شعبَ الشعبي قلباً صدّعته كاتصدّع المظلومة الخيل بالرّكض نته وض لإمر آمرته خوارج وحاط قناة الدين حفظاً من الخفض جلا عدله إظلام كل ظلامة

ا هو أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي (٢٠٤ – ٤٩٧) كان فقيه مالقة في عصره ، وعليه كانت الفتيا تدور ، وكان حافظاً من الحفاظ المشاهير ، يحفظ المدونة وغيرها، أخد هن شيوخ جلة كأبي أيوب (أبي العباس) أحمد بن أبي الربيع الالبيري وعن أبي محمد قاسم بن محمد المأموني السبتي وغيرهما؛ وقال فيه الفقيه أبو العباس أصبغ بن أبي العباس: « عصرة أهل العلم الرفيعة ، وهضبته العبقة البديعة ، بذ فيه الجموع والأفراد، وأربي نظره على النفاذ والنفاد ، وبورك له فيما منح من الاستيلاء والاستحواذ . . . » (وقد جرى التعريف به في القسم الأول : ٨٤٨ الحاشية : ٢ اعتماداً على أدباء مالقة والصلة ، ولكني زدت التعريف به هنا بياناً ) ،

٧ ص: لصاحبتي .

كذا ورد هذا البيت في ص ؛ ومعناه فيما أرى : أني سريت و أتخذت الجمل السري (المختار )
 مصاحباً لي ، فهواي يصبي ، أما هوى الجمل فائه ينضي ، أي يسبب له النحول .

إلى المظارمة : الأرض .

ه كذا ؛ ولمله « نقوض لامر » أي أنه ينقض ما اجتمعت عليه الحوارج من رأي وكيد ؛
 والامر -- بكسر الهمزة -- الأمر العظيم الشنيع .

كففت أكن الظلم عن كل مسلم من منها جنة الخلك رية "اكأنتك منها مالك" وهي طيبة وان أنشيد ت في دار حكميك مدحتي لتممت حصى متغناك لمنا وطئته غندا عيستنا بالبيد شد و حداتينا

عرضْن للل منه أو دَم أو عرض للشن قبطف الأزهار من روضيك العنض فما جمع أهل العلم عنك بمنفض لقد جليسَت بيكراً على حير منقتض وقبلت اللآلي كيف تشظلهم بالرض بذيكوك فاستغنت عن الماء والحمض

وقدَم من الشَّرق ِفأنزله في دارِه وأكرمه ، فقال فيه من جُملة قصيدة :

أُمَّوْلَى مُسَرُّفَتُ به أم صَدِيقُ يُواصِلُنِي حِينَ يَتَجِفُو الشَّقِيقُ تَتَمَلَلُكُنَي ومُنِي مِلكُهُ لا فحسبُ مَعَالِيهِ أَنَّا رقيق سَقَانِي ومُنِي مِلكُهُ لا فحسبُ مَعَالِيهِ أَنَّا رقيق سقاني وأخلاقه جَنَّة فمنها الرّياضُ ومنها الرّحيق حَلَت وأخلاقه كريق الحبيب فطاب الصبوح بها والغبوق وزاد على الزاد ما قاتني زماناً وإنْ طال ذاك الطريق

# وخرج تميم أ عن مالقيّة سمعزولا " فقال :

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

١ رية هو الاسم القديم لمالقة .

٢ ص : ملك .

٣ من : وحلت .

<sup>ه هو تميم بن بلقين صاحب مالقة ، الملقب بالمستنصر وكان أحد الذين استنفرهم يوسف بن الشفين في جوازه الثاني لحصار حصن ليبط، ثم ان المرابطين نحوه وأخاه عبد الله بن بلقين وأرسلوهما إلى العدوة وأسكنا بأغمات (انظر الحلل الموشية : ٥٨ ومذكرات الأمير عبد الله ).</sup> 

أهرواكم جلد مازيحه والحيمى لم يلدن الزحه ؟ مارست مني العيدا رَجنلا أسميّع الصميّاء صافحه إن زَجرت الطبر في سنفتري عن يميني مر سانحه عجيبت أسماء من جلدي يوم أصمتى القلب جارحه

## ومينها :

شيخنا الشعبي شارحه لا يَنْضَقُ مَنَن صَدَرُهُ حَرِجٌ ٢ عَلَمْ الآفاق فاثحه إنَّما أخلاقُهُ زَهَرٌ هابها في الجوّ راميحيّه إنتما أقلامه أسل فكبا بالليث سابيحه قُبل الشّعي حين دعا بتميم حين حان به السسحيين وانقادت جواميحه مين قوارير قدوارحـُه ضَعَفْتُ منه القُوى فَتَغَلَّدتُ بفكقيهيها ٣ قباشحه وانجلت عن حُسن مالقة فارتبوى بالماء ماثيحه وصفا البحران من كدّر أطارحه وأنا فيه ذ كره عنتي الزمان به

۱ من : ان جر ، •

ې ص : ئي صدره حرجاً .

٣ الفقيهان هما الشعبسي وأبن حسون .

وله من أخرى [يمدحه و] يمدحُ القاضيَ أبا مروانَ بنَ حَسَونَ ١ :

والنسجم أنت وكفلك الميرباع في سائر الآفاق [ منك ] شعاع فأبو المطرف حبة إجماع فسدواء الأعداء والأشياع قدوم ليرتفيعوا وهم أوضاع حتى عللت يله وطال الباع المندا وأنت له يد وذراع مين ثلاثي خاليصة الإخاء رضاع

سَهَلُ الأباطح من عُلاك يَفاعُ بِلَ أنت شَمَّسُ لا تَزالُ ولم [يَزل] من يَختلفُ كُلُ الورَى في حُبه مَن يَختلفُ كُلُ الورَى في حُبه شهيد ت عُقولُ العالمين بفتضله ميصباح مالحقة أراد خُموده فالعام لم يَكُمُلُ لعَزْلته بها انظئُ إليه [اليوم] كيف أصابه لولا إساء تُه إليك وظلمه لولا إساء تُه إليك وظلمه

ر بنو حسون من الأسر المشهورة بمالقة ، وكان منهم أبو علي الحسن بن حسون قاضي مالقة في مدة العالي بن يحيى بن حمود (المغرب ١ : ٣٠٤) وأبو الحكم ابن حسون الذي تولى أمر مالقة فترة من الزمن (النباهي : ١٤٥) وذكر ابن الأبار أبا عامر بن حسون (التحفة : ٣٠) وانه كان والياً على مالقة ؟ أما أبو مروان هذا فهو عبيد الله بن عيسى (أو ابن حسين بن عيسى) الكلبي المالقي ، ولي قضاء مالقة وكان أبوه (الشهير بحسون) قد وليها لبني حمود (انظر ما تقدم قبل قليل فلمله هو الذي ذكره ابن سميد باسم الحسن ، وذكره ابن الأبار باسم الحسين ) ، وتوفي يوم الاثنين لأربع خلون لربيم الآخر من سنة ٥ ، و وقد كان ابنه محمد من الفقهاء المشاورين في بلده (أدباء مالقة : ١٥٢ – ١٥٣ والتكملة : ١٩٢ ) .

٢ يبدوأن تميم بن بلقين كان قد عزل أبا المطرف الشعبي ، فلما عزل تميم عاد أبو المطرف إلى منصبه ، وهذا ما يفسره البيت التالي الذي يصور الشماتة بتميم ؛ وانظر القصيدة السابقة ففيها تصريح بسوء العلاقة بين تميم من ناحية والشعبي وابن حسون من ناحية أخرى .

حسنت وجوه منهما وطباع تلتذه الأبصار والأسماع تخضر منه بسيطة وتلاع تنبو الظلبا وكلاهما قطاع

ما أحسن الدُّنيا بمسنهما الذي خُليقياً لنتصر الدَّني والكيرَم الذي كمهنتدين منجرَّدين بريتة

ياما أجَلَّهما وأشيَّه ذا بذا

وله فيهما مين أخرى أوَّلُها :

بريسة [ريسا] روضة ورياض معاليهما فوق النسجوم منيفية السيمت حياتي والمقام بطنسجة سيورق عُودي إن ستكنت برية لدى قَدَريشها إن في غُرَّتيهما أريسة مرَعاي المربع وأينتي

بها علما عيله وأعدل قاض ورأيهما في المشرفية ماض كأن بيلاد الله غير عراض ويسود من فودي كل بياض هيداية عميان وبرء ميراض وأنت ابنة في عيصمية البرعياض

وقال :

يا عجبا للسيوف استوى وقد رأيتُ العكدُّلَ في بلدَّة العكدُّلُ في بلدَّة العكامُه بالحق مترضية العكامُه بلو هاشم لو شوورت فيه بنو هاشم كم حاجة أوضح ، كم حاجة

كليليها اليوم وماضيها فقيها الشعبي قاضيها والله بعد الخلق راضيها لقد مشه عن تراضيها قضى لنا قبل تقاضيها

١ ص : قما .

٢ ص : فؤادي .

٣ من : انبه في مفة .

# ذكر الأديب أبي الحسن عبد الكريم بن فضال القيرواني واشتهرت معرفته بأفقنا بالحُـلُـواني السيرة وسياقة من شعره

وله كلام في النسيب رائق ، ومتأخير سابق ، ومكيحه أيضاً عليه طَلاوة ، وبالجُملة ففي ألفاظ الحُلواني حَلاوة ،ومن خَطّه نَقلتُ ،جُملة ما ها هنا له أخرجتُ .

#### النسيب وما يناسبه

قال ٢:

ولممَّا تَنْنَادَوْا للرَّحيلِ وقَدُرَّبتْ كرامٌ ٣ المنطايا والرَّكابُ تَسيرُ

إ هناك اثنان يمرفان بابن فضال وكلاهما يكنى بأبي الحسن : على بن فضال القيروائي المجاشعي التحوي وقد شرق ، ومدح نظام الملك وزير الدولة السلجوقية ( وله ترجمة في الحريدة ١ : ٧٨٧ والمنتظم ٩ : ٣٣ ومعجم الأدباء ١٤ : • ٩ وانباه الرواة ٢ : ٩٩٠ وانظر مزيداً من مصادر ترجمته في الحريدة ٣ : ٩٩٠ وكانت وغاته سنة ٩٧٤ ) ؟ والثاني هو عبد الكريم ابن فضال القيروائي الحلوائي – وله ذكر في المطرب : ٩٥،٥٥ ورايات المبرزين : ١٠٧ (غ ) ومسالك الأبصار : ٢٥١ والخريدة ٢ : ١٨٨ وهذا هو الذي غرب فدخل صقلية والأندلس ، وقد مر ذكره في القسم الأول ١ : ٢٠٥ وأنشد له بيتين في لبس البياض وهو شعار الحداد عند الاندلسين .

٢ انظرها في المسالك والخريدة والمطرب ومختارات ابن الصيرفي : ١٣١ .
 ٣ في أكثر المصادر : عتاق .

جَعَلَتُ عَلَى قَلْبِي يَلَدَى مَبَادِراً فَقَالُوا مُنْحَيِبٌ للعَنَاقِ بِمُشْيرِ فَقَالُوا مُنْحَيِبٌ للعَنَاقِ بِمُشْيرِ فَقَلْتُ وَمَنْ لَي بِالعَيِنَاقِ وَإِنَّمَا تَلَارَكَتُ قَلْبِي حَيْنَ كَاد يَطَير

وقال الحلواني :

قالوا التحى فامتّحت بالشّعثر بهجتنه من فقلت لولا الدجى لم يتحسن القمر من كان منتظراً للصّبر عنه به فإنّني لغرامي كنت أنتظير خطّت يد الحسّن منه فوق وجنتيه هذي متحاسين يا أهل الهوى اختر منطّت يد الحسن منه فوق وجنتيه

ومعنى هذا البيت يتتطرَّفُ قولَ ابنِ شرفٌ :

سُبِحان مَن أعطاك حُسُناً ثانياً وبثالث مِن حُسُن فيعليك عزّادا

وقال الحلواني " :

لى حبيب الذا شكوت إليه في الهوى سامني عذاباً شديدا الست أدعو عليه بالشّعر [غيّيظاً] خيفة أن يكون حسنا جديدا غير أني أدعو بقلب قريح أن أراه ميثلي منحبّاً عميدا

كأنيّه عكس قول البنُحتري؛ : وإن اكسبَتُ نامنك عط فأعلى الصّبُ العيدُ كُ أَن تُمني بشكوى صَبابة وإن اكسبَتُ نامنك عط فأعلى الصّب ويتحزّنني أن تعدّني الحبّ بالجوى وإن نفعتنا فيك معرفة الحبّ

١ الشريشي ١ : ١٤٤٠.

۲ انظر النتف : ۱۰۳ وما تقدم ص : ۲۱۰ .

٣ الشريشي ١ : ١٤٤ .

؛ ديوان البحتري : ١٠٥ .

وقال ١ :

رُبَّ خيباط فُتينْتُ به فيتنْنَهُ أفنتُ قَدُوَى جَلَلَدي لاعبِ بالخَيْط بَفْتيلُه أَثْراه ظنه جَسَدي ليت أنتي كنتُه فأرى بين ذاك الوَرْد والبَرد فعلَتُ بالشَّوْبِ إِبْرَتُهُ فيعل سَهم الشَّوق في خللدي وجرى الميقراض في يده جَرْيَ عَيْنَيَهِ على كبيدي

وذكرتُ بذكره ِ الخيّاطَ قولَ أبي محمد عبد ِ الله ِ بن القابلـَة السّبْسَيَّ ٢ في عُلَام ٍ وسيم ِ يرقو في السوق ِ ثوباً :

يا رافياً قَطَعْ كل أُ ثوب ويا رشاً حنبته اعتقادي عسى بكف الوصال تَرْفُو ما قَطع [الهنجر ] من فؤادي

وهذا من اللفظ الطيّار الخفيف الرُّوح . ومن الكلام الفجّ الثّقيل ، قول عبد العجليل :

بسُّوق الخياطة مُسْتَمَمْرَدُ تَنَوَدُّ لَمِنْ نَاكِمَهُ أَلَّهُ خَيَيْرِ وأشهدُ أَنَّ الفَتَى صانيعً لطنَوْق عِيجان على عُنُثْق أَيْرِ

وما أحلى لفظ الحُلْمُواني هذا في غلام وسيم أراد النَّهوض إلى الحَجَ ؟ :

١ الشريشي ١ : ٣١٧ .

٢ سيترجم له ابن بسام في هذا القسم ، وله ذكر في رايات المبرزين: ٩٩ - ١٠٠ وبيتاه في
 الشريشي ١ : ٣١٧ .

٣ وردت في المسالك ١١ : ٥٠٦ والمسلك السهل : ٤٩٦ والشريشي ٤ : ١٨ .

يا طاليب الحبح وهو ذو صغر عتجيلت فاستتانيه إلى الكيبر الذه كنت تبنغي متوبة فعسى تتحميل لي قبالة إلى الحتجر وإن رميت الجيمار فارم به كل فؤاد عليك لم يتطير فقال دعني وزمنزما فعسى أغسيل من مقلي دم البتشر

وعلى ذكر قَوَابِه « تَحَمَّمِلُ لَي قُبُلِمَةً ۚ إِلَى الحَجَّرِ ٤، قال الحَسَنُ لَغُلَّامٍ ۗ رآه بالمكتب ، فأشار لتقبيل يده ، فقبتله ١ :

ظَفَرْتُ بِقُبِلْنَةً مِنهُ على عَيْنَتَيْ مُعلَّمِهِ الْمُرْتُ بِهَا إِلَى فِيهِ فُوصِيْلَهَا إِلَى فَتَمِيهِ

وقال الحُلُمواني :

تَعرَّضَتُ مَن شَفَتْني هَجُرُه بِبَدْء سَلاَم عليه شَفاها وقلتُ عَسَاه بِرَدُّ السّلام فَتَبِعْلُغُ نَفَسْيَ منه مُناها فجاد علي بتقبيلة وقد كان أعرض عني وتاها فكنتُ كموسى أتى الفياء ليقبيس ناراً فناجَى الإلها

وقال :

يا صاح خنُدُ ها نصيحة "لبيكة "بالوُد إن كنت فاتبك الفتكة المفيك دم المُرْد إن وجدته من سفكه واترُك هواهم إذا هنم تركوا قد يترك الحيبُ حبُ من تركه

١ انظر البيتين وأبيات الحلوائي بعدهما في الشريشي ٥ : ٢٥٣ .

وقُلُ لَمْن خان في هجبتيه لي هيمة عن هواك منمتسيكة كان بفرط الغرام عليكني فأصبح الدهر عازلا مليكة وكان سير عليه من مُلتح لولا نتبات بخد هتكة اوالله لا صادني له شركة فمذ بدا الشعر قطع الشركة أفلت مين بعد نتشفه ذنبي ولست طيراً يتعود للشركة

وذكِرُهُ نَتَمْفَ ذَنَبِيهِ من اللفظ الرثّ ، والمُستَهجَن ِ الغَتْ :

وكان أبو محمــّـــــ المــَهـُـدَوِيُّ المعروفُ بابن الطلاّء أحـَـدُ الشّعراء[١٠٧] الطارئينَ على الأندَّلُسُ ٢ كثيراً ما يأتي بالاستعارة التي تنضحيك كقوله: ليحتى جراياتي متنشّنوفيّة ومترّ دّهيْرٌ وهيْمَ لم تنشّتف

وقد ألمعتُ بلُمْ ع من هذا البابِ، في أخبارِ ابن ِ شمَّاخ ٍ من هذا الكيتاب؟ .

وقال الحلواني؛ :

قد حل في سُوقيك الكساد منذ لاح في خدّك السواد كانتما الشّعر في خدّك السواد كانتما الشّعر في حكماد

وقمال :

صَّدُّ فما يُصنِّي لشاك إليه وراحَ والألبابُ في راحتيُّه

١ س : فتكه .

۲ ستجيء ترجمته في هذا القسم : ۳۲۰ .

٣ انظر القسم الأول : ٨٤٢ . ٤ نسبه لذيره في الشريشي ١ : ١٤ .

رمی ولا قوس ً سوی حاجیبیه ً مُنْفُوِّقُ السهم إذا ما رَمَنَي تعليم الفتتكة من ناظريه يـَودُّ سيفُ الهند لو أنـّهُ ُ وقد يُهابُ الليثُ في ليبدتيهُ ذُو وَفُرْهَ ِ زاد بها هَيبةً " لو أنتها مرَّتْ على ميسلمعتيله عندي له من خلدَعي رُقيةً فدُهجَنِّي أسقم من مُقَلَّدتيه لا يدّعي السُقم بألحاظيه أن ليس يتنجو أحد من يديه انظر لحاليه فقد أقسما بسيف عَيَشْيَهُ على وَجُنْتَيَهُ انظر خاليه ٢ فقد أقسما وغيرُها تُنفضُ في مبدرَعَينه ٣ رَيْعُوانَـةُ تُـمنعُ من شَمَّها تاه بوجه كاد من رقيّة يتقطُّرُ ماءُ الحنُسنن من صَفَبْحتيّه رقيبتُه مين فَدَرط ظن به الشخصه ألزّم مين حافظتيه ا

وقال :

يا حاميل الستكين في وتسطيه ليس بهذا تُعرَفُ العيينُ هل يتحميلُ السكتينَ متن طظتُه في مُهتج العشاق سكتين؟!

وقال:

رضابُ الْمَغْرِكَ يُنْضِنيني ويتَشْفيني وسيحنُّرُ عَيَنْنيك يُغويني ويُغريني

۱ ص : مفرق ،

٧ ص : لحاليه ؛ وهذا الشطر يبدر تكراراً لما سبقه عن طريق السهو .

٣ ص : وغيره . . . مذرعيه .

عن الذم من خافضيه .

وفي تَمَنَّيك معنى لا يقوم به ما في الغُلُصون من الإرهاف واللين وهذا كقول أبي الفرج الواواء ! :

مين أين للبدر حُسن صُورتيه وقمَدُهُ للقَصَيبِ مين أين ؟

وما أحسَّن قول بعض أهل عصرنا :

ما قلدر نتعمان إذا ما مشى وما عسى تسلفه عالج ؟

وفي هذه القصيدة ِ يَـقُولُ ُ الحُلُواني :

قَدَّ القُلُوبَ بأطراف السّكاكين ؟ إذا وصفتُكُ باللحظ الفَتُور فميّن وإنْ نَعَتُّكَ بالغُصِّنِ الرطيبِ فما في الغيص ما فيك من كل الأفانين جيسم" من الماء لكن قلبُه حَجَرً" أستغفر الله لم يخلق من الطين وما ستمعثنتا بغُنصن مُثمر قنمتراً تنجمتعت فيه أشتات الراياحين الوردُ والآسُ والنّسرينُ مجتمعاً فيه وفيه بتنويتاتُ الزَّراجين حتمّی مـَسـَحتُ به نی کفّ ضنیّن لم يترض عنتي فؤادي مين صنانتيه في حُبِّمِّن ْلورآني ميت ُّ مين عَطَسَ والنتيل في يتده ما كان يتسقيني طتمعتُ فيه وغَرَّتني لواحظنُه إن المطامع أسباب الشياطين قُـُللابنعشروخُـمـْســَيهامنآينجرت سيهام عَيَسْنَينُك في قللب ابن سبعين ؟ وآيتي ٢ في نُبوَّات المجانين ما حُمُجتَّتي عند مَنن في الحبِّ يتَّعَذُّ لُنُّني

١ ديوان الوأواء : ٢٣٢ .

۲ من : رآیات .

إن كنت في الحبّ سُلطاناً على كبدي فخمَف عُقُوبة سَلْطان السّلاطين أو كان عندك للمسكين مرَّحمة " فإن عبدك مسكين المساكين

وأراه عارض َ بهذه قَـصيدة َ ابن ِ رشيق ، فضَلَّ عن الطَّريق . هذا وقد قلتُ إنَّ له في النَّسيب ، أوفَر نُنَصيب . فأمَّا إذا وصفَ أو مَلدَّحَ ، فقلما رأيتُه في ذلك نجح ولا أفلح .

# ما أخرجته من قصائده المطولة في المديح وما يتشبث به من الأوصاف

قال يمدحُ الشيخ صاحبَ الخُمسِ أبا عبد الله محمد بن إبراهيم ا الكيناني الشامي بصقلية من قصيدة يقول فيها:

ختف المُهيَيْمن فينا إنَّنا نَسَمُ فإن سيف جُفُنُوني منه يستقم

شَـدُوا الحدُوجَ وزَرُّوها على قَـمَـرِ فِالحُسْنِ تِـنَـْجابُ عنْأَنُوارِهِ الظلمُ دُرَّان مِن فَهِ مِن فَهِ مُحَدِّثَهُ لَا لَنْقُرُ والنَّظِيرِ مَسَمُوعٌ ومُلْتَثَمُّ ا فليت شيعري ليمن أنهي ظالامته وغير منتصفيمن حصمه الحكم قد قلتُ لو قَـبَـل ّ الوَعنْظ ّ المُبينَ له فقال مَنن ضَرَّجتُ خَلدٌّى تَظرتُه

#### ومنها :

١ أرجع أن يكون اسمه « ابراهيم بن محمد » وسيسميه ابراهيم في غير موضع في قصالده ، ريشر إليه أحياناً بابن محمد .

لله مَنْزُلَة اللهيروان محا شققت جيب شبابي بعد فرقتيها إن فراق الدهر عنها شملينا فلنا

وله فيه أخرى ١ :

كيف يا قيروان ُ حالك لمـّا كنت أم البلاد شرقا وغربا فمحا الدهر وشيك المرقوما نحن أبناؤها ولكن غَنَينَــًا ا دِمَنُ كانت البروجَ وكنبًا

ومنها:

وأنا قد أخذتُ إن° عَبَيِثَ الده

وقال من أخرى ٢ :

بأبي وأمنى بدر تيم تحته يتمشي فيتعشرُ في ذُيُولِ شبابيه

ومنها :

١ الشريشي ٣ : ١٤٤٢ .

**747** 

أيَّامَتُها البِّينُ لا الأيامُ والقبدُّمُ ۗ حُنزناً عليها ولا شَيَبُ ولا هَرَم بصاحب الحمس إبراهيم معتصم

ليت شعري وليت حرّف تمن للله ويتما علل الفؤاد السقيما نثر البينُ سيلكنك المنظوما

بعد أن لم نُطبق بها أن نُقيما أقَّمُراً في قيبابيها ونجوما

رُ ذماماً من عند إبراهيما

نَطَقَتُ بَسِرٌ ضميرِه عَبَسَرَاتُهُ وَبَدَّتُ بِنَارِ فَنُوادِهِ زَفَرَاتُهُ ۗ

غُنُصنٌ كَثُرُنَ لَشَقَوْتِي ثَمَراتُهُ مَشَنَّىَ النَّذِيفُ وخَمَرةٌ رَشَفَاتُهُ ۗ

ولرب باكية رأت في ليمسي [قالت ]: أغُنصُنك قد علاه كماأرى فأجبتُها: قارعْتُ في جَنْب الهوى

بعض المكشيب تأليقت ضَحكاته زَهَرُ الرياض وما بدّت ورقاتتُهُ صَرْفَ الزمان وهذه نَكباتُهُ

#### ومن المديح :

شَيَّخُ القبيلةِ في الجزيرةِ والذي سَبَقَتْ ظنونَ الحاسدين أناتُهُ ما تَنْفعلُ الآيامُ غيرَ مُرادِهِ فكأنّما حركاتُها أدواتُهُ هذا الثناء عليك يَعبَقُ طيبُهُ يا ابنَ الكرامِ وحاسدوك رواتُهُ

قولمُه في الشّيب « صَمَر فُ الزمان ِ وهذه نكباتُه » كقول ِ ابن ِ المعتز ٢ : قالتُ كبيرتَ وشيبتَ قلتُ لها هذا غُنُبارُ وقائع ِ الدَّهْرِ

وقال أحمدُ بنُ أبي طاهير " :

قالت عُبَارٌ قد عسلا ك فقلت بل غير الغبار هذا الذي نقل المنكوك إلى القبور من الديار

وقال ابن لتنكتك ، في مثل هذا المسلك :

١ ص : بعد ؛ الشريشي : وخز .

۲ ديوان ابن المعتز ٤ : ٢١٠ .

٣ زهر الآداب : ٨٩٣ والمختار : ٣٣٣ والذخيرة ١ : ٩١٠ .

٤ هو محمد بن محمد بن جعفر البصري أبو الحسن ، أكثره شمره في شكوى الزمان و هجاء شمراء عصره كالمتنبي وغيره (اليتيمة ٢ : ٣٤٨ ومعجم الأدباء ١٩ : ٦ ) . وبيته هذا في الشريشي ١ : ١٦٩ منسوب لابن الجد .

وتَعَجَّبُتُ الشَّيْبِ ، لا تَتَعجَّبِي هذا غُبَارُ وقائع الأَيَّامِ وقولُهُ « حاسدوك رُواتُه » كقول البُنْحتري ١ :

ليُسايرَنبُك ٢ رَكُنْبُ شيعن سائر يترويه فيك خُسنيه الأعداء

وأخذه من قول حبيب " :

فإن أنا لم يتحدُّمنَد لك عني صاغيراً علونك فاعلم أنني غير حاميد

وقال الحلوانيّ من أخرى :

وإذا أردت ترى فضيلة صاحب فانظُرْ بعين البتحث من نكماننه أ فالمرء متطوي على عيلاتيه طيّ الكتاب وصحبنه عننوانه أ وكذا دليل الجود في ابن محمد باد بصفيح جبينيه برهانه أ وترى الليالي فاعلات أمرة حيّ كأن صروفتها أعوانه أ

ومعنى البيت الأوَّل من هذه كقول الآخر :

• واعتبر الصاحب بالصاحب •

وقول الآخر ؛ :

١ ديوان البحتري : ٢٢ .

؛ من قصيدة تنسب لعدي بن زيد العبادى ، انظر ديوانه : ١٠٦ ( وتخريجه ص : ٢٢٣ )

۲ الديوان : ليواصلنك .

٣ ديوان أبي تمام ٢ : ٧٧ .

عن المرم لا تسأل وسل عن قرينيه فكل قرين بالمُقادن مُقتد ومعنى البيتِ الاُخيرِ لفظ أبي الطنيب :

وأراكَ دهرُك ما تحاولُ في العيدا [حتى ] كأنَّ صروفيَه أنصارُ

وقال :

هل بعد [ سن ] الأربعين تصابي ذهب الشباب ولات حين شباب هل يتنفعنتك المعدد شيبك في الهوى توفير مُكتسب وحُسن ثياب ؟ هيهات ما فتخبّر المهنتد في الوغى بحُلي غيمند فوقه وقراب

وهذا كقول ِ المعرّي ُ :

وإنْ كان في لبس الفتى شَرَفْ له فما السيفُ إلا عَيِمدُه والحماثلُ

وقال؛:

أنت الذي قسم الزّمان لنفسيه قيسمين بين رياسة ومتناب أعطى لمرتبّة العلاء نهارة منها وجُننْح الليل الميحراب قامت على أس الفيخار عيمادُها وتتزيّنت بتأدّب الحبجاب سهلت متداخيلها لطالب حاجة فكأنّما بنيت بلا أبواب

١ ديوان المتنبي : ٢٦٨ .

٢ ص : ينفعك .

٣ شروح السقط : ٥٢٦ .

<sup>؛</sup> منها بيتان في الشريشي ٣ : ٣٥٦ .

ووجدتُ بخطّه ، و قد ا ملدحَ هذا الشيخَ الكينانيّ رجلٌ من الأندلس بشعر انهمه ا فيه وجرى في مجلسه بصقلية :

يا شاعر العصر قد كلفتني شططا فاصر ف عينانك عنا، أو تأن خطا حمالتني ذ نب غيري ظاليماً وأنا قد كنت أقسيط في إنصاف من قسطا وما حسد تلك في شيعر أتيت به ومن يحاول لمسا للسهى سقطا يا فارس الشعر إن كلت فوارسه يتوماً وسابقها إن أعلمت مرطا وصيحت يوماً به من خلف فرطا إن ابن در اجيكم لو قام مين جد شفي في الجنيسكم أن فكيف أنت . لقد جشمتني شططا في الحلق من كاشف بالبحث عنك غطا فخد قفا نبك وانسبها لنفسك ما في الحلق من كاشف بالبحث عنك غطا ولا تنظنت أن الشعر متكر من شاططا ولا تنظنت أن الشعر متكر من في الحرار إن رام أن يعلو به هبطا

قلتُ أنا \_ صاحبَ الكِتاب : \_ نَسْدَ تُنُكَ بالله يا أبا الحسن إلا ما رَفَقَت بأسيرَيْكُ ! فانسهما شَيْخا العَشيرة ، وليسانا الجزيرة ؛ فإن كان ولا بد فالرَّمادي ، فإنه كان أقل طيشا ، وأودع عيشا : وأما ابن درَّاج فمنخوبُ القلب ، مُشْرَكُ اللب ، يكفيك منه هول الإنهام والإنجاد ، وبيمُ الشّعر في سوق الكساد :

وقال من أخرى " : [١٠٩]

١ من : على

٢ يعني اتهم ابن فضال .

٣ س : ومنابعها .

إب جنيس : أبو جنيس وهي كنية الرمادي بعجمية الاندلس ( چنيش = الرماد ) .

<sup>•</sup> منها بيتان في المسالك .

طرَقَتْتَهَمُ ببيض الهَنْدِ لنَيْلاً فعادَ الليلُ عندَهمُ نهارا أطرتَ فؤادَها في الجوّ ذُعْراً لبرق في يتديْلُ قد استطارا بنيت الأرض فروقتهم سماء وقد أُجريئت من علَتَق بحارا فليس تراك ألحاظ الدّراري وأنت حشروت أعينها عبارا

ومعنى هذا البيت والذي قبله كقول التّهاميّ ا :

فَلَدَ تَحَدُّوا فَوِيقَ ٱلْأَرْضِ أَرْضَامُنْ دُمِّ مُ ابْتَمَنُوا [دون] السماء سماءا

وقال من أخرى في الوزير أبي بكر بن عبد العزير ٢ ببتلنيسية :

أَغَالِبُ فَيَكَ الشَّكَ أَنِيَ حَالِمٍ " وَمَنْ لَمْ يَذُقُ طَعُمُ الْكُرَى كَيْفَ يَعْلُمُ

ومن المدح :

وقمتُ بها بين السّماطينِ مُنشداً كما يتغنى الشارِبُ المَّرنسَمُ عدحِ امرىء كلَّ امرىء منعفاته يُخيسُرُ فيما عنده ويُحكسمُ كأنَّ الذي سَوَّاهُ قالَ لكفيه عليك لهذا الخليق رزق مُقسمُ لقد عليم المأمونُ " أنبّك صارِمٌ بيُمناهُ لا ينبو ولا يتثلمُ يقولونَ لي إنَّ الملوك كثيرة ورأيئك أمضى في البلاد وأحزم فقلتُ علم ما كلُّ بيضاء شَحمة ولا كل مصقول الصّفيحة عذم في البلاد علم عندم

١ لم يرد البيت في ديوانه ، والقافية في (ص ) : غبارا .

٢ مرت ترجمته في القسم الثالث : ٤٠ .

٣ ص : المأموم .

<sup>؛</sup> ص : فقل .

وله من أخرى يستعطيفُه لأمر وقع ، ولكلام عليه رفيع : أتسمعُ ، في متقال الوُشاة وإن جثتُ بالعدُر لا تسمعُ ، تقشيّع غيم بكفتيّ منك وصوّح في ساحي منمشرعُ فلولا اعتلاقي بحبيل الرّجاء لما حميليت قلبي الأضلعُ فإن كان قد مات حظيّي لديك وحاشاك بل أنت لي أرفعُ فلاعني أبيتض بشيبي عليك فليش المشيب له أفجعُ فدعني أبيتض بشيبي عليك فليش المشيب له أفجعُ

وقد كرَّرَ الحلوانيُّ هذا المعنى في شيعْرٍ قد تقدَّم إنشادُه . وقال من أخرى ! :

نَنَجِيْمٌ تَنُولُكَ مِن شَمَّسُ ومِن قَمْرٍ وأَيْنَ مِن أَبُويَيْهُ الشَّمْسُ والقَمْرُ ؟ شَمَّسُ العَفَافِ وبَنَدَرُ المُجَدِ بِينَهِما تُولِنَّدَ النَّورُ إلاَّ أَنَّهُ بِنَشَرُ

وهذا كقول ابن عمَّار يسُهنيءُ المعتمد وقد وُليدً له مولودان :

اهنأ بنتجلتينك من أنثى ومن ذكتر لاتتعدّم الضَّوء بينَ الشَّمس والقَّمَرُ

وهو من قدّول إبن الرُّوميّ ا: شمسٌ وبدرٌ وَلدا كَوْكِبا أقسمتُ بالله لقد أنجتبا

وقد تقدَّم إنشادُه .

١ الشريشي ٤ : ٣١٤ .

٢ ديوان أبن الرومي : ٢٣٢ وزهر الآداب : ٢٩٤ وهذه القصيدة في مدح أبي العباس أحمد
 بن محمد بن عبد الله بن بشر المرثدي .

ومن قصيدة الحلوانيّ :

لا أقتضيك مواعيداً بدأت بها ولا ألومُكُ في تأخير عاجيليها أما ترى الله وهو اللهُ مَـوعـِيهُ م

وقال:

بأن اللآلي من نتبات المباسم وما كنتُ أدري قبل لؤلؤ ثـَغرِه

كما تنفّس مبن أكماميها الزَّهمَرُ

من بعد علمي بما يجري بهالقدر

مُنُوْخِرٌ بنعينم الخُلُك مُنتظَّرُ ؟

ومنها :

متوجة المجد قبل العمائم متنادية أنسابه حميرية ولا انقبضت إلا لضبط القوائم فما انبسطَتُ إلاَّ لِحُنُود أَكَفُتُهم ۗ كما جرَّتْ العقبانُ سُودَ الأراقم يجرُّونَ ٱطرافَ الرَّماحِ إِلَى الوغى

ومعنى البيت منها كقول الآخر :

وما خُلْفَتْ كُفَّاكَ إِلَّا لَارْبَعَ عَقَائِلٌ لَمْ تُحُلِّقُ لَمَنَّ يِدَانِ وتتقبيل أفواه وقتبض عنان لتتقليب أهندي وإعطاء ناثل

وقال الحلواني ٢ :

يا نفسُ ويحلُّكِ في التغرُّبِ ذِلةٌ " وإذا نتزلت بدار قوم دارهيم

١ ص: لتقبيل .

٢ الشريشي ٢ : ٢٥٨ .

فَسَتَجرُّعي كأسَى الذَّى وهوان

فلهم عليك تعزز الأوطان

744

فالشَّمسُ أَشْرَفُ مَا تَكُونُ بُكَبشِيها وسقوطُهُ فِي كَيْفَة لِمَالِزان وصدرُ هذا البيت الأخير كقول الآخر :

إذا غدا مليك بالله و مُشْتَغيلا الماحكُم على مُلكه بالوَيْل والحَرَبِ أَمَا ترى الشمس في الميزان ِ هابطنة الله غدا وهو برُرجُ الله و والطرَبِ؟

وزارَ بعض َ إخوانيه فحجبته ُ فخاطبته ُ برُقعة ٍ يقول في فصل منها :

تصدّيشتُ لقاء سيندي تصدّي المحبّ الكثيب ، للقاء رسول الحبيب ، وطُفُتُ ببابيه الكريم ، طواف الحجيج بالبيت العظيم ، فحال عشور الجدّ ، عن منطالعة القدر السّعثد ، ومنع سوء البَخت ، عن ليقاء الكرم البتحث ، فحد سُتُ أن سيندي وقته فضرت يداه بمن يهواه ، فغاب مغيب القدر ، تحت غدام الظيفر ، وتعاطيا بكأس الوصال ، مندامتي السترور والجريال ، وضيت بضيق العيناق ، بجرى الوشاح والأطواق ، هناه الله ببلوغ أمانيه ، وهنان فيه بما يسرضيه . فحياتنا بسروره منر تبطة ، ونفوسنا بها يشتهيه منه تبطة .

١ هو أبو الفتح البستي ، والبيتان في اليتيمة ع : ٣١٥ وزهر الآداب : ٣٩٧ .
 ٢ اليتيمة والزهر : برج نجم اللهو .

#### فصل في ذكر الأديب أبي العرب الصقلي ا

وكان لساناً بهذا الأفق عن العرب أعرب ، وكوكباً من المشرق غرّب ، ولم يقع إلي عند إكمال هذا الديوان ، وإخراجه من الخبر [١١٠] إلى العيان ، من شعره ، إلا ما لا يكاد يعرب عن قدره . ومن أشهر خبر بلغني عنه أنه حضر يوما مجلس المعتمد وقد أدخل اليه جملة وافرة من دنانير الفضة ، فأمر له بخريطتين منها ، وبين يديه تصاوير عنبر من جملتها صورة جمل مرصع بنفيس الجوهر ، فقال له أبو العرب على البديهة معرضاً : ما يحمل هذه الدنانير – أيدك الله – إلا جمل ، فتبسم المعتمد وأمر له به ، فقال أبو العرب على البديهة :

المسعب بن محمد بن أبي الفرات بن زرارة القرشي العبدري ، أبو العرب : ولد بصقلية سنة ٢٣ وخرج عنها لما تغلب الروم عليها سنة ٢٤ قاصداً المعتمد ، فدخل إشبيلية في شهر ربيع الأول من السنة التالية (٢٠٥) وكان إلى شهرته بالشعر عالماً بالأدب، روى عنه بعض الأندلسيين كتاب أدب الكتاب لابن قتيبة ، وبعد أن سجن المعتمد لحق بناصر الدولة صاحب ميورقة وبقي فيها إلى أن توفي . ويذكر ابن الأبار أنه توفي سنة ٥٠٥ الا أن ابن الصير في يقول : وبلغني في سنة سبع وخمسمائة أنه سي بالأندلس ؛ وقبره وقبر ابن اللبانة بميورقة كانا متجاورين ، وكان هو رجلا طوالا بينما كان ابن اللبانة دحداحاً (التكملة: ١١١ كانا متجاورين ، وكان هو رجلا طوالا بينما كان ابن اللبانة دحداحاً (التكملة: ١٠١ (انظر ترجمته في التكملة : ٥٠٧ والخريدة ٢ : ١٦٩ والسلفي: ٦٨ ، ١٣٨ والمسالك: ٢٥٤ وابن خلكان ٣ : ٤٣٣ وعيون التواريخ ١٢ : ١٦ ( نقلاعن الذعيرة ) ودايات المبرزين : ١١١ والمغرب (قسم صقلية ) وله ذكر في النفح وبدائع البدائه والمنازل والديار : ١٢٨ /أ ، وعنوان الأريب ١ : ١٢٣ وقد أشرت إلى بعض مصادر ترجمته في القسم الأول : ٥٠٠ .

٢ وردت هذه القصة والأبيات في المسالك والرايات وبدائع البدائه : ٣٧٣ والنفح ٣: ٢٩٥
 ٢٦٠ : ٢٦٠ وعيون التواريخ .

أَجُنْدَ يَشْتَنِي الْجِمْلا جَوْنًا الشفعة به حملا من الفضة البيضاء لو حَمْلِلا سماحُ " جود لِكَ في أعطان مكرمة لا قيد يتعبُّ من منع ولا عُقلا فاعجب لشاني فشاني كلته عجب رفيهني فحملت الحمل والجملا

فطارت يومثل بهذا الخبر الركائب ، وتهادته المشارق والمغارب ، وذكرته شعراء الوقت ، ورأيتُ في ذلك عدَّة قصائد نغير واحد ، ولم أحفظ منها إلا ً قول بعضهم ممن وفد أيضاً على المعتمد ، من جملة تصيدة استُبُردت بمحملتها ، قال فيها :

يا مَن ْ بَجُود ِ يَدَيِه ِ يُضَرَّبُ المثلُ وَمَن ْ مُواهِبُهِ الْأَمْصَارُ واللوّلُ المُحَدِّ جُود ِ لَكَ في جَنْبِ اللّهَا أَبِداً لا يا خاتم الجود جُرْحٌ ليس يندمل عند ابن حميّاد في ذال المكان على بنعد الميسافة والأخبارُ تينتقل جرى حديثُ الصقلي المثاب على شعر فصار إليه الحملُ والجمل جرى حديثُ الصقلي المثاب على

ومن شعر أبي العرب في المعتمد قصيدة أولها :

لولا السّرَى في ذمام الصارم الذّكر لم أطرُق الحيّ في أمر على خطّر ما البارد العذب موروداً على ظمل أشهى إلى الصبّ من وصل على حذر قالت تجشّمت في سنبل الهوى عُرَراً قلت المتيّم مقدام على الغرر المرد

١ النفح : أعطيتني ، أهديتني ؛ عيون : أهديتني .

٧ ص : أحورا .

النفح والعيون : نتاج ؛ البدائع : يناخ .
 النفح : تصرف .

ه اللغم : تفسر في . م من • من

ه ص : غرد .

لا كالهَيُوب حَمَّاهُ الْخُوفُ بُغَيِّتُهُ ۗ تهييب الورد حتى عاد بالصدر توق رقبة أعداء عيونُهُمُ أذكى من الزُّرق في الخطّبيّـة السّـــُسُر قلتُ اليتماني حليفي ما يُـفارقني [إني] بغير اليماني غير منتصم رضيتنُه دون َ إخوان الصفاء أخأ ما غييرته صروف جمة الغير لاح السّنا فانبرت من ساعدي فمرّقاً تجرُّ ذيلاً يعفني شاهدً الأثر صد كوتحشية مم الأنيس بها إلا الشفاتا بجيد الخائف الحسدر تكفُّ بالفرع من لألاء غُرَّتيها كي لا تمد ً بياض الصبح بالقمر حُمُثُنُوا المطليُّ [. . . ] إنَّ ليَّها عقبتي الإقالة من أين ومن ضمر حَى تُسْبِيغٌ بربُ المجدِ من يَـمَـن ِ في قُنُبَّة ِ الملك ِ ربُّ الشَّعرِ من مضر

ومنها في ذكر جواز المعتمد البحر :

ما كان عندك هول ُ البحرِ تركبُه ُ جوداً بنفسك ۚ إلا ۗ جرية َ النَّهْمَرِ وله من أخرى ١ :

أحاديننا هذا الربيعُ فخيتم وأمنيةُ المرتاد والمتوسم ٢ وحط بنا عن ناجيبات كأنتها قسي رمت بنا البلاد بأسهم وقد قدمت من هذا المعنى جملة في ما مرَّ من الكتاب؟، ومنه قول الطبنبي؛

الحريدة خمسة أبيات وستة في عيون التواريخ : ١٩ . ٢ الحريدة : والمتيمم .

١ يقول ابن الصير في ان هذه القصيدة أول قصيدة أنشدها أبو العرب للمعتمد ؛ ومنها في

٣ الذخيرة ١ : ٨٩ – ٩٠ .

۽ من ۽ الطنيني .

شاعر الحكم ، مما أنشده ابن عبد الرؤوف :

قد نتصبننا من الوَجيفِ وأنشضي نا قيلاصاً سياطهن الكلام فكأن الركاب والركب للضم للضم رقسي من فوقهن سه-ام

وفي هذه القصيدة يقول :

فلا تشتكي عبثاً ولا تستظلمي ا وقد يبلغُ التأويبُ أقصاهُ والسّرى وما طلَبَبَتْ إلا فناءً مُحمَّد وهل دونه للركب من متلـ.وم جعلت إليه همتني وعزيمتني فناوَّلتاهُ بَعد حَوْل عِرْم فقال لي الفال الصدوق مُبتشراً قلمت على التوفيق أيمن مقلم وأقبلت باب الإذن فاستأذن النلسى على ملك واني الجلال معظم فَرَفْعٌ ٣ عن ذاك البِّهاء حيجابُهُ وقيل استلم أندى بَنان وسلم فقبتلت یمنی راحتنیه کأننی أقبيل ركن البيت سيرة معرم نظرتُ إليه والمهابةُ دونَـه فقستمت لحظي بين بدر وضيغم بلى ورأيتُ الشمس والبدر والعلا عجستمة" في جوهر متجسم فأغضيتُ عنه العينَ أوَّلَ نظرة ومن يرً عين الشمس لا يتوسم كأن عياني كان غير حقيقة فلم ألقه إلاً بعين التوهم

١ هو محمد بن عبد الرؤوف بن محمد بن عبد الحميد الأزدي - مولا هم - أبو عبد الله ، كان عالم عالماً باللغة والأخبار والتواريخ وألف كتاباً في شعزاء الأندلس وتونى سنة ٣٤٣ .

٢ ص : يشتكي عيناً . . . يتظلم .

٣ س : ترفع .

### وفي المعتمد أيضاً يقول من أخرى :

عندي من البرّ والإيناس والأدب وقد أزار . وللزوّار حكمهم وأفضلُ البرّ برُّ يقتضي طرباً وأعوزتني أمُّ اللهو والطرب والشمسُ ما أخلفتها الريح لم تغب والدَّجنُ يبعثُ همَّى من مكامنه حتى ارتوت فاستكفت أبيض السحب والسُّحبُ للأرض بالسقيا مواصلة" فسحَّ أنت بها واهطُلُ وجد وصُب سخٌ وهطكلٌ وجمَودٌ صوبُ درِّهما كما تعاطيت أكف الشرب بالنتخب إني أعاطيك في الشكوى مفاكهة" حتى تراوحَ بين الجلــ واللعب والنفس ُ ، ما انفردت بالجدُّ ، متعبة \_ بَرَمْتُ باثنين ضاق الصدرُ بينهما فَتَقَدُّ المُدَامَةُ واستيحاشُ مُغْتَرِبُ وكلُّ ربع وإن حلَّ الجميعُ به قَفْرٌ إذا لم تكن فيه ابنة العنب وقد حللتُ كناساً لا أروعُ به حور الظباء وإن أعرضن من كثب يطوي على زفراتِ نفس مكتثب كالليث عاد كسيراً لا افتراس به

### وقال في الزهد ٢:

أرى الدنيا الدنية لا تواتي فعالج في التصرُّف والطلاب ولا يتغررك منها حُسنُ بدُرد له عَلَمَان من ذهب الذهاب فأوَّله رجاء من سراب وآخره رداء من تراب

١ منها سبمة أبيات في عيون التواريخ : ١٨ .

٢ منها بيتان في طراز المجالس : ١٢٨ والشريشي ٣ : ٩٨ وهمي في العيون : ١٩٠.

٣ ص: بردان ، والتصويب عن الشريشي .

ولما نفذت الأقدار ، بالقبض على ذي الوزارتين أبي بكر بن عمار ، بشقورة ، على الصورة المذكورة . حسب ما شرحته في أخباره ١ ، قال أبو العرب للمعتمد من جملة قصيد ٢:

بها هاربٌ ؛ تجمع عليه الأناملا كأن الله كفتك إن يسر ٣ فأين " يفرُّ المرء عنكُ بجرمه إ إذا كان يطوي في يديك المراحلا

وهذا المعنى قد تداولته جماعة " من الجاهليين والمخضرمين ، والمحدثين والمولدين ، وأرى أن أوَّل َ مَن ْ أثاره ، ورفع مناره ، النابغة حيث يقول " : فانتك كالليل الذي هو مدَّركي وإن خلتُ أنَّ المنتأى عنك واسع خطاطيفُ حجن في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع

وأخذه أشجع السلمي فقال لإدريس بن عبد الله العلوي ، وقد بعث إليه الرشيد من اغتاله بالمغرب ٢:

أتظنُّ يا ادريس أنسَّك مُفلت كيد الخلافة أو يقيك حذار ً طالت وتقصر دونها الأعمار إنَّ السيوفَ إذا انتضاها عَنَزمُهُ ۗ

١ انظر القسم الثاني : ١٥ وما بعدها .

٢ البيتان في الخريدة ٢ : ٢ ٢١ والريحان والريعان ١ : ٢ ه ١ ب والشريشي٣ : ٢٧١ والعيون : ٢٠٠

٣ الخريدة : كأن فجاج الأرض يمناك .

٤ الحريدة : خائف .

ه ألحريدة : فأنى .

٣ ديوان النابغة: ٩٥وزهر الآداب: ١٠٣١ والمؤلف يتابعه، والشريشي ٣ : ١٧ والعيون: ١٦.

٧ زهر الآداب ، نفسه والشريشي ٣ : ١٧١ والعيون : ١٦ .

هيهات إلا أن تكون ببلدة لا يهتدي فيها إليك نهار

وقال البحتري ١ :

سُلبوا وأشرقتِ الدماءُ عليهم معمرة فكأنهم لم يسلبوا ولو آنهم ركبوا الكواكب لم يكن ليجيرهم من حد" المأسك مهرب

رُلُو انْهُمْ رَكْبُوا الْكُواكِبُ لَمْ يَكُنَ ۚ لَيْجِيْرُهُمْ مَنْ حَدَّ \* بَاسَكُ مُهُرِّبُ

وقال عبيد الله بن طاهر ": وإني وإن حد ً ثتُ نفسي بأنني أفوتك إن الرأي مني لعازبُ لأنك لي مثلُ المكان المحيط بي من الأرض أنسى استنهضتني المذاهب

وقال سعيد بن حميد ؛:

يا باخلين علينا في حكومتهم والجورُ أقبحُ ما يؤتى ويرتكبُ لسنا إلى غيركم منكم نفرُّ إذا جُرُتَم ولكن إليكم منكم الهرب

وقال المتنبي " :

فإنك كالدنيا إلى حبيبة فما منك في الا اليك ذهاب والذي هو أشبه وأقرب ، بقول أبي العرب ، ومنه أراه نقل ، وعليه

١ زهر الآداب : ١٠٣٢ والميون : ١٧ وديوان البحتري : ٧٦ .

٧ الديوان : لمجدهم من أخذ .

٣ زهر الآداب : ١٠٣٢ والعملة ٢ : ١٧٩ والعيون : ١٧ .

ع عيون التواريخ: ١٧ ·

ه العمدة ۲ : ۱۷۹ وديوان المتنبي : ۸۲ والعيون : ۱۷ .

#### عوَّل ، قول الأول ا :

كأن الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل تؤدي إليه أن كل ثنية تيمها ترمي إليه بقاتل

و استقصاء المناسبة والملاحظة في كل معنى حبل ممدود ، يحل لنا الشرط المعقود ، من إيثار الاختصار ، وقد مرّ منه في تضاعيف هذا التأليف جملة وافرة.

## في ذكر الأديب الكاتب أبي عبد الله محمد بن الصباغ الصقلي <sup>٢</sup>

أحد أدباء وقتيه المشاهير، وكلامُه يُعربُله عن أدب كثير، وحفظ غزير،

فصل له من رقعة خاطب بها الأديب أبا حفص القعيني الأندلسي يعزّيه في هرة نفقت له ، وجلس للعزاء عنها تماجناً ، قال فيه :

[الحياة ]لبني الدنيا مراحل، والمنايا لجميعهم مناهل، والأعمار كالأسفار، منها القريبُ الوصول، العاجلُ الحلول، ومنها البعيد الشقّة، الشديد المشقّة،

١ وردا في الأغاني ١٣ : ١٩٣ منسوبين لعبد الله بن حجاج وهما في الكامل ١٣١ و الحيوان
 ١ : ٢٤٠ - ٢٤١ وحماسة البحتري : ٢٦٠ ومجموعة المعاني : ١٣٨ وينسبان أحياناً للقتال الكلابي (انظر ديوانه : ١٩٨) وعيون التواريخ : ١٧٠ .

٢ لعله هو محمد بن أحمد بن عبد الله الصباغ الصقلي الذي وردت ترجمته في المحمدون : ٦٨ نقلا عن الدرة الحطيرة لا بن القطاع .

أنفاس معدودة ، وآجال محدودة ، وليس بناج من محتومها أحد ، ولا لمخلوق منها مُلمَّتَحَد ، وانتهى إلي — سهل الله الصبر الجميل سبيلك ، وأطفأ ببرد السلوان غليلك — نبأ جلك ، وخطب معضل ، وهو مصابك بشقيقة نفسك ، وموضع راحتك وأنسيك ، وربيبة حيجرك وحجرتك ، وآلة حيطتيك ٢ على حنطتك ، وكالله ذخائرك وقننيتيك ، واستحواذ فجيعتها على لبتك ، وما عالجتها به من ذرور وحنوط ، وإشفاقك من تعجيل إسلامها إلى التراب ، وإبقائك إياها طويلا في المحراب ، وأليتك عليها لتدعون إلى التراب ، وإبقائك إياها طويلا في المحراب ، وأليتك عليها التدعون إلى الراب ، ويعون من عليها بيها بالصراخ والنياح ، ويُنذرين المحرعة شعورهن مع الرياح ،

وفي فصل : ولستُ بناس ذكر تلك الملتح التي كتبت تصف من أخلاقها وآدابها ، والمدّح التي ٣ تورد في أعراقها وأنسابها ، والغرائب التي تذكرُ عن قوّتها وأيدها ، وحيلها وكيدها ، ومكرها بالفار وصيدها ، ولعمري ما أفرطت في نعتها بل فرّطت ، وما صرّحت بجميع محاسنها بل لوّحت ، فلقد كانت لبؤة لا "أنها تدعى هيرة ، ونمرة للا "انها أكثرُ منها شيرة ، ذات ناب مطلول ، وساعد مفتول ، وخصر مجدول ، ريانة الكاهل ، شيرة ، ذات ناب مطلول ، وساعد مفتول ، وخصر مجدول ، ريانة الكاهل ، ظمآنة الأسافل ، تطير من قوائمها بأسرع من الجناح ، وتستضيء من عينيها بأنور من المصباح ، وتعتد من عنالبها بأمضى من السلاح ، وتسطو من بأنور من المصباح ، وتعتد من عنالبها بأمضى من السلاح ، وتسطو من

١ لعل الصواب : جعل .

٢ س : حمطتك .

٣ ص : الذي .

٤ ص : و نسبها .

جرأتها بمثل القدر المتاح ، لينة الوبر كالستمور ، سوداء الشعر كالديجور ، مأمونة الجيب ، بظهر الغيب ، عظيمة النفس ، لطيفة الحس ، أمينة على اللحم الموضوع ، ولو شفتها فرط الجوع ، وما خانت قط أمانة ، ولا رضيت يوماً خيانة ، فهي عدوذة الدار ، من الفار ، وعهد الأمان ، من الجرذان .

قال ابن بسام : وكانت للأديب القعيني هذا جارية سوداء كلف بها ثم باعها ، وندم فحاول استرجاعها ، فزعم المبتاع أنها حامل - وللقعيني في ذلك أشعار كثيرة - فكتب أبو عبد الله هذا رقعة قال فيها : كشف الله عن قلبك أيها الأديب الحسيب زين الشهوة ، وعا من لبنك شين الحفوة ، فعلى رأيك يتعتمد من اختلفت آراؤه ، وبهديك يهتدي من أضل القصد ، وبه يقتدي من عُدم الرشد ، ونقل إلي بعض من بعرف أحوالك ، ويشارف فعالك ، خبراً يُصم السمع ، ويضيق الذرّع ، وذلك أذلك نبذت من يعلك كررتك المتكفشة ، فتلقاها من أحد مدت صوبلانه ، وأخرجت عن ملكك ضفدعتك المربعة ، فتلقاها من أحد من استحسنت غدرا نه ا ، وبلغك من الملك ضفدعتك المربعة ، فتناولها من استحسنت غدرا نه ا ، وبلغك من الوجد بها عضباً لا ينبو غراره ، فأنشرت الناس من نفسك قيس وسل الوجد بها عضباً لا ينبو غراره ، فأنشرت الناس من نفسك قيس الأخيلية ٢ ، وأخييت لحم منك مجنون العامرية ، وعضضت على بيعتها الأخيلية ٢ ، وأنضيت في طلبها زواملك ، وأطلت في وصف شوقك لها وأوجزت ، المحاسن ما وقصدت في ذكر الأسف علهها ورجزت ، وجمعت لها من المحاسن ما

۱ ص : غدراته .

٢ حقه أن يقول : توبة الأخيلية .

٣ ص : وقصرت . . . وذخرت .

افترق ، وفتحت من البدائع فيها ما انغلق ، وجعلتها نبض الحياتك ، وموضع شكاتك ، وسُعنــة الوطارك ، وجونة عطارك :

ففيها عنبرُ الهنسد وفيها مسكُ دارين وفيها كثبُ يبرين وفيها كثبُ يبرين وفيها كثبُ يبرين وفيها كانت بصفين

فأصبحت والظنون بك مرجدة ، والألسنة عنك مترجمة ، والاقوال فيك كثيرة ، والأيدي إليك مشيرة ؛ ويا عجبا منك كيف لم تُبقَصِر بصيرتك هذا العوار وشهابتها ثاقب ، ولم تعف نفستك السامية هذه الأقذار وإباؤها واجب ، شدا ما ملكتك سورة الغيرارة وأنت كهل أمين ، وهمت بلبتك همقوات الهوى وعندك عقل رصين ؛ أفي الحق أن أستفرغ قلبك فلا تسلو :

ندمت ندامة الكُستعيّ لمّا تَبَطّنها يباضعها سواكا رأت ما سدً كعثبها وأودى بيغلمتها فللتجتّ في جفاكا فلا تذهب بلبتك طائشات من الصبّوات واسترجع نهاكا

ما لك وللتمادي في غُلْمَوائك ، والزيادة في بنُرحائك ، نهنيه قلبك ، وراجع لبنّلك ، واذكر خَلْقَهَا وحُنُلُقَهَا ، وتأملُ وجهها وعُننُقَها ، وانظر خمَدَّها وقدَّها ، وهل شيء مما يُستَّمَمْلمَحُ عندها ؛ والله ما رأيتُ

۱ ص ؛ بيض ،

٧ ص : وحصنة ؛ والسعنة : القربة ينبذ فيها ، وربما وضعت فيها المرأة غزلها وقطنها .

شخصها قط إلا تخيلتُ الشيطان ، ولا متقلَلْتُ مُقَلَلَتُهَا إلا ذكرتُ السّرطان . وأية ُ ضفدعة ماء تعشقت ، وقرنبي بها تعلقت ، لقد وري زَنْدُ مَن ُ خرجت من يديه ، وتتعيس جَدَّ من صارت إليه .

وفي فصل منها: فهنيئاً أبا حفص راحة مصرك من شخصها المقيت، وفراغ قلبك من الكتبك بيخك قيها المميت، لو غسك تنها بكل ماء في البحر، وطيبتها بكل عظار، وفتت عليها وطيبتها بكل عظار، وفتت عليها من المسك ألف قنطار، ما ازدادت مع الطيب [١١٣] إلا دَفَرا، ومع الغسل إلا وضرا ؛ وكأني بك قد أنشدت بيت ابن الرومي في من لا يشبهها الا في سواد الجلد، ولا يتشركها إلا في النسبة إلى الجد"، يقول ا:

أكسبها الحبِّ أنها صُبيغت صيبغة حبّ القلوب والحدق

#### وقمال الآخر :

مشبهات الشباب والمسك تفديهن نفسي من الردى والكروب كيف يهوى الفتى الأديب وصال البيض والبيض مشبهات المشيب

هيهات! هنا يقال: ظُنُ ٢ تَخبِبُ ، واقلبُ تُنصِبُ، ماكلُ بيضاءَ شحمة ، ولا كلُّ سوداء تمرة . فأمسك عنها فقد سَلَتُ عنك ، وابرأ منها فقد بَرِثَتْ منك ، واستصغرت آلتك ، واعتاضت منك بزعمها أكبر

١ زهر الآداب : ٢٣٠ وقد استشهد به ابن بسام من قبل في القسم الأول : ١٥٠ .

۲ ص : ظنون .

٣ ص: واستصغر إليك.

أيرا وأكثر خيرا ، ووصفت عنه من نيشاط العند ، وإفراط العيدة ، ما شُرحت به صدرا . وأوسعت عليه شكسًا .

وفي فصل منها : وأمّا قولك : ما الذي أعجبها من دمامته ، وقيصَر قامته ، وعيظم هامته ، ووسخ عمامته ، حتى شغفها حُبّا ، وأصبح فؤادها به صبّا ، فنعم :

أعجبها من خلَلْقيهِ قُلُمُدٌ عُلُجارِمٌ ضخمُ القذال النّهلْدُ ما ملم الأقطارِ عَبْلٌ جلد مثلُ ذراعِ البّكر أو أشدُّ

ولو كنت ممن يُربِسِعُ بالنهار ، وَيَنْشْبِسِعُ بالليل ، كما حكت عنه ، لما واجهتك بما لا تريد ، وباعت صُحْبَتَتَكَ في من يزيد ٢ ، فانقض ْ غَـَرْلَ حَبِّكُ لِهَا أَنْكَاثًا ، وطلتَّق ْ علاقة َ قلبك بها ثلاثا .

فراجعه القعيني برقعة طويلة انتصر فيها لنفسه هنالك ، وأقام حججاً على صواب ذلك .

فأجابه الصقلي برقعة أخرى يقول في فصل منها: زعمت أنتك شديد الغرام ، بشقيقة الظلام ، وأني أخطأت في عتبيك على حبتها ، وظلمت في نهيك عن قربها ، وجعلت أشعارك في النسيب بها حجّة التمييزك ، وإنكار التأنيب عليها عذراً من تعجيزك ، وطفقت تنشد رافعاً عقيرتك ، مستصغراً كبيرتك :

\*\*\*\*\*\*\* \* \*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \* \* \* \* \*\*

١ ص : المدال

۲ ص : ترید .

أستودعُ اللهَ مولى مُلدّكَتُهُ يدي ودَّعتُ إلا شجوني إذ أودَّعنُهُ ۗ جسم من المسك أقصته النوى فمضى وفي ا ذؤابته عندى تضوّعه وبدر تم تقاضاه الأفول فيا ويلى طويلاً وعندي كان مطلعه واذل ً من ليستِ الآدابُ ترفعه حتيام تجفوه عدوانآ وتقطعه يا قطعة ً من فؤادي جذَّها قَـَدَرُ ۗ أهوى الأصيل إليها من ملابسة ٍ ثوباً بهياً ولكن ليس تخلعه

فجعلتها مسكاً فتيقاً ، وذهباً عتيقاً ، وقطعة ً من فؤادك ، ومـَضنـّـة ً لودادك ، وسبباً لانقيادك ، وألبستها من الأصيل ِ ثوباً لا يُسُخلع ، ودرْعاً لا يُسْزع ، وزعمتَ أنك اخترعتَ في هذا النسيب معنىً لم يُسْمَعُ ، فانتصرتَ لمذهبك ، وحليَّيْتَ عاطلَ مركبك . وما أدري ما أقبلُ من شعرَّيْلُكَ . ولا ما آخذ من قوليك ، أهذا الأول ُ الذي زعمتَ أنسَّك قلتَه ُ في عُنفوانِ الصَّبابة ، وإفراطِ الكآبة ، أم حين ٢ جلتي الله [عن] بصيرتك غيّاييّتها ، وكشف ٣ عنها عمايتها ــ حين قلت :

ياسوء مااخترتُها في الحبِّضفدعة عجوظ عين وقداً مفرط القصر إذا أردتُ نكاحاً وهي مجمرة " عطراً أرت خَلَمْق َ إبراهيم مَن قذر الحمدُ لله جلتي في الغرام بها بصيرتي فرأى أقذارها بصري

فمتى عادت الضفدعة ُ غزالا ، وصارهذا النقص ُ كمالا؟ ! وشدَّ ما عـّمــيـت ْ .... ... .... ....

١ ص : وتبقى في .

۲ ص : جبل .

٣ ص : وكشفت . ۽ ص ۽ عجهدة .

بصيرتُكَ بعد جلائها ، وتساعت اسيادتك بعد إبائها ، وظمئت إلى سؤر هذا الجازر ، وهو من لبن حازر ، أتراها بعد أن اختبرت عرده ، وبلكت زوجيه وفرده ، وذاقت صابه وشهده ، ورأت كل ما يسرها عنده ، تصبر على دقية ميسبارك ، وترضى ملك خشكارك ، وهيهات ما سولت لك الأحلام . والله أو عادت إلى ملكك ، ما ملت من فركك ، ولا رجعت عن تركك . ولو جعلت السندس لها بنسطا ، والثريبا في أذنيها قرطا ، وصيرت عليها كل شيء قبلا ، ما كانت بني حام كلتهم لها خولا ، وحشرت عليها كل شيء قبلا ، ما كانت لته شيا عليك ، ولا لتصرف وجه مجتها إليك .

وفي فصل : وأما ما ذكرت من خليدة ٢ التي ادعيت عشقيها علي "، ونسبت حبيها إلي "، فقد أذكر "نني الطعن وكنت ناسيا ، قد كنت رأيتها في المعرض ، وعندي من الارتياح إلى الملاح ، ما عند الغصون لهيف الرياح ، ومن الشغف " في أمنالها إلى اللقيا، ما بالرياض إلى السقيا [ ١١٤] فرأيت لثامها قد حُط عن بدر كمال ، وإزارها قد غص بردف ريان ، وسر حت طرفي منها في روضة حسن أريضة ، وحديقة جمال أنيقة ، وأعطيت مولاها فيها السول : وبالمعند في ثمنها المأمول ، وسألها بعض التجار ، عن الدار وعن النجار ، فترجمت عن منصبها ، وأعربت عن نسبها ، بغرائب ألفاظ ، عزيز سماع مثليها بسوق عكاظ ، مسخت القاف كافا ، ورجمت الأسماع بلغة كأنها : وأوسافا » ، فقب عليه كافها : ورجمت الأسماع بلغة كأنها :

۱ ص : وتشامخت .

٢ ص : جليدة .

٣ من : السفن .

<sup>؛</sup> س : الكاف قافا .

### م بَسَرَدُ تَحَدَّر من متون غمام ٍ .

فعاد مُبئر م حبي لها سحيلا ، ولم تسنّو عندي لذلك فنيلا . وما عجبت كعجبي من وصفكها بقيصر الحطا ، وتشبيهكها بإبهام القطا ، فإن كان نقد لك في الشعر ومراميه ، واقتضابتك لغريب معانيه ، بهذه القريحة الصافية ، والبصيرة النافذة المتناهية ، فقد فت الأولين والآخرين سبّقا ، وبرزت على القدماء والمحدثين صدقاً . كيف جاز عليك هذا الغلط وأنت صيرفي الكلام ، معنوي النظام ، وغيرك بذلك التشبيه كان أليق ، وهو به أعلق ، تلك بيضاء قصيرة " بزعمك ، وهذه سوداء وحداحة " بزعمك :

قريبة ُ الأقطارِ ملمومة ٌ مغموسة ٌ في خُصُرَة جَوْنَ ِ لا تخطىء ُ البقّة ُ أوصافها في النّتشن والقامة ِ واللون ِ

وأميّا ما عيبته من زُرْقَتها ــ وإن لم تكن كذلك ، وكانت الشهلاء في نعتك ــ فأين أنت من ا قول القائل :

وأزرق العين فاتر الغَنْسَج زرقة عينيه آفة المهج قالوا به زرقة فقلت لهم تم بها حُسن وجهه البهج ما زرقة العين مثل كحلتها كم بين ياقوتة إلى ستبتج

وفي فصل منها: وها هنا وقفتُ وأمسكتُ ، لأنَّ بعضَ الإخوانِ أحرقني بنار العتاب ، وأخرجني بها عن طبقة الكتتاب ، وركب في ملامتي راسه ، ومدَّ بها إليَّ أنفاسه ، وأطنبَ في اللوم وأسْهَسَبَ . وصعد فيَّ

١ ص : فأين منك من .

العَتَنْبِ وصوَّبِ ، يقول في فصل منها \: « وقفتُ على ما أدَّاك إليه كثرةً ، الفضول ، من إيراد ك تلك الفصول ، التي متستخنَّت جواهرها خرَّزُها ٢ ، ولآلئها صَدَفا ، ورأيتُ تلك النصيحة ، التي صارتْ فضيحة ، والمحاسنَ ـ التي عادت قبيحة ، والألفاظ العيذاب ، التي آضتُ سياط عذاب ، وتأدب من عاطيت ، وجواب من كاتبت ، فتأوهتُ وتفجَّعْت ، وَحَنَّوْقَلَمْتُ واسترجعت ، وقلت : أما انتبه من سينَّة غفلته ، وذكرَ بيتي حكمتيه ، إذ يقول:

أضل السبيل إلى قَصَدُه إذا ما هـَد يَنْتَ امرءاً مخطئاً ولم تلَلْقَنَهُ سامعاً قابسلاً فَتَحَسَّنُ له المشيِّ في ضدُّه

ولقد سررتُ بما أصابك ، وابتهجتُ بما نابك ، فعساك يوماً تعرفُ أخلاق الناس ، وتزن أحلامته م بالقيسطاس ، وتنتقد أحوالهم وأفعالهم ، وتختبرُ ضرائبـَهـُم ْ وأشكالهم ، فتميزُ الحبيثَ من الطيّب ، وتتجانف ٣ مـن ْ بعدُ عن الدعابة ِ في خطاب ، أو إجابة ِ بكتاب ».

هَٰذُهُ شَكِيمَةٌ كُنْبَحَنَّنِي بَهَا هَٰذَا الصَّدِّيقُ بَعْدَ أَنْ جَمَحَتُ ورَمَّتُ ، وخطامٌ خطمني به بعد أن أرقلتُ وأوْجَـَهْتُ ، ولولاه لعرضتُ أكثرَ من هذا المتاع ، وكلُّتُ بأكبرَ من هذا الصاع .

١ ما يلي هو نص ما كتبه إليه صديقه حين لا مه .

۲ فين : خرفا .

٣ من : وتجانب .

وله من رقعة إلى ابن الشامي صاحب الخمس ، راغباً في أن يكلُّم له الأمير صمصام الدولة أ في أن يحرَّر له أرضاً كان اشتراها :

إذا الحاجاتُ عيَّ بها رجالٌ وكان قضاؤها صعبَ المرامِ وقلت حيلة الشّفعاء فيها فحاولُ نُجنّحها ببني الشّآمي دراريُّ العلا حنفّت ببدرٍ منيرٍ في سماءِ المجدِ سام

ويعلم - أدام الله تمكينه - مذهبي في التخفيف ، وَحَمْلُ مؤنة التكليف ، الآ في ما تلجىء الضرورة إليه ، ويحملُ الاضطهاد عليه ، وكنتُ من ترفيه النفس عن الامتهان ، والقناعة بما تسمحُ به نفسُ الزمان ، عن حالة يعلم - حرس الله بجده - تقلبي في أثنائها ، ومقيلي في أفيائها ، حتى عترض لي من سوء القضاء ، ما أجار بالنار من الرمضاء ، فسول لي الحرصُ الذي ما شمتُ له قط بارقا ، والطمعُ الذي ما ركبتُ له قط عاتقا ، النظر في إحداث بستان في خرائب أخربَت مالي ، وشغلتني عن كثير من أشغالي ، وصرتُ منفقاً ما جمعتُ في الغربة والوطن ، وكسبتُ في الإقامة والظعن ، بين جدار فيها أهدمه ، وغار أردمه ، وأرض أرفعُ مرَّةً وهادها ، وأخفضُ بين جدار فيها أهدمه ، وغار أردمه ، وأرض أرفعُ مرَّةً وهادها ، وأخفضُ تارة بجادها، حتى استوت ساحاتها [ ١١٥] وتوطنت ، وغابت مغاراتها وتغطنت ، وانكشطت أسنيمتها وانحطنت ، وفي بناء حائط أحدق بأقطاره ، وآمنُ الهجيرُ به على ثماره ، وفي حفر بثر ينقعُ ماؤها صداه ، ويبلُ إذا حمي الهجيرُ الهجيرُ

١ هو الصمصام بن يو سف ثقة الدولة ، تولى بعد أخيه الأكحل تأييد الدولة سنة ٢٧٤ ولم تطل أيامه ، بل ثار عليه أهل بلرم وأخرجوه ، واستقل كل قائد في جزيرة صقلية بمنطقته .

٢ كذا ، و يمكن أن تقرأ « الاضطرار » .

ثراه ، ما لو أقررتُ به بين يدي الفاضي أو شهيد به على لتوجه عليه فيما يلزمه من الفرض ، ويحق عليه في الإبرام والنقض ، أن يتُبتني على رأي الفقهاء ، في ديوان السفهاء ، إذ لا يتقدر على سقي دوحاته ، ولا يتتوصل إلى احياء مواته ، إلا بدولاب وجابية ، يأخذان الماء أخذة رابية ، وعند الوصول إلى هذه الفصول ، والانتهاء إلى هذا المحصول ، قرعتُ سن النادم ، وانتبهتُ انتباه الحالم ، وكنت كتاجر البلتور ، في ابتياع السنور ، ومسرح الدجاج ، في مخزن الزجاج : أحدث هذا في ماله من البوار ، ما لا يحدثه عابثُ الفار ، وجلب ذلك إلى بضاعته من الفساد . ما لا بحدثه وافد الكساد .

وفي فصل منها: ولا بدّ لغريق البحر أن يدرج فيخرج ا، وللتائه في القفر أن يضل فيهلك ، أو يُدلل فيسلك ، وقد علم قلم حاجات وليه إليه ، وإيثارة التخفيف عليه ؛ ومنى أعلم الأمير أن هذه الخرائب التي عانى وليه غراسها ، لا يُرتجى لها عمارة تعود بفائد ، ولا ينتفع الديوان منها بدرهم واحد ، وساكنوها منذ أعوام ما أدّى واحد منهم خراجا ، ولا صنع لبيته بابا ولا رتاجا ، فهم بين قوم يأكلون الشجر قبل الثمر ، ويترعون الأب قبل الحب ، وما آمن مع ما أحدقت به من الأسوار ، وحرجت في [النفقة] عن المقدار ، أن يوجفوا إليه بالجوالق ، وينقضوا فيها كالشوانق ، كما يفعلون في بستان فلان ، الذي أنفق فيه عمره وماله ، وصرف إليه همة واهتباله ، فهو في الشتاء من علوج الزّبر والحفر ، وأصحاب الغترس والبدر ، فإذا بلغت ثمرته ، ووجبت غلته ، حام وأصحاب الغترس والبدر ، فإذا بلغت ثمرته ، ووجبت غلته ، حام

١ لعله : فيغرق أو يخرج .

عليه بنو حام ، ولم يمتنع منهم بحارس ولا حام ، ﴿ وَأَحْسِطُ بِشَمْرُهُ وَأَصْبِعَ بِثُمْرُهُ وَأَصْبِعَ بِثُمَرَهُ وَأَصْبِعَ بُعُويَةٌ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهِا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ (الكهف : ٤٧) . وناهيك [بيدرَّة ] ظَفْرَتْ يدي بأختها ، ومَخْشَلَبَة غَنِيتَ عن ثقبها ونحتها ، ومتى لم يلحظني مولاي بعين رعايته ، ويمد إلي [يد] عنايته ، في ما رغبتُ وسألت ، انقلبتُ بأمل عاطل ، وعمل باطل .

### في ذكر الأديب أبي محمد عبد الجبار بن حمديس الصقلتي ا

أحدُ مين وفد أيضاً على المعتمد ، وهو من جُمُسْليَة مِين لقيته وشافهته ، وأسمعني شعره ، وهو شاعر ماهر يقرطس أغراض المعاني البديعة ، ويعبس عنها بالألفاظ النفيسة الرفيعة ، ويتصر في في التشبيه ويغوص في بحر الكلام على در المعنى الغريب .

انظر الخريدة ٢ : ١٩ ورايات المبرزين : ١٩١ والمطرب : ١٥ ومسالك الأبصار : ١٨٨ والسلغي : ١٨ وابن خلكان ٣ : ١٢١ وعيون التواريخ ١١ : ٥٥٠ والمكتبة الصقلية ونفح الطيب ، وقد كتبت عنه دراسات منها دراسة للأستاذين السقا والمنشاوي (القاهرة ١٩٢٩) ودراسة بالإيطالية للاستاذ جبراييلي ، وقد كتبت عنه فصلا في كتابي «المرب في صقلية» : ٢٩٠٥ ودراسة جعلتها مقدمة على ديوانه الذي قمت بنشره سنة ١٩٠٠ ويبدو من المقارنة أن الذخيرة انفردت بقصائد لا نجدها في أصول ديوانه ، وممنى ذلك - في الأرجح -أن هذه القصائد تمثل رواية -أومجموعة - كانت له بالأندلس ، وبخاصة وان أبن بسام لقيه وسمع شعره ، ولكن أبن حمديس عاش حتى سنة ٢٧٥ وكثر شعره ، فالمذخيرة تمثل حقاً المرحلة التي سبقت مفادرته للأندلس و بعض قصائد مما قاله في بني زيري من بعد . وسأعارض شعره الوارد هنا بديوانه وحده لأني قمت بتخريج شعره من المصادر المتيسرة حين تحقيق الديوان نفسه .

فَمَن ذَلَكُ قَصِيدَةً أُوَّلُمُا :

لم نؤت ليلتنا الغرَّاء من قيصَّرِ لولا وصال ُ ذواتِ الدلَّ والخَـَفَّـرِ

يقول فيها :

إنتي امرُوَّ لا أرَى خَلَعَ العَدَارِ على
فدا فتنتُ بردف غيرِ مُرْتدف
وربَّ صفراء لم تترك بيستوْرتها
تزداد ضعفاً [قواها] كلما خَلَقَت الله يعرف الشّرب عيباً في متناقبها
يصافح الراح من كاساتها شُعَل إذا النديم حَساها خِلنت جريتها

من لا يقوم عليه في الهوتى عند ري ولا حمن المنت المحصر عبر مختصر المحتولة الهم من عين ولا أثر المها الليالي حدود الضعف والكبر اللا دغاوي بين المسك والزهر ترمي متخافة المس الماء بالشترر نجما تصوب حتى غاب أفي قمر

لم تلف ميشاً له صفو بلا كدر

ومنها :

۱ ديوانه : ۲۰۶.

۲ الديوان : ولا جننت بخصر .

٣ روايته في الديوان :

وشربة من دم العنقود لو عدمت أو لعله بيت آخر وقع موقعه أو بعده.

إلديوان : بُلغت .

ه روايته في الديوان :

لا يسمع الأنف من نجوى تأرجها إلا عاوي بين الطيب والزهر ٢ الديوان: غار.

11

بالله يا ستمبرات الحيّ هل هتجتعت في ظلّ أغصانك الغزلان ُعنسحري وهل يراجع وكراً فيك مغترب عزّت جناحيه أشراك من القدر يفديك تقلبي ولو أسطيع من وكه طارت إليك بجسمي لمحة البصر

ومن المدح " :

الباسطُ الكفّ بالجدوى التي وكفّت بالرزقِ ما بين منهل ومنهمر والموسعُ الأرض إذ جارتُ أكابرها عدلاً يؤلّنفُ بين الشامِ والنّدر كم آية لك في الإفضال معجزة لما بوادرُ لا تُبقي على البدر

قوله : « نجماً تصوّب حتى غاب في قمر » معنى ً قد طوي ونُـشر ، ومنه قول الحسين بن الضحّاك ً :

كأنتما نصب كأسه قتمر يكرع في بعض أنجم الفلك وأخذه أبو نواس فقال " ; ,

إذا عبَّ فيها شاربُ القوم خلته يقبلُ في داج من الليل كوكبا [١١٦] وقد أخذ بعض أهل عصرنا هذا المعنى ، وهو الأديب أبو محمد بن مارة الشنتريني فقال :

١ الديوان : سهري ، وفي ص : سحر .

۲ الديران : ففيك

٣ هذه الأبيات الثلاثة لم ترد ني رواية ألديوان واثبتها هنالك ني الحاشية : ٢٠٨ .

٤ ديوانه : ٨٨ .

ه ديوان أبي نواس : ٢٤٤ .

وافى بها صهباءً من أوصافيه دق الثنايا دون نيل مراميها فرأت نديماً منهما شمس الضحكى في الليل قابضة على بهراميه الم

وقال فيه أيضاً :

ورشاً خدّه من عداره بيحُباب ورد حُسيت من عداره بيحُباب عداته من دوب كوكب في عباب علمته من دوب كوكب في عباب

وقال الصقلي من أخرى ا

باكرْ إلى اللذّاتِ واركبْ لها سوابق اللهوِ ذوات المراحْ من قبل أن ترشفَ شمسُ الضحى ريقَ الغوادي من ثغورِ الأقاح

وله من قصيدة ٢ :

قد طيب الآفاق طيب ثنائيه حتى كأن الشمس تُدُكي المندلا

وكرَّر هذا المعنى فقال " :

۱ دیوان این حمدیس : ۸۹ .

ې ديوانه : ٩٥٥ (عن الذخيرة ).

٣ ديوانه : ١٤٥ (عن الذخيرة ).

<sup>۽</sup> ديوانه ۽ ١١٠ ،

أيا مولي الصنع الجميل إذا انتشى ويا مسدي النيل الجزيل إذا صخا وي كل أرض من نكاه حكيقة تضوع مسكا تورها وتفتحا الفرد بالجرمان من كل عاطل تطوق من نعماك ثم توسحا اتني على بعد النتوى منك دعوة أثارت بنات السير حولا ولقحا المجاعك من أهل البديع مصرف مهار القوافي أفي امتداحك قرحا وكان عليه الخلق ليلا يجوبسه إليك فلما لاح وجهك أصبحا رفعت بأظعاني إلى ما تحديد الله فوقع ممسكا أو مسرحا

ثم تصرّفت الليالي والأيام ، اللاعبة ُ بالأنام ، واقتضت بالمعتمد الحال ، إلى الاعتقال ، بسجن أغمات ، وسمع الصقلتي هذا شعر المعتمد الذي قد تقدم إنشاده حيث يقول فيه أ :

قضى الله في حمص الحمام وبعثرت هنالك عنا للنشور قبور تراه محسيراً أم يسيراً نتناله الا كل ما شاء الإله يسير

فأجابه الصقلي أبو محمد بأبيات منها قوله°:

أَتِياْسُ مَن يُومٍ يِناقَضُ أَمْسَهُ وَشَهِبُ الدَرارِي فِي البَروجِ تَدُورُ وَلِيارِ وَلَا رَحْنُوكَى مَنكُم وَثِيرِ وَقُلُقُيلَ رَضُوكَى مَنكُم وثِير

١ الديوان : قطمت لها بالعزم نجداً وصحصحا .

٢ الديوان : ويحتال من أهل القريض . . . يهادي القوافي .

٣ الديوان : وأصحابي . . . تجده .

١٤٤٠ على القال عند ١٩٥٠ وديوان أبن حمديس : ٢٦٧ .

ه ديوان ابن حمديس : ٢٦٨ – ٢٦٩ واللخيرة ٢ : ٧٦ .

رفعت لساني بالقيامة قد دَنت ﴿ فهذي الجبال الراسيات تسير

وله من قصيدة في القاضي ابن القاسم بسلاً :

لكل عب نظرة تبغت الهوى ولي نظرة نحو القنول هي القتل أ أترتد ٢ بالتكريه رسل نواظري ومن شيهم الإنصاف أن تكرم الرسل

#### ومنها :

لراكبها عيس " تخب ولا رحل ركبتُ نوّى جوابة ّ الأرضِ لم يعش أسائلُ عن دارِ السّماحِ وأهليهِ ولا دارً فيها للسماح ولا أهل لما حُمطًا منها عند ذي كرم رحل ولولا ذرى ابن القاسم الواهب الغني تُخَفّضُ أقدارُ اللّئامِ بلؤميهم وقدرُ على من مكارمه يتعلو فتي لم يفارق كفَّه عقد منّة ولا عرْضَهُ صَوْنٌ ولا ماليهُ بذل له نعتَم ٌ تتخضَرُ منها مواقعٌ ولا سيَّما إن غَيَيْرَ الأَفْقُ المحل وفصل خطاب حين يجتمع الحفل ورحبُ جناب حین پنزل ُ للقرَی ' حساماً له من لحظ سائلمه صقيل ووجه ٌ جَمَيلُ الوجه تحسب حُرَّهُ ۗ مروَّعَــَة أموالُه بيعطاثيـــه كَأْنَ عِنونًا مستها منه أو خَبَثْلُ وأي أمان أو قرار لخائفٍ على رأسه من كف قاتله نصل

١ الديوان : ٧٥٥ ( عن الذخيرة ) ومنها أربعة أبيات في المسالك .

٢ ص : تريد (دون اعجام للياء ) .

٣ المسالك : عنس .

٤ لعل صوابه : حينما يبذل القرى أو : حين يستنزل القرى .

ومِنها :

لقد بسَهسَ شُهسُ الدراري منيرة مآثرُ منكم لا يكاثرها الرمل ورثم تراث المجد من كل سيند على منكبيه من حقوق العلا ثيقلُ فمن قمر يُسُقي على الأفق بعده هلالا ومن ليث خليفته شبِلُ وأصبح منكم في سلا الجور أخرساً وقام خطيباً بالذي ا فيكم العدل ملكتُ القوافي إذ توخيتُ ملحكم ويا رُبّ أذواد تملنكها فحل

وله من أخرى في تميم أمير المهدية ويتفَجع على دخول الروم صقلية ، أوَّلُما ٢ :

تدرَّعْتُ صبري جُنْنَةً للنوائب فإن لم تُسْتَالُمْ يَا زَمَانُ فَحَارِبِ

يقول فيها :

فأصبح منه ناهلاً كل شارب وأنفقت جُل العمر في غير واجب معاوضة من جيد غيداء كاعب مضاربته يوم الوغى في الضرائب فلا وحشة عندي لفقد الحبائب عهدت إليه أن منه مكاسبي

بلاد جرى فوق البلادة ماؤها في المطيعات بها عن كل كأس ولذا الله يبيت رئاس السيف في ثيني ساعدي وما ضاجع الهندي غير مثلتم إذا كان لي في السيف أنس ألفته وكنت وقد ي في الصبا مثل قد ه

١ كذا هو ي من ولعله : « بالهدى » أو ما أشبه .

۲ ديوان ابن حمديس : ۲۸ .

فكم في عصا موسى له من مآرب خيانة دهري أمخيانة صاحبي [١١٧] ضرائبه إلاً خلاف ضرائبي وقد كان يُسقى عذب ماء السحائب وقد تُعجهم الأشياء قبل التجارب

فإن كان لي في المشرق مآرب ا معيشك أيّ الفجعتين استربتها ا تغذًى باخلاق قديمًا ٢ ولم تكن ُ ویا ربّ نبت تعتریه مرارّهٔ " جهلت فجربت الذي أنا عالم"

ومنها :

تجرّدُ ها أيدي الأماني الكواذب وكم عزمات كالسيوف صوادق فلى في سماء الشرق مطلعُ كوكب جلا من ضلوعي بين زهرالكواكب له عُقدُ الأينام في كفّ حاسب ألفتُ اغترابي عنه حتى تكاثرت تُنصبخُ من مقالي في ارتجال الغرائب متى تسمع الجوزاءُ في الجوّ منطقى لىء من دنياك فرق تراثب لمالي المهديتين كأنتها اللآ لمحت تميماً في سماء المناقب إذا شئت أن أرمى الهلال بلحظة

ومنها:

بعزم يقد م السير ضربة لازب ولو أنَّ أرضي حُرَّةٌ لاتْبَعْتُها

١ الديوان : أتحسبني أنسي وما زلت ذاكراً .

ې الديوان : صغيراً .

٣ الديوان : علمت بتجريبي أموراً جهلتها .

إ س : حالا من ضلوعي بين ژند الكواعب .

ه "، وجه من معني ، وأحسبه « يمد » كما في الديوان .

ولكن أرضى لا عدمتُ فكاكها ١ لئن ظفرت تلك الكلاب بأكلها أحينَ تَـَفَانَــي أهلُـها طوعَ فتنة وأضحت بها أهواؤهم وكأنسما تخبُّ بهم قبُ يُطيلُ صَهيلُها مؤلَّلة الآذان تحت [إلالهم]

من الأسر في أيدي العلوج الغواصب فبعد سكون للعروق الضوارب يضرّم عيها ناره كل حاطب مذاهبهم فيها اختلاف المذاهب بأرض أعاديهم نياح النوادب كما حُرَّفتْ بالبري أقلام كاتب

### وله من أخرى أولها أ :

شفاؤك في نوكى تننفني الركابا فلا تمقنع من الدُّنيسا بحظ فشرٌ ليوث [هذي الأرض]ليثٌ سأسري تحت نجم من سناني وينجد أني على الحدثان " عَنَصْبٌ

ونُسجُمْحُكَ عن سرَّى تطوي اليبابا إذا لم تتحوه يدك اغتصابا يُشارك في فريستيه الذابا إذا نجم من الأنصار غابا " يفليل أ قَمَرْعُهُ النَّوَبِ الصَّعابا

١ الديوان : كيت لي بفكاكها .

٧ ص : وكأنها .

٣ ما حذفه ابن بسام قبل هذا البيت يشوه السياق ، ففي ما قبله كان ابن حمديس ينعي على قومه شربهم في فتنة قسمتهم وأوهنت قوتهم ، وفي هذا البيت وما يليه يشيد بما كان لهم من بطولات قيل تلك الفتنة .

۱ دیرانه : ۱۹ رسللمها غتائ ، و هو :

ألا كم تسمع الزمن العتابا تخاطبه ولا الخطابا يدري والأبيات الثلاثة الأولى هنا ليست في رواية الديوان .

ه الديوان : عن الأبصار .

٩ قراءة فس دقيقة لما في من ، واقرب الصور المثبتة « الحدفا » .

يماني إذا استمطرت صوباً به من عارض المُهجات صابا كأن شعاع عين الشمس فيه وإن كان الفرند به ضبابا

ومنها :

وكنيّا في مواطننا كراماً تعاف الضيم أنفسنا وتابتى ونطلع في مطالعنا نمجوماً تنعيد لكل شيطان شيهابا صبرنا للخطوب على ضروب إلى إذا رُميَ الوليد بهن شابا ولم تسلم لنا إلا نمفوس وأحساب تكترمننا اكتسابا ولم تخل الكواكب من سقوط ولكن لا يسبله فيها الترابا

ومن أخرى ؛ :

بلى جرَّ أذيالَ الصَّبَا فتتَصابِتَى وأوجفَ خَنَيلاً في الهوَى وركابا قصرتُ وماني بالشَّمول مُسينَّة وبالروض كَنَهلا والفتاة كعابا

يقول فيها :

وأقصر أيـّام ِ الفتى يومُ للـَّة ۗ صفا ما صفا بالعيش منه فطابا ٦

١ الديوان : يمان كلما .

۲ الديوان : صروف .

٣ الديوان : نكرمها اكتسابا .

إلى الديوان : ١٥ ، ٣٩٥ ( والثانية نقلا عن الذخيرة وهي تكاد تكون رواية مستقلة ).

ه الديوان : قطعت (٤٥ ).

٣ من هنا حتى آخر القصيدة نما تستقل به رواية الذخيرة .

نيالي َ لا تَرمي الرَّميُّ وإن تُنصِبُ بسهمك خوداً فالشباب أصابا فلم يألتفوا إلاً السرورَ جنابا وعصبة لهو غادروا الهُـمُّ جانباً يديرونكها راحآ كأن بكاسها إذا لتبيست درع الحتباب حببابا تَـَفَـرَّكُ كالبكرِ الفَـروقِ لـِعابا تنافرُ لمس الماء وهو يتروضُها وبالعصر عصرأ والصحاب صحابا فأحبب بذاك العيش عيشاً ذكرتُهُ وليل ِ تَخوضُ النيْراتُ ظلامَهُ ۗ كأوجه غَـرْقـَى يغترفن عبابا سرَيتُ بمحبوك من القُبُّ كلّما دعا شأوّهُ وحيُّ العينانِ أجابا من الجنَّ فاسم الله إمَّا وَضَعَنْتَهُ ۗ مكان قَطيع طارَ عنك وغابا وقُديتض من ليل المحاق إهابا ترَى ضحك الإصباح فوق جَبينه تخال ُ الثريا رأسته ُ وهوَ مُلجَمَ إذا ابلوي ٢ لم يلبس طلاه سخابا برى قلماً منها يخط كتابا يحرّفُ بالتأليل أذْنا كأنها سما الدرُّ في أرساغيه عن زبرجد يغادر بالوطء الصخور ترايا تَنْكُ كُلُّ مَا أَعِيا عَلَيْكُ طَلَابًا هو الطَّرُّفُ فاركبُ منه في ظهر طائر عليه سماء الله تغلق بابا إلى قمر تكسري إليه كأنتما على حببة القلب المصون حبجابا كأنَّى سرٌّ في حَـشا اللَّـيلِ داخـيل غزا ذكرُهُ قلبَ الغيور فذابا فبتُّ مُرُوَّى من مُنجاجة بارد تكسب من طل الغمام رضابا كأن ً قيطاف اللثم من ثغر روْضيه ِ

١ هكذا في ص ؟ وله وجه ، والأحسن ما أثبته في الديوان « وقمص » .

۲ ص : الجو .

٣ مس : بالتأويل .

#### ومنها :

ولم أرّ كالدنيا خؤوناً لصاحيب فقدتُ الصّبا فابيكض مسوَد للمسيّ كأن الصّبا للشيب كان خيضابا

# ومن أخرى ١ :

أمطتنك همتك العزيمة فاركب ما بال من النظر الصحيح تقلبت فاطو العجاج بكل يعمله لها شر"ق لتجلو عن ضيائك ظلمة ٢ والماءُ يأجنُ في القرارة ِ راكداً طالَ التغرُّبُ في بلاد خُمُصَّصتْ فطويتُ أحشائي على الألم الذي إنَّ الخطوبَ طرقنني في جَنَّة ِ

لا تلقين عصالة دون المطلب في عتينيه الدنيا ولم يتقلسب عَمَومُ السفينيَّةِ في سرابِ السبسبِ فالشمسُ يمرضُ نورها بالمغرب فإذا علمنك قذاته فتسرّب بوخامةالمرعىوطكرقالمشرب[١١٨] لم يتشفه إلا ً وجود الملحتب أخرجنني منها خروج المذنب

ولا كمصابي بالشباب مصابا

#### ومنها :

من سالم الضعفاء راموا حربــه كل الشراك التحيل ناصب من كل" مركوم ِ الجهالة ِ مبهم. لا يكذبُ الإنسانَ رائدُ عقليه ٣

فالبس مكة عرب فالبس شكة عرب فاخليب بني دنياك إن لم تغليب فكأثما هو قطعة من غيهيب فامرُر تميجً وكن علوباً تُشرَب

١ الديوان : ٣٧٥ (عن الذخيرة )ومنها في المسالك ممانية أبيات .

۳ سیس سیاله

٣ فيه إثارة إلى قوطم : ﴿ إِنَّ الرَّائِهُ لَا تَكَذَّبُ أَهُلَّهُ ﴾ .

ولربّ محتقر تركتُ جوابّه ِ والليث يأنفُ عن جواب الثعلب إنى الأقعص كل التقوة مرقب طول ُ اعتقال ِ انجاد ِ مِ بالمنكبِ مصقولة للماء تحت الطحلب

لا تحسبني في الرجال بغاثة ً أصبحتُ مثلَ السيفِ أبلي غمدَهُ إن يتعلُّه صدأ فكم من صفحة

ومنها :

عن مشل جدرجرة الفنيق المصعب كم من قوافِ كالشوارد صُرتُها ولو أنهن ً لآليءً لم تثقب ودقائق بالفكر قد نظمتُها فقليل إيجازي كثير المسهب وصلتُ يدي بالطبع فهو عقيدها فنطقتُ بالجاديّ والمتذهب<sup>٢</sup> نفَتَ البديعُ بسحره في مقولي غرّد وقيلَ لشرّنا لا تنعبَ لو أننا طيرٌ لقيل لخيرنا رجَحت حصاتي في القريض بكبكب وإذا اعتقدت العدل ثم وزنتني لو شئت صميّم وهو دامي المضرب إنى الأغمد من لساني منصلاً

ومن أخرى " :

إذا غاب لم يبعد على عين منبصر من الدهر ما يُنبلي رتيمة ً خنصر تظن مزار البدر عنها يتعزُّني

وبين رحيلي والإياب لحاجها

١ المسالك : اعتلاق .

٢ ص : فنقطت بالحاري وبالمتشلهب .

٣ الديوان : ٥٥٠ (عن الذخيرة )ومنها في المسالك أوبعة أبيات .

<sup>؛</sup> ني سن صورة : من ان (دون إعجام ).

ولا بد من حكملي على النفس خطئة وتطرحني بالعزم من غير فترة وما هي إلا النفس تفنى حياتها أغرك تلويخ بجسمي وأنني وما هي إلا أفحة " المن هواجر وأنكرت إلمام المشيب بلمتي وما كان ذا حيد و غراب شبيبي وأبقت المحودث الدهر مني بقية وما ضعضعتني المحوادث نكبة "

تعلّق وردي في اغترابي بمصدري سفائن أبحر مصرّفة في كلّ سعي مقدر لكالسيف تعلو متنه غين جوهر تغلّصت منها كالنضار المسجر تخلّصت منها كالنضار المسجر وأي صباح في دجي غير مسفر فلم طار [عن] شخصي لشخص منفر مذكرة مثل الحسام المذكر

### ومنها :

وحمراء لم تسميح بها نفس بائع اقامت مع الأحقاب حتى كأنتها فلم يبق منها غير جزء كأنه الذا قتهقة الإبريق للكاس خلته وطاف بها غمر الوشاح كأنها قصرت بكل كل يوم لهوته أ

لسوم ولم تنظفر بها يد مشري خبيئة كسرى أو دفينة قيصر توهم معنى دق عن ذهن مفكر يرجع صوتاً من عقاب مصرصس يقلب في أجفانه طرف جؤذر ومتهما ينظب يوم من العيش يقصر

١ ص : عين ،

٢ ص : نفحة .

٣ ص : المشحر .

إلى المسالك : الأبقت .

ومن أخرى في المعتمد ' :

أتُنكر مُ ضعفاً أمرض الحدق النتجلا

ُ وقد أكثرت فينا لواحظها قتلا <sup>٢</sup>

يقول فيها :

أقائد هما قبّ الأياطل لم تدع له حمد من المسلام إذ ذدت دونه هز الشر المن قلت فيه صحّ تأليف سؤدد فيا

ومنها في صفة القصر :

ویا حبّدا دار" ید ٔ الله مستحت مقدسة الو أن موسى كلیمته إذا فتحت أبوابها خلت أنها

وقد نَقَلَتُ صنّاعُها من صفاتِه فمن صدره رحبًا ومن نوره سناً

نسیتُ به إیوان کسری لأنته کأن ٔ سلیمان بن داود ً لم تُسِخ کأن ٔ عیون السحر نافذه ٔ له

له عند أعداء إغارتُه ذّحلا هزبراً ورشّحت الرشيد له شبلا

هزبراً ورشّحتَ الرشيدَ له شبلا فبارعُ نقل من شماثلكُ استملى

عليها بتجديد البقاء فما تبلى مشى قدماً في أرضها خلع النعلا

مشى قدماً في أرضها خلع النعلا تقول بترحيب لداخلها أهلا [إليها] أفانيناً فأحسنت النقلا ومن صيته فرعاً "ومن حلمه أصلا أراني مثلاً ما رأيت له مثلاً

أراني مثلاً ما رأيتُ له مثلاً أوامرُه للجن في شيده متهلا عليهن فصلاً من بدائعه فصلا ً

قتلت الموى علماً أتقتلى جهلا

۱ الديوان : ۲۵۰ .

۲ ورد بدل هذا المطلع في الديوان :
 أغمر الهوى كم ذا تقطعني عدلا

٣ ص : بدعاً .

إذا الديوان : أراني له مولى من الفشمل لا مثلا .

ه الديوان : على كل بان غاية منه أو فضلا . .

فكان مكان القول يبعثث وصفته ُ ترى الشمس ّ فيه [ليقة ً] تستمدُّ ها تحوز ۱ له الأمواهُ بركة جدول إذا اتخذتها الشمس مرآة وجهها وقد توجَ البهو البهيّ بقبـّة تجمعت الأضداد فيها مصانعاً وأغربُ ما أبصرتُ بعد مليكها بها مُترعٌ يُعدي الشجاعة والبذلا ولما عَشينا من توقَّد ثورها فيا دارُ أغضى الدهرُ عنك وأكثرت

رقيقاً وأذن ُ الدهرِ تسمعه جذلى أكف أقامت من تصاويرها شكلا تخال الصبا منه مشطبة نصلا أجالت عليها من مداوسها ٣ صقلا فقل في عروس في [جلابيبها]تجلى ولم أرّ خلقاً قبلها جمّع الشملا تخذنا سناه في نواظرنا م كحلا أسودك نسلا فيك يختشل النسلا

١ الديوان : فجاء . . . تبمث .

٣ الديوان : تجوز .

۳ ص : مدارسها .

ع ص : مأثرع تعدي .

ه ص : نواظرها .

٠ ص : تختتل .

# ومن شعره في أوصاف شتى

قال ' : [۱۱۹]

نفوسنا بالرجاء مُمنتسكة والموت للخلق ناصب شركة أنسرم أجسامنا وتنقضنا طبائع في المزاج مشتركه لولا انتشاق الهواء مت كما تموت مع فقد مائها السمكة ننشأ بالبعث بعد ميتنا أما يتعيد الزجاج من سبكة ما أغفل الفيلسوف عن طرق ليست لأهل العقول منسلكة من سلم المنسلم الأمر للإله نجا ومن عدا القصد واقع الهلكة

وقال ۲ :

جاءً به ملآن من صافية معمورة منها أقاليم الفرح" حل وكاء شدًه عن مذبح وطل دم العنقود منه وسفح حتى إذا ما صب منه ريتنا سدً على التبر الذي كان فتح •

١ الديوان : ٥٥٩ (عن الذخيرة ).

۲ الديوان : ۸۵ .
 ۳ جاء في موضمه بيت آخر في الديوان .
 ٤ الديوان : مدمج .

ه الديوان ، ريةاً ، سد على ذوب العقيق ما فتح .

كأنَّه من وَدَجِ الليلِ رشح ترى نجيع البرق ا منه را شحاً مدامة " للروح أخت برَّة " آخذَة " ثاراتها من التَّرح ٢ قد عكمت مزاجها فصرفتُها يجبرُ ما هاض ويأسو ما جرح ٣ يومٌ كأنَّ القَـطرَ فيه لؤلؤ ينظُم للروض عقوداً أو وشح أ تقدحُ نارٌ من زناد ِ برقه ويطفيءُ الماءُ \* سريعاً ما قدح لما جَرَتْ فيه الصّبا عليلة ً رق الهواءُ فيه للنفس وصبح كأنما الكافورُ نثرُ ِ ثلجنا أُولُدَ فَ البراس لها \* قوس \* قزح حتى أتى الليل ُ بصحوٍ لم يكن ْ یختبق ٔ الغیث به کما اصطبح<sup>۷</sup> كأنَّما خلَّلْفَ منه قشعمٌ يسندى علينا ريشه إذا جنح ٨ دينارُهُ في كفيّة أ الغربِ رجح وقد محا صبغ الدياجي قــَمـرَّ

١ الديوان : الزق .

۲ الديوان : ينأى بها سرورنا عن الترح .

٣ الديوان :

قد علمت مزاجه فشربها يجرحه ثمت يأسو ما جرح

﴾ هذا البيت مع اثنين آخرين وردت في الواني في نظم القواني ، الورقة : ٩٩ (مخطوطة ليدن ) ..

ه الديوان : يقدح ناراً . . . الماء .

٣ الديوان : لنا .

٧ الديوان :

حتى علا الجو دجي لم يغتبق فيه الحيا من الثرى كما اصطبح

٨ الديوان : ٠٠ غراب ليل فوقنا محلق يقبض منا ظله إذا جنع

۹ س : کت .

۳۳۷ -

44

حتى إذا رد عداء عدوهم من كان في وادي الرقاد قد سرح نبسه ذا هذا وكل طرفه للمتح طرف السكر من حيث لمح يسأل في تقويم جيد ماثل او [لم] يسامح في الحميا لسمح وجاءه الساقي بكوب مفعم لو شاء أن يسبح فيه لسبح يا عاذلي في الراح كم سيئة تجاوز الرحمن عنها وصفح أغش خلق الله عند ذي هوى من عرض الرشد عليه ونصح حتى إذا فكر عن بصيرة ذم [من] الأفعال ما كان مدح

وقال <sup>۲</sup> :

ومشمولة راح كأن حبابها إذا ما بدا في الكاس در مجوّف فا من شقيق الروض لون كأنما إذا [ما] بدا في الكاس منه مطرّف شربت على برق كأن ظلامة الإدا احمر فيه أسود بات يرعف

وهذا من قول المعري ؛ : إذا ما اهتاج أحمر مستطيلاً حسبت الليل زنجياً جريحا

وقال أبو محمد أيضاً ° :

٢ الديوان : ١٥٥ (من اللخيرة والمسالك ).

۴ اللايوان : ۱۵۵ (عن الله الله والمسالك ) . ۳ ص : سريت .

£ شروح السقط : ٢٤٠ .

ه الديوان : ٤١ ه (عن الذخيرة ، ومنها بيتان في المسالك ).

ما زلتُ أشربُ كامه من كفته ورضابُه نقل على ما أشربُ حتى انجلى الإصباحُ عن إظلامه كالستر [يُسُوفَعُ] عن مليك يحجب والشهب في غدير تترسبُ

وقال في صفة نهر ! :

ومطرد الأجزاء تحسب لا متنته صباً أعلنت سرّ القلى في " ضميره جريح بأطراف الحصى كلنّما جرى عليها شكا أوجاعة بخريره كأن حبّاباً ربع تحت حبّابه فسارّع يلقي نفسة في غديره شربنا على حافاته دور سكرة وأقتل سكراً منه عينا مديره كأن الدجى خط المجرة بيننا وقد كنُللّات حافاتها ببدوره كلفت بشربي للصبوح المبكراً وكم بركات الفتى في بكوره

وله في شمعة <sup>٧</sup> : قناة " من الشّمع مركوزة " لها حربة " طبُعيّت من لهب " تحرّق النار أحشاءها فتدمع مقليّتها بالذهب

١ الديوان : ١٨٦ .

۱ الديوان : ١٨٦ . ٢ الديوان : يصقل .

٣ الديوان : صبا أعلنت للمين ما في .

ا المارات الما

إ من : وأقبل سكراً .

ه ص : حط .

٦ الديوان : بكاسات الصبوح .

٧ الديوان : ٢٤ وسرور النفس : ٣٣٠ .

كما يتمشى الرضى في الغضب تمشّى لنا نورُها في الدَّجي بروح يشاركها في العطب فأعجب الآكلة جسمتها

وله فيها ٢: مصفرة الجسم وهي ناحلة

تستعذب العيش مع تعديبها صنوبري لسان كوكبها تطعتن صدر الدجي بعالية إن تلفت روح هذه اقتبست من هذه فضلة تعيش بها ما أدركت من سواد غيهبها كحيية باللسان لاحسة

وقال ۳ : صَدَّتُ وبدرُ النّمّ مكسوفٌ به فحسبتُ أن ً كسوفيه من صدّها فمشى احمرارُ النارِ في مسودّها فكأنَّه مرآةُ تينِ أحميَتْ

وقال ؛ : زاده فيه سكونا حبركه سكن القلب هوى ذي صلَّف فهو كالمركز يبقى ثابتاً كلنّما دار عليه فلكه وقال \* :

> ١ الديوان : عجبت . ٧ الديوان : ٤١ ه (عن الذخيرة والمسالك ).

٣ . الديوان : ١٤٣ (والبيت الأول من الذخيرة والمسالك )ومنها بيتان في الشريشي ١ : ٣١١ منسوبان لابن الصباغ الصقل.

ع الديوان : ٢٥٥ (عن الذخيرة ) .

ه الديوان : ههه (عن النخيرة).

يوم" كأن نسيمة بنفحات كافور ومسك وكأن قطر سمائه در هوى من ننظيم سلك متغيير", غيمة وصح وا مثلما حدثت عنك كالطفل بينمنيخ ثم يبكى [١٢٠]

وقال ١:

وسمام سوء وخيم الهواء قليل المياه كثير الزحام فما للقيام به من قيام ولا للقعود به من قيام سونياته علمات القسي وقطرائه صائبات السهام ذكرت به النار حتى لقد تخيلت إيقادها في عظامي فيا رب عقوك عن مذب يخاف لقاءك بعد الحمام

وقال ۲ :

قبَسَ "بكف مديرها أم كوكب ينشق منه عن الصباح الغيهب والربيخ مسك فاح عن نفحاتها فذوائب الظلماء منه تبطيب الوا الصبوح فقلت قرب كاسه إني لمهديها [ بها ] أتقرب لا تسقني اللبن الحليب فإن لي في كل دالية ضروعاً تتحلب وذخيرة للعيش مر لعمرها عدد يشت على يتدي من يحسب دبابة في الرأس يصعد سكرها فتجد منا بالعقول وتلعب

٢ الديوان : ٢٤٥ (عن الذخيرة ).

ر الديوان : ٩٥٥ (عن الذخيرة).

حتى كأن الأرض تحتى لولبُ يستلها بالرفق منه المغرب قدُرح بعطفة قوسه يتنكسب عهدي به من نقطهن يقطب منها سرور النفس ساعة تعذب ا

دارت بعقلي ستورة من كاسها باكرتها والليل فيه حُشاشة والليل فيه حُشاشة واللو مُرزنه مرزنه صابت فأضحكت النديم بأكوس والبشر في شُرب المدامة فارتقب

## فصل في ذكر الوزير الحكيم أبي محمد المصري ٢

شيخُ الفتيان ، وآبدةُ الزمان ، وخاتمةُ أصحابِ السلطان ، وكان رحل إلى مصر واسمـُهُ خامل ، وسماؤه عاطل ، فلم ينشب أن طرأ على الأندلس وقد نشأ خلقاً جديداً ، وأجرى إلى النباهة طلقاً بعيداً ، فتهادته الدول ، وانتهت إليه التفصيلات والجمل ، وكله الرأ على ملك فكأنه معه ولدد ، وايتاه قبصد ، فجرى مع كل أحد ، وتموّل في كل بلد ، وتلوّن في

١ كذا ئي ص ، وأحسب صوابه : « تقرب » .

٧ هو عبد الله بن خليفة القرطبي ، المعروف بالمصري ، قال ابن سعيد : لطول اقامته بمصر ، وأنكر ابن حيان أن يكون ابن خليفة (وكان ابن جار له )قد تمدى في رحلته العدوة ، وأنحى عليه بالذم عند الحديث عن الشعراء الذين أنشدوا قصائدهم في الاعذار الذنوني (ص : ١٣٩٠١٣٧) وقد دافع عنه الحجاري في المسهب ، وذمه ابن اللبانة في كتابه «سقيط الدرر» لأنه لم يكن وفياً للمعتمد بعد خلمه (انظر ترجمته في المغرب ١٠٨١ وفيها اعتماد كثير على اللخيرة ؛ وراجع أيضاً الحريدة ٢ : ١٩٩ والمسالك ١١ : ٢٦ وأجرى ذكره في القلائد : ٢ والمطمح ؛ ١٥ وله أشمار في النفح ) .

العلوم المراز الزمان ، وتلاعب بالملوك بأفقنا تلاعب الرياح بالأغصان ، حتى ظفر به المأمون بن ذي النون ، فشد عليه يد الضنين . فوجد كنفا سهلا ، وسلطانا عفلا ، فسر وساء ، وارتسم في أي الدواوين شاء ، وكان بالطب أكلف ، وعليه أوقف ، فتعلق بسببه ، حتى اشتهر به ، ولم يكن من النفوذ فيه حسبما استذاع عنه الخبر ، خلا أنه كان - زعموا - بصيراً بطب النظر ، وكان مع ما يحمله من هذا الفن حسن البيان مليع المجلس ، حاضر الجواب كثير النادر ، راوية لا للشعر والمثل السائر ، نسابة المفاخر ، عادفا بالمثالب والمناقب . وقفت له على شعر مجموع ، عاطل أكثر من حلي بالمثالب والمناقب . وقفت له على شعر مجموع ، عاطل أكثر من حلي البديع . وكان بالجملة روضة أدب ممتعاً للمجلس ، وهيهات أن يأتي الدهر البديع . وكان بالجملة روضة أدب ممتعاً للمجلس ، وهيهات أن يأتي الدهر بمثله ، وقد وصفه ابن حيان ، في فصل قد أثبته في أول هذا القسم من الديوان " .

فلما انصرفت الدولة الذنونية ، تحييز أبو محمد إلى اشبيلية ، فأنس المعتمد بمكانه ، وجعل له حظاً من سلطانه ، ولم يزل في من يتردد عليه ويغشاه ، حتى أشجاه من الخلع – حسبما وصفناه – ما أشجاه ، وبقي أبو محمد على حاله ، مشتملاً بفضل جكد وإقباله ، غير مستريب بدهره ، ولا منكر لشي من أمره ، ممتعاً بآلاته ، مقبلاً على لذاته ، إلى أن توفي سنة ست وتسعين منتصف رجب الفرد .

وعلى ذكره ، فقد أجريتُ طرفاً من نظمه ونثره ، منبهاً على مكانه ، ومُشْهَهِداً على ما وصفتُ من شانه .

......

١ المغرب : المالم .

۲ ص : رواية .

٣ انظر ما تقدم : ١٣٧ ، ١٣٩ .

غ س ؛ لداته .

فصل له من رقعة خاطب بها المعتمد بن عباد ، وقد خرج عنه إلى مالقة ، قبل القبض عليه ، واستفتحها بهذين البيتين ١ :

رحلتُ وفي القلب جمرُ الغيضا وهجري لكم دون شك صوابُ كما تهجرُ النفسُ حرَّ الطعامِ إذا [ما] تساقط فيه الذباب

وهذا المعنى مشهور ، قد اندرج منه في تضاعيف هذا التصنيف كثير ، مثل قول بعضهم :

وتَتَجَنَّتَنِبُ الليوثُ ورودَ حوض إذا كان الكلابُ يَلَمَعُنَ فيهِ كَانَ الكلابُ يَلَمَعُنَ فيهِ كَا سقطَ الذبابُ على طعام فتتركه ونفسك تشتهيه ٢

كتبتُ وقلبي متقلبً على جمر الغضا ، أحرَّ من الرمضا ، وصلتُ فقطعِتُ ، وساعتُ فقوبجت ، وارتفع علي الباطل فما سومحت ، حميت بقرطبة أهلك وبنيك ، وحفدتك وذويك . أصبتهم في منزل عالي الحيطان ، وثيق الأركان ، في شهر كانون ، دون كن ولا كانون ، ولا ما يدفع عنهم ريب المنون ، أكف الرزايا تصافحهم ، وحنوب المنايا تضاجعهم ، لا يمنعهم من القرّ شعار ، ولا يخميهم منه [٢١١ . . فأنفذت الفرش وآلاتها ، وما يتملق بهاتها ، وافتقدت بالطرّف ، وتنسخ بالتحف ، وصنتهم صوّن الدرّ في الأعناق ، ومن عندك في المناق ، والسرّواد في الأحداق ، والأطواق في الأعناق ، ومن عندك

١ انظر المغرب ١ : ١٣١ والشريشي ٣ . ٣١١ .

٣ مقتبس من قول الأول :

إذا وقع الذياب على طعام رفعت يدي ونغمي تشتهيه

يعلم هذا ولا ينكره ، ويشكره ولا يكفره ، وما كانت لك علي نعمة فأرعاها ، ولا سطوة فأخشاها ، وإنما فعلت ذلك بالجوهرية التي ركبها الله في نفسي ، والطبع الذي جبل عليه حسّي :

ولكن أشخاص المعالي خفيية "على كل عين ليس تُسُمرُ باللب

فهل سبق لأحد مثل ُ هذا الوفاء ، أو كان له شكل ُ هذا الولاء ، فان قيل إن السموأل أتى بمثله وشكله ، فليس الخبر كما ظن . ولا الأمر كما احتسب .

# ومن شعره في أوصاف شتى

### قال :

أقام لي بلسان الخلاف أعذارا أصار قلبي لخيل الهجر مضمارا خطست بد الشوق في الاحشاء أسطارا ودمع له فوق روض الورد قد حارا أما ترى الدر بالمرجان قد جارا من العجيب فؤاد يحرق النارا

ريم ُ إذا رمت أن أحظى بموعده و وإن تلط منت لاستنزال سور تيه إذا تذكر ت أياماً لنا سلم منحدر قال الوشاة و ومع العين منحدر يا منجري الدمع من عينيه في ذهب النار يحرقها قلبي بزفرتيه

وقال :

يا ناظراً قد سل من ناظري إلى سواد القلب والخاطر طيفك لما نام عن . زوريتي زادك [زاد] الكلف الساهر

م<sup>وس م</sup> و ، س<sup>س</sup>ار ال

وقد تقدم مثل هذا المعنى لعبد الجليل حيث يقول ا:

دعوتُ دعاءً مظلوم عليه فعلتَّق من عيدارَينه الذَّنوبا

وقال ٢:

وقال :

الحبُّ داءٌ دواؤه القُبلَلُ والرَّسلُ بين الاَحبة المقلُ المعلل بين الاَحبة المقلُ بين الاَحبة المقلل با حَفيظً الله ليلة الله الله الكلل

بتنا وراّحُ العفافِ " تُللْحفنا بُرْد وفاء والشملُ مشتمل اثنان من شدة التعانق قد صارا كفرد بالرّوح يتلّصل

اتنان من شده التعانق قد صارا دهرد بالروح يشصل لو أن جود السماء أمنطرنا لم يُصب الأرض تحتنا بلل حتى إذا غيرة الصباح بدرت وجفنه بالعبير مكتحل

فارقني وهو خائف وَجيل نشوان من خمرة الصّبا ثمل عيناي منه قريرة أبداً والنار بين الضلوع تشتعل

قالوا الصديقُ شقيقُ النفسِ قلتُ لهم إنَّ الصديقَ مع العنقامِ قد طارا

<sup>﴿</sup> النظر القسم الأول : هـ ١٤ باختلاف في الرواية .

٢ المغرب ١ : ١٢٩ – ١٣٠ .

٣ ص : ونار الحجاب ؛ وأثبت ما في المغرب .

اسم لعمري بلا جسم ولا نتفس إلا كلاماً بزور القول قد سارا فما ترى غير من يسقيك من يده أرباً وفي قلبه قد أضمر النارا فنادم الكُتُبُ ما عُمُرِّت إنَّ لها عندي وعيشك أسراراً وأخبارا

ومن قصيد له في ابن حماد بلقين أوله :

الرأيُ يسبقُ وقَعْمَ الصارمِ الذَّكتَرِ والعزمُ يفصلُ بين الخُبُورِ والخبر

والناسُ قد جمعوا في أصْلُ خلقتهم لكنتهم فترقوا في اللبّ والنظر كالنّور أوّلُهُ نارٌ وبينهما من التفاضُلِ ما يمَخ ْفي على البشر

كما تهديًى ابن ُ حميّاد وقد طلكت طلائع ُ السّعد تحدوها يد ُ القدر والناس قد رجّموا الأقوال من حلّم وقال بعضهم ُ هذا من الغرر حنى إذا أظلم الخطبُ المهم ُ لهم جلّو تنه بصباح البيض والسمر

ليس الجسوم ُ لها صبر ولا جلك ٌ وإنما الصبر ُ بالأرواح والفكر لا تلَتْقَ دهرَكَ إلا راكباً خطراً فإنها تُبنَّلِغُ العلياء ُ بالخطر

بيته الثاني ، من متداولات المعاني ، ومنها قول الأول ٢ :

الناسُ أخيافٌ وشتى في الشّيمَم وكلّهنّم يجمعهم بيتُ الأدّم ا

وأخذه التهامي فقال " :

١ ﻣﻦ : البلاد .

٢٨ المعائي الكبير : ٣٥٣ والسان (أدم ) وفصل المقال : ١٩٧ والصداقة والصديق : ٢٨
 ٣ ديوان التهامى : ٥٧ .

الناسُ منتَّفقون في ﴿ إِيرَادِهِم وَتَفَاضُلُ الْأَقُوامِ فِي الإصدارِ

وقوله : « ليس الجسوم لها صبر » . . . البيت ، هو شبيه بقول الآخر :

فالعبد أصير جسما والحرا أصبر قلبا

وقال من أخرى [يملحه]ويذمُّ بني رياح :

أبا المنصور ما للدهر عين "سواك فوارها فهو الصلاح ولا تتقعرض الله رياح فأعدى ما على العين الرياح إذا حكلفت رياح فاتهمها ورأس الحنث ماحكفت رياح قبيلة ها في اللؤم بأس وعند المكرمات لها جيماح سبال اللؤم لا كانت سبال وجوه الذل والحد الوقاح أناس في مفارقهم قرون ولكن بالفيقاح هو النطاح ولا تتزوجن لهم ببن فللسودان عندهم مراح بأرجلهن في الدعوات راح بأرجلهن في الدعوات راح

وذكرتُ ٢ بمعنى هذا البيتِ الأخير منها خبراً أورده بعضُ الرواةِ عن شاعرِ أنشد زُبُسَيْد ٓ اَ بنتَ جعفرِ شعراً قال فيه : [١٢٢]

١ ص : تعرض ،

٢ ابن خلكان ٢ : ٣١٥ و الهفوات النادرة : ٣٧ وغرر الخصائص : ١٤٣ (ط /١٣١٨)
 و البيتان وحدهما في عيار الشعر : ٩٢ .

أزبيدة ُ ابنة جعفر طوبي لزائرك ِ المثابِ تعطينَ من رجليك ما تُنْعَظى الأكفُّ من الرّغاب

فجعل عبيد ُهما يقرعون رأسه فقالت : دعوه فإنه أراد خيراً فأخطأ ، وهو أحبُّ إلينا ممن أراد شراً فأصاب ، سمع قولهم : شمالُـك أندى من يمين فلان فظن [أن هذا مثل ذلك] الم

وله من أخرى يستأذن في الجواز إلى الأندلس :

فيا أثلات الجزَّع من مَرْبَع الحمى فؤادي على تلك الرسوم ينوحُ فعلَّ أبي المنصور يندُني بيستعنده ركابي منها إنه لتَنزوحُ

ومنها :

فسر إنما العلياء شخص مصوّر وأنت له درن البرية روح البيت بآي أعجزت كل عالم كأنتك من بعد المسيح مسيح ولو جيت للانصاف ما جيت مادحاً لأنتك من نجر السماح صريح ومن أصبحت [فيه ]المكارم جوهرا بلا عَرَض فالمدح فيه قبيح ولكن رأيت الشعر يثبت ذكره فلا غرّو أن ينهدى إليك مديح

١ بياض في ص ، وأثبت ما عند ابن خلكان .

٢ المعروف : « أبا » ولكني أبقيته على حاله ، إذ لعل الشاعر هنا يحاكي قول كمب بن سعد الغنوي (وهو شاهد نحوي ) « لعل أبي المغزار منك قريب » .

٣ ص : بآية .

وله من أخرى في باديس بن حبوس ا :

رَسَخَسَتْ أصولُ علاكم تعت الثرى ولكم على خط المجرّة دار تعدو شموس الدّعن من أطواقكم وتفيض من شمر البنان عاد

تبدو شموس الدَّجْنِ من أطواقكم وتفيض من ثيني البنان بحار إنَّ المكارم صورة معلومة أنتم لها الأسماع والأبصار

إِنَّ المَكَارُمُ صَوْرُهُ مَعَدُومَهُ النَّمِ هَا الاستماعِ والابطارِ ذَلَتُ لَشَعْرِي فَيْكُمُ الاُشعارِ ذَلَتُ لَشَعْرِي فَيْكُمُ الاُشعارِ فَمْنِي مَلْمَا فَمْنِي مُلْمَا وَلَا مُدَّحِبُهُ إِنْ إِلَا مُدَّحِبُهُ إِنْ إِلَا مُدَّحِبُهُ إِنْ إِلَا مُدَّحِبُهُ إِنْ إِلَا مُدَّحِبُهُ إِنْ أَلَا مُدَارِعِهُ أَنْ فَمَانِيَكُمُ إِنْ إِلَا مُدَّحِبُهُ إِنْ أَلَا مُنْ الْمُعَارِ

وهذا من قول أبي نواس ":
وإن جَرَتِ الْأَلْفَاظُ يُوماً بمدحة لغيرك إنساناً فأنت الذي نعني

وأخذه المتنبي فقال ؛ :

وظنَّوني مدحتُهم ُ قديماً وأنت بما مدحتهم ُ مرادي

والمصريُّ أيضاً القائل ، من قصيدة كأخواتها طويلة دون طائل ، أولها : دعي لنومي فما أنا بالمليم و لا من هنجر سلمي بالسليم

يقول فيها :

#4000009#8+P14+4410197#241449#54\*9#1419PP#9397##

١ المغرب ١ : ١٣٠ .

۲ المفرب : بين .

٣ زهر الآداب : ٩٢٣ والصناعتين : ٢٠٨ والوساطة : ٣١٨ وديوان أبي نواس : ٦٦ .

<sup>۽</sup> ديوان المتنهي : ٨٠ .

وإن شئت اختبار الناس جهراً ولم تك بالنجارب بالعليم فَهَرّب من تشا منهم عياناً وقد أصبحت في بردي عديم فإن لم [تُلدُف] ذلك مستحيلاً وترعى منه في مرعى وخيم فقل إني دعي في نزار وإني ضد لقمان الحكيم رأينا معشراً لبسوا ثياباً عجداً دة على عيرض رميم لهم دور مشيدة [ ] وأفعال محيلات الرسوم

### ومن المدح :

وما يحتاجُ يوم الحرب جيشاً فان عيداه كالزَّرْعِ الحطيم وإن أبقى لهم فرعون سحراً ففي يده عصا موسى الكلهم

وقد تقدم إلى هذا المعنى أبو نواس بقوله ، ونذكر خبراً يتعلن بليله ' : كان أبو نواس قويَّ البديه ، ويرتجلُ كلَّ ما يقولُ ولا يُسرَوّيه ، فقال له الخصيبُ يوماً وهو يمازحُهُ بالمسجدِ الجامع . أنت في الشعرِ غيرُ مدافع ولا منازع . ولكنتك لا تخطبُ ، فقام من فوره يقولُ مرتجلاً :

منحتكم يا أهل [مصر ] نصيحي ألا فخذوا من ناصح بنصيب رماكم أمير المؤمنين بحية أكول لحيات القلوب أشرو ب فإن يك باقي سحر فرعون فيكم فان عصا موسى بكف خصيب

١ انظر الخبر والشعر في بدائع البدائه : ٣٣٣ وديوان أبي نواس : ١٠٣ .
 ٢ بدائم : خيات البلاد .

ثم التفتّ إليه وقال : والله لا يأتي بمثلها خطيبٌ ميصْقَمَع ، فاعتذرَ إليه وأقسم أنه ما قال ذلك إلا مازخاً .

وقول المصري: « معشراً لبسوا ثياباً » . . . البيت مع الذي بعده ، ألم " فيه بقول منصور الفقيه :

لبس الثياب وتشييد القصور وفي تلك الثياب علتها أنفس خمرية. الأضرين وجائي ألف مقرعة فيكم وأصلب آمالي على خشبه

وقال المصري في ابن مجاهد من قصيدة ، يرثي مهرا أخذ له ، وحكي
 أن الدئب أكله :

وقد أقمتُ لدهري وهو يظلمُني حتى وصلتُ عليــًا سيد العربِ وإن يكن ليس منهم في أرومتيه فإنه منهم في المجد والحسب يا مـن إليه شكوناه فقال لنا شكونى القتيل [إلى] الخطيّة السلب

ومنها :

يا ويح قلبي من دهر تعمد ني حتى بمهر هضيم الكشح ذي هيف حلو الصهيل له في صوتيه فيتن لولا تشكيله في حين خلقتيه يا يوسف الحيل با متقتول إخوتيه إن كان يتعقوب لم يتقنع بكذبهم

بالنائبات فلاذت بي يد النوب كأن أجزاءه جأب على نسب كأن أجزاءه بالثقيل ربي كأنه حين يشدو بالثقيل ربي بالخيل أضحى مع العيقبان في نصب قلبي لفقد ك بين الحرب والحرب

|                                     | ومبنها ا :                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| إن لم تكن أنفس ُ القربْسَى ذوي نبسب | وما التناسب                                                 |
|                                     | وهذا من قول القائل :                                        |
| إذا لم يرافقها انتساب قلوب          |                                                             |
|                                     | وقلل من أخرى <sup>٢</sup> :                                 |
| نفحة الحد جائل                      |                                                             |
| فإن الظّباء المشبهيك عواطلُّ        | لئن كنت من درّ القلائد عاطيلاً                              |
| وكل وسول قد بعثت مماطل              |                                                             |
| شَــمُولاً لِمَا مِن وجنتيه شماثل   | سقاني وخدُّ الفجر يلطمُهُ الضَّحى                           |
| بهاراً فأجدى ما علينا الرسائل       |                                                             |
| وأنت بمفروض الزكاة تماطل            | علیك زكاة من جمال وغرة                                      |
|                                     | ومنهًا :                                                    |
| إلىك ولكن لم تجبثه الخلاخل          | فصاح وشاحٌ هز                                               |
| لياليه من شمس الكؤوس أصائل          | رعى الله دهراً فد نعمنا بطيبيه ٍ                            |
| وجاوبت الألحان منها البلابل         | ر می روضة غناء غنت قیانهـــا<br>لدی روضة غناء غنت قیانهـــا |
| وقهوشها تبر على الدر سائل           | ونرجسها [در] على التبر جامد                                 |

٢ منها بيتان في النفح ٣ : ١١٨ .

Tot 77

١ طمست أجزاء من الورقة هنا فلم أ"مكن من قراءة ما وضمت فقطاً في ، وضمه .

وإن سأل الأقوام عن عرض منزلي فاني ما بين السماكين نازل وأنتي قد قلدت سيف مآثر له من علي المكرمات حماثل

إلى أبيات غير هذه من قصيدة طويلة اهتدم فيها أبو محمد قصيدتي أبي الطيب والمعرّي اللتين في وزنها ورويها ؛ وقوله : «عايك زكاة من جمال »... البيت ، من قول المعري أيضاً ٢ :

لغيري زكاة " من جيمال فإن تكن في زكاة جمال " فاذكري ابن سبيل

وعلى [ذكر] هذه الزكاة فما أملح مُليَع البسيّ في تلك الفقهيّات حيث يقول :

أقول الشادن في الحسن فرد يصيد المحظيه لحظ الكمي ملكت الحسن أجمع من نظام فأد زكاة منظرك البهي وذلك أن تتجود لمستهام برشف من مُقبلك الشهي فقال أبو حنيفة لي إمام ويمني لا زكاة على الصبي

وقال الحصري الكفيف في مثله :

وظبي غَمَريرٍ \* هزَّ أعطافتهُ اللَّينُ وسمَّتهُ ريحانَ المحبِّ الرياحينُ

١ قصيدة أبي الطيب مطلعها : « دروع لملك الروم هذه الرسائل » (الديوان : ٣٦٤ )وقصيدة المحري : « ألا في سبيل المجد ما أنا فاصل » (شروح السقط : ١٩٥ ).

۲ شروح السقط : ۲۰۶۱ .

٣ ص : جديل ،

<sup>۽</sup> من ۽ عزيز ،

أقول ُ له والحبُّ يُفْتَى برخصة عليك زكاة ٌ [ما] ونحن مُساكين فقال ولم يعلم أركاة أرَدَتُنها وكيفَ أَوَدَّيْهَا ولم يحن الحين فقلتُ زكاة ُ الحسنِ أعني فقال لا أود يك العشاق [ليس] لهم دين

جملة من مقطوعات المصري في فنون مختلفة

فعليه ألوينة السمادة تتعقك

بدر تمام قابلته أسعد

درٌ جماد ذاب فيه العسجند

في صفة قصر طليطلة ٢:

قَصَرٌ يُقَصِّرُ عن مداهُ الفرقدُ عَنَدُبِّتُ مصادرُهُ وطاب الموردُ نشر الصباح عليه ثوب مكارم

وكأنَّما المأمونُ في أرجسائِيه وكأنسًا الأقداحُ في راحساتيه

وله في صفة البركة والقبّة عليها " :

شمسيَّة الأنساب بدريّة يحارُ في تتشبيهيها الخاطرُ وهي عليه الفلك الدائر كأنسّما المأمون ُ بدرُ الدُّجتي

وله في صفة عود :

١ ص: أعطيك .

٧ نفح الطيب : ١ ٩٢٩ .

٣ نفح الطيب ١ : ٢٩٠ .

400

با حبّله العُودُ فكم من فنى باح له البم بأسرارية فكم من فنى باح له البم بأسرارية فكنت عليه الطّيرُ رطباً وقد غنّت به لما قسا جاديه فهو على أخلاقيها قد جرّى وهي على أخلاقيه جاريه

وبيته الثالث كقول ابن قاضي ميلة ١ :

جاءَتُ بعنُودٍ يُنناغيها ويُسْعِيدُها فانظرُ بدائع ما خُلُصَّتُ به الشجرُ عَنْتَى به البشر غَنْتَتْ على عودٍ و الأطيارُ مُنفصِحة " غَضَّا فلمنا ذوّى غننى به البشر فلا يزالُ عليهِ أو به طَرَبٌ لا يتهيجُهُ الأعجمانُ : الطير والوتر

وقال المصري من جماة أبيات خاطب بها صاحب المدينة يشفع للفقيه البر" الطليطلي":

يا ماجداً أصبح من رفعة منزله تحت نجوم الفلك مدا الفقيه البر ما ذَنبُه لله لقد غدا قبرة في الشرك أيؤخذ المسكين مع فتية قد عقدوا الأمر لحل التكك وقارعوا بالبيض بيض الخصى وطاعنوا الأشراج [في] المعترك

١ ابن خلكان ه : ٣٤٨ . والمسالك : ٣٠٤ والشريشي ٣ : ٢٠٥ .

۲ ابن خلکان : ما یأتی به .

۳ ابن خلکان ؛ ساجمة .

إن خلكان : عليه الدهر مصطخب .

ه ص: الأعجام.

وهذا مثل ما أنشدنيه لنفسه أبو بكر الخولاني المنجم ، مما خاطب به بعض َ الحكيّام يشفع للقلمندر ١ ، وقد أخذ في مثل ذلك سكرانا :

إن درء الحدود بالشبهات لحديث رواه [كل ] الثقات ما أراه إلا تناول تفا حاً فَنَسَت عليه في الطرقات [١٧٤] . انفحات التفاح والراح والأتسسرج للمرء جيد مشبهات فبتلك الشماثل المخجلات السسروض غب الغماثم الهاطلات وبحلم إليه مذ كنت تنعزى وبصبر تعزى له لا وأناة اعف عنه وأعفيه من ثمانيسسن تدمي أعطافه المائسات وأقيل ذنبة وعشرته فهسسو بمرآه من ذوي الهيئات

وشادن طالبَّتُهُ قبلة فأظهر الإعراض والصَّدا وأرسل الدرَّ على عسجد من سَبَتِج فانتظما عقدا فقلت إذ أبصرته باكياً نرجسة العينِ سَقَتْ وردا وهذا كقول [الآخر]:

١ هو أبو الأصبغ عبد العزيز البطليوسي ، وكان طبيباً مستهتراً بالحمر وكان يقول : أنا أولى الناس بألا يترك الحمر لأنني طبيب أحبها عن علم بمقدا رمنفعتها (انظر المغرب ١ : ٣٦٩ والنفح ٣ : ٢٥٨ وكتب لقبه فيه « القلندر » ، وورد عند العماد في الخريدة ٢ : ٢٥٨ من لقبه « القمندر » ولكنه كناه أبا بكر ).

وقال:

٢ من : إليه .

كأن تلك الدموع قطرُ ندى تسقطُ من نرجس على ورد وقال في صباه في طريق بلاد المشرق وقافلاً من الحجاز !

ألا يا هند فل قضيّت حجيّ فهات ي شرابك العطر العجيبا فقد ذهبت ذنوبي في الليالي في الليالي فقومي الآن نقترف الذنوبا خلطنا ماء زمزم في حشانا بماء الكرم في فامتزجا قريبا وطاف بها غزال كسروي طبيب النفس يدعوه طبيبا أطاعته الجسوم فساعدته كذاك يكون من ملك القلوبا بدا غيصنا وأطلع بدر تيم وأضمر في مآزره الكثيبا نراه في تواصله بعيداً ونلقى وعنده أبداً قريبا

وقال \* :

أيّ هلال أطلً فينا متطلّمه الطوق والجيوب كويل طرف ثقيل ردف مبسمه اللؤلؤ الرطيب يقودنا كيف شاء طوعاً لأن أعوانه القلوب

١ المغرب ١ ١٣٠٠ ومنها ثلاثة أبيات في الشريشي ه : ٣٠٥ .

٢ صوابه : فهاتي .

٣ المغرب : ني طواني .

<sup>۽</sup> الشريشي : المزن .

ه المغرب ۱ . ۱۳۰ .

# وله في بعض إخوانه وقدًا عِلْأَر غلام كان يهواه :

يا ذا الذي عذاً رخل له أتحت عيش العز معنى الهوان للم ينبت الشعر على خده بل دب في أعضائه عقد بان رفقاً على نفسيك لا تُفنها فجوهر الأنفس شيء يصان وسقه من منزة عنتقت لتقتضي الحب بلا ترجمان

### وله في غلام وسيم رمدت عيناه :

قال خلي وجفوني لا تغطي مقلنيها سُقُمُ عيني أراه البعث السقم إليها أم ترى توريد خدي نفض الورد عليها قلتُ لا أدري ولكن أنا مين قتلي يديها

#### وقال:

رَميدَتْ عيني فجاموا دون رأبي بطبيب وطبيب العين أعمى في مداواة القلوب رمدي من فتقلد خيلتي فاكحلوني بالحبيب

وما أحسن ما قال بعض أهل عصري . وقد تقدم إنشاده :

إذا رمدت بحمرته عيون شفاها منه إثمد عارضيه

١ ص : أراني .

### في ذكر أبي محمد ابن الطلاء المهدوي ا

أحدُ أضيافِ المعتمد ، وقد أجريتُ ذكره في ما مرَّ من هذا المجموع ٢ ، ووصفت أن شعره عاطلٌ من حلي البديع ، وأفرط في باب الاستعارة وأبعد ، وخرجَ فيها إلى حيّزِ الإضحاكِ بما برد ، كقوله متغزلاً :

. بُنَفُراطُ حُسْنيكَ لا يرثي على عيللي .

وكقوله في الوزير الأجل أبي بكر بن زيدون :

شبيليَّة" وابنُ زيدونها أتى في قيراهُ على شينها

وسمعته ينشد المتوكل شعراً قال فيه :.

أفاقت بك الأقطار من بترص البلوى .

ومن أشبه شعره في المعتمد قوله من قصيدة أولها :

فتحت سعود ٰك كل باب مغلق فتهن ذلك وابق يَصْلُنُح ما بقي

يقول فيها ومدح ابن عمار حين دخوله بمرسية وخروج بني طاهر منها حسبما وصفتها :

١ ذكره إبن سعيد في رايات المبرزين : ١١٠ (غ ) باسم « عبد الله » وأورد له بيتين في حرشوفة نقلا عن كتاب « زمان الربيع » للخشي ، وانظر المسالك ١١ : ٧٥٤ .

٢ انظر القسم الأول : ٨٤٢ .

إنَّ ابنَّ عمَّار حكى عمرو القنا لما وصلتَ المغربَ الأقصى به بمصرتف الجيش اللهام بحكمة يسري بنيّة خالص . من خلفها ويصيد عنقاء الأمانيّ التي فبجوده وببأسيه وبجيشيه

ومنها :

يا أيها الملك السعادة أطبيقت هبط المطوق جبر ثيل منظماً ما غيرك الملك المطوّق وحده ما دولة إلا ونادت بعلها فليعترف إبالجود كل مشعوذ ا الأرضُ كالشطرنج فادعُ ملوكها يا يوسفيّ الحُسْنِ والصدق استمع ْ نادتنك ميت لك البلاد ُ بأسرِها ولو استطاعتُ مصرُ إذ لم تكُ نُنُها ﴿ جعلتُ تقولُ عشقتُ من لم يعشق

جفناً عليك فبت بجفن مُطبَّت لك درً كلّ كرامة فتطوّق أبدآ بروح القدس فافتق وارتق وافاك مقتضُّ البلاد وطلــّق [١٢٥] ويقرَّ بالانصاف كل ممخرق ما الرخُّ في حركاته كالبيدق أحلى محاورة ؟ وإن لم تُنْطَق فَـتُّمُّ ، أُسيرُكُ مَـن ْ يِنادي غلَّق

للمستجبر وحاتما للمملق

هجر الكرى فاقتاد مُللُكَ المشرق

سمكته بالإسكندر المستكلحتق

صدرٌ كمثل السور خلف الخندق

أعيتُ سواه خلافَ صيد الخرنـق

هو فيلقُ في فيلقٍ في فياق

١ ص : مشموث .

۲ ص : دراوحة .

وجميل مُنتعيك في البلاد وأهلها ميغنيطس فسيجدنب قوتيه ثيق الكفاك أندلس فنفس كل من حكل من حمص تفتح حمص غير مدافع عنها وتفتح جيلة من حلق

وأخبرني أبو بكر الخولاني المنجم قال : كتب إلي البو محمد المهدوي بهذه الأبيات يستهدي مشروباً !

قل للوزير فتى خولان خولني علمي بفضلك متينزاً فهو ميزاني رصدت في فلملك الأشواق بدر هوى له رقيب ثقيل مثل كيوان فابعث إلى براح مثل ريقته فمثلها كان يـُسـُقى عند رضوان

ويا بعدُ ما بين هذا وَبين ﴿ قُولُ ] بعض أهل عصرنا ، وهو أبو حاتم الحجاري يستهدي أيضاً مشروباً من الحكيم أبي الأصبغ البلنسي ٢ بقرطبة :

يا من سقاني الكؤوس سائغة وكأس أخلاقيه غدا أسوغ ساعد أي المبيت ذو هيين وذو لسان مستعذب ألثغ أبلغت في وصفه [على] ستني لكن رأيت السيكوت بي أبلغ وقلت والسر لا أبوح به من حق هذا الحديث أن يمضغ ما [إن] ترى ساعة الحلو به وقد بداني الشيطان أن ينزغ

١ منها بيتان في المسالك ١١ : ٧٥٧ – ٤٥٨ .

<sup>· -</sup> ٣- لعله : البطليوسي ، أي القلمندر الذي مر التمريف به آنفاً ص : ٣٥٧ .

على هلال فروعُهُ أسبغ والليلُ قد أسبختُ ذوائبُهُ ﴿ قهقهة الجام يا أبا الأصبغ قهقهت أثناء ذاك من ضحك قوالبُ السّحر هكذا تفرغ فَكَرِشْ جَنَاحِي ١ وَمَا قُرَأَتَ فَقُلْ

وقال أبو حاتم في مثله :

منسجم الدَّمع مُطلَّلَقَ الْأَفْتُقِ يا سيدي والنهارُ تبصُرُهُ وعنديّ البدرُ قد خلوتُ به وفوق خديه حمرة الشفق

بريتُ حَرَّيَ الجموح في الطلق جاذبته الحبل فاستقاد وكم لشاربيها مسكيتة العبق والخمر نعم العتاد ساثغة" في الشعر هزُّ القضيب في الورق وقد هززناك كى تُـوَجَّهها

وقال الأديب أبو محمد بن صارة الشنتريني ` :

فقضيَّتُ أوطاري بغيرِ شفيع أعندك " أن البدر بات ضجيعي فكانت لنا أمدًا وكان رضيعي جعلتُ ابنة العنقود بيني وبينه

١ ص : جواتعي .

٢ النفح ٣ : ٨٥٤ والقسم الثاني من الذخيرة : ٨٣٧ .

٣ ص: أعيدك .

## فصل في ذكر الأديب الفقيه أبي بكر ابن الحسن المرادي القروي وإثبات قطعة من أشعاره ، وطريف أخباره

وكان أبو بكر هذا فقيها فطنا ، وشاعراً لسنا ، ممن جمع براعة الفقهاء ، وبراعة الشعراء النبهاء ، وتصرف تصرف المطبوعين ، وتكلم بألسنة المجيدين ، أشعار كصفحات البدور ، ودواوين كأثباج البحور ؛ وتقلت أبو بكر بين السهول والحزون ، تقلب الميل بين أطباق الجفون ، وقالت دولة من دول ملوك الطوائف بالأندلس إلا وقد ابتغى إليها وسيلة ، وأعمل في الهجوم عليها حالاً وحيلة ، فتنزوي عن مكانه انزواء الخائف من الرصد ، ويالهجوم عليها حالاً وحيلة ، فتنزوي عن مكانه انزواء الخائف من الرصد ، وتخص باحسانه غصص العين بالرمد، ثم كرا إلى أمراء المرابطين بالمغرب فانخرط في أسلاكهم ، وعرض بنفسه على أملاكهم ، ووقع تحرا منهم وأخذ ينجد ويأخور ، وطفق يدبر ويدير ، وإنما أراد أن يسلك في وأخذ ينجد وله بنجد وله بن ياسين ، ولم يدر أنها أقدار عتومة ، وحفوظ مقسومة ، فلم يحصل إلا على بعد الله بن ياسين ، ولم يدر أنها أقدار عتومة ، وتوفي رحمه الله بذكول من بلاد الصحراء ، حيث لا يروق وجه النهار ، وتوفي رحمه الله بذكول من بلاد الصحراء ، حيث لا يروق وجه النهار ،

، ، ، ماليكهم ، ٠٠ ١ وقد أُخَرِجتُ مما وجدتُ من شعره ونثره ، ما يستخفُ رواسي الجبال ، ويستوفى ضروب [السحر] الحلال .

فصل له من رقعة كتبها عن بعض الأمراء جواباً عن كتاب ورد من بعض العمال الجهال يهول فيه : وقفنا على كتابك الذي طال فقصر ، بعض العمال الجهال يهول فيه : وقفنا على كتابك الذي طال فقصر ، وكبر جرمه فقصة بر محدال الحديث والقديم ، وخاطبتنا فيه بالألفاظ الحجابية ، التي تخاطب البها غوغاء الرعية ، ارجع ما أصلحك الله عن هذا الأدب ، وتأدّب في خطابك لذوي الرنّب ، فقد أطعنا فيك [177] سلطان الحكم ، لانتسابك إلى اسم العلم .

واجتاز على مدينة مرسية في مدة رياسة الكاتب الماهر ، أبي عبد الرحمن ابن طاهر ، فأنزله هنالك بدار اتفق أن يدخل فيها قبل أن تنفرش له ، وابن طاهر قصد ذلك ، لبرى ما يأتي من بديهته هنالك ، فكتب إلى ابن طاهر رقعة قال فيها : بيد أنني نزلت هذا المنزل الجديد بالرحل القديم ، نزول السيفر . بالبيلك القيفر ، فهو معمور ، إلا أنه بور ، وما هو إلا أنه متحيل تقليل السكون والغموض ، كثير البراغيث والبعوض ، لفقد الستور ، ويرضي البراغيث فقد السرير : الطول والعرض ، والسماء والأرض ، فقد كثر رهطه ، وقللت نمارقه وبسطه ، قراعتي ت في أكنافه : ﴿ منها خكفناكُم وفيها نُعيد كم ومنها نُخرج كُم أنارة أخرى ﴾ (طه : ٥٥) .

۱ ص: خاطب.

٢ ص: مخيل .

سيينان

٣ من : فراني .

وبلغه عن بعض الشعراء بمرسية أنَّه هجاه . فبعث إليه رجلاً كان يتصرَّفُ له يعرفبان المقدَّم فصفعه ١٠٠ فاستغلى عليه ابن طاهر ، فكتب إليه المراديُّ بأبيات منها قوله :

تعرَّضني كلبٌ بهجو مخذَّل إ كقيء الستكارى أوهنراء المبرستم من الصَّفع يحدو وَفدَها ابنُ المقدم فأنفـَذَتُ من وقبَى إليه سحاثباً من الجوّ في أنوار روض معمم فحامت عليه كالجراد تساقطت وغنيَّ دويُّ النعل في صّحن رأسه « ألا عم صباحاً أيها الربعُ واسلم » ``

وكان بالمرية مؤدِّبٌ يسمى وليد بن عبد الوارث وينبز بالبقري كان يقول بقدم الحروف . فألمَّفَ المراديُّ في ذلك رسالة "راداً عليه وقصيدة قال فيها:

لا در در سخانة شنعاء جاء بها الوليد ُ كفر تكاد له الجبا ل على ثقالتها تميدً ٢ ى ورأيه أبداً سديد قل للرئيس الأحوص حمق المؤدُّب فادَّعي من بينهم ما لا يجيد م وجهلتُه أبدآ يزيد مكتنتموه من الكلا وتركتموه مسرّحاً أين السلاسلُ والقيودُ ؟ أغلا الحديدُ بأرضكم. أم ليس يمكننه الحديد

١ ص : محول .

٢ ص : مقالتها (دون إعجام التاء ) تبيد .

وكانت بينه وبين الشيخ أبي محمد عبد العزيز التونسي مناقضة في مسائل من العلم ، فسافر المرادي عن أغمات ، وكتب عند رحلته إليه بهذه الأبيات :

قل لعبد العزيزِ يكثرُ من بعد ي ما شاء منه قيلاً وقالاً وتشجع ما غبت عنك فإناً قد ضربنا لك الأمثالا « وإذا ما خلا الجبان أرض طلب الطعن وحده والنزالا »

وساير المراديُّ يحيى بن بانو السجلماسة . فاتفق أن سقط كاتب له كان يكنى بأبي الأصبغ عن دابسته ، وقام بأثر جرح في وجهه ، ثم اتفق أن سقط إثر ذلك أيضاً المرادي وقام دون أثر عليه ، فقال أبو الاصبغ : وهذا الفقيه أيضاً قد سقط ؛ فقال المرادي من جملة أبيات :

فشتمّان بين وقوعي أنا وبين وقوع أبي الأصبغ فذاك سقوط كما ينبغي فذاك سقوط كما ينبغي

١ يجيء أحياناً « فائو » ( انظر البيان المغرب ٤ : ١٠٣ ).

### الأديب أبو الحسن البغدادي المعروف بالفكيك

من جملة هذه الطائفة الطارئة المذكورة ٢ ، على الجزيرة ، ومع بديهة كانت له قوية ، توفي على الروية ، استهدم ٣ عدة قصائد ، لغير واحد ، من أهل الشام والعراق ، وغيرها من تلك الآفاق ، وكان مع ذلك حلوً الحوار ، مليح التندير ، يُلهي ويضحك من حضر ، ولا يضحك هو إذا ندر . وفيه يقول النحلي ٤ :

لو بيع يوماً فكيك وبينَ فكسّيهِ دُرَهُ · ضربتُ من يشتريه بخرية ألف مَرَّهُ ·

وكان الفكيك قصيراً دميماً، ورأيته يوماً قد لبس طاقاً أحمر على بياض ، وفي رأسه طرطوراً أخضر، وقد عمسم عليه عمسة لازوردية، وهو ينشد بين بدى المعتمد شعراً قال فيه :

وأنت سليمان في مُلكنه ِ وبين يديك أنا الهدهد ُ

فأضحك من حضر :

۳ استهز نی .

ا انظر نفح الطيب ٣ : ١١٩ (وفيه نقل عن الذخيرة ) ونقل المقري حكاية المضحك البغدادي في مجلس المنصور بن أبي عامر وسماه « الفكيك » ، وهو خطأ لأن الفكيك لا يمكن أن يكون قد أدرك عهد المنصور (انظر ما تقدم في هذا القسم ص : ٢٨)

٧ ص : المذكورين .

١٤ ترجمته في القسم الثاني : ١٠٩

#### وسمعته أيضاً ينشد في جملة قصيدة في المعتمد ١ :

أبا القاسم الملكُ المعظم قدرُه سواك من الأملاك ليس يعنظم لقد أصبتحت حمص بعدلك جنة وقد أبعد تعن ساكنيها جهنم ولي بحماك الربع عام وأشهر أزخرف أعلام الثناء وأرقم وأنفت ما أعطيتني ثقة بما أؤمل فالدينار عندي درهم وقلبي إلى بغداد يصبو وإنني لنشر صباها دائماً أنسم

وكنتُ يوماً بدارِ أبي بكر الخولاني المنجم باشبيلية مع لمة من الأدباء ، فأفضى بنا الحديثُ إلى ما للشعراء من منكح التضمين [١٢٧] في المديج والهجاء، فأنشد بعضهم ما حضره من تضمينات الحمدوي " في الطيلسان وشاة سعيد ، وأنشد آخر قول القائل في الحسن بن وهب ، وتضمتن بيت مهلهل أ :

وسائلتي عن الحسن بن وهب وعماً فيه من كرم وخير فقات هو المهذّب غير أني أراه كثير إرخاء السنور وأكثر ما يغنيه فناه حسينٌ حين يخلو بالسرور وأكثر ما يغنيه من بحجر صليل البيض تُقرّعُ بالذكور»

411

١ النفح ٣ : ١١٩ .

٧ بعدلك : لم يبق منها في ص إلا « لك » .

٣ صن: الحمدي، والحمدوي (ويردني المصادر « الحمدوني » ) هو اسماعيل بن ابراهيم بن
 حمدويه وكان كثير النظم في طيلسان بن حرب وشاة سعيد (انظر طبقات أبن المعتز: ٣٧١ والأغاني ٢٠ : ١٦ والواني ٩ : والفوات ١ : ١٧٣ وابن خلكان ٧ : ٥٥ ).

٤ زهر الآداب : ٢٣٤ والغيث ٢ : ١٢٣ .

وأنشد بعضهم قول الآخر ، وضمَّن بيت النابغة فقال ١ :

يا سائلي عن خالد عهدي به رطبُ العيجانِ وكفيّه كالجلمد «كالأقحوان غداة غيب سمائيه جفّت أعاليه وأسفله ند »

فدخل الفكيك ونحن من هذا الحديث المستطرف على طرف ، فقال : أحسن ُ من جميع ما أنشدَتم أبيات ٌ زعم أنه قالها في البديع يهجوه وهي :

فكأنَّ الجماعة لم تجبه لكثرة حمقه ، وفجاجة خلقه ، ثم حركت الفكيك أريحية العُمجب لسكوت أهل المجلس عنه هنالك ، فكأنته غاظني ذلك ، وقلت : لم تأت أنت بشيء ، ومن حيضر لم يصمتْ عنك ، وإنما أردت أن تحلو حيَّدو كاتب بكر حيث يقول وضميَّن بعض أبيات لامرىء القيس ، فقصة ت عنه وهو قوله ٢ :

حديثُ أبي الفضل شيء ننكنُر إذا ما تذ كرتُه أقشعير مررت به وعليه الغلام ومن خلفه ذنب مستطر

الغيث: (نفسه )والإيجاز والإعجاز: ٨٧ وقد نسب فيه لأبي الحسن اللحام الحرائي ، كما نسب في رفم الحجب ١ : ٩٧ لابن الرومي ، وانظر اللخيرة ١ : ٣٠٨ .

٢ ما جاء مضمناً في الأبيات فهو من قصيدة لامرىء القيس في ديوانه : ١٥٣ وما بعدها .

و فلا وأبيك ابنة العامري » ما هاب مني ولم يزدجر فقال وقد قام عنه انغلام وماذا عليك بأن تنتظر فقال أرى رجلا واقفا فقال هنبلت ألا تنتصر فقال أن قيسا وأشياعتها وكندة حولي جميعا صبر » لما رمت أو تنقضي حاجتي و ولا يداعي القوم أني أفر » فوليت عنه على خجلة و فوبا نسيت وثوبا أجر » وراكبه فوقه مثلما « أكب على ساعديه النمر »

فلما انتهيتُ إلى آخر هذا الوصف ، سكت ولم ينطق بحرف .

# ومن شعر الفكيك ــ على زعمه ــ قوله من قصيد أوَّله ١ :

معاهدهم حالت رُباكِ عُهودُ وحالت عقود المزن فيك رعودُ وأبكتُ عيون السحبِ فيك روائح تضاحلُ أغوارٌ بها ونجود وحاكتُ لكِ الأنواءُ كلَّ منلاءة عليك بها من رقميهين برود بها نثرت كفُّ الصبا لؤلؤ الندى فمنها بأجياد الغصون عقود وحياً نسيمُ الود آرام رملة وحياً حواه عالم وزرود فكم من عميد فيه قلب على جمر نار الشوق وهو عميد

ومنها :

١ منها أبيات في النفح ٣ : ١١٩ – ١٢٠ .

وقفنا بركب الوجد نبكي معالمآ

وكل بخيل بالدموع بجود وكل جمال للعيون قيود وقيتد إنسان العيون جمالُها بما [سنة] في العالمين لبيد بكى بعدهم مولا وأوسع اعذره عقيقاً ففيها توأم وفريد وذرًى٢ على ربع العقيق دموعه بأن قتيل ٣ الغانيات شهيد شِهدتُ وما تغني شهادة ُ عاشق ٍ

ومنها :

إذا قابلوه قبتلوا تُتُربَ أرضيه وقد حازهم نقص ٌ وأصبح قدرُه ُ

سهرت وأحداق النجوم رقود وقد هزّ منك الله للمُثلك صارماً وربعُلُك مخضَّرُ لله ينبتُ الغني

وله من أخرى أ :

لأيتة حال حال عن سُنتة العدل ولا خَطَرَتْ ذكرى سُلُو بخاطري

ولم أصغ يوماً في هواه إلى العذل ولا طَـميعتُ نفسي لما عنه لي يُسلى

وهم لعلاه ركتع وسجود

على رغمهم في المأثرات يزيد

وقمت إليها والملوك قعود

تنُقامُ بحدَّي شفرَتَيه حدود

ويورق في دَوح المكارم عود

١ س : وأوشح .

٢ ص : وروى ، وأثبت ما في النفح .

٣ ص : قال .

١٢٠ : ٣ غالبات في النفح ٣ : ١٢٠ .

فيا قاتلي من قَـتَلـتي أنتَ في حلَّ إذا كان لا يرضيكَ إلاَّ مَنيَّتي به في رياض ِ فتـّحتها يدُ الطلّ وليل كأن ً الأنجم َ الزهرَ نرجس ٌ سَقَتَهَا ثديُّ المزن عَلا على نهل على زهرات كحيّل القيطرُ مُرهيّها دموعُ التصابي حرن َ في الأعينِ النجل كأنَّ عليلَ الطلّ فوقَ عيونيها وكم ْ عطرّ الروض ُ النسيم َ كأنَّه نسيم أنشيد الملك في الحزن والسهل فتضرب يمناه به عُندُق البخل يجرّد من غمد الندى صارم الحيا لراجي نوال منه في جهة المطل وكم ميسم من جود يمناه عاجل تملكت رقتي بالعوارف منعمأ وأغنيتني بالجود عن كلَّ ذي فضل ِ وربعيّ حتى ما أحن ۗ إلى أهلي [١٢٨]

وكان يرهـّق في دينه ، فأفضت به الحال ، في اشبيلية إلى الاعتقال ، فمن شعره في المعتمد وهو مسجون :

من فيضها الرزقُ بينالخلق مقسومُ أيا ابن عبـّاد الملك الذي يدُهُ به تنفسّس منثور ٌ ومنظوم ٌ أضحى مديحك ً في درع العلا عَـطراً فاليوم ها أنا بين الناس مرحوم وكنتُ أحسَدُ إما ٢ كنتُ أنشدُهُ في ظلمة وهو بالبهتان •ظلوم فمن رأىشاعراً في السجن ِ مطَّرحاً كصاحب الحوت نادى وهو مكظوم ناديتُ حلمك والأقدارُ حاثمةٌ

وأنسيتني أرض العراق ودجلة ً

١ ص : عليا ؛ النفح : بقاء .

٢ ص : ما .

فاحلل. بيمنك <sup>٢</sup> ربق ً الأسرعن عنقي

ومن أخرى في ذلك :

يا عيياً بنداه متيت آمالي ان لأعجب من سجن به أمينت ولم أر فيه مثل السيف أغمد والمسي وحولي رجال في الكبول [وهم] كم قائل لي وأثوابي مدنسة أصرات ترفل في الأسمال قلت كم

فأنت بالفضل والإفضال موسوم

ومصلحاً في فساد الدهر أحوالي نفسي من الخوف في عرّيس رثبال من انتضاه لأشعاري أ وأتوالي مقرّنون بأصفاد وأغلال وقد غدوت مذالاً مثل أذيال

أسمالي اليوم بين الناس أسمى لي

الأديب أبو زكريا يحيى بن الزيتوني من مدينة فاس"

أحد من وفد أيضاً على هذا البلد أيام ملوك الأندلس ، وله شعر بديع ، وتصرُّف مطبوع ، وكان حاضر الجواب ، ذكي الشهاب ، قال له ابن زيدون أبو الوليد يوماً ، وهو بين يتدي المعتضد وكأنته استجهله ، أو أراد أن يفحمنه ويخجله : أفاسي أنت يا أبا زكريا ؟ يوهم أنه يسأله عن بلده ،

١ ص : بيمينك ،

٢ من : الأشعار .

٣ ترجمته في جذوة الاقتباس ٣ : ٣٦، نقلا عن اللخيرة ، وانظر المسالك ١١ : ٨٥٨ .

وخبأ له ' فيها شيئاً فهمه يحيى بصفاء خلده ، وأجابه سريعاً بفضل توقده ، فقال : منسوبٌ \_ أعزُّك الله \_ فأعجبَ به عبَّاد ؛ وَلَجُّ ابنُ زيدون فقال : نعم الفتى أبو زكرياء ، وفهم ابن الزيتوني تصحيفه ، فصَّدمهُ بمثله ، ورماهُ ً بشكله ، فقال له \_ وقبتل يده \_ : عتبدك أعزَّك الله ، فخجل أبو الوليد وتشوَّر : واستخف الطرُّب جميع من حضر ٢ .

ومن شعره في المعتضد يستنجزه:

سفينة الوعد في بحر الوفا وقَـَفَت فامنن بريح من الإنجاز تجريها

وله من قصيدة أوَّلُما :

وجرحت باللحظ الغزال فآسه فُنُقتَ الهلال بذا الجمال فنَّواسه

يقول فيها:

لم أفن دمعاً في سواه ولا جَرَى قلم" بغير ثناه في قرطاسه لاقى سنُحيم من بني حسحاسيه فلقيت من كلفي به ما لم يكن وأجادً وصف الرُّوضِ في بطياسيه" ما البحتريُّ وإن أرقَّ نسيبه ونوادر بصفات عين طيماسه وأتي بتشبيهات حُسن نسيمه

١ ص: وخاله .

٧ حاول ابن القاضي المكتاسي حل هذا الحوار عن طريق التصحيف ، حلا جزئياً ، ولعله وفق في بمضه فليراجع (عبدك : عندك ، نعم : يعم ، الفتى : الفسا . . الخ ) . ٣ بطياس : قريبة من حلب (انظر ديوان البحتري : ٢١٤ ، ١١٣٥ ) .

بأرق من شعري وأحسن موقعا منه اليناقي في حلى أنفاسيه طماس كان ابن أخي ابراهيم بن العباس ، وكان البحتري يتولع بوصف عوره .

### [فصل في ذكر] الأدبب أبي بكر بن العطار ، اليابسي الدار ٢

ويابسة من الجزائر الشرقية ، وهي من الأندلس في سمت دانية ، وهو من جملة من لقيته وأنشدني شعره ، ولم أحفظ منه عند تحريري هذه النسخة إلا "أبياتاً من قصيدة في المعتمد أوّلها :

بحد عزمك نصلت القنا السُّلُها قدماً وأجبَّجت في مام الظبا لهبا

يقول فيها في صفة البحر وجواز المعتمد له في وجهـته إلى أمير المسلمين وأنشدها يوم أنشده عبد الجليل قصيدته البرمكيـّة المتقدمـّة الذكر :

كيف اضطربت به قدست من جبل ودكت الأرض من حرا المعلم با

اسمه أحمد بن عبد الله بن العباس وهوعم أبي بكرالصولي (انظر ديوان البحتري: ١١٢٧ و الحاشية)
 انظر المسالك ١١ : ٨٥٨ و المغرب ٢ : ٢٠٨ أبو بكر العطار (بحدف كلمة ابن ) والنفح
 ١٠ و في عنوان المرقصات : ٣٠ من إسمه عبد الله بن محمد العطار و لا أظنه هو لأن المترجم به اسمه في النفح « محمد » ، ولعبد الله العطار أيضاً ترجمة في المسالك ١١ : ٣٣٢ وهو من شعراء الأنموذج ، فهو على هذا ليس من يابسة .

٣ٌ ص : قد سدت ، والتصويب عن المسالك .

يجتنَابَ طاميحتَهُ في وثبة وثبا وضاقحتي او استنهضت طرفك أن مدارجُ [الريح] من تكسيره السُطبا وكان كالسيف ألقَتُ ا فوق صفحته سوابق او تباري بارقاً لكبا وكان من بعض ِ ما أهدت مكارمُهُ قيد ِ الأوابد ِ سبّاق ِ لما انتدبا من كل أشوس سامي الطرّوف منجرد ما شئت من شرف يستنفد الحقبا إلى نجائب خوص في حقائبها إذا استخف الكماة البكيض واليلبا يهوي بمتَّخذ الماذي من دَرَق سما فأدرك من أطرافها العلبا إذا استطال رماح الخظ قنونسه للشرك تصطام الأوثان والصُّلبا فَـَدُّسُ ۚ [فديتَ ] بخيلِ الله أندية ً في صفحتيه [جمعت] الماءواللهبا [٧٧٩] واجل ُ الظلام َ بوقيّاد الفرند كأن ۫ كأنيَّه جدول" هبَّت عليه صبا يروقُ مضطرباً ماءُ الصقالِ به حتى يُرى بنجيع الكفر مختضبا ولا تردُّ حديدً الهند ذا وضبح تخال ُ إِفْرِنْدَ مِنْ فُوقِيهِ شَنْبا تفترُ منه الليالي الغرُّ. عن لعس إلاً لتملأها نهداً وقد كعبا ولا تحلُّ يالله من كعبِ ذابلةٍ

ومنها :

فالأرضُ تقلقُ من جيش قفلتَ به جيش' إذا ما [قتام ُ ]النقع ِ جَلَلْلَـهُ

والجوُّ يعثرُ فيه من قناً وظباً كانت سيوفنُكُ ناراً والعدا حطبا

١ ص : ألفت .

۲ ص : تکسره .

من كلّ ملتثم والبيض سافرة" جمست مياه وجوه القوم فاتخذوا وليس ينفك من سُحب تظلمًا له ا

ومنها في صفة الزورق :

يبدو على الموج أحياناً وتضميرُهُ أُ أمطاك عنزُمنك منه متن سابحة إ

وله من أخرى ؛ :

أقسمت بالزرق والهندية الذُّلْق الذُّلْق الذُّلْق بلان سماء المُالْك تحرسنه وأنت با فتح عن فتح خسصصت به جاء البشير به تذكو ذلاذ له فراق أعيننا [ما] في صحيفته والجيش قد جعملت أبطاله مرحاً هزّت نواصيتها لما قنفلست بها

والشمس قد كسيت من قسطل حجبا من الحياء على أبشارها فُلْقُنُبا إن لم تكن رَهمجاً كانت دخان كبا

كالأيسم يعتسفُ الأهضام والكُشبا خلت الحباب على لبناتها لهبا

والأعوجية والمهشرية التلحمي شهب الاسنة عن إصغاء مسترق وعم كلا عموم العارض الغدق كأنتما المسك مدرور على الطرق كأنته شعر في عارض يتقت كأنته شعر في عارض يتقت العُمة أن

قبِّ البطون لما فيها من اللَّحَسِّ

١ المسالك : تنفك . . تظللها .

۲ ص : تستمف .

٣ النفح : أمطيت .

<sup>۽</sup> منها بيتان في المغرب والمسالك .

هي البحورُ ولكن في كواثبيها ا إذا تستعرّت الهيجاء أخسدكما

وله من أخرى <sup>٢</sup> :

يا حبِّدا شُهُبُ الذوابل ما اعتلى والبيضُ سافرةُ الوجوه كأنسما تشدو بهام المشركين فيعتري والجيش مضطرب البنود كأنته ثابرت في طلكب العدو مغاوراً فصدرت والإسلام فوق جبينه والكفرُ منحطهمُ الفَقار بعُنقيهِ فتسنه وا قُلك الجبال وعنده هيهات يُعشجنزُهُ العدوُّ لو آنيَّهُ ُ

وإذا أقام على الرضي في بلدة

عند الكريبة منجاة من الغرق ما في معاطفها من نندُّوَة العرق

من نور وجنهيك فوقتها لألاء لخدودهن من اللقاء حياء أذن الهدى لغنائها إصغاء تحت العواصف لُنجيَّةٌ خضراء

وَضَيَّحٌ تضاءل من سناه ذكاء خَصَّم وفي أجفائه إغضاء أنَّ البسائط والجبال سواء

حتى اشتكى التأويبُ والاسراء

فوق اليكفاع فريدة" عصماء رُبُّ النباتُ بها وماج ٌ الماء

١ الكواثب : جمع كاثبة وهي من الفرس قدام المرج . ٢ أورد العمري منها ثلاثة أبيات .

٣ ص: وضاح .

### فصل في ذكر [ابن القابلة السبقي ال

وأنشدت لعبد الله بن القابلة السبتي ٢:

الشيبُ في مفرقيَّ حلا وعقد عنهند الملاح حكل وكان كالآبنوس رأسي فاحتلبه عاجبه فحلي وحرَّمت وصلى الغواني وقَالُن قتلُ العميد حكلا

وكان ابنُ القابلة ِ هذا يوماً مع ابن عبادة بالمرية ، فنظر إلى غلام وسيم شديد البياض يسبحُ بالبحر ، وقد تعلنّ بأحد المراكب ، وبقي نصفُ جَسَده بالماء ، فقال له ابن عبادة :

انظر إلى البدرِ الذي لاحَ إكُ

فقال ابن القابلة:

ا سقط عنوان الفصل من ص،وهذا قد يفسر كيف أن العمري في المسالك لم يتنبه إلى أن ابن بسام قد انتقل إلى ترجمة جديدة ، ولهذا أدخل العمري بيتي شعر لابن القابلة في ترجمة ابن العطار اليابسي و وحين أراد أن يترجم لابن القابلة عقد له ترجمة مستقلة ( ١١ : ٢٢٩ ) و اعتمد في هذه الترجمة على عنوان المرقصات : ٣٠ و همي قاصرة على ثلاثة أبسات له وردت أيضاً في الدرة المضية : ٢٨٧ و سم ابن القابلة عبد انه ، ولا ين من أن ند. قر بيشه و بين ابن وابلة آخر ليس سبتياً و هو محمد بن يحيسي الشلطيشي (المعرب المحرب المعرب المناطقة عبد الله العرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب القابلة العرب المعرب الم

۽ الشريشي ١ : ٦١ .

٣ انظر القصة في بدائع البدائه : ٨١ والنفح ٣ : ٦١٠ ؛ ١٣ :

في وسلط الشجة يجلو الحكتك

قد جعل الماء مكان السما واتنخذ الفُلْكُ مكان الفلكاك

وأنشدت له ١ :

ووجه عب ٢ رق حسنا أديمه يرى الصب فيه وجنه له حين يسنظر تعرض [لي ] عند اللقاء بهرشا تكاد الحمينا من عيناه تعصر ولم يتعرض كي أراه وإنسما أراد يريني أن وجهي أصفر

وأنشدتُ له يصف القتليٰ ؛ :

تركتتهم نهب الفلاة وتوحشيها شعورُهم شعث وأوجئه نه مُم عُبُرُ تظل سباع الطيرِ عاكفة بهم على جُشَث قد سَل أنفسها الذعر وقد عوضتهم من قبور حواصلاً فيا من رأى ميتاً يطير به قبر

وهذا كقول التهامي ت

١ انظر المرقصات والدرة المضية والمسالك والغيث ٢ : ٢٥٩ ورفع ألحجب ١ : ١٨٣ والشريشي ٤ : ٧٨ .

٧ ص : وجه محبي ؛ في أكثر المصادر : ووجه غزال ؛ الغيث : ووجه مليح .

٣ في المصادر : تقطر .

١١ : ١٩ : ١٩ : ١٩ ابن العطار اليابسي في المسالك ١١ : ١٩٩ .

ه ص : لهم على جثة .

٢ لم يردا في ديوانه .

حمتهم قبور من ذاب وأنسر تروح باشلاء الدفين وتغتدي فمن حامل فوق البسيطة ملحداً وآخر يهوي في السماء بملحد

قال ابن بسام : إلى هذا المكان انتهى ما انتخبته من أشعار هذه الفرقة الوافدة من المشرق ، على بلاد هذا الأفق . ونتلوه إن شاء الله بأخبار من وعدنا أن نأتي بذكره من أعيان أهل الآداب ، وأعلام الشعراء والكتاب ، ممن كان [١٣٠] بالمشرق ومعاصراً لطبقة هذا الكتاب ، وقد قدمت السبب في اجتلاب أخبارهم ، وانتخاب أشعارهم . . .

## ملحق القسم الثاني (قراءات النسختين ك ل) ١

هي كانت قاعدة (ك) : ١٥ – ١٦ لأو لي العقول وذوي العلوم (ك) r: .1r ولا مشيراً إليه (ك ل) إلا وبه شيء راتب (ك) 14: 14 فهتكت أستارها وخربت ديارها (ك) 7 : Y. ٢٠ : ٩ - ١٠ هذه الغزاة ::: وتجاوز البلاء برعيته (ك) واستخرجوا بذلك ما ادخروه (ك) A : Y1 فلا يقاتل الأعداء (ك) 17: 11 فمن ذلك قوله وذكر فتح رندة (ك) A: "Y 0: 49 بأي شيء صنع (ك) لم تُمجره الوفادة (ك) 1: 8.

ا انظر القسم الثاني س: ٥٥٨ في وصف هاتين النسختين ، ولم أذكر في هذا الملحق ما تخل به كل نسخة منهما ، ولا ما تشترك فيه مع النسخ الأخرى ، [ فعلى وجه الجملة تلتقي (ك) بالنسختين (ط د) كما تتفق (ل) مع النسختين (م س) ] ولم أدرج في هذا الملحق أيضاً القراءات التي لا وجه لصحتها فذلك عبه لا مجال له هنا ، وإنما أثبت قراءات محتملة أو بعض زيادات تنفرد بها النسختان ، وهذه الزيادات - فيما عدا بضعة مواطن - لا تضيف كثيراً إلى المعنى ، ولكن إثباتها أمر تفرضه أمانة التحقيق . لهذا أرجو القارىء ألا يعتبر هذا الملحق في معظمه تصويهاً لأخطاء ، وإنما هو وفاء بمتطلبات العمل ، والتزام بالدقة العلمية .

```
47 : ١ لا يجد إلا راثنا (ك)

زاد في (ك) بعد السطر السابع :
فالنفس جازعة والعين داعية
والصوت منخفض والطرف منكسر
وبعد السطر العاشر :
قوم نصيحتهم غش وحبهم
بغض ونفعهم ان صرفوا ضرر
يميز البغض في الألفاظ إن نطقوا
```

ويعرف الحقد في الألحاظ إن نظروا (وانظر ديوان المعتمد : ٣٨) ٥٠ : ٩ وحذراً من حضور الوفاة (ك) ٨٠ : ٤ قبل القبر ومرغ جبينه (ك) ٩٠ : ١٢ رواهما الرواة على روي اللام (ك)

۱ : ۱۸ وعند ذلك أيضاً قال (ك)
۸ : ۱ ما أعجب الحادث (ك)
۱ : ۱ (ك) بعد السطر : ۱۲

راد بي (ك) بعد السطر : ١٢
 يا ضيف أقفر بيت المكرمات فخذ
 ني ضم رحلك واجمع فضلة الزاد

ويا مؤمل واديهم ليسكنه خف القطين و پجف الزرع بالواد وأنت يا فارس الخيل التي جعلت تختال في عدد منهم وأعداد لما دنا الوقتْ لم تخلف له عسدة

وكل شيء لميقات وميعاد ٨١ : ٣ والنوح يتبعها (ك)

٨١ : ١٥ عبد الله بن أبي سعيد (ك)

٨٠ : ٨ وصحت منابته في الكرم (ك)

٨ : ٩٢ من كلام المحدثين مما أجروه فجرى (ك)

٩٦ : ٥ من تأويل الدواوين (ل)

۱۰۷ : ۹ تقول في كل معنى (كال ) ۱۰۹ : ۳ غربت ألبابنا (كال )

۱۱۱ : ٣ وقال أبو عامر ( سقطت لفظة الوزير في ك ل )

۱۱۳ : ۳ وذوي الرياسة والفهم (ك) وقد أخرجت من نظمه ونثره ما يشهد بنبله وفهمه (ل)

۱۲۷ : ۰ – ۳ وقد اقتضبت من الرسالتين بعض فصول (ك)
۲ : ۱۲۸ : ۲ فإن لكل واحد منها (ل)

۱۳۰ : ۱۲ وقوام أمرها به (ل) ۱۳۰ : ۱۰ ولما أن قرأته (ك ل)

۱۸ : ۱۸ فليس يرغب في الحرام (ك) ۱۸ : ۱۲۸ بالله من شيطانك استعد (ك)

۱۹۲ : ۳ بالله من شیطانك استعد (ل)
۱۰ : ۱۰ كما تجاوب أطيار بأشجار (ك ل)
۱۰ : ۳ عاطني أكؤس المدام (ل)

۱۰۱ : ۳ وأختار ذيبا (ل) ۱۰۱ : ۱۲ سهل للناس هذا السبيل (ل)

```
۱۱ : ۱۵۲ وما يتشبث بهذه الأسباب (ك ل) ما يتشبث بهذه الأسباب (ك ل) ما القصود (ك)
```

۱۷۷ : ۹ فتعطيني العطاء المضاعفا (ك) ۱۷۸ : ۱۵ يخر وجلباب الدجى يتمزق (ل) ۱۷۲ : ۱۷ كل مرأى ومسمع (ك)

والمحفود : المعظم الذي يخدمه إخوانه )
ويصف الشعر (ل ؛ قلت : اقرأ : الشقر وهو شقائق النعمان أيضاً )

۲۰۷ : ۱۰ وقد يحرم الرامي المصيب فريصة (ك ل)
۱۶ : ۲۰۹ أبي الأصبغ بن سيد (ك ل)
۲۱۶ : ۰ صنعة ثوبها (ك)

۱۳ : ۲۲۰ والكريم إلى سكنه (ل)
 ۲۲۷ : ۹ وهي أن أكبر بناته (ك)
 ۲۲۷ : ۱۰ تسدّ به بعض خلتها (ك ل)
 ۲۲۹ : ۱۰ ما وجدت من شعر (ل)

۲۳۶ : ۱۲ – ۱۳ و تخلی للمعتضد عن أونبة (ل)
 ۲۳۶ : ۱۸ جلالا وخلالا (ل)

```
وقد علم ما كنا عليه قبل (ل)
                            V : YEY
       ۲٤٣ : ٤ قد تحصنوا بالحلق (ل)
      ۲۵۳ : ۱۵ ویستبیح الذّمار (ك ل)
        ٣ : ٢٥٩ تحتفل وتحتشد (ك ل)
  ٢٧٥ : ٥ – ٦ الغوي المجيء والمذهب (ك ل)
      ۳: ۲۷۷ تقاصر من غلوه (ك ل)
       ۲۸۳ : ۹ ورد کتابك منبئاً (ل)
     ۲۸٦ : ٥ من يرتسم بهذا الشأن (ل)
     ١٤ : ٢٨٧ (ك)
١٦ : ٢٨٧ يا رسول الله حرمة عياذي بك (ل)
     ١٩٩ : ٤ أسباب الحياة والحيا (ك ل )
           ۱۹۲ : ٥ علیك ظلیل (ل)
            ۲۹۸ : ه ولا نجم (ل)
 ووصل من مقطوع أنسابها (ل)
                         A : Y4A
٢٩٨ : ١٠ – ١١ يوم تقطع الأنساب والأسباب (ل)
   ۳۰۵ : ۲ ولا انسحبت علیه للزمن (ل)
         ه ۲۰ : ۲۲ ومطالع علمك (ل)
         ۱۱ : ۳۱۰ ما خصصته به (ل)
          ١٣: ٣١٠ الدمث الخليقة (ل)
        ۱۳: ۳۱۱ وكريم الاعتداد (ل)
     ١٥ : ١٧ - ١٨ الحسيب الأريب أخيك (ل)
   وللآمال في تراخي مدته (ل)
```

1: 717

```
      ۱۰ والله يعوضك منه العزاء (ك)

      ۲۲۸ : ۱۰ والله يعوضك منه العزاء (ك)

      ۲۲۹ : ۱۰ وقلد خطبت وخطبت (ل)

      ۲۳۰ : ۲۳۰ ومددت إلى اجتلاء السرور عيني (ل)

      ۲۳۲ : ۱۱ وأرب قصي عن فأبرمه (ل)

      ۲۳۹ : ۲۱ وحوم به جناح (ل)

      ۲۴۲ : ۲۱ لا يسمن ولا يغني (ل)

      ۲۴۲ : ۲۱ لن تجدوا في غيري مرشفا (ل)

      ۲۴۶ : ۱۱ ونجباء الأولاد (ل)

      ۲۳۶ : ۲۱ قاس من الأيك أو رطيب (ل)
```

```
زاد في (ك) بعد سطر: ١١ أبياتاً في هجاء ابن
                                                   : 111
```

عمار للمعتمد ، ولا ريب في أنها دخيلة على الأصل ، لأنها من فاحش الهجاء الذي يتحاشاه

ابن بسام، وهو قد قال: « وبعده ما أضربت عنه»

بنظر اشبيلية (ل)

Y : \$10 ٥٢٥ : ٤ ونأى لأبصار العداة (ك) قل لبرق الغمام ظهر البريد (ك)

£ : £Y7 على ابن عمار الخائن (ك) 1 : 17. من كان تقدم فيه إليه (ك ل) 7 : ٤٣٢

ولا أمتري في أنها (ك) ... ومن أبلغ حججهم (كل) 17 : 22. ١٤٤ : ٤ - ٥ يتعايرون به أشد منه ( ل ) Y : 11V

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه جن البيت (كان) ٩ : ٤٤٨ : ١ ابن ذريح (ك) ٤٤٩ : ٢ - ٣ دفن بمقبرة الروم (ل)

۱۳: ٤٥٠ يداعب ابن جهور (ل) ٠٥٤: ١٥ الشهود لما تدعي (ل) 1: 201

فجثنا ابن جهور (ل) أم خمت الخطوب الموردا (ل) ٣ : ٤٥٤ ١ : ٤٦٢ : ١ ولم أسمع بهذا البيت (ل) ١٠ : ٤٧٢ فجلس المعتمد يوماً على تلك البحيرة ( ل )

٧٧٧ : ٥ – ٦ وسآخذ فيما بعد بطرف (ل) ١٨١ : ١٢ في حساها البغيني والألمعي (ك ل)

```
أبو الحسين بن الجد (ك)
                       ٣ : ٤٨٧
          خافق وجل (ك
                           17 : 441
   من أهل بلدنا وعصرنا (ل)
                          V : 141
يؤتى الأمن من حيث يبتغي (ل)
                       18 : 198
  من نعت الأصاحيب (ك ل)
                           T : £97
   بوجوه اللوم مخضوب (ل)
                          V : 197
     أشكو لديك الندى (ل)
                          7 : 444
      ۱۰۰ : ۱۳ في سلطانها النكد (ل)
```

۱ : ۱ وقال أبو محمد الايادي ( ل ) ١٠٥: ٥ بطشة تنسى الأعادي (ل)

زاد في (ل) بعد البيت الثالث: : 011 وأعتبني الزمان فصرت أردى بما أحيا سقامأ واعتلالا

ومن عجائبه قول جنوب (ل) 1 : 014 تأوي له وتثوب (ل) 17 : 017 ۱۷ : ۲ زمان ممهتی الصفحتین ضروب (ل) ترقرق عنها الملك (ل) Y : 019 ٧٠ : ٣ ـ في صفحة شمعة (ل)

۱۲ : ۱۲ بالقصر المبارك (ل) **٣٤ : ٧ ولم نظلم (ل)** صديقنا الفاضل أبي الحسن (ل) 14 : 044 شغفت بها (ل) 1 : 049

```
والا زياد يحوك الحطب (ل ؛ قلت : وهذه
                                    T : 079
                     قراءة جيدة)
              ۱ : ۵٤۲ : ۱ فتبقى سمحة القياد (ل)
            ١٣ : ٥٤٢ لكن أخبرك عن حال (ل)
         المستعين بن هود أعزه الله (ل)
                                    7 : 080
                   خدك أزهر (ل)
                                  Y : 084
                 ۱۵۵ : ۷ فصعد وتولی (ل)
              ويزيد على الأيام (ل)
                                    V : 00Y
               ١١ عند الملك الطاهر (ل)
               ۲-۱: ۵۰۳ من يمرّ به النسيم (ل)
     ٣٥٥ : ٥ أُمثَّلها فأمَّ لها ، وقدَّم رجاءها (ك)
          ٥٥٥: ١٤ أو يدور بنا عليك مدارا (ل)
         ٥٥٥ : ١٦ وتأتى فعلاً وأشرق حسناً (ل)
       حين خططت هذه الحروف (ل)
                                  T : 009
           ٥٥٥: ٧ وختمتها بهذه الأبيات (ل)
             له من قصيد أوله (ل)
                               Y : 078
           ٥٦٥ : ٩ ونازعتهم حتى فلات (ل)
                 ١٤ : ١٩ يتبح الجني (ل)
               ۷۱ : ۱۱ كل فعل يقصر (ل)
```

٧٧ : ١٠ ـ ١١ لما يجعل المعدّر في حيز الاعتدار (ل)

٧٧ : ١ بفصول الانعام والاجلال (ك)

٧٧ : ٦ بهذه العين أبصرت (ل)

```
ومن النثر أبرعه (ك)
                        1:04.
١٨٥ : ٥ - ٦ المنبت الذي إليه منتحاه (ك)
```

```
في جملة ما سرد (b)
                                 V : 781
            بذلك الأوان (ك ل)
                                ለ : ٦٤١
          ابن شرف القروى (ل)
                            17 : 781
           كتب بهذا القصيد (ل)
                                17 : 754
           لأنه أنبأ أنه يسهره (ل)
                                A : 722
           ١٠ : ٦٤٤ الا مع وفور النوم (ل)
            فشمرت عن ساق (ك)
                                11: 727
             على قديم الزمان (ل)
                                 V : 78A
      ١٣ : ٦٤٩ لا على المتصل عنك الآن (ك ل)
             ۸-۷: ۲۵۰ لدهي في جبلته (ك)
               ۱۰: ۲۵۰ و ثغره مثغوراً (ل)
               وفرد العصر (ل)
                                 7 : 704
         وأخذ بأعنان السماء (كال)
                            1 : 704
            وهي من ابلخزيرة (ل)
                                 0 : 700
        رحمه الله يومئذ مشغول (ل)
                            8 : 404
       حسيما تخليص الخبر عنها (ل)
                                1. : 707
             ١٢ : ٦٦١ والأجل يتقحمه (ك)
             ۲: ۹۹۲ (ل)
ليلة الجمعة [...] من صفر المؤرخ (ل)
                                11: 774
          في نفر من أصحابه (ك)
                                17: 77
          من رؤوس جماعته (ل)
                                17: 77
```

W : 774

يبري ظبة السيف (ك)

```
4 : 774
                وهو اليوم ببلدة يابرة (ل)
                     والأفواه ريبًا (ل)
                                             A : 7V.
               رحمي النسب والأدب (ل)
                                          V : 7V1
                ۲۷۲ : ۵ – ٦ وأبهى لفظها ومعناها (ل)
               ۱۰ ۲۷۳ : ۱ - ۲ إن كان للكلام إمارة (ل)
                                       14 : 774
                  ما يربي على الديمة (ل)
          ٦٧٦ : ٨ - ٩ اقرأ : وأغوص رياها على الأفراح
                  لقد حيا نفوسنا بها (ل)
                                             1. : 177
وأبقى من أرواحها (بعد «أرواحها » لفظة في ل
                                             18: 777
                       لم أستطع قراءتها)
في وجوه مائها (بعدها لفظة غير واضحة في ل)
                                             10: 777
 فأعدي ، واشتكى من الفقر فأشكى ، والممحل :
                                              o : 177
أنس من السقيا ببعثة الحيا فقال : يا رباه فرحاً
                            بسقیاه (ل)
        ما حاسنتُ البقيعَ المزهرَ بحررَّة (ل)
                                              4 : 777
                     مشكورة أياديه (ل)
                                            11: 777
 المصلي بالسابق ، وتطلق الضحي الشارق (ل)
                                              Y : 7VA
وتجهز كتاثبك إلى عديد قليل ، وبديد فليل ( ل )
                                             14 : 144
وما حسبتها إلا تميمة (ل ؛ وكذلك س : ١٦)
                                              £ : 7V9
                                              V : 774
             ونظمى في ضنك معانيها (ل)
                                              £ : 7A.
                   فصل من ترسيل (ل)
```

Y : 7A1

إذ الصبابة أزكى عتاد (ل)

```
عن كل طبع (ك)
                                         V : 711
               ۱۲ : ۱۸۲ من اجتبائه بأبر قسم (ل)
                    تفرد بالخلافة (ل)
                                        17 : 744
        تلك الشمائل الواعدة الصادقة (ل)
                                        14: 747
[ورحمت] في الأدنا (اقرأ : الأدباء) (ل)
                                      ٥٨٦ : ٨
  برز العوالي (ل ؛ قلت : والرز : الصوت )
                                     o : ٦٨٦
            وان يسلم فقد تركت به (ل)
                                      ۳ : ٦٨٧
    حباً عليها جآجيا (ك ل ؛ جمع جؤجؤ)
                                       1 : ٦٨٨
              على استنجاز طبعي ( ل )
                                        7 : 74.
    مهه : ١٣     راعوا قديم ولائي . : . وما أطرت ( ل )
              مثل الناء في الترخيم (ك)
                                        17 : 747
                  فلم تبق فيها ( ل )
                                        1 : Y . 0
                 ٧١٠ : ٢٢ بما خلف الدروع (ك)
          بقرية لب على وادي آنه (ل)
                                        T : V17
إلا أن قول أبي محمد أولى بالتقدم منه قول بشر (ك)
                                        18 : 414
          والبيض والسمر مثل . . . (ك)
                                        T : YY1
              وانتدبت لجعفر وابنه (ل)
                                        T : VYY
              سحقاً ليومكم سحقاً (ل)
                                        9: 774
          ويح السماح وويح الناس (ك)
                                   17 : YY
           وردها يدعو إلى صدر (ل)
                                        0 : YY &
             سلام منتصب للأجر (ل)
                                        7 : VYE
                  شي وذو عبر (ل)
                                        V : YYE
```

```
التطيلي في قصيدة يرثي بها السيناقي وقتل غيلة
                                        A : VYE
                          فقال (ل)
            فأعقب عنها آخر الدهر (ل)
                                        Y : YYO
                 وانثالت في يدك ( ل )
                                   14 : 414
            وان لم يكن فشبع وري" (ل)
                                        12 : YY4
      الذي شرف قدره على الأقدار (ل)
                                        A : Y**
            إن عنتي سواي وعرها (ل)
                                        T : YT1
       ولترى أين أقع وتأمر بما أصنع (ل)
                                    19 : YT1
                   ۲۰: ۷۳۱ یبسط نفسی (ل)
           يا قلب ذب كمداً (المورد) ا
                                        A : YTO
           تأملتني أم المجد (ل والمورد)
                                        A : YY7
              سيعديها فيعطفها (المورد)
                                        17 : 777
         خير من الهجر في جهد (المورد)
                                        Y1 : 777
ان كنت الست ابذي نقص (اقرأ: بغض كما
                                       V : YTY
                     فى المورد) (ل)
            إلا فت في عضدي (المورد)
                                        A : YYY
                من خبل ومن كمد (ل)
                                       17 : 777
             ۱۰ : ۷۳۷ نفثت بالسحر في عقد (ل)
```

ا مجلة المورد ٦ : ٢/١٩٧٧ ص : ٣٠١ -- ٣٠٤ استدراكات د . محمد مجيد السعيد على ديوان التطيل .

18 : VYA

منه الأسى في السهل والجلد (ل والمورد)

```
ووجه الدهر أسحم مظلم (المورد)
                                      14 : YTA
              كأنهن العندم (المورد)
                                        Y : YY4
   تتبينوا ألا أطيق فترحموا (ل والمورد)
                                     0 : YT9
         وتظلمون بجهدكم (ل والمورد)
                                        V : VT4
اقرأ : فَآبِتْ بدمعي . . . وأُبِتُ بما في مقلتيها
                                        0 : YET
    بدت رقة الشكوى على عصفاته (ل)
                                        4 : YEY
        بالبرس يثبت بين القوس (ل)
                                        Y : YEY
            ليس شعري بمنقص (ل)
                                        A : YE4
         مكذوبي النهي والتجارب (ل)
                                       Y : Va.
   وعدي له الأيام الا نواهب (؟) (ل)
                                       14 : Yo.
 خاطب بها الوزير الفقيه أبا الحسين (ل)
                                        7 : YAE
         بعض الريش إلى جناحي (ك
                                       11 : Y00
      وأقرئك من أثناء تلك الدولة (ل)
                                       14 : Y00
           ولا أفر إلا لنعمائك (ل)
                                     Y : Y07
      والله تعالى يبقيك لي ويمليك (ل)
                                       1+ : YOT
         ومؤدیه ناصح مملوکك (ل)
                                       17 : YOT
       من علامات الكرام أنه شبيه (ل)
                                   11 : YOY
             ۷۵۹ : ۳ قال الله تعالى فيه (ل)
          وجدته أمراً من الزيادة (ل)
                                       0 : Y04
             من النسر الأشغى (ل)
                                      11 : Yo4
         له بین وردك ویاسمینك (ل)
                                       V : Y7.
```

٧٦٠ : ٧ - ٨ وتنسى على منابر أدواحك (ل)

```
أولى الأمة بذلك نوح (ل)
                            0 : YTY
        وهو الوسع المحمود (ل)
                                 V : Y70
           ۱۰ : ۷۲۰ بأبيات قال فيها (ل)
موشومة ، إذا ما تأملتها كالسفن (ل)
                            1: ٧٧١
```

ولم يسترك من بعضها (ل) 1: ٧٧٣ ۱۰: ۷۷۳ شم انبسط أبو بكر (ل) وتعاور أطوارها وتناوبها (ل) 4 : YY7

إلى هذا النسب الكريم (ل) · : YYY فابدءوه بالتحية (ل) 1 : YYA والغريب مثل المنكوب (ل)

۱۰ : ۷۷۸ وعلى الطائر أن يغشى أخاه ويراجع (ل) 10 : ٧٧٨ على أني إنما أتكبر (ل) 1 : 444 ٧٧٩ : ٢ - ٣ ويشرع في وداد (ك ل) ويكشف . . : عن أصل

هذا التهاجر (ل) فذكرك بصفاتك (ل) 7 : 774 رواية (ل) في ترتيب الأبيات هي الصحيحة : YY4

وهي کما يلي : أبا أيوب والأيام لا تبقى على حال [وان المرء منها بين ادبار واقبال] لئن رحت رخيَّ البال ذا جاه وذا مال ومركوب وغاشية وأكنام وأذيال

جميع الشمل ملقى الرحل بين الأهل والآل

```
وأصبحتُ مقلاً رهن َ إقلال وإذلال فالله وإذلال فالله عد . . . . . . . ( الأبيات )
```

۸ : ۷۸۳ کسبیل ما وردنی الآن به کتابك (ل)

۱۶ : ۷۸۳ خان بعض الثقات (ل)
۱۲ : ۷۹۰ منع الجواز إليها (ل)

۱۹۲ : ۱۰ رفعت رایاته (ل) ۱۹۲ : ۹ فلم یتنزن (ل)

٧٩٥ : بعد السطر السادس ورد في (ل): وقال آخر : والثريا في الجور كالمنقود

والترياق الجو كالفنفود ٢٠٠٧ : ٧ رهينة بانصداع الشمل (ل) ممن نظم الدر المفصّل وطبق المفصل (ل)

۰۸۰ : ۹ على الله الثناء (ل)
۱۰۸ : ۱۰ وللبروق مجامر (أبل)

۱۲ : ۱۲ : المن والحق (ل)
۱۸۰۷ : ه وأنهم في قولهم كاذبون (ل)
۱۸۰۷ : ۸ قل لي أبا مروان (ل)
۱۲ : ۱۲ إليه واستبسل عساه يلين (ل)

۱۹۹ : ٤ : ۸۰۹ دراهم ملوك أفقنا (ك ل)
 ۱۹۹ : ۸۱ : ۸۱ ماورد (ك : بماء ورد) كان بين يديه (ل)
 ۱۹۵ : ۸ من وثاقه وأذن الله بانطلاقه وله في ذلك قصيدة (ل)

۱۲ : ۱۲ يقول فيها (ل)

بعد البيت الرابع (س : ٤) في ل ورد البيت : : AYE أدامت حمامات على فقد إلفها وينكر أقوام علىّ دوامي ليت الزمان من العثار يقال (ل) A : AYY على جيد ما جد (ل) 4 : 17. ومما راعني لم أصدق (ل) A : ATY مما انتحاه (ل) V : ATE ۲ : ۸۳۰ أوحش حلولاً من الليل ( ل ) ۸ : ۸۳۲ وفي مثل ذلك يقول (ل) أعندك أن البدر بات (ل) Y : ATY لم أدر (ك) ما جيد الهوى (ل) 14 : VA4 ووسطى في نظام المكرمات (ك) 17 : 127 حتى حسبنا أديم الماء (ل) 14 : 15 ٦: ٨٤٦ في غير ما موضع (ل)

۱۰ : ۸٤۷ : ۱۰ يسير بالعدل والأحكام (ل)
۸٤۹ : ۲ وله من أخرى (ل)
۸٤۹ : ۳ ثمن سروهم شبه الأحجال
۵۰۰ : في (ل) بعد السطر السابع :

في (ل) بعد السطر السابع: أنا يا ابن حمدين وتلك مقالة

برثت شهادتها من التجريح

# فهرس الكتأب

### ١ – فهرس الأعلام

ادريس بن اليماني 18 . أذفونش بن برمند ٨٤ آدم ۱۷۷ أَذْفُونْشُ بِنْ فَرِذْلُنْدُ ١٤٩ ، ١٥٦ ابن أبي دواد ٣١ Act : Pot : 171 : 771 : ابن أبي الزلازل ( الحسين بن · 177 · 170 · 178 · 178 عبد الرحيم ) ١٧٨ 171 ابن أبي سمرة الدارمي ١٠٠ ابن أذين ( صاحب الخيل ) ١١٧ ابراهيم (الذي ) ۱۷۹ ، ۲۱۷ الاسكندر ۳۶۱ أسماء (في شعر) ٢٨١ ابراهيم الموصلي ١٣٦ ابراهيم بن العباس الصولي ٣٧٦ أسماء بنت غالب ٦٥ ابراهيم بن محمد ، انظر : ابن السقاء ا اسماعيل بن ذي النون : انظر : الظافر ابن ذي النون ناصر الدولة أحمد البصري (الناهي) ٢١٧ أحمد بن أبي طاهر ٢٩٣ الأسود بن يعقر ١٩٧ ، ٢٠١ أشجع السلمي ٣٠٦ أحمد بن زياد ٥٧ أشعب الطمع ٢٢٥ أحمد بن فارس المنجم ٧٩ الأصبغ بن الناصر ٥٨ ، ٥٨ أحمد بن المعتصم ٣٧ أبو الأصبغ البلنسي الحكيم ٣٦٢، الأحنف بن قيس ٣٧ الأخطل ١٩٧ ، ٢٠٣

ادريس بن عبد الله العلوي ٣٠٦ أبو الأصبغ الكاتب ٣٦٧

ابن بسام ۷، ۱۲، ۲۰، ۲۳، ابن الأعرابي - ١٢٥ امرؤ القيس بن حجر الكندي ٢٠ 11 . 177 . V. . av . 11 . ( 197 ( 198 ( 180 ( 74 . \*\* : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 777 · 14A 71. 470 4 759 4 777 أوس (والدأبي تمام ) 1٧٩ البستى ، أبو الفتح ٢٥٧ ، ٣٥٤ إياس القاضى ٣٧ بشار بن برد ۹۷ ، ۲۰۹ أيوب (النبي ) ۲۱۰ بطليموس ١٨٣ بقراط ٣٦٠ باديس بن حبوس ١٢٥ ، ١٧٧ ، أبو بكر الخولاني المنجم ٣٥٧ ، 414 . 41Y أبو بكر المرادي القروي ، أبو الحسن باقل ۱۸۳ ( 474 - 478 ) الببغاء ، أبو الفرج ٢٥ البحتري (الوليد بن عبادة ) ١٩٨ ، البكري ، أبو زيد ٥٥ ا بلال بن رباح ١٩٤ . T.V . 748 . YAO . Y.V بلقين بن حماد ٨٩ ، ٣٤٧ ، 447 : 440 489 این بدر ۱۷ بديع الزمان الهمذاني ١٩٦ ، بنفسج العامرية ٤٨ بهار العامرية ٧٤ TV . . YOY البر الطليطلي الفقيه ٣٥٦ أبو البركات العلوي ٢٥ ابن برلوصة ، أبو عمر - ١٦١ TYI

أبو تمام (حبيب بن أوس) ١٣٠ | جالينوس ١٨٣ ١٩٨ ، ٣٧ ، ١٤١ ، ١٧٥ . ابن جدار المصري ١٩٨ ١٩٧٠ ١٧٩ . ١٧٦ . إالجرجاني (راوية مقامة ) Y 17 . YYY . YYY . Y.Y . Y.Y جرول ( الحطيثة ) ١٨٣ . 148 : YTO . YTE ب بـ بــــيــ ۲۸۱ ، ۲۸۰ چرير بن الخطفي ۹۸ ، ۱۹۷ ، ۲۸۱ ، ۲۸۳ تميم بن جميل السدوسي ۳۸ ، ۳۸ ، تميم بن المعز ۹۸ ، ۳۸ تميم بن المعز ۹۸ ، ۲۸۱ ، تميم بن أبي بن مقبل ١٩٧ ٢٠ ٢٠ التهامي أبو الحسن ۲۹۷ ، ۳٤۷ ، التهامي أبو الحسن ۲۹۷ ، ۳٤۷ ، جعفر بن عثمان المصحفي ، انظر : 441 المصحفي ابن التياني ١٩ جعفر بن علي ٢٠٩ جمل ( في شعر ) ۲۲۰، ۲۲۹ جميل بشينة ١٩٧ ثابت بن محمد الحرجاني ، أبو الفتوح | أبو جنيس . انظر : الرمادي يوسف ( 371 - 171 ) ان هارون الثعالمي . أبو منصور ١٣٠٨ ، ١٢١ ابن جهور . أبو الوليد ٢٣٩ . Y17 4 44 4 YO · YEE . 184 . YEI : YE. Y 20 -- ج --ابن جهور . عبد الملك ٢٤٤ ابن جابر ۱۲۸ ، ۱۳۲ | جوذر الفتي ۸۵

٤٠.

الحسين بن على ١٩٣ - ح -الحصري الكفيف (على بن عبد حاتم الطاثي ۱۸۳ ، ۱۵۸ ، الغني ، أبو الحسن ) ( ٢٤٥ – 471 474 ) 304 أبو حاتم الحجاري ٣٦٢، ٣٦٣ الحطيثة ، انظر : جرول حاجب بن زرارة ۱۷۹ الحكم ( الأول الأموي ) ٣٠٤ الحاكم الفاطمي ٩٤،٩١ أبو الحكم الحاجب ٢٥٢ حبيب الصقلي ٣٤ الحكم المستنصر ٥٦ ، ٢٠ ، حبيب بن أوس : انظر : أبوتمام 187 . 77 . 77 . 77 . 77 ابن الحديدي ، أبو بكر : ١٥١ ، الحكيم المصري (عبد الله بن خليفة ، ( 100 ( 108 ( 104 ( 104 أبو محمل ( ١٣٦ ، ١٣٦ ) - TEY : 181 : 174 : 174 ابن حزم ، أبو محمد ١٢٥ ، ( 47. ابن حلزة ، الحارث ١٩٧ ، ١٩٩ الحلواني ، أبو الحسن ( عبد الكريم حسان بن ثابت ۱۱۹ ، ۱۷۳ ، ابن فضال ) ( ۲۸٤ – ۳۰۰) Y+1 : 19V ابن حسداي ، أبو الفضل ٢٥٣ ، الحمادان ١٩٦ ابن حماد ۳۰۲ 405 الحسن بن هائيء ، انظر : أبو نواس | ابن حمام ، أبو اسحاق ٢٤٥ الحسن بن وهب ۲۲۳ - ۳۲۹ الحمدوي (اسماعيل بن ابراهيم) ابن حسون ، أبو مروان ۲۸۲ ابن حمديس (أبو محمد عبد الجبار) الحسين الفتي ٣٦٩ ( 484 - 4.4) الحسين بن الضحاك ٣٢٢ 2 . 7

[ ابن خلصة الشذوني ٢٦٨ ابن حمود ۱٤٤ الحميدي ، أبو عبد الله ١٢٢ ، خلف بن حسين ( والد ابن حيان ) Y7 . Y0 . TV . OY خليدة ( امرأة ) ٣١٥ أبو حنيفة ٢٥٤ ابن جيان المؤرخ ٢٠،٩، ١٠ خليفة المورته (والدالحكيم المصري) 76 ) Ye : Ao , YF ; TF ; ٦٨ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٧٧ ، ٥٧ ، خيران العامري ١١ \* 1 TV : A0 : AE : AY : Y4 · 177 : 177 : 174 : 17A ١٣٤ : ١٣٨ : ١٣٨ : إن الدب . أبو جعفر ( أحمد بن ١١ ، ١٠ ( معید ) ٢٣٨ - ١٤٥ ، ١٤٤ د ١٤٢ ۳٤٣ : ٢٤٣ : ٢٤٠ | اين دراج القسطلي ١٧٠ ، ١٩٨ ، Y47 - Y11 - خ -ا این درید آبو یکن ۳۲ دريد بن الصمالة ٢٠١ ، ١٩٧ خارجة السهمى ٢٢٦ دعبل الخزاعي ١٩٧، ٢٠٥ خالد ( في شعر ) ٣٧ أبو دلف العجلي ٣١ خالد القسري ١٩٠ الدميني (ابن الدمينة) ١٩٧ خالد بن هشام ۲۸ ، ۹۷ أبو دواد الإيادي . "١٤٧ الخالدي . أبو بكر ٢٥٦ الخيز أرزي ( نصر بن أحمد ) 1.4 . 14A . 14T ا ذو الرمة ١٩٧ ، ٢٢٠ ، ٢١٩ الحصيب ١٥٣

ابن ذكوان القاضي ، أبو ِ الغباس | ابن الرومي ٣٧ ، ١٩٨ ، ٢٠٨ ، 747 4 74X 4 7EV ذو النون (جد بني ذي النون) ١٤٧ أبو الريان ( بطل مقامة ) ١٩٧ ، أبو ذؤيب الهذلي ١٩٧ ، ٢٠٣ | ١٩٨ ٢١١٠ YEY ذي الإسرائيلي ١٣٦ زاوي بن زيري ۸۱، ۸۲ الزبرقان بن بدر ١٨٣ زبیدة بنت جعفر ۳٤۸ ، ۳٤۹ الراعي (عبيد بن حصين) ١٩٧٠ الزبيدي ، أبو بكر ١٥٠١٤ این زراره ۲۲ راثق ( أخو صبح ) ٧١ أزرقاء اليمامة ١٨٣ الرباب (ني شعر ) ۲۷۸ ، ۲۷۲ زهير بن أبي سلمي ۱۹۹ ، ۱۹۹ الرشيد ( هارون ) ۲۶۲ ، ۳۰۹ | ابن الزيات ( صاحب طرسوس ) ابن رشیق ، أبو علی ۲۶ ، ۸۹ ، 177 ۱۰۳ ، ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۲۲۰ ، ابن الزیات الوزیر ( محمد بن عبد 791 . YT. الملك ٢٥، ١٧٥ ، ١٧٦ الرضى ( الشريف ) ٢٣٤ ، إزياد بن أبي سفيان ٢٦٤ 7 5 1 زيادة الله بن مضر الطبني ١٩ ابن الرقاع العاملي ١٩٧ ازیدالخیل ۱۷۸، ۱۹۷، ۲۰۲ الرمادي يوسف بن هارونأبو جنيس ابن زيدون . أبو بكر ٣٦٠ ابن زيدون . أبو الوليد ١٧٢ . 797 . 17. الرماح بن ميادة ١٩٨ ، ٢٠٤ | ٣٧٤ ، ٣٧٥

ا سليمان ( النبي ) ٢٤٢ ، ٣٣٤ ، زيري ( والد زاوي ) ۸۲ **77** سليمان بن حسان النصيبي سليمان بن عبد الملك ٣٦ سحيم (عبد بني الحسحاس) ١٩٧ اسليمان بن محمد الصقلي 140 : 1AT line سعاد (ني شعر ) ۲۲۹ السميسر ٢٢٧ سعدی ( فیشعر ) ۲۲۹ سيبويه ١٤، ٥٥٠ سعدان المؤدب ٤٣ سيرين (جارية) ١٧٣ سعيد (صاحب الشاة) ٣٦٩ سيف الدولة ٢٣ ، ٢٤ سعید بن حمید ۳۰۷ أبو سعيد السيرافي 14 ـ ش ـ ابن السقاء ( ابراهيم بن محمد أبو الحسن ) ٢٣٧ ( ٢٣٨ - أبن الشامي صاحب الخمس ٢٩١، MIN . 747 . 747 ( Y & 0 شانجة بن غرسيه ٤٥ ، ٧٣ ، سقراط ۱۸۸ 17 . 10 . 18 . 1. YE سلامة بن جندل ١٩٧ السلاميٰ ، أبو الحسن ١٠٦ . أشانجة بن فرذلند ١٦٠ ابن شرف، أبو عبد الله ٧٣.، 171 سلمي (في شعر) ۲۲۰، ۲۷۰ | ۳۵۰، ۲۲۰ ، ۱۳۹ ، ۱٤۰ ، سليمان ( المستعين ) ١٠ . ٥٥ . ١٠ ( ٢٤٥ - ٢٦٩ ) ٢٨٥

127 - 127

أشروان شاه ۸۸ ، ۱۱۳ ، ۱۱۶

ششنند ١٦٥ ، ١٦٧ | صريع الغواني ١٩٧ ، ٢٠٥ ، شعیب ۸۳ 777 ابن صفوان ۱۸۳ ابن شماخ ۲۸۸ ابن شهيد ، أبو عامر ٤١ ، ٤١ ، صمصام الدولة ( صاحب صقلية ) 414 24 ابن شهید ، أبو مروان ۲۲ ، الصنوبري ۱۹۸ ، ۲۰۸ صيدح ( ناقة ذي الرمة ) ١٩٧ ، Y4 : YA : YY 77. C 719 **-- ض** --الصابي ، أبو اسحاق ٢٥ الصاحب بن عباد ۲۷۳ ابن ضابط ، أبو الوليد ٤٤ ابن صارة الشنتريني ٢٦٢ ، ٣٦٣ \_ & \_ صاعد بن الحسن البغدادي (٨ -الطاثيان (أبو تمام والبحتري) ١٩٦ (04 ابن الصباغ الصقلي (أبو عبد الله طارق بن زياد ٥٦ عمد) (۳۰۸–۳۲۰) طالوت ۲۲۳ صبح أم هشام ٥٩ ، ٠٠ ، ٧٠ ، ابن طاهر ، أبو عبد الرحمن ٢٢٠ 777 . 770 · VY 4 V1 صدقة بن يوسف الفلاحي ٨٨ . الطبني ٣٠٣ الطثري (يزيد بن الطثرية) ١٩٧ الصديق (أبو يكر) ١٤ ابن الطراوة ، أبو الحسين (سليمان 789 ( Jase ) 189 ابن صروم ۱۳۵

طرفة الفتى ١٥٠،٥١ ] أبو العباس السكري الاسكندراني طرفة بن العبد ٣٨ ، ١٩٧ ، 122 عباسة ( في شعر ) ١٧ ابن عبد البر الكاتب ١٦١، الطرماح ٢٠٤، ٢٠٤ 140 , 148 ابن الطلاء المهدوي YAA عبد الجبار بن حمديس ، انظر : ( TTT - TT. ) ابن حمديس أبو الطيب المتنبي ، انظر : المتنبي | عبد الجليل بن وهبون ، انظر : ابن و هبون \_ ظ \_ عبد الحميد الكاتب ٢٥٢ ، ٢٧٣ الظافر بن ذي النون ماصر الدولة البن عبد ربه ١٩٨ ، ٢١٠ عبد الرحمن الناصر، انظر: الناصر اسماعیل ۱۹۲، ۱۹۲ عبد الرحمن بن قاسم الشعبي ، 120 : 122 انظر : أبو المطرف الشعبي

عبد الرحمن بن محمد بن عيسي ،

عبد الرحمن (شنجول) بن المنصور

ا ابن عبد الرؤوف، أبو عبد الله ٣٠٤

17 6 V7 6 V0 . E7

انظر : ابن عيسى القرطبي أبو

-ع -العاصمي النحوي ( محمد بن عاصم ) ا أبو زيد TT . 18 عامر بن الطفيل ٢٠٢ ، ٢٠٢

111

طماس ۳۷۵

العباس بن الأحنف ١٢٠ ، ١٢٠ عبد العزيز التونسي ، أبو محمد 767 . 777 . 7.7 . 197

ابن عبادة ۲۸۰

عبد العزيز بن محمد السوسي عبود ٢٦٣ عبيد بن الأبرص ١٩٧ (111-111)عبد العزيز بن الناصر ٥٥ ، ٥٥ عبيد الله بن بدر ٧٠ ابن عبد العزيز ، أبو بكر ٢٩٧ | عبيد الله بن طاهر ٣٠٧ العتابي (كلثوم بن عمرو ) 14 ابن عبد العزيز صاحب بلنسية ١٥٦ عبد الغني ( ابن الحصري ) عثمان بن جعفر المصحفي 77 YYY : YYE عبد الكريم بن فضال الحلواني ، أبو العرب الصقلي ( مصعب بن ( m· 1 - m· 1 ) ( Jas انظر: الحلواني ابن العربي ، أبو بكر ١٢٢ عبد الله بن مسلمة الوزير ١١، ١٠ عرقوب ۲۲۵ عبد الله بن ياسين ٣٦٤ عروة بن حزام ۲۱۹ ، ۲۲۰ عبد الملك الجزيري ، أبو مروان ابن العريف ، أبو القاسم ١٤ ، ( 07 - 27 ) 77 ( 70 Y . 6 14 6 14 6 10 4 VE 4 74 عزير ٨٣ عبد الملك المعافري ( جد المنصور ) العُشي ( من الشعراء ) ١٩٧ ، Y . 1 عيد الملك بن مسلمة ٥٢ ٪ ابن العطار اليابسي ، أبو بكر عيد الملك المظفر بن المنصور • • • ( TY4 - PY7 ) ١٥، ٥١، ٧٧، ٧٢، ٧٤، عطية (والدجرير) عفراء ٢٢٩ عفراء بنت مالك العذري ٢١٩ ، ابن عبدون ٤٤ عبد يغوث بن وقاص الحارثي ٣٨ ٢٢٠ 217

عقيل (أحد نديمي جذيمة ) ١٩٤ | عمارة الصقلبي ٣٤ عقيل بن أبي طالب ٢٢٥ | عمر بن الخطاب ٢٢٠ أبو عمر الزاهد ٣٢ علقمة الفحل ١٤٠ عمران ( في شعر ) ١١٩ علقمة بن علاثة ٢٠١ عمرو القنا ٣٥١ على ( غلام ) ١٠٣ على بن أبي الرجال " ٢٦٠ . ٢٢٢ | عدرو بن العاص ٢٢٦ على بن أبي طالب ٢١٨ ، ٢٢٠ ، | عمرو بن معديكرب 174 770 علي بن الجهم ٢٩٦، ١٩٧ ، ٣٩ عمرو بن كلثوم ٢٠٠، ١١٩ ابن العميد ٢٥٢ ، ٢٧٣ عنترة العبسي ۵۳ ، ۱۹۷ ، عنترة العبسي ۵۳ ، ۱۹۷ ، على بن العباس الايادي ۱۹۸ ، ابن عياش الوزير ٢٧ على بن عبد الغني الحصري ، انظر : | ابن عياش اليهودي ٢٥٣ الحصري الكقيف ابن عياض ٢٨٣ علي بن القاسم بن عشرة 🛚 🕶 عیسی ( بن مریم ) ۱۸۹ ، علي بن مجاهد العامري ٨٩ ، 414 : 710 ۲۲۳ ، ۲۲۹ ، ۲۲۷ ، ۲۲۳ ، عيسى بن سعيد بن القطاع 701 : 407 . YTA علي بن وداعة ، أبو الحسن ٣٠ ، | ابن عيسى القرطبي ، أبو زيد 14. 0 5 - غ -ابن عمار ، أبو بكر ٤٣ ، إغالب ( مولى الناصر ) ٦٣ ،

30 : 78

771 · 77 · 777 · 74A

الفكيك البغدادي ، أبو الحسن غالب بن صعصمة ٢٠٣ ( MYE - 47A ) غانم بن وليد المخزومي ٢٥٢ غرسية بن شانجة ٣٥، ٣٥ غرسية بن فرذلند ١٦٠ أبو الغزور (؟) الأعرابي ١٢ ابن القابلة السبى ( أبو محمد ) الغريض المغنى ٢٧  $(\Upsilon \Lambda \Upsilon - \Upsilon \Lambda \cdot) \Upsilon \Lambda \Upsilon$ غيلان ، انظر : ذو الرمة قابوس بن وشمكير ٢٥٢ القادر يحيى بن ذي النون ١٢٧ ، ـ ن ـ ٨٧١ ، ١٤٧ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، 101 : 301 : 001 : 701 : فاتن ( فتى المنصور ) ٣٤ 6 171 6 104 6 10A 6 10Y فائق الفّي ٨٥ 174 : 174 : 174 : 174 الفتح بن المعتمد ٣٢٧٨ القارظان ١٩٣ أبو فراس الحمدائي ١٩٨ ،٢٠٩ أم القاسم ( في شعر ) 4٨ فرتنی ۲۷۲ ابن قاضي ميلة ٣٥٦ ابن الفرج ، أبو سعيد ١٤٥ ، القالي ، أبو على البغدادي ١٥،٩ 107 : 101 القائم الخليفة العباسي ٨٨ ، ٨٨ ابن الفرج ، أبو عامر ١٣٠ القراطيسي الكوفي ١٢١ فرذلند ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٦٦ قريط بن أنيف العنبري ١٩٠ الفرزدق ۳۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۱۹۷ ، آبن قزمان ، أبو مروان ۱۹۳ قس بن ساعدة الايادي ٢٦٤ 777

فرعون ۲۵۱

القسطلي ، انظر : ابن دراج

ابن القطاع ، انظر : عيسى بن القعيني ، أبو حفص ٣٠٨ ، | ابن اللبانة ، أبو بكر الداني ٢١٧ \*14. 414 . 41. القلمندر ۲۵۷ -

قيس الأخيلية (؟) ٣١٠ القيسان ١٩٤ ، ٢٠٤ قیصر ۲۷۰ ، ۳۳۳

- 4 -

کاتب بکر ۳۷۰ كافور الأخشيدي ٥٠ کثیر عزة ۱۹۷ ، ۲۷٤ ابن کثیر ۱۱۸ کسری ۲۷۰ ، ۳۳۳ ، ۳۳۲ كسرى أنو شروان ١٢٧ أمالك (أحد نديمي جذيمة) ١٩٤

کشاجم ۱۰۸ ، ۱۹۸ ، ۲۰۸ مالك بن أنس ۲۸۰ كعب بن مامة الإيادي ٤٢ ، المأمون العباسي ٢٤ 110 6 117 الكك البغدادي ٢٨

الكندي ، انظر : امرؤ القيس

لبنی (نی شعر) ۲۷۸ البني (صاحبة ابن ذريح) ١٩٤ ابن لبون ١٤٥ لبيد بن ربيعة ١٨٤ ، ١٩٧ ، 444 ° 144

\_ 4 \_

لقمان بن عاد ٢٦٤ ابن لنكك البصري ٢٩٣ ليلي الأخيلية ٢٠١ ليلي العامرية ١٩٤

لقمان الحكيم ٣٥١

المأمون بن ذي النون ٢٤، ٢٤،

. 177 . 117 . 4. . 79

· 140 · 148 : 144 · 144

۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۶۱ ، ۱۶۵ ، ۱۶۰ ، صاحب الخمس . ماحب الخمس . ١٤٥ ، ۱۶۱ ، ۱۶۰ ، ۱۶۷ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٦٠ ، ١٧٠ ، الكبير ۱۲ مد بن اسماعیل ۲۹ ، ۲۹۷ ، ۲۹۰ محمد بن اسماعیل ۲۳ ، ۲۰ محمد بن أفلح ۲۳ المتنبي ، أبو الطیب ۲۰ ، ۱٤ محمد بن أفلح ۲۳ ، ۲۶ ، ۳۷ ، ۱۲۹ ، امحمد بن زریق ١٩٨ ، ٢١٠ ، ٢١٧ ، ٢٧٤ . المحمد بن زكى الأشبوني ٥٠ عمد بن طغج ٥٠ ، ٢٩٥ المتوكل بن الأفطس ١٥٧ ، مجمد بن عبد الرحمن (الأمير ١٤٢ ، ١٦١ ، ١٦١ الأموي ) ١٤٢ عمد بن عبد الملك الزيات ، انظر: ابن المثني ، أبو الحسين ١٢٣ ابن مثنی ، أبو المطرف ۱٤٠ ، ابن الزيات الوزير عمد بن عبد الواحد البغدادي ، Y7V " 189 " 1EA مجاهد العامري (أبو الجيش) ١١، أبو الفضل (٨٧ – ١١٩) 770 ( ) 077 اعمد بن سلمة ٩٦ ، ٧٢ مجنون بني عامر ٣١ اعمد بن وضاح ٧٥ ابن محقور ۱٤٥ ، ١٤٦ محمد بن يحيى بن عامر المرابطي المحلق ٢٠١ محمد بن يحيى بن عامر المرابطي المحلق ٢٠١ محمد (الرسول) ١٧٣ ، ابن المذلق ٢٠١ مرة بن محكان السعدي 44 784 6 Y.1 6 1AY محمد السقاء (والد الأمين) ٢٣٩ مروان بن أبي حفصة 4.5 محمد بن ابراهيم الصقلي صاحب مروان بن الحكم 128 الخمس ، انظر : ابن الشامي | ابو مزید ۱۲

المسيح ، انظر : عيسي بن مريم أم معبد ٢٠٢٪ المعتز العباسي ٢٩٢ ابن المشاط ١٥٤ المصحفي (جعفر بن عثمان) ٥٨ | ابن المعتز ٢٠٧، ١٩٨، ٢٠٧، Y44 ( Y74 | . 78 . 78 . 77 . 7 . 04 ٥٠ ، ١٦ ، ١٧ ، ٨٠ . ١٩ ، المعتصم العباسي ٣١ ، ٣٩ المعتضد عباد ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، مصعب بن الزبير ، ٣٨ . 474 . 477 . 471 . 14 مصعب بن محمد ، انظر : أبو 440 الغرب الصقلي المعتمد بن عباد ١٠٦ ، ١٦٦ ، المضراس بن ذي النون ١٤٧ , TYY , TYY , TIT , TI أبو المطرف الشعبي (عبد الرحمن . T.T . T.Y . T.Y . TAX ابن قاسسم) ۲۸۱، ۲۷۹ . 44. . 4.0 . 4.0 . 4.8 YAY : YAY CHEM & HME & MAE & MAM المظفر ، انظر : باديس بن حبوس 434 . 444 . 454 . 454 . المظفر بن أبي عامر ١٥٧ TY7 : TYT : T74 المظفر بن المنصور ، انظر : عبد المعري . أحمد بن سليمان ٨٨ ، المك المظفر . YO4 . YET . YTY . 4. المظفر بن الأفطس ١٤٧ - ١٩٣ POY : 0PY : XTY : 307 معاوية بن أبي سفيان ١٨٦ ، ٢٢٠ المعز بن باديس ٨١ ، ٨٨ ، 771 40 . 14 معبد المغني ۲۷ معز الدولة المرداسي ٠ ٨٨ معبد بن الصمة (أخو دريد) ۲۰۲

EIV

معز الدولة (بن على بن مجاهد ) . 44 . 44 . 47 . 41 YTY . 27 . 20 . 21 . 77 . 70 معز الدولة اينالمظفر ، انظر : - 07) . 01 . EA . EV المقتدر بن هود AE : AT : A1 . A+ ( VA المغامي ١٦٨ منندس بن غندشلب ۸٤ ابن مغیث ۱۹۳ المغيرة بن الناصر ٧٠ ، ٥٨ ، المهدي بن عبد الجبار ٧٨ مهلهل بن ربيعة ٣٦٩ مفرج العامري ٥١ ـ ٥١ موسى (الكليم) ١٧٩، ٢٨٧، 401 : 445 : 440 المقتدر بن هود ۲۶۳ ، ۲۶۰ . ۱۲۲، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۷۰، موسی بن نصیر 07 مؤمل ۱۵۳ YYY : YYY : YYY مؤمن بن سعيد ٢٣ ابن المقدم ٣٦٦ الملك الضليل ، انظر : امرؤ القيس مية (صاحبة ذي الرمة) ١٩٧، YY : Y14 منشا بن ابراهیم ۹۳ ميسور الصقلبي ٣٤ المنذر اللخمي ٢٦٢ ميمون بن قيس الأعشى ٢٠١ منصور الفقيه ٣٥٢ المنصور الصغير (حفيد اين أبي عامر) ۲۱۸ المنصور الكبير (محمد بن أبي عامر) النابغة الجعدي ٧٠٠ ٨ ، ٩ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٧ ؛ النابغة الله بياني ٢٠٠ ، ٣٠٣، 

الناصر الأموي ، عبدالرحمن ٥٧ / ١٩٨ ، ٢١٠ ، ٢١٨ ، ٢٣٠ هدبة بن الخشرم ٣٨ 77**7** : 7A أبو هريرة ١٨٧ ، ١٨٨ نجم الوصيف ٣٤ هشام ( ابن أخي المصحفي ) ٦٦ أبو النجم العجلي ١٧٨ النحلي ، أبو الوليد ٣٦٨ اهشام بن الحكم ٥٥ ، ٥٥ ، 74 . 7 . 64 . 64 . 67 نسيم (غلام البحتري) ۲۰ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۷۷ ، 14. 14: 14 نصیب ۲۰۶ ، ۲۰۶ نعبم ( في شعر) ٢٩٠ MON LIA النعمان بن المنذر ۲۲۲ النوابغ (من الشعراء) ١٩٧ أبو نواس (الحسن بن هانيء) الوأواء الدمشقي ٢٩٠ ۱۹۸ ، ۲۰۰ ، ۲۱۲ ، ۲۸۷ ، الواساني ۹۱ واضح الفتي العامري ١٤٧، ٨٤ TO1 : TO+ : TYY وليد بن عبد الوارث البقري ٣٦٦ نوح ۲۷۰، ۱۹۴، ۲۷۰ ابن وهب ۳۵ ابن و هبون ، عبد الجليل ١٠٩، TAY : FET : FAT هاروت ۲۵۷ - ي -هارون (غلام) ۲۵۷ يحيى (حفيد المأمون بن ذيالنون) هامان ۱۳۳ ابن هانيء الأندلسي ٩٩ ،

انطر: القادر بالله

يحيى بن الزيتوني ، أبو زكريا يوسف بن علي ٩٨١ ، ٩٨٦ ( ٣٧٤ – ٣٧٤ ) ابن يحيى ، أبو الحسن ٣٣٦ يوسف بن هارون الرمادي ، انظر :

یحیی بن بانو ۳۹۷ یوسف ۱۹۱ یوسف ۱۹۱ یوسف بن بانو ۳۹۷، ۲۷۳ یوسف (النبي ) ۳۵۲، ۲۷۳ یحیی بن خالد البرمکي ۱۲ یوسف بن تاشفین ۱۹۹ يزيد بن الصعق ٥٥، ٥٥ الرمادي يعقوب (النبي) ٣٥٢ يوشع ٢١٦ يعقوب الكندي الفيلسوف ٣٧

## ٢ ـ فهرس الأماكن

الأندلس ٧ ، ٨ ، ١٠ ، ٤ ، 10 . 00 . 70 . 90 . 37 . آلة (نير) ٦٢٠ . AY . A1 . Y4 . YA . 70 أبو قبيس ١٧٠ : Y44 : Y47 : 1VY . 1V+ الأبلق الفرد ١٨٣ 477 : 477 . XXY : FFY : أثينيا ١٨٨ : 777 : 737 . 757 : 777 أرملاط ۲۷ ۳٦٤ ، ٣٧٤ ، ٣٧٦ ( وانظر اسبیجاب ۱۲۵ أيضاً : الجزيرة ) ایوان کسری ۳۳۶ (شبیلیة ۲۰ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ) ا 1 1 3 737 3 757 3 757 3 ۱۸۱ ، ۱۵۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۰ ، ۱۳۲۳ ، ۱۸۹ ، ۱۳۷۳ ، ۱۳۳۹ البحر المحيط ۲۳۲ برشلونة ٨٤ أغمات ۳۲۶ ، ۳۷۹ افريقية ٨١ ، ٨٨ ، ١٢٣ ، أ بطليوس ا بطیاس ۳۷۰ اقلیش ۱٤۲ بغداد (مدينة السلام) ۸۸، ۸۸ المرت ٢٢٦ . ٢٨٠

الحامة (حصن) ٦٢ حجر ۲۲۰ ، ۳۲۹ حزوی ۲۱۹ ، ۲۲۰ حلب ۸۸ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ حمص الغرب (اشبيلية) ١٢٠ ثبير ٣٧٤ 177 : 477 : 377 : 777: الثغر الجوني ٦٢ ٣٦٩ . (وانظر أيضاً:اشبيلية ) - ラ -حمص الشام ٣٦٢ جرجان ۲۱۲ ، ۲۲۲ الحنیات ۲۲۱ . ۲۷۸ الجزائر الشرقية ٢٦٠ حومل ٢٦٠ الجزيرة (الأندلس) ١٦٦،٨. ۳۱۸ ، ۱۲۹ ، ۱۲۸ ، ۱۹۷ الجزيرة (صقلية) ۲۹۳ خفان ۱۱۹ (وانظر أيضاً: صقلية) جلق (الأندلس) ٣٦٢ دار الخدمة ۲٤١ جلق (الشام) ۳۹۲ جليقية ٢٠، ٧٧ . ٧٠ . دار اللذة ٢٤٣ ، ١٤٤ دارین ۳۱۱ 177 الجمل (يوم) ۲۱۸ دانیة ۸۹ ، ۲۵۰ ، ۲۹۳ ، TV7 : Y7V . Y70 . Y71

جبرون ۹۱

دجلة ۱۰۹ ، ۳۷۳ زرود 441 زمزم ۲۰۸۸ دکول ۳۹۶ دمشق ۹۱ الزهراء ٦٦، ٦٨ ۸ - ۷۸ مسبتة ۸۱۱ الدهناء ۲۱۹ ، ۲۲۰ دير عما ۲۷ ' السبيبة ١١١ سجلماسة ٣٦٧ ذات البین ۲۲۰ فو سلم ۱۱۷ ، ۲۲ ، ۳۳۵ سلا ۲۰ ، ۲۲۵ فو سلم ۲۲۵ ، ۲۳۵ سلا ۲۰۵ سوسة ۸۹ ، ۱۲۳ ، ۲۲۷ سويقة بن أبي سفيان ٢٣٩ الرصافة ٦٦ ر ضوی ۱۹، ۲۹۰، ۲۹۰ – ش – الرها ۱۸۳ الشاذياخ ، ٤ روطة (؟) ۲۳۳ الشام ۷، ۲۰، ۱۸٤، ۳۹۸ رية (كورة) ، ۲۰، ۲۰۰ شامة ۱۹٤ ٢٨٣ . (وانظر أيضاً : مالقة ) الشحر ١٣٢ الشرق . انظر : المشرق - ز - | شرق<sup>ه</sup> الأندلس ۲۸۰ الزاب ۲۰۹ ، ۲۱۱ شقورة ٣٠٦ الزاهرة ١٥، ٢١ ، ٤٧ أشلطيش ٥٥ شیمتور ۱۹۳ 10 , 40

(العدوة ١٣٧ العدوة القصوى ٦٠ صبرة ۲۲۸ ، ۲۲۱ ، ۲۷۸ العذيب 114 صفین ۲۲۰ ، ۳۱۱ العراق صقلیة ٥٥، ٢٩١، ٢٩٦، ٣٢٦ (وانظر أيضاً : الجزيرة) عسفان 44. العقيق 477 عكاظ طرابلس الغرب ٨٩ 410 طرسوس ۱۲۶ - غ -طيزناباذ ٢٧ الغرب ١٠١ (وانظرأيضاً:المغرب) طفيل ١٩٤ طليطلة ٧٣، ٨٩، ١٤٢، أغرناطة ١٢٥ ۱۱۷ ، ۱۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۶۷ ) غلیسیة ٨٤ 177 : 17 : 10A : 10Y \_ ن \_ . 177 . 170 . 171 . 177 111 فارس 400 : 17V 471 غاس طنجة ٢٤٦ ، ٢٨٣ الفرات ۳۸ الطور ۱۷۹ طيبة ٢٨٠ (وانظر أيضاً المدينة، الحيفاء 114 " - ق -یترب) قرطية ١٦،٩، ٣٤، ٣٤،

۲۲، ۷۲، ۷۲، ۷۷، ۷۷، کونکه (قونکه) 431 3 ٥٨ ، ٦٨ ، ١٤١ ، ١٥٢ ، ١٥١ ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۲۳۲ ، ۲۳۸ ، المونه ۱۹۵ م المطينية ۲۸۰ القسطنطينية ٨٦٠ قشتیلة ۲۹، ۱۹۳، ۸٤، ۱۹۳، قطربل ۲۷ ، ۲۱۸ مالقة ١٤٤ ، ٢٥٧ ، ٢٧٩ ، قلعة رباح ٦٢ **YEE : YAY : YA! . YA** قلمريه ٤٨ (وانظر أيضاً : رية ) قونکه : انظر : کونکه مدينة سالم ٤٥، ٦٣، ٧٤، **797** 17 : 18 : VO مدينة السلام . انظر : بغداد المربد ۱۲۳ ، ۱۲۴ مرسية ۲۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۳۰ ، كاظمة ١٠٩ ۳۹۹ مسجد قرطبة الجامع ۱۹۹. کیکب ۳۳۲ الكعبة ١٨٢ کلواذی ۲۷ YEO : YEE : YM4 مشرف ۲۱۹ الكوفة ١٩٣

المشرق ۲۰، ۲۳ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۹ ، ۱۸۳ ، الحدمان ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، مصر ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۴۰ ، ۱۶۱ ، ۱۳۵۲ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ 77 : PAY : YAY : 117 معرة النعمان ۸۸ وادي اشبيلية ۱۸۱ معرة النعمان ۸۸ وادي اشبيلية ۱۸۱ معرة ۱۸۱ وبلة ۱۵۱ معرة ۳۰۶ المغرب الأقصى ٣٦١ ، ٣٦١ المكرم (مجلس) ، ١٢٧ ، ١٣٢ ، یابرة (یا بورة ) ۳۲ منعج ۲۲۰ المنية المصورة (؟) ١٦٤ يبرين ٣١١ المهدية ٢٢٧ ، ٢٢٧ يثرب ١٩٧ (وانظر أيضاً : - ن - المدينة ، طيبة )

با - ن - المدينة ، طيبة )

النيل ١٨١ ، ١٨٢

# ٣ ــ فهرس للطوائف والقبائل والأمم

- 1 
۲۰۰ ( ۱۹۷ من تغلب ۱۹۰ ( ۱۹۰ من المفرنجة ۱۹۰ من ۱۹۰ من ۱۹۰ من المفرية ۱۹۰ من ۱۹۰ من ۱۹۰ من ۱۹۰ من المفرية ۱۹۰ من ۱۹۰

ا جدیس ۱۵۷

ایاد ۲۶۷

البرابرة العدويون ۱۸۱ بنو حام ۲۰۱ بنو حام ۲۰۱ بنو حام ۲۰۱ بنو جهور ۲۰۳ ، ۲۰۳ بنو جهور ۲۰۳ ، ۲۰۳ بنو حام ۲۰۱ ، ۲۰۳ بنو حام ۲۰۰ ، ۲۰۰ بنو حام ۲۰۰ بنو ۲۰ بنو إبنو الحديدي ١٥٥ البغداديون ١٧

اليروم ٢٠ ، ٨٦ ، ٢٦٠ ، بنو الحسحاس ۲۷۵ ينو حماد ٢٦٥ ينو رياح ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٣٤٨ حمير ١٨٥ **–** ز – ーさー الخفافون ١٣٧ بنو زرارة ۱۹۷ زغبة ۲۳۷ ، ۲۳۷ خولان ۳۳۲ سعد ۲۳۷ الدائرة ٢٤١ الدولة الجهورية ٢٣٨ ، ٢٣٩ سعد العشيرة ١٩١ سلول ۱۸۶ الدولة العامرية ٧٠ ، ٧٨ ، ١٤٢ سليم ٥٢ ، ١٥ الدولة المظفرية ١٧٧ بنو سهل ۲۲۹ الديلم ٢١ السودان ۲۸ ، ۵۷ ، ۷۷ ، ۲۳۷ \_ **i** \_ السودان الرقاصة ٧٤ بنو ذي النون ١٤٢ ـــ ش ـــ بنو الشامى ٣١٨ ربيعة ٣٠ ، ١٩١ الصقلب (الصقالبة) ١١، ربيعة الفرس ٨ الرقاصة ٢١٤ 179 . 41 . 71 . 72"

.

```
۸Y
                      111
  بنو طاهر (الأندلسيون) ٣٦٠ غسان ٢٠١
الطراثفيون ٤١
ملوك الطوائف ١٥٨ ، ١٦٥ ،
                                                · 727 · 181 · 18• · 177
         فزارة ۵۳ ، ۱۹۷
                                                              778 6 777
                                                                    – ع –
عاد ۲۷۰
عاد ۲۷۰ ، ۲۳۱ بنو قرة ۲۳۰ ، ۲۳۷ بنو قرة ۱۹۱ ، ۲۳۱ بنو عامر (القبيلة) ۲۹۱ ، ۳۱۱ قريش ۱۹۱ ، ۱۹۱ بنو عباد ۲۹۲ ، ۳۱۱ تقيس ۲۹۱ ، ۱۲۲ قيس ۲۷۱ تا عباسية ۲۱۰ ، ۲۱۰ تو عبس ۲۹۰ بنو عبس ۲۹۰ تا عثمان (المصحف، ن) ۲۹ تو عبال عثمان (المصحف، ن)
                                  العباسية العباسية بنو عبس ٣٦ كندة العجم ٢٩ ، ٢٩ كندة العجم ٢٩ ، ٢٩ العجم العدنانية ٣٠ العدنانية ٣٠ العرب ٢٠ ، ٢٠ ، ٣٣ ، ٣٠ ، ٢٠٠ عكل ١٨٦
    مالك بن حنظلة ٢٠٣
                                                                  ينو العنبر ١٩٠
```

المحدثون (من الشعراء) ۱۹۱۱، ۱۹۰۳ م. ۱۹۰۳ م. ۱۹۰۳ م. ۱۹۰۳ المخضرمون ۱۹۰۳ م. ۱۹۰۳ المخضرمون ۱۹۰۹ م. ۱۹۰۹ المرابطون ۱۹۰۹ ماهدیل ۱۹۰۷ ماهدیل ۱۹۰۷ ماهدیل ۱۹۰۷ ماهدیل ۱۹۰۷ م. ۱۹۰۱ م. ۱۹۰۱ م. ۱۹۰۹ م. ۱۹۰۱ 122 117 المصريون ١٢١ - و - و - مضر ١٨٥ ، ١٩١ ، ٣٠٣ واثل ١٨٣ ، ٢٠٩ بنو مناد ٢٠٩ ، ٣٠٣ بنو وهب ٢٢٣ المولدون (من الشعراء) ٣٠٣ بنو وهب ٢٢٣ 

### ٤ - فهرس الكتب المذكورة في المن

إ - أبكار الأفكار لابن شرف القيرواني ١٧١ ، ١٧٧ ، ١٧٩
 ٢ - الاستظهار والمغالبة على من أنكر فضل الصقالبة لحبيب الصقلبي ٣٤
 ٣ - أعلام الكلام لابن شرف القيرواني ١٧١ ، ١٧٩
 ٤ - ألف غلام للثعالى ٩٩

ء – الف علام للتعالبي ٢٩ ٥ – الانجيل ١٨٤

٣ -- الدالية (قصيدة) لابن الجهم ٢٦٠
 ٧ -- رسالة للمرادي في الرد على البقري ٣٦٦
 ٨ -- الرصافية (قصيدة) لابن الجهم ٢٠٦
 ٩ -- سهم الشهم (قصيدة) للحصري ٢٥٠

٩ — سهم الشهم (قصیدة) للحصري
 ١٠ — الفصوص لصاعد البغدادي
 ١١ — قراضة الذهب لابن رشیق
 ١٢ — كتاب سیبویه
 ١٤ — المعلقات
 ١٠٠ — المعلقات

١٤ -- مكفرات ابن عبد ربه
 ١٥ -- النكت للصغاني (كتاب وهمي)
 ١٦ -- النوادر لأ بي على القالي

١٧ ـــ النوادر لا بي علي الفالي ١٥ . ١٧

# ه ـ فهرس القوافي

#### \_\_ 1 \_\_

| <b>74</b> 7 | التهامي            | الكامل      | سماءا    |
|-------------|--------------------|-------------|----------|
| *14         | این شرف            | الطويل      | وفيفاءُ  |
| 117         | حسان               | الوافر      | لحاء     |
| 191         | البحتري            | الكامل      | الأعداء  |
| <b>444</b>  | ابن العطار اليابسي | الكامل      | 27.      |
| 401         | الحصري الكفيف      | مجزوء الرمل | الحطاء   |
| 111         | ابن حلزة           | الخفيف      | ضوضاء    |
| 174         | الحمري الكفيف      | الكامل      | بالإيماء |
|             | <i>ب</i> ۔         | _           |          |

|     | <u> </u>           | •        |         |
|-----|--------------------|----------|---------|
| **4 | ابن حمدیس          | المتقارب | لهب     |
| 444 | ابن حمديس          | الطويل   | ور کابا |
| 444 | أبو نواس           |          | كوكبا   |
| 117 | أبو الفضل البغدادي | البسيط   | شريا    |
| 477 | ابن العطار اليابسي | Œ        | لهبا    |
| 404 | منصور الفقيه       | α        | خربـَه  |
| 482 | ابن و هبون         | الوافر   | الذنوبا |

| <b>70</b> A | الحكيم المصري      | الوافر        | العجيبا       |
|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| 444         | ابن حمديس          | الوافر        | اليبابا       |
| 707         | ابن هانيء الأنداسي | الكامل        | تصابي         |
| 191         | ابن الرومي         | السيريع       | أنجبا         |
| ***         | الحصري الكفيف      | الخفيف        | قضيبا         |
| 741         | _                  | المجتث        | قلبا          |
| 4.          | المعري             | الطويل        | وأدرب         |
| 4.          | المعري             | »             | وتشر <i>ب</i> |
| 1.1         | ابو الفضل البغدادي | n             | غوب           |
| <b>**</b> V | عبيد الله بن طاهر  | y             | لماز ب        |
| 4.4         | المتنبي            | »             | ذهاب          |
| 171         | أيو تمام           | البسيط        | سلب           |
| * • V       | سعيد بن حميد       | ď             | ويرتكب        |
| 114         | أبو الفضل البغدادي | ď             | مصلوب         |
| 404         | الحصري الكفيف      | مخلع البسيط - | غريب          |
| <b>70</b> 1 | الحكيم المصري      | مخلع البسيط   | والجيوب       |
| 14          | أبو تمام           | الكامل        | المركب        |
| 79          | المصحفي            | ))            | يتقلب         |
| **          | البحتري            | <b>»</b>      | يسلبوا        |
| 444         | ا بن حمدیس         | ))            | أشرب          |
| 781         | ابن حمديس          | »             | الغيهب        |
| ***         | الحصري الكفيف      | المجتث        | ربگه          |
|             |                    |               |               |

| 14    | صاعد               | المتقارب         | والكوكب |
|-------|--------------------|------------------|---------|
| 455   | الحكيم المصري      | المتقار <i>ب</i> | صواب    |
| 777   | ابن حمديس          | الطويل           | فحارب   |
| 14.   | أبو الأسود الدؤلي  | n                | بلبيب   |
| 401   | أبو نواس           | »                | بنصيب   |
| 404   | _                  | v                | قلوب    |
| 1 * ^ | كشاجم              | v                | حرب     |
| 440   | البحتري            | Ŋ                | الصب    |
| 720   | 2000               | ))               | باللب   |
| 710   | ابن شرف            | »                | مكروب   |
| 440   | ابن شرف            | البسيط           | عرقوب   |
| 774   | _                  | »                | الكذب   |
| *     | البستي             | »                | والحرب  |
| 4.0   | أبو العرب الصقلي   | »                | والأدب  |
| 404   | الحكيم المصري      | 'n               | العرب   |
| 110   | أبو الفضل البغدادي | الوافر           | الثياب  |
| 4.0   | أبو العرب الصقلي   | n                | والطلاب |
| **    | الحصري الكفيف      | **               | الغريب  |
| 47    | أبو الفضل البغدادي | الكامل           | حجاب    |
| 1.4   | country            | 1)               | تغرب    |
| 441   | ابن حمديس          | <b>»</b>         | المطلب  |
| 707   | أبو بكر الخالدي    | N                | بخضابه  |
|       |                    |                  |         |

| 789 | _                  | مجزوء الكامل | المثاب  |
|-----|--------------------|--------------|---------|
| 409 | الحكيم المصري      | الرمل        | بطبيب   |
| 111 | أبو الفضل البغدادي | السريع       | هي      |
| 491 | ****               | ))           | بالصاحب |
| 71  | صاعد               | المنسرح      | بالكتب  |
| 44. | ابن حمديس          | Ŋ            | تعذبها  |
| ۲.  | -                  | الخفيف       | عتابي   |
| 444 | ابن صارة           | الخفيف       | بحباب   |
| 414 |                    | الخفيف       | والكروب |
| 777 | ابن شرف            | المجتث       | المجيب  |
| 4^  |                    | المتقارب     | مصاب    |
| 444 | الحصري الكفيف      | »            | الكاذب  |
| 717 | ابن الرومي         | ))           | انيابها |

#### . ...

| 44          | تميم بن جميل     | الطويل        | أتلفت    |
|-------------|------------------|---------------|----------|
| ***         | الحصري الكفيف    | البسيط        | ماتوا    |
| 747         | الحلواني         | الكامل        | زفراته   |
| <b>V•</b>   | المصحفي          | الكامل المرفل | مت       |
| Y74         | الحصري الكفيف    | مجزوء الرمل   | المكرمات |
| <b>*</b> ** | مرة بن محكان     | الطويل        | اشمعلت   |
| YOY         | أبو بكر الخولاني | الخفيف        | الثقات   |

| **  | ابن شرف أو ابن رشيق | الكامل       | حديث    |
|-----|---------------------|--------------|---------|
| 729 | الحصري الكفيف       | مخلع البسيط  | خبيث    |
|     |                     |              |         |
|     | - ج -               |              |         |
| 40  | أبو الفضل البغدادي  | الكامل       | مضرجا   |
| *17 | الناهي              | السريع       | والزيجا |
| 474 | الحصري الكفيف       | مجزوء الوافر | الفرجُ  |
| 44. |                     | السريع       | عالج    |
| 1.4 | أبو الفضل البغدادي  | الكامل       | الديباج |
| 777 | patients            | المنسرح      | المهج   |
|     |                     |              |         |
|     | - 3 -               | •            |         |
| 444 | ابن حمدیس           | الرجز        | الفرح   |
| 444 | ابن حمدیس           | السريع       | المراح  |
| 448 | ابن حمديس           | الطويل       | صحا     |
| AFY | الحصري الكفيف       | الوافر       | فلاحا   |
| ٣٣٨ | المعري              | الوافر       | جريحا   |
| 747 | ابن شرف             | الطويل       | جراح    |
| 454 | الحكيم المصري       | الطويل       | ينوح    |
| 441 | الحصري الكفيف       | المديد       | نازحه   |
| 414 | الحكيم المصري       | الوافر       | الصلاح  |
|     |                     |              |         |

| 440 | الحصري الكفيف | الوافر        | تنوح             |
|-----|---------------|---------------|------------------|
| 44  | ابن الرومي    | البسيط        | تلويح            |
| ٤٥  | صاعد          | الوافر        | الرماح           |
| 44  | سجويو         | الوافر الوافر | مراحي            |
| 711 | -             | الوافر        | الرياح<br>الرياح |
| 704 | المعري        | المجتث        | براح             |
| 704 | الحصري الكفيف | المجتث        | بطاح             |

#### - خ -

| <b>TV</b> 0 | الحصري الكفيف | مجزوء الخفيف | أخ |
|-------------|---------------|--------------|----|
|             | . +3          | 55.          | ے۔ |

#### **>** -

| YIA   | ابن هانيء الأندلسي | الرمل         | <b>فح</b> سك   |
|-------|--------------------|---------------|----------------|
| 1 - 4 | أبو الفضل البغدادي | الطويل        | اعجذ           |
| 444   | العباس بن الأحنف   | البسيط        | أبدا           |
| 747   | ابن الزبير أو غيره | الوافر        | سودا           |
| 774   | الحصري الكفيف      | الكامل        | زادا           |
| 404   | الحكيم المصري      | السريع        | والصدا         |
| 440   | الحلواني           | الخفيف        | شديدا          |
| **1   | الفكيك             | الطويل        | رع <b>ود</b> ً |
| 772   | ·                  | الطويل        | بد             |
| YAA   | الحلواني           | مخلع البسيط · | السواد         |

| Y • A     | الفرز <b>دق</b>    | الواذر       | العبيدأ |
|-----------|--------------------|--------------|---------|
| 1.7       | السلامي            | الوافر       | تقاد    |
| 400       | الحكيم المصري      | الكامل       | المورد  |
| 444       | ابن حمديس          | الكامل       | عوده    |
| 777       | أبو بكر المرادي    | مجزوء الكامل | الوليد  |
| 414       | ابن الصباغ الصقلي  | الرجز        | قمد     |
| <b>77</b> | الفكيك             | المتقارب     | الهدهد  |
| 145       | الخبز أرزي         | المتقارب     | تجحدوا  |
| 444       | التهامي            | الطويل       | و تغتدي |
| 790       | عدي بن زيد         | u            | مقتل    |
| 448       | أبو تمام           | u            | حامد    |
| 47        | الفرزدق            | "            | شاهد    |
| ١٣        |                    | C            | القد"   |
| 18        | المتنبي            | <b>«</b>     | القد    |
| ١         | ابن أبي سمرة       | α            | صدها    |
| 444       | الحلواني           | المديد       | جلدي    |
| 177       | ابن رشیق           | البسيط       | ومعتضد  |
| ١٠٤       | أبو الفضل البغدادي | (            | الخادي  |
| 7.47      | ابن القابلة السبتي | مخلع البسيط  | اعتقادي |
| 144       | -                  | مخلع البسيط  | فؤادي   |
| 40.       | المتنبي            | الوافر       | مرادي   |
| 414       | _                  | U            | إياد    |
|           |                    |              |         |

| 747        | الحصري الكفيف      | الوافر      | الحداد           |
|------------|--------------------|-------------|------------------|
| 141 (      | صاحب العلوي ١٥٦    | 6           | بعيد             |
| ٣٧٠        | أبو الحسن اللحام   | الكامل      | كالجلمد          |
| 777        | أبو "ممام          | £.          | المولود          |
| 40         | صاعد البغدادي      | α           | صاعد             |
| 1          | الصنوبري .         | a           | قده              |
| 44.        | ابن حمديس          | ((          | صدها             |
| 404        | الحصري الكفيف      | مجزوء الرجز | بالأثمد          |
| 1          | أبو الفضل البغدادي | السريع      | عبده             |
| 414        | _                  | المنسرح     | ورد              |
| 211        | _                  | المتقارب    | قصده             |
| 177        | المعسري الكفيف     | المتدارك    | جلدي             |
|            | - i                | -           |                  |
| <b>Y</b> ٦ | اپڻ شهيد أبو مروان | المنسرح     | أذداذا           |
|            | د –                |             |                  |
| 44.        | كاتب بكر           | المتقارب    | اقشعر            |
| ٣٧٠        | الفكيك             | (           | البشر            |
| 450        | الحكيم المصري      | اليسيط      | البسر<br>أعذار ا |
|            |                    | •           | احدارا           |

الحكيم المصري 244

الحلواني

487

**11** 

الوافر

((

طارا

نهارا

|              |                    | ~           |          |
|--------------|--------------------|-------------|----------|
| 1.1          | أبو الفضل البغدادي | مجزوء الرمل | خمارا    |
| 741          | ابن شرف            | السريع      | امهارها  |
| 441          | الحصري الكفيف      | المنسرح     | محتضره   |
| <b>**</b> ** | النحلي             | . المجتث    | درًه     |
| **           | صاعد               | الطويل      | و قتير ُ |
| 444          | الحلواني           | u           | تسير     |
| 471          | المعتمد            | u           | قبور     |
| 47 5         | ابن حمديس          | ű           | تدور     |
| Y4.          | الحصري الكفيف      | "           | فيزدار   |
| 41           | المجنون            | u           | عمرو     |
| **           | أبو تمام           | a           | القفر    |
| ۳۸۱          | ابن القابلة السبتي | ((          | غبر      |
| **           | ابن شرف            | ((          | مسفر     |
| ۳۸۱          | ابن القابلة السبتي | a           | ينظر     |
| 445          | ابن شرف            | ((          | الضرائر  |
| 44           | العتابي            | البسيط      | تقصير    |
| 440          | الحلواني           | a           | القمر    |
| 444          | الحلواني           | ((          | والقمر   |
| 401          | ابن قاضي ميلة      | α           | الشجر    |
| 1.7          | ابن و هبون         | "           | فينهصر   |
| 4٧           | بشار               | الوافر      | قصار     |
|              |                    |             |          |

اأرمادي

17.

الكامل

فأدراها

| 40. | الحكيم المصري        | الكامل       | دارُ     |
|-----|----------------------|--------------|----------|
| 790 | المتنبي              | 41           | أنصار    |
| 4.1 | أشجع السلمي          | á            | حذار     |
| ٤٨  | · ابو مروان الجزيري  | a            | وتحار    |
| 44  | منصور الفقيه أو غيره | ((           | كبير     |
| *14 | ~                    | ē            | وأنزر    |
| 710 | ابن شرف              | مجز وء الرمل | بدر      |
| 700 | الحكيم المصري        | السريع       | الخاطر   |
| 14  |                      | الخفيف       | الأ سفار |
| 1.0 | أبو الفضل البغدادي   | الطويل       | والبدر   |
| **  | الحصري الكفيف        | 4            | الغضنفر  |
| ٣٣٢ | ابن حمديس            | (1           | مهصر     |
| 115 | أبو الفضل البغدادي   | (1           | الحوافر  |
| 114 | n n                  | a            | كثير     |
| 444 | ابن حمديس            | (1           | ضميره    |
| 4.4 | أبو العرب الصقلي     | البسيط       | خطر      |
| 40  | صاعد                 | (t           | معبار    |
| 114 | أبو الفضل البغدادي   | a            | الازاهير |
| 17. | الأعمى التطيلي       | ((           | قار      |
| 777 | ابن شرف              | (1           | العسر    |
| 777 | _                    | a            | الذكر    |
| 415 | القعيي               | ((           | القصر    |

| <b>79</b> A | ابن عمار            | البسيط        | والقمو   |
|-------------|---------------------|---------------|----------|
| 747         | المعري              | ))            | الخصر    |
| 454         | الحكيم المصري       | ))            | والخبر   |
| 441         | ابن حمديس           | »             | والخفر   |
| 24          | مؤمن بن سعید        | ))            | سقر      |
| 404         | _                   | الوافر        | وخير     |
| 44          | _                   | ))            | بخنبشار  |
| 111         |                     | ))            | السريو   |
| ٣٤٨         | التهامي             | الكامل        | الاصدار  |
| 707         | الحصري              | n             | والمعذور |
| 794         | ابن المعتز          | الكامل المرفل | الدهر    |
| 794         | ابن أبي طاهر        | مجزوء الكامل  | الغبار   |
| 174         | أبو النجم العجلي    | الرجز         | شعري     |
| 40          | الببغاء أبو الفرج   | Ŋ             | منقارها  |
| 177         | ابن شرف             | يجزوء الرجز   | بنارهم   |
| 450         | الحكيم المصري       | السريع        | والخاطر  |
| 40          | أبو البركات العلوي  | ))            | بمنقار   |
| 1.4         | أبو الفضل البغدادي  | 'n            | العطر    |
| 444         | الحلواني            | المنسرح       | الكبر    |
| 147         | الحكيم المصري       | n             | السحر    |
| 44          | المنصور بن أبي عامر | الخفيف        | أبكار .  |
| ۳.          | ابن شهيد أبو مروان  | Ŋ             | الحاري   |

| 7.47 | ابن و هبو ن        | المتقارب    | خعير     |
|------|--------------------|-------------|----------|
| 1.0  | أبو الفضل البغدادي | v           | اضطرار   |
|      | •                  |             |          |
|      | - j ·              | _           |          |
| 412  | ابن شرف            | الكامل      | فأوجز ا  |
| 440  | ابن شرف            | y           | عززا     |
|      |                    |             |          |
|      | س                  |             |          |
| Y0A  | الحصري الكفيف      | الوافر      | يسوسا    |
| 17   | _                  | المتقارب    | حر اسکها |
| 17   | صاعد               | ))          | نفاسها   |
| 404  | الحصري الكفيف      | ))          | وقابوسته |
| 41   | صاعد               | مجزوء الرمل | وجليس و  |
| 47   | أبو الفضل البغدادي | الطويل      | اللمس    |
| ۳.   | ابن شهيد أبو مروان | الكامل      | الكنس    |
| ٤٨   | أبو مروان الخزيري  | »           | النر جس  |
| **   | أبو تمام           | D           | اياس     |
| 440  | ابن الزيتوني       | n           | ماسه     |
| 114  | أبو الفضل البغدادي | السريع      | أجناس    |
| 1    | n n                | D           | نفسه     |
|      |                    |             |          |

#### \_ ص \_

| 17  | صاعد               | السريع   | الفصوص.   |
|-----|--------------------|----------|-----------|
| ١٦  | -                  | <b>)</b> | يغوص      |
| 110 | أبو الفضل البغدادي | الكامل   | و<br>منغص |
| 111 | ابن شرف            | البسيط   | القفص     |
|     | . <b>ض</b> –       |          |           |
| 444 | الحصري الكفيف      | الطويل   | قاض       |
| 749 | الحصري الكفيف      | الطويل   | ينضي      |
| 177 | ابن شرف            | السريع   | بغضهم     |
| *** | السميسر أو غيره    | المجتث   | غموضي     |
|     | _ ط _              |          |           |
| 90  | أبو الفضل البغدادي | الطويل   | محطتها    |
| 777 | الحصري الكفيف      | المنسرح  | لقطا      |

| <br>ع | - |  |
|-------|---|--|

الواقر

تقط ً

أروعا الطويل امرؤ القيس ٢٣٣ ساعه المتقارب الصاحب أبو القاسم ٨٩ واسع الطويل النابغة الذبياني ٣٠٦ أبايعه « أبو تمام ١٧٦

سليمان بن حسان

44.

| 171         | ابن الزيات         | الطويل   | باثمه            |
|-------------|--------------------|----------|------------------|
| 317         | القعيني            | البسيط   | أو د ّعه         |
| 444         | الحصري الكفيف      | الكامل   | المرباع          |
| <b>79</b> A | الحلواني           | المتقارب | ر<br>تسمع        |
| 1.0         | أبو الفضل البغدادي | الطو يل  | ے<br>منعی        |
| 717         | این شرف            | ))       | ۔<br>يوشع        |
| 414         | ابن صارة           | »        | شفيع             |
| 19          | _                  | الواقر   | بالصراع          |
| 777         | ابن شرف            | الكامل   | ير بوع<br>ير بوع |
| ٤٩          | أبو مروان الجزيري  | ))       | نياعه            |
| 148         | _                  | ))       | الوداعه          |
| 440         | أبو الفضل البغدادي | السريع   | الطالع           |
| 184         | الشريف الرضي       | الخفيف   | بسمعي            |
|             | - غ -              |          |                  |
| ٣٦          | أبو حاتم الحجاري   | المنسرح  | اسوغ             |
| 404         | الحصري الكفيف      | المجتث   | البليغ           |

أبو بكر المرادي

ابن هانیء

ابن شهيد أبو عامر

417

74.

£ Y

المتقارب

الطويل

المنسرح

تكطئفا

صدفا

| 14  | صاعد            | الطويل   | ء<br>خاثف |
|-----|-----------------|----------|-----------|
| 447 | ابن محمدیس      | الطويل أ | مجوف      |
| 1.4 |                 | الطويل   | الحتف     |
| 777 | ابن شرف         | البسيط   | صاف       |
| 400 | الحصري الكفيف   | الوافو   | تكافي     |
| 441 | ابن شر <b>ف</b> | الكامل   | طوافي     |
| YAA | ابن الطلاء      | السريع   | تنتف      |
| 11  | ابن عبدون       | المجتث   | عزف       |

#### - 3 -

| 777       | ابن شرف           | مجزوء الكامل | السوابق. |
|-----------|-------------------|--------------|----------|
| 70        | قیس بن زهیر       | المتقارب     | الصعق    |
| 11.       | Ammay             | البسيط       | و میثاقا |
| 47        | أبو مروان الجزيري | المتقارب     | المغدقية |
| 777       | ابن شرف           | الطويل       | سوابق    |
| 747       | D                 | D            | ويطرق و  |
| 747       | n                 | n            | أفاويق ُ |
| 445       | n                 | الوافر       | الطليق   |
| <b>Y1</b> | صاعد              | البسيط       | وأوراق م |
| 27        | أبو مروان الجزيري | الكامل       | الأوثق   |
| ۲۸.       | الحصري الكفيف     | المتقارب     | الشقيق ُ |
| 74        | المتنبي           | الطويل       | ومشرق    |

.

| 444         | ابن المعتز         | الطويل  | بعقيق    |
|-------------|--------------------|---------|----------|
| 1.4         | أبو الفضل البغدادي | البسيط  | كالفلق   |
| 1.4         | أبو الفضل البغدادي | n       | السترق   |
| 444         | ابن العطار اليابسي | n       | اللحق    |
| 41          | صاعد               | الولمفر | العقيق   |
| 41.         | ابن الطلاء         | الكامل  | بقني     |
| <b>77</b> A | الحصري الكفيف      | ))      | أخلاقه   |
| 177         | العباس بن الأحنف   | السريع  | يخلق     |
| 47          | أبو الفضل البغدادي | المنسرح | القلق    |
| 414         | ابن الرومي         | ))      | والحدق   |
| 414         | أبو حاتم الحجاري   | ))      | الأفق    |
| **          | ابن زرارة          | الخفيف  | صديقي    |
| 1 • £       | أبو الفضل البغدادي | الخفيف  | بالإشراق |
|             |                    |         |          |

#### 4\_

| الفلك  |
|--------|
| الحلك  |
| سواكا  |
| مستهلك |
| الفتكة |
| شركته  |
| عالك   |
|        |

| 45. | ابن حمديس        | الرمل        | حرکه  |
|-----|------------------|--------------|-------|
| 711 | ابن حمديس        | مجزوء الكامل | ومسك  |
| 171 | السلامي          | المنسرح      | ملك   |
| 444 | الحسين بن الضحاك | p            | الفلك |

#### \_ 4 \_

| 44.8     | ابن حمديس              | الطويل      | قتلا     |
|----------|------------------------|-------------|----------|
| 4.4      | أبو العرب الصقلي       | الطويل      | الأناملا |
| 4.4      | n                      | البسيط      | حملا     |
| ٣٨٠      | ابن القابلة السبي      | مخلع البسيط | ">       |
| غيره ۱۰۳ | أبو الفضل البغدادي أوذ | الكامل      | وبلابلا  |
| 1.4      | أبو الفضل البغدادي     | الكامل      | أعزلا    |
| 44.      | ابن حمديس              | الكامل      | المندلا  |
| 114      | أبو الفضل البغدادي     | الكامل      | قليلا    |
| **       | ابن شرف                | الخفيف      | يصلى     |
| 227      | أبو بكر المرادي        | الخفيف      | و قالا   |
| 717      | العباس بن الأحنف       | المتقارب    | جميلا    |
| 404      | المعري                 | الطويل      | والحماثل |
| ٣٥٣      | الحكيم المصري          | الطويل      | حبائل    |
| 774      | ابن المعتز             | الطويل      | الليل    |
| 14.      | ابن شرف                | الطويل      | غفل      |
| 440      | ابن حمديس              | الطويل      | القتل    |

| 11.   | أبو الفضل البغدادي | الطويل      | سؤال    |
|-------|--------------------|-------------|---------|
| * * * | _                  | البسيط      | والدولم |
| ٤٠    | ابن شهيد أبو عامر  | مخلع البسيط | نبيل    |
| 11    | صاعد               | الكامل      | زليل    |
| 717   | ابن اللبانة        | ))          | تعديل   |
| ۱۰۸   | أبو الفضل البغدادي | الوجز       | مثالته  |
| 707   | الحصري الكفيف      | المنسرح     | مغسول   |
| 787   | الحكيم المصري      | )           | المقلُ  |
| 11    | أبو الفضل البغدادي | المجنث      | الجمال  |
| 77.   | الحصري الكفيف      | الطويل      | حومل    |
| ۳•۸   | عبد الله بن حجاج   | ,           | حابل    |
| 44    | امرؤ القيس         | <b>)</b>    | مرجل    |
| 4.    | الحكيم المصري      | *           | وبل     |
| ***   | الفكيك             | D           | العذل   |
| 405   | المعر <i>ي</i>     | »           | سبيل    |
| ***   | الفكيك             | اليسيط      | أحواكي  |
| 141   | أبو نواس           | D           | بالنيل  |
| ***   | ابن شرف            | D           | الأسل   |
| 41.   | ابن الطلاء         | »           | عللي    |
| ۲.    | المتنبي            | الوافر      | قيلي    |
| 101   | المتنبي            | <b>»</b>    | دليل ِ  |
| 377   | ابن شرف            | *           | سبيل    |

229

74 .

| 144         | عبد العزيز السوسي    | الكامل       | الأجلال  |
|-------------|----------------------|--------------|----------|
| 740         | أبو تمام             | الكامل       | بحالي    |
| 40          | صاعد                 | ))           | مذلتل    |
| 744         | ابن شرف              | »            | متأمل    |
| 74.5        | بجويو                | <b>3</b>     | يسأل     |
| 74.5        | أبو تمام             | )            | الأوَّل  |
| 14.         | ابن الرومي           | مجزوء الكامل | بمثاله   |
| <b>Y1</b> A | ابن شرف              | الرمل        | ينجلي    |
| Y 1 A       | ابن شهيد أبو عامر    | الرجز        | خليلي    |
| 14          | أبو تمام             | ,            | و هز له  |
| 41          | الواساني             | المنسرح      | الحمل    |
| 1 • £       | أبو الفضل البغدادي   | المتقارب     | الآفل    |
|             | - 6                  | _            |          |
| 717         | ·<br>                | الرجز        | الشيم"   |
| 400         | الحصري الكفيف        | السريع       | سقيم     |
| 117         | أبو الفضل البغدادي   | المتقارب     | سلم•     |
| ٧.          | المسحفي              | الطويل       | تندما    |
| 44.         | الحصري الكفيف        | الطويل       | تهد ما   |
| 1.4         | ابن رشیق             | مخلع البسيط  | حساما    |
|             | بین وسیق<br>آبو نواس | الخفيف       | التحكيما |
| 717         | 'بو تو بي            |              | 11       |

,

التحكيما السقيما

الحلواني

| <b>Y 1 V</b> | المتنبي            | الطويل       | ينجم     |
|--------------|--------------------|--------------|----------|
| <b>Y4</b> V  | الحلواني           | ))           | يحلم     |
| 414          | الفكيك             | ,            | يعظم     |
| 74           | المصحفي            | البسيط       | والندم   |
| 79           | أبو مروان الجزيري  | D            | الكرم    |
| 117          | الحلواني           | ,            | الظلم    |
| **           | الفكيك             | ,            | مقسوم    |
| **           | الحصري الكفيف      | يجزوء الرمل  | الكويم   |
| 4.8          | الطبني             | الخفيف       | الكلام   |
| 44           | الفرزدق            | الطويل       | المغارم  |
| 744          | الحلواني           | •            | المباسم  |
| 4.4          | أبو العرب الصقلي   | <b>)</b>     | والمتوسم |
| ٢٢٣          | أبو بكر المرادي    | ,            | المبرسم  |
| 44           | أبو الفضل البغدادي | )            | الدهم    |
| 444          | الشريف الرخي       | البسيط       | سلم      |
| Y • •        | -                  | <b>»</b>     | كلثوم    |
| 14.          | سليمان الصقلي      | الوافر       | الحمام   |
| 414          | ابن الصباغ الصقلي  | *            | المرام   |
| 40.          | الحكيم المصري      | >            | بالسليم  |
| YVA          | أبو نواس           | مجزوء الوافر | معلمه    |
| 3.27         | ابن لنكك           | الكامل       | الأيام   |
| 11           |                    | ,            | غمام     |

| 717 | ابن شرف    | الكامل   | كالتهويم |
|-----|------------|----------|----------|
| 4.4 | ابن الوقاع | )        | القاسم   |
| 444 | ابن صارة   | )        | موامها   |
| 481 | ابن حمديس  | المتقارب | الزحام   |

#### \_ 4 \_

| 404          | الحكيم المصري .         | السريع       | الموان م     |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 14.          | قريط بن أنيف            | البسيط       | هانا         |
| YOY          | الحصري الكفيف           | مجزوء اارمل  | فتونا        |
| <b>۱۰۹</b> ۸ | الحصري الكفيف أو المعتم | مجزوء الرجز  | جاهنا        |
| ٤٧           | أبو مروان الجزيري       | السريع       | منسه         |
| **           | صاعد                    | المنسرح      | <b>៤</b> 1   |
| YOA          | الحصري الكفيف           | مجزوء الخفيف | للهوازنــَه* |
| 408          | الحصري الكفيف           | الطويل       | الرياحين ً   |
| 171          | العباس بن الأحنف        | البسيط       | الحسن        |
| 117          | أبو الفضل البغدادي      | الوافر       | خؤون         |
| 144          | ابن شرف                 | »            | دفينُ        |
| 117          | أبو الفضل البغدادي      | الكامل       | سلطان        |
| 145          | الحلواني                | ,            | ندمانهُ      |
| YOA          | الحصري الكفيف           | السريع       | وسلاطين      |
| 244          | الحلواني                | 1            | العين        |
| . 47         | أبو الفضل البغدادي      | الخفيف       | الظنون       |

| YOA         | الحصري الكفيف        | الخفيف       | ياسمين        |
|-------------|----------------------|--------------|---------------|
| 14          | أبو الغزور الاعرابي  | الطويل       | و تنصر فان ِ  |
| 140         | -                    | u            | فيأتلفان ِ    |
| 177         |                      | n            | هجان          |
| **          | عروة بن حزام         | *            | تنتحبان       |
| ***         | الحصري الكفيف        | n            | القمران       |
| 744         | guare                | D            | يدان          |
| <b>70</b> . | أبو نواس             | »            | نعني          |
| 707         | الحصري الكفيف        | البسيط       | ألفاني        |
| 770         | ابن رشيق             | D)           | ضئتين         |
| 714         | الحلواني             | D            | و پغريني      |
| *77         | ابن الطلاء           | ))           | ميز اني .     |
| 1.4         | أبو الفضل البغدادي   | مجزوء الوافر | موتهن         |
| 1.4         | علي (غلام أبي الفضل) | D            | يخند          |
| 707         | ابن الرومي           | الكامل       | الشبان        |
| 744         | الحلوا"بي            | W            | و هوان        |
| ***         |                      | ď            | زمانه         |
| 408         | الحصري الكفيف        | مجزوء الكامل | لساقي         |
| 411         | ابن الصباغ           | الهزج        | دارين         |
| 707         | الحصري الكفيف        | السريع       | فاتني         |
| 417         | _                    | Ŋ            | جون           |
| 74.         | الوأواء              | المنسرح      | <u>ا</u> ین ِ |

| 1.7 | أبو الفضل البغدادي | الخفيف       | استبطاني |
|-----|--------------------|--------------|----------|
| ۸۰۸ | , ,                | 1            | وان      |
| 44. | ابن الطلاء         | المتقارب     | شينها    |
|     | <b>- A</b>         | -            |          |
| 177 | القر اطيسي         | السريع       | الولاه.  |
| YAA | الحلواني           | )            | راحتيه و |
| 111 | سليمان الصقلي      | الطويل       | كويها    |
| 440 | ابن الزيتوني       | البسيط .     | تجويها   |
| 404 | الحكيم المصري      | مجزوء الرمل  | مقلتيها  |
| 444 | الحصري الكفيف      | السريع       | وماضيها  |
| 444 | الحلواني           | المتقارب     | شفاها    |
| 711 | _                  | الوافر       | فيه      |
| 404 | _                  | D            | عار ضيه  |
| 171 | ابن يونس           | الكامل       | عليه     |
| ٣٨  | ابن المعتز         | u            | وبديه    |
| **  | صاعد               | مجزوء الكامل | فيه      |
|     |                    |              |          |

#### - & -

 سانیا
 الطویل
 عبد یغوث
 ۳۸

 و بادیا
 «
 أبو الفضل البغدادي

| مالك بن الريب      | الطويل                                                               | وراثيا                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                  | السريع                                                               | جاريه                                                                                         |
| الحكيم المصري      | . »                                                                  | بأسراريه                                                                                      |
| ابن شهيد أبو مروان | الخفيف                                                               | الرزايا                                                                                       |
| الحصري الكفيف      | مجزوء الخفيف                                                         | علانيه                                                                                        |
| ابن عمار           | المتقارب                                                             | الثنايا                                                                                       |
| البستي             | الوافر                                                               | الكميّ                                                                                        |
|                    | <br>الحكيم المصري<br>ابن شهيد أبو مروان<br>الحصري الكفيف<br>ابن عمار | السريع – الحكيم المصري الحفيف ابن شهيد أبو مروان عجزوء الحفيف الحصري الكفيف المتقارب ابن عمار |

### فهرس المحتويات

|     | مقدمة المحقق                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | ذكر الكتاب الوزراء والأعيان الأدباء والشعراء الوافدين على جزيرة |
|     | الأندلس والطارئين عليها من أول المائة الخامسة من الهجرة         |
| Y   | حتى ۲۰۰                                                         |
| ٨   | فصل في ذكر الأديب اللغوي أبي العلاء صاعد بن الحسن البغدادي      |
| ١.  | فصول من نثره في أوصاف شتى                                       |
| 1 1 | جملة أخبار نوادر جرت له مع المنصور بن أبي عامر                  |
| ۲.  | [استطراد بذكر حادثة جرَّت لان بسام]                             |
| ۲۱  | رجع أ إلى أخبار صاعد ]                                          |
| 74  | [استطراد بذكر من حاولوا معارضة المتنبي ]                        |
| 70  | [عود إلى ذكر صاعد]                                              |
| 44  | [أخبار ابن شهيد أبي مِروان ]                                    |
| ۳.  | [عود إلى صاعد]                                                  |
| ٣٤  | [فائن ونبهاء الصقالبة ]                                         |
| ٣٤  | [رجع إلى أخبار صاعد]                                            |
| 41  | [ الفرق بين البديهة والارتجال نقلاً عن العمدة ]                 |
| ٤٠  | [ بديهة الأندلسيين ]                                            |
| ٥٤  | ايجاز الخبر عن أسر غرسية                                        |
|     | ŧ o y                                                           |
|     |                                                                 |

| <b>F3</b> | مقتل أبي مروان الجزيري [ وبعض أخباره ]                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| •٣        | رجع ما انقطع [ من خبر صاعد ]                                    |
| 70        | تلخيص التعريف بدولة ابن أبي عامر                                |
|           | ذكر دفاع ابن أبي عامر العدو صدر الدولة وقيامه                   |
| 77        | بالجهاد دون الجماعة وتوصله بذلك إلى تدبير الملك                 |
| 74        | مظاهرة غالب لمحمد بن أبي عامر على المصحفي                       |
| ν,.       | جمل وجوامع من كبار الأحداث بالدولة العامرية                     |
| ٧٣        | وفاة المنصور بن أبي عامر                                        |
| ٧٨        | قيام عيد الملك ابنه بالدولة                                     |
| ۸v        | فصل في ذكر الوزير أبي الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي الدارمي |
| 11        | [ هجاء الواساني لعلي بن يوسف ومنشا بن إبراهيم ]                 |
|           | جماة من أشعار أبي الفضل في أوصاف شتى ــ النسيب                  |
| 4.        | وما يناسبه                                                      |
| 48        | [استطراد بذكر أشعار في الشيب]                                   |
| 11        | [ عود إلى شعر أبي الفضل ]                                       |
| 1.0       | ما أخرجه من شعره في سائر الأوصاف                                |
| ١١٠       | من قصائده المطولات في المدح وما يتعلق به                        |
| 110       | من مقطوعاته في الإخوانيات وغيرها                                |
|           | فصل في ذكر طائفة من الشعراء المقلين الطارثين على الأندلس من -   |
| 111       | المشرق                                                          |
| 111       | منهم: سليمان بن محمد الصقلي                                     |
|           |                                                                 |

|     | فصل في ذكر الأديب أبي الفتوح ثابت بن محمد         |
|-----|---------------------------------------------------|
| 171 | الجرجاني                                          |
| 177 | فصل في ذكر الأديب عبد العزيز بن محمد السوسي       |
| 177 | [ فصل لابن حيان في الصنيع الذنوني]                |
| 140 | مجلس الأنس في ذلك الصنيع                          |
| ۱۳۸ | فصل في ذكر الشعراء في الأعذار الذنوني             |
| 127 | جملة من أخبار بني ذي النون و ذكر أولية أمرهم      |
|     | ذكر الخبر عن بعض ما تناهى إليه المأمون من تشييد   |
| 124 | البنيان                                           |
| 121 | ذكر الخبر عن مآل حفيد المأمون الملقب بالقادر      |
| 101 | مقتل الفقيه أبي بكر بن الحديدي                    |
| 104 | فرار حفيد ابن ذي النون من طليطلة و دخول المتوكل   |
| 171 | خروج المتوكل من طليطلة ورج ع ابن ذي النون إليها   |
|     | بقية الحديث عن شؤون ابن ذي النون بطليطلة          |
| 178 | وإسلامها لظهيره الطاغية أذفونش                    |
| 174 | فصل في ذكر الأديب الكامل أبي عبد الله محمد بن شرف |
| 141 | جملة من نثره مع ما يتشبث به من شعره               |
| 140 | [ استطراد بذكر ابن ِالزيات وأبي تمام ]            |
| 177 | دجع [ إلى نثر اب <u>ن شرف</u> ]                   |
| ۱۸۳ | فصول من نثره في أوصاف شي                          |
| 194 | ومن ترسیله                                        |
| 147 | مقامة ابن شرف في الشعراء                          |

| 414        | مقامة له أخرى                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------|
|            | ما أخرجه من شعر ابن شرف في أوصاف شتى ـــ                    |
| 317        | النسيب وما يناسبه                                           |
| 414        | من قصائده المطولة في المدح وما يتشبث به                     |
| **         | ساثر مقطوعات له في أوصاف شي                                 |
| **         | مراثيه لأهل القيروان                                        |
| 747        | جملة من أخبار ابن السقاء القرطبي                            |
| 710        | فصل في ذكر الأديب أبي الحسن علي بن عبد الغني الحصري         |
| 717        | جملة ما أخرجه من نثر الحصري                                 |
|            | ما أخرجه من شعره في أوصاف شنى ـــ النسيب وما                |
| 700        | يتشبث به                                                    |
| ***        | شعره في المديح                                              |
| 470        | ذكر الخبر عن دانية وكيف تغلب عليها المقتدر                  |
| <b>477</b> | مقطوعات للحصري في أوصاف شتى                                 |
| **         | ما أخرجه من مراثيه مع ما يتشبث بها                          |
| 774        | من شعره في الفقيه الشعبي وابن حسون                          |
|            | ذكر الأديب أبي الحسن عبد الكريم بن فضال القيرواني المشهور   |
| 444        | بالحلواثي                                                   |
| 448        | النسيب وما يناسبه                                           |
| 791        | ما أخرجه من قصائده المطولة في المديح وما يتشبث به           |
| ۳٠١        | فصل في ذكر الأديب أبي العرب الصقلي                          |
| ۳۰۸        | فصل في ذكر الأديب الكاتب أبي عبد الله محمد بن الصباغ الصقلي |

| ۳۲.          | في ذكر الأديب أبي محمد عبد الجبار بن حمديس الصقلي  |
|--------------|----------------------------------------------------|
| <b>777</b>   | من شعره في أوصاف شتى                               |
| 717          | فصل في ذكر الوزير الحكيم أبي محمد المصري           |
| 410          | من شعره في أوصاف شتى                               |
| 400          | جملة من مقطوعات المصري في فنون مختلفة              |
| ۲۳.          | في ذكر أبي محمد ابن الطلاء المهدوي                 |
| 418          | فصل في ذكر الأديب الفقيه أبي بكر ابن الحسن المرادي |
| 477          | الأديب أبو الحسن البغدادي المعروف بالفكيك          |
| ***          | الأديب أبو زكريا يحيى بن الزيتوني                  |
| <b>*</b> *** | الأديب أبو بكر بن العطار اليابسي                   |
| ۳۸۰          | في ذكر ابن القابلة السبتي                          |
| <b>"</b> ለ"  | ملحق القسم الثاني (قراءات نسختي ك ل )              |
| 4.1          | فهارس الكتاب                                       |
| 2.4          | فهرس الاعلام                                       |
| 173          | فهرس الأماكن                                       |
| 177          | فهرس القبائل والأمم والطواثف                       |
| 173          | فهوس الكتب المذكورة في المتن                       |
| 143          | فهرس القواني                                       |
| 1 • Y        | فهرس المحتويات                                     |

بمرنه تمال انجز طبع هذا الكتاب

بدار الثقافية

ص، ب، ۲۰۰ - بیروت

# 

ئالىف \_

أي الحرس علي بربسًام الشب نتربني (٥٤٧)

القسم الرابع – المجلد الشَّاني

نينية الدكورادسي عبس

ار الذهائة المقادات المسلمة ا

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة

فأول من أبدأ به منهم من رسخت أصوله في تربة التقديس والتسبيح والنفَّتُ فروعه بأجنحة الملائكة والروح ، مَنْ عُبِدَ الرحمن في زمانه ، وخُلِعَتِ الأوثانُ بين صارمه وسنانه ، صلى الله عليه أتم صلاة وأذكاها ، وأقربها من رضوان الله وأدناها ، وعلى أهل بيته أولى الناس بِنُصُح جيوبنا ، وأحقهم بطاعة علوبنا ، وأرجاهُمْ لحطّ خطايانا وذنوبنا .

## فصل في ذكر الشريف أبي القاسم المرتضى ذي المجدين علم الهدى ١

واثبات جملة من شعره الذي شرف بقائله وطائله ،

وعرف بجلالة ناظمه ، وأصالة مباديه وخواتمه .

كان هذا الشريفُ المرتضى إمامَ أَنْمةِ العراق ، بين الاختلاف والاتفاق ، إليه فَرْعَ علماؤُها ، وعنه أَخَذَ عظماؤُها ؛ صاحبُ مدارسها ، وجماعُ شاردها وأنسها ، ممن سارتُ أخباره ، وعُرِفَتُ به أشعاره ، وحُردتُ في ذاتِ الله مآثره وآثاره ؛ الى تواليفه في الدين ، وتصانيفه في أحكام المسلمين ، عا يشهدُ أنَّه فرعُ تلك الأصول ، ومن أهل الدين ، وتصانيفه في أحكام المسلمين ، عا يشهدُ أنَّه فرعُ تلك الأصول ، ومن أهل

١) مولده سنة ٣٥٥ روفاته سنة ٣٤٦ ، وقد تفرد في علوم كثيرة مثل علم الكلام والفقه وأصوله والأدب والنحو ومعاني الشعر واللغة وله عدد كبير من الكتب ، وديوائه يقع في ثلاثة مجلدات : انظر ترجمته في انباه الرواة ٢ : ٢٤٩ وبعجم الأدباء ١٧ : ١٤٨ وابن خلكان ٣ : ٣٦٩ ( وفيه نقل عن الذخيرة ) ودمية القصر ١ : ٢٧٩ وتاريخ بغداد ١٢ : ٢٠٤ وتتمة اليتيمة ١ : ٥٥ والمنتظم وابن الاثير والذهبي ( وفيات ٣٣٦ ) وتلخيص مجمع الآداب ١٠٠ : ١٠٠ ومرآة الجنان ٣ : ٥٥ ولسان الميزان ٤ : ٢٢٧ وبغية الوعاة : ٣٥٥ والشدرات ٣ : ٢٦٥ وجبر الذهبي ٣ : ١٨٦ وولنجوم الزاهرة ٥ : ٣٩ وروضات الجنات : ٣٨٧ والدرجات الرفيعة : ٤٥٨ والذريعة ٢ : ٢٠١ وابن كثير ١٢ : ٥٠ وللدكتور عبد الرزاق عبي الدين دراسة عنه بعنوان « أدب المرتضى » ( بغداد ١٩٥٧ ) : ويعتمد ابن بسام هنا في وللدكتور عبد الرزاق عبي الدين دراسة عنه بعنوان « أدب المرتضى » ( بغداد ١٩٥٧ ) : ويعتمد ابن بسام هنا في الاكثر على كتاب « طيف الحيال » ( القاهرة : ١٩٦٧ )

ذلك البيت الجليل ؛ وقد أخرجتُ من شعره ما لا يمكنُ لحاقُهُ ، ولا يُنْكُرُ تبريزُهُ وسباقه .

## جملة من شعره في أوصاف شتًى في وصف الطَّـيْف

: `[قال] :

ما زال يخدعني بأسباب المنى أ أحبيب إلي وقد تغشّى ناظري ولقد عجبت على المسافة بيننا أفضى إلى شُعُث لقوا هاماتهم هجعوا قليلاً ثم ذُعُذَع ' نَوْمَهُمُ

وقسال : ٥

وزور تخطّی جندوب المسلا أتاني هدواً وعيدن الرقيب وأحبب به أيسودف الهاجعين وعهدي بتمويه عين المحسب فلما التقينا برغم

حتى حسبت بأنه حقاً معي وَسَنُ الكرى بالطيف يطرق مضجعي كيف اهتدى من غير هاد موضعي لل سُقُوا خمر الكرى بالأذرع غب السرى داعي الصباح المسمع

فنادیت أهلاً بندا الزائسیر مطروفی بالکسری الغامسر و تُحُرَمُ به مقلی الساهر ینیم علی قلب الطائر مؤه قلبی علی ناظیری

١ طيف الحنيال : ١٢٠ والديوان ٢ : ٢٢٢ ( طيف الحيال = ل ، والديوان = ن )

۲ ل ن ؛ الكرى

٣ هذا البيت مقدم في : ل ن .

<sup>¿</sup> ني الاصل : زعزع

٥ ل = ١٢١ ؛ ن ٢ ؛ ٢٢ والشريشي ٢ ؛ ٢٣٠ ... ٢٣١

٦ ل ن : وأعجب به

قال الشريف المرتضى ' : قلت هذه الأبيات في سنة أربع ' وثانين وثلاثيائة ، وتداول أهل الأدب إنشادها ، واستغربوا هذا المعنى ، وشهدوا أنه مخترع لم يسمع ، فلما تصفّحت ديوان شعر أخي لاستخراج ما يتعلق بوصف الطيف في هذا الوقت وهو سنة اثنتين " وعشرين واربعائة وجدت هذه البائية بخطّه على ظهر الجزء الثانى من شعره أ :

إن طيف الخيال زار طُروقاً والمطايا بين القِنان وَشِعْبِ زارني واصلاً على غير وعد وانتنسى هاجراً على غير ذنب كان قلبي إليه رائد عيني فعلى العين مِنتَ للقلب كان عندي أنَّ الغرور لطرفي فاذا ذلك الغرور لقلبي فلستُ أعرف كيف جَرَتِ الحالُ في خبرها ، وهل قصد رحمه الله إلى نظمها حتى لا يخلو شعره من هذا المعنى ، أو أني ساعة مني ، وقذف به خاطره وجرى على هاجسه ، وكثيراً ما يلحق الشعراء ذلك فيتواردون في بعض المعاني المسبوق إليها ، وقد كانوا سمعوها فأنسوها ، فالخواطر مشتركة ، والمعاني معترضة لكل خاطر ، وكيف جرى الأمر فيها فان العنصر واحد ، وأينا سبق إلى معنى فالآخر بالنّجر والسّنة إليه سابق وبه عالق .

وقال المرتضى " :

أُمِنْكِ سرى طَيْفٌ وقد كان لا يسري ونحن جميعاً هاجعون على الغَمْرِ تَعجَّبُتُ منه كيف أمَّ ركابَنا وأرحُلنَا بين الرِّحالِ وما ندري

<sup>10</sup> \_ 98 : 1 1

٢ ل : في سنة نيف

۳ ل: نيف .

٤ ديوان الرضي ١ : ١٧٢ والشريشي ٢ : ٢٣١

ه ل: ۱۲۲ ـ ۱۲۴ ؛ ن ۲ : ۱۷

وكيف اهتدى والقاع بيني وبينه ولمّاعة القطرين المنّاعة القطر وأفضى إلى شُعْثِ الحقائبِ عرّسوا على منزلٍ وَعْدٍ ودوّيةٍ قفر وقوم لقوا أعضاد كلّ طليحة بهام ملاهّن النعاس من السّكر سَرَوا وسهاك الرمح فوق رؤوسهم فما هَوْموا إلا على وقعة النّسر وبات ضجيعاً لي ونحن من الكرى كأنّا تروّينا العتيق من الحمر أضم عليم ساعدي إلى الحشا وأفرشه ما بين سَحْري إلى نحري

قال المرتضى : قلت : « منَّاعةُ القَطْرِ » ، وهي على الحقيقة ممنوعة ، لأُقابلَ بين لماعة ومنَّاعة ، والمعنى مع ذلك صحيح/[١٣١] وإنما قلتُ : سماك الرُّمع للسيق الشعر . ومعنى : « لقوا أعضادَ كلِّ طليحةٍ » أيْ توسدوا أذرُعَ المطيِّ كلالاً وتصعلكاً .

قال ابن بسّام " : ومثله قولُ ذي الرمّةِ : ورسي الإدلاجُ أيْسِسرَ مِسرُفَقَيْها بأشعتُ مشلِ أشلاءِ اللجامِ يعني نفسه [و] أنه عرّس على إحدى ذراعي ناقته ، وخص اليسرى لتكون وجوههم ووجوهُ الإبلِ في ناحيةٍ واحدةٍ فيكتلئوا بأبصارها " [لأنها أبصر وأسهر] ولو توسدوا أيامن المطي كانت وجوههم إلى أعجازها ؛ وفي الاكتلاءِ لعين المطية يقول الآخر : أنخستُ قُلُوصي واكتليت بعَيْنِها وآمرت نفسي أي أمري أفعل وقال ذو الرمة أيضاً " :

١ في الأصل: القرطين؛ ولماعة القطرين: السحابة.

٢ يعني كان حقه أن يقول : السهاك الرامح

٣ النصَّ منقول عن شرح الأمالي : ٢٠٠

<sup>£</sup> ديوان ذي الرمة ٢ : ١٣٩٨

٥ في الأصل : فيكتلئون بأبصارهم ، رما بين معقفين زيادة من السمط.

<sup>7</sup> السمط ؛ ٢٠٠

٧ ديوان ذي الرمة : ٢٩٠ ( مكارتني )

سُحَيراً على أعضادِهِنَ المياسر جَنَحْنَ على أردافِهِنَ وهوَّموا وقال أيضاً ١ :

رجيعة أسفار كأنَّ زمامَهَا [شجاعً] لدى يُسرَى الذراعين مُطْرِقُ كأنَّ الزمامَ إنما يكونُ في الشقِّ الذي يضطجعُ عليه ، وقد بيَّن ذلك أبو حية بقوله : [...] المَينَ الكشاحاينِ منه إلى يُسرَّى يَدَي حَرَج أَمونِ وإنما يتوسَّدُ القومُ أيمانهُم لمكانِ السلاح من أياسرِهمْ ، وأنَّ مُعَرَّسَهم ليس بمكانِ

وقوله : « فها هوّموا إلا على وَقُعةِ النَّسْرِ » ، بين مسامتةِ السهاكِ لقمّةِ الرأسِ من وقعهِ زمانٌ طويل. ومثله مما أنشده أبو على البغـدادي " ، إلا أنَّه في ذكر الشعرى والنسر، قولُ أين بن خُرَيم:

أَتَانِي بِهِمَا يَحِيى وقد نمتُ نومةً وقد غابتِ الشُّعْرِي وقد جنحَ النَّسْرُ

« وقد طَلَعَ النسرُ » ، لأنّ الشعرى العبورَ اذا كانت في أفق المغرب كان النسرُ الواقعُ طالعاً من أفق المشرق على نحوسبع درجات ، وكان النسرُ الطائرُ لم يطلع ؛ وإذا كانت الشعرى الغُمَيْصاء في أفق المغرب ، كان النسرُ الواقعُ حينئذٍ غيرَ مكبِّدٍ ، فكيف أنَّ يكونَ جانحاً ، وكان النسر الطائر حينئذٍ في أفق المشرق طالعاً على نحوسبع درجات أيضاً؛ فرواية أبي عليّ لا تصحُّ ألبتَّهَ ، فكأن النسرَ الواقع نظيرُ الشعرى العبور؛ قال الشاعر:

وقد أنكر أبو عبيد البكري عليه هذه الرواية وقال ٤ : الصحيح في المعنى :

لكالنسر والشعرى بشرق ومغرب وإنبى وعبد الله بعد أجتاعنا

طمأنينةٍ ولا وضع ِ السلاح ِ من أياسرهم .

۱ دیوان ذی الرمة : ۳۹۶ ( مکارتنی ) ٧ الكلمة قد كشطت ولم يبق منها إلا الحرف الأول وهو التاء ؛ ولم يرد البيت في شعر أبي حية المجموع .

٣ أمالي القالي ١ : ٧٧

ع انظر التنبيه: ٣٨ والسمط ( شرح الأمالي ) : ٢٦٢

يلوحُ اذا غابتُ من الشرقِ شخصُهُ وان تَلُح ِ الشعرى له يتغيّب وقال أبو نواس ':

وخسارة نبَّهتُها بعد هجعة وقد لاحت الجوزاء وانغمص النسرُ السُر الطُرَّاقُ قلنا عصابة خِفافُ الأداوَى تُسْتَقَى لهم الخمر

قال ابن بسام: وأبو عبيد البكري هذا كان آخر علماء أفقنا بالأوان ، وأوهم بالبراعة والاحسان ، حتى كأنَّ العربَ استخلفته على لسانها ، والأيامَ ولَّنهُ زمامَ حدثانها ، وقد ذكرت[لد]في القسم الثاني من هذا التصنيف " ، عدَّة من التواليف في شتى الفنون ، تشهدُ أنّه تلقَّى راية المعارف باليمين .

وقال المرتضى من قصيدة أخرى ؛ ;

ألا يا ابنا الحقين مالي ومالك وماذا الذي ينتابني من خيالك هجرت وأنت الهم أذ نحن جيرة وزرت وشاحط دارنا من ديارك فها نلتقي إلا على نشاوة الكرى بكل خداري من الليل حالك يفرق في ما بيننا وضاح الضحى وتجمعنا زُهْسُر النجوم الشوابك وما كان هذا البذل منك سجية ولا البذل ويوما خلة من خلالك فكيف التقينا والمسافة بيننا وكيف خَطَرْنَا من بعيد ببالك ولما امتاطيت الليل كنت حقيقة بغير الهدى لولا ضياء جمالك

١ متابع للسمط د وانظر ديوان أبي نواس : ٢٧٣

٧ السمط: وانقمس ؛ الديوان : واتحدر

٣ موضع ترجة أبي عبيد في القسم الثاني من الذخيرة: ٣٣٣ ولم يرد فيها ذكر لتصانيف أبي عبيد لأن النسخ المعتمدة قد أخلت بايرادها ، وهذه الاحالة هنا تثبت أن ابن بسام كان قد أدرج له ترجة مستوفاة ، ولمله فعل ذلك في مرحلة متأخرة من إعداده للكتاب ؛ ويجدر القول أن للبكري عدة مؤلفات هامة ذكرت بعضها في حواشي ترجته في القسم الثاني .

٤ ل : ١٢٤ . ن : ٢ : ٣٧٠ وحماسة ابن الشجري : ١٨١

٥ ل: الوصل

وهذه أبيات غريبةُ الطُّرْحِ ، بدوية السِّنْخ .

وقال من أخرى ' :

یا طیف زُرْنَا إِن نَسَطت لنا عُسدً النهارَ مطیّةً لَغِبَست ودع التعلّل فالحبیب إذا عَجّل سُراك إلى مضاجعنا

عجل سراك إلى مضاجعنا من أين علم من نحاذِرُهُ

وقال " :

يا طيف ألا زُرْتنا بسوادِ ما كان ضرَّكَ والوشاة بعزلٍ

والريُّ فيك وقد صديتُ فقل لنا ومن أجل أنَّكِ تسعفينَ على الكرى

يا زورةً من باخل بلقائه أ ترك البياض لآمن وأتى به

وقال ° /[۱۳۲] د د ایا آیا الماده

ألا [يا] أيهًا الحادي وأين الطيف من ظبيا

لما تضرَّعنا حيالَ الوادي عنا جميعاً لو طَرَقْت وسادي منّاً علينا كيف يَنْقَعُ صاد أهوى الرقادَ ولاتَ حينَ رقاد عَجِلَت عطيتُهُ على الميعاد فَرَق الوشايةِ في ثيابِ حداد

فالسركب بالأبسواء قسد نسؤلا

وخذ الظلام مع السُرى جملا

مل الوصال تطلُّب العللا

واذا خطرتَ ٢ فـلا تغــب عَجِلا

قَطَعَ الخيالُ الحبالُ أمُّ وصلا

قـف العيـس علـى الـوادي ءَ أُمْـسي وهـو معتـادي

<sup>1 6: 171: 57: 13</sup> 

۲ ل ن: حضرت

۳ ل: ۱۲۷ ، ن ۱ : ۱٦٠ والشهاب : ۲٦

ع ل: برقاده

ه ل: ۱۳۱، ن ۱: ۱۳۸

جف صبحاً ووافانسي صريعاً بين أعضاد التسلاقينا بأجساد

قال المرتضى : الأرواحُ لا يصحُّ لها في الحقيقة التلاقي والتزاور ، لكنَّ الشعراءَ لما رأوا الأجساد في طيف الخيالِ لم تلتق ولا تدانت ، نسبوا التلاقي إلى الأرواح تعويلاً على مَنْ جَعَلَ النفسَ لها قيامٌ بنفسها ، وأنهّا غيرُ الجسد ، وأنَّ التصرُّفَ لها ، فجرينا على هذا الطريق ، وإنْ كانَ باطلاً بالتحقيق .

وقال ٢

زارني والرقادُ منّي ومنهم داخلٌ في العيونِ من كلِّ بابِ زَوْرَةٌ زوّرت على ولو كا نت يقيناً لما شَفَت بعضَ ما بي وقال ":

قل لطيف الخيالِ ليلة هوَّن نابجدٍ هلاً طرقت هزيعا والمطايا من الكلالِ على رَمْ للله للله وَرُودٍ قد افترشن الضلوعا ما على من يحلُّ بالغَوْرِ لو با تَ لنا طيفُهُ بنجدٍ ضجيعا خادعونا بالزَّوْرِ منكم عن الحسر ق فما زال ذو الهدوى مخدوعا واطلبوا إن وجدتم كاتماً للسرِّ منكم فقد وجدنا المذيعا وقال ؛

وليلـة بتنا بالأُبيــرق جاءَني على نشــوةِ الأحـــلامِ وَهُنــاً رسولهــا خيالُ يُــرينـي أنهّـا فوقَ مضجعي وقد شطً عني بالغُــوَيْـرِ مَقيلهـا

جفا صبحاً ووافساني صريعاً بيسن رقاد وأعنساق المطايسا مسن كلالم بيسن أعضاد ٢٠ ل : ١٣٤ والشهاب : ٢١ ولم يردا في الديوان .

٣ ل: ١٣٦ : ن ٢ : ٢٠٤

<sup>3</sup> L: X71 : 6 7: 77 - Y7

فيا ليلة ما كانَ أنعم بنّها تنازح غاويها ونام عذولها وما ضرّني منها وقد بتُ راضياً بباطلها أنْ بان صبحاً بُطُولها فلما تجليّ الليلُ بالصبح وامحت دياجيرُ مرخاة عليها سدولها أفقت فلم يحصل علي من الذي خُدعْت به إلاّ ظنون أجيلها قال المرتضى : ولهذه الأبيات ما تراه ، مما لا تقدرُ على جَحْدِهِ من الفصحاحة والطّلاقة والبدوية التي يُوجَدُ طعمها في فصيح الكلام ؛ وإنما جعلت الطيف رسولها لأنه مذكرٌ بها ومترجمٌ عنها ، فجرى بجرى الرسول . وكان عندي أنني سابق إلى وصّف الطيف بالرسول حتى وجدت أشجع السلمي يقول :

حيً طيفاً أتاكَ بعد المنامِ يتخطًى إليكَ هولَ الظلامِ شحطَ الحيُّ من سعادَ ومنّا رُسُلٌ بيننا من الأحلام وقال البحترى ٢:

إذا أرسلت طيفاً يذكرني الهوى رددت إليها بالنجاح رسولها

وقال المرتضى " :

وزود زارنسي والليسلُ داج [وقد ملاً السكرى مشّا العيونا] يريشي أته ثاتي وسادي مضاجعةً وَرُورٌ ما يسرينا تعمتُ بساطل ويسودُ قلبسي وداداً لسو يكونُ لسنا يقينا

وقسال ۳:

حللتِ بنا والليلُ مُرْخِ سُدُولَهُ فَأَلاً وضوءُ الصبح في العينِ مُشرِقُ

<sup>16. - 189: 1</sup> 

۲ ديوان البحتري : ۱۷۹۷

٣ ل : ١٥٣ ؛ ن ٣ : ٣٠٥ والشريشي ٢ : ٢٣٠

<sup>7.7:</sup> Y 5: 177: J &

فأحبِ به من طارق بعد هدأة على نشوق الأحلام لو كان يصدق ولما تفرَّقنا ولم يك بيننا هنالك لولا النوم إلا التفرّق تطاير وصل غرنا فكأنه رداء سحيق أو مُلاء مُشَبْرَقُ وصل :

ألم خيالُ من أُمينه طارقُ وسن دونِ مَسْرًاهُ اللَّهوى فالأبارقُ اللَّه من أُمينه طارقُ وقد طال ما عاقتُه عنا العوائق فلله ما أولى المكرى من دُجُنّة جَفَتْها المدراري طُلُعا والبوارق نعمنا به حتى كأنَّ لقاءَنا وساهو إلا غايةُ السرُّورِ، صادق فها زارنهي في الليل إلا وَصُبُحُنا تُسَلُّ علينا منه بيضُ ذوالق وكيف ارتضيت الليل والليلُ ملبسٌ تضلُّ به عنا وعنك الحقائق تُعَيْسلُ لي قُرْباً وأنست بنجوق وتوهمني وَصُلاً وأنست مُفَارِقُ

وقسال <sup>۲</sup> :

ضينً عنبي بالنَّزْدِ إِذُ أنبا يقظا نُ وأعبطي كثيرة في منامي والتقينا كميا اشتهينا ولا عَيْسيب سوى أَنَّ ذاكَ في الأحلام وإذا كانتِ المسلاقاة ليلاً فالليالي خير من الأيام

وقسال " :

وستسدني كفّعه وعانقنسي ونحن في سَكُرةٍ من الوسَن وست وبات عندي إلى الصباح وما شماع التقاء لنا ولم يبن

۱ ل : ۱۷۰ : ن ۲ : ۲۰۷ ۲ ن ۳ : ۲۷۰ : ل : ۱۷۶ ـ ۱۷۵ راین خلکان ۳ : ۱۲۵

٣ ن ٣ : ٢٤٣ : ل : ١٧٥

خادعني ثم عــدً خَدْعَتَهُ فـان تكـنُ زورةً مُهـَــوَمــةً وإنُ يكـنُ باطــلاً فكـم باطلٍ [وقــال] \ :

يا خليلي من ذؤابة قيس غنياني بنكرهم تطرباني وخذا النوم من جفوني فاني

عقلتي مِنَّاةً من المنن فقد أمِنَّا به من الظِّنَانِ عاشَ به ميّاتٌ من الحرن

للتصابي رياضة الأخلاق /[١٣٣] واسقياني دمعي بكاس دهاق قد خلعت الكرى على العشاق

## فصل في ذكر الوزير أبي القاسم الحسين بن علي المغربي

واجتلاب سابق أشعاره ، ورائق أخباره <sup>٢</sup>

كان أبو القاسم نجماً مطالعه الدُّولُ ، وبحراً عبابه القولُ والعمل ، وروضة تقوت القلوب نفحاتُها ، وتقيد الأبصار صفاتُها وموصوفاتُها ، أمّا العلماء فعيال عليه ، وأمّا العظهاء فلُعب في يديه ، وأما الأقلام فبعض شيعه وأنصاره ، وأما الأقاليم فبين إيراده وإصداره ، وأما مكائه من العلم الحديث والقديم ، وسبَّقه إلى غايتي المنثور والمنظوم ، وإقدامه على المهالك ، وتلاعبه بالأملاك والمهالك ، فأشهر من الصباح ، وأسئير من الرياح .

۷ ن ۲ : ۳٤۲ وابن خلکان ۳ : ۳۱۶

٧ وردت ترجمة الوزير المغربي (٣٧٠ ـ ٤١٨) في تتمة اليتيمة ١ : ٢٤ ودمية القصر ١ : ٩٤ والمنتظم ٨ : ٣٧ وتهذيب ابن عساكر ٤ : ٢٠٩ ومعجم الأدباء ١٠ : ٧٩ وتاريخ ابن الأثير ٩ : ٣٦٢ وابن خلكان ٢ : ٧٧١ ـ ٧٧١ وبغية الطلب ٥ : ١٤ ـ ٣٠ واعتاب الكتاب : ٢٠٦ ورجال النجاشي : ٥٥ والاشارة الى من نال الوزارة : ٤٧ ولسان الميزان ٢ : ٣٠١ ، وراجع في أخباره أيضا ذيل ابن القلانسي : ٦١ ـ ١٤ وصفحات متفرقة من اتعاظ الحنف الجيزان ٢ : ٣٠١ ، وراجع في أخباره أيضا ذيل ابن القلانسي : ٢١ ـ ١٤ وصفحات متفرقة من اتعاظ الحنف (جـ :٢) والدرة المضية ٦ : ٣٠٩ ـ ٣١٢ والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٦٦ ؛ وقد ذكره ابن القارح في رسالته وحكى شيئاً من أخباره معه ( انظر رسالة الففران : ٥١ ـ ٥٨ ) وقد علق ابن العديم على ذلك بقوله : وكان بين أبي القاسم ابن المغربي وبين علي بن منصور ( ابن القارح ) ما يوجب ألا يقبل قوله فيه .. ( بغية الطلب ٥ : ١٩ )

ومن أوابدِ أخبارِهِ ، وخالدِ آثاره ، كتابُهُ الْمَتْرَجَمُ بِ « المنخَّل » في اختصاره « إصلاح المنطق » لابن السكيت في اغانه غاية لا يتعاطاها إلا من بَهر عِتْقُه ، واشتهر سَبْقُهُ ، وطريقة لا يتوخَّاها إلا مَنْ رسخت في العلم قدمه ، وترامت به إلى معالي الأمور هممه ؛ وبما يعجب من أمره ، ويرفعُ الصوتَ بجلالة قدره ن « أنه استظهر القرآن وعدة من الكتب المجرَّدةِ في اللغة ، ونحوَ خمسةَ عشرَ ألف بيتٍ من مختار الشعر [القديم ، ونَظَم الشعرَ] وتصرَّف في النثر ، وبلغ من الخطّ إلى ما يقصر عنه نظراؤه ، ومن علم الحسابِ وجميع الأدوات في النثر ، وبلغ من الخطّ الى ما يقصر وذلك كله قبل استكهاله أربع عَشْرة سنة ، واختصر ذلك الكتاب فتناهي في اختصاره ، وأوفى على جميع فوائده ، حتى لم يَفتُهُ شيءٌ من ألفاظه ، وغيرً من أبوابه اختصاره ، وأوفى على جميع فوائده ، حتى لم يَفتُهُ شيءٌ من ألفاظه ، وغيرً من أبوابه

به ».

ولما أوقع الحاكم بأبيه وأهل بيته ونَذَر دَمَهُ ، خرجَ من مصرَ معتقداً لعلوّهمته ،

ناشداً لضائع ذِمّتِهِ ، فأتى مكة فحمل أبا الفتوح ° على القيام بها ، وقرّب له ما

ما أوجبَ التدبيرُ تغييره للحاجة الى الاختصار ، وجمعَ كلَّ نوع [ إلى ] ما يليقُ

كان يستبعدُ من طلبها ، وجسرًه على أُخْذِ ما كان بها من محاريب الفضة والذهب ،

فضله'، ومما قاله ، « ووقفت على مختصر إصلاح المنطق الذي كاد بسيات ألباب، يغني عن سائر الكتاب ، فعجبت كل العجب من تقييد الاجمال ، بطلاء الاحمال ، ... شرفاً له تصنيفاً شفى الريب ، وكفى من ابن تُريّب ، ودلّ على جوامع اللغة بالايماء ، كما دلً المضمر على ما طال من الأسماء... » ( رسائل أبي العلاء : ١٨ وصبح الاعشى ١٤ : ١٤ (سائل ص : ٣ )

ما بين اقواس صغيرة يكاد ان يكون نصُّ ما كتبه والد الوزير المغربي في ابنه ، على ظهر مختصر اصلاح المنطق . ونقله ابن العديم في بغية الطلب ٥ : ١٧ وما بين معقفين زيادة منه. وما جرى إصلاحه فماغا تمُّ اعتهاداً عليه ، وكذلك هو عند ابن خلكان .

٣ في الأصل : نقص
 ٤ ابن العديم : ومن حساب المولد والجبر والمقابلة وجميع الأدوات ..

هو الحسن بن جعفر العلوي، وقد جوز له الوزير المغربي أخذ مال الكعبة وضربه دراهم، وتلقب بالراشد بالله ، وإلى بعض هذا يشير ابن القارح بقوله : « وبغضي له ـ شهد الله ـ حياً وميتاً اأوجبه أخذه محاريب الكعبة ، الذهب وألفضة وضربها دنانير ودراهم وسهاها الكعبية .. » ( رسالة الغفران : ٨٥ ، وانظر بغية الطلب ٥ : ٢٤ )

فضربها دنانير ، وفرَّقها على من تَبِعَهُ من ذُوَّبانِ العرب ، ثم سار يدعو إليه ، ويَسْفِرُ بينه وبين من عسى أن يأبَى عليه ، حتى دخل الرملة وصعد منبرها ، فتلا من غير استفتاح لتحميد ولا صلاة على النبيِّ عليه السلام قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ فرعونَ علا في الأرض وجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا ﴾ وأوما بيده إلى مصر ، يعني الحاكم ﴿ يَسْتَضْعِفُ طَانَفَةٌ منهم يُذَبِّحُ أَبناءَهُمْ وَيَسْتَحيي نِسَاءَهم إنَّه كانَ من المفسدين . ونريدُ أَنْ مُنَ على الذين اسْتُضْعِفُوا في الأرض ﴾ (القصص :٤) ثم عاد إلى أبي الفتوح المذكور ، وهزَّه لذلك ، فألفى سَيْفَهُ كَهَاما ، وسحابَهُ جَهَاما ، فخرج إلى العراق ، ودخل الكوفة متقرباً لسلطانها، ثم خافه وزيرُ قرواش ا فتقرَّب إليه بالمال ، وأشارَ عليه بالترحال ، فصار إلى ميّافارقين ، وأميرُها يومئذٍ نصرُ الدولة أحمد بن وأسارً عليه بالترحال ، فعتال بيثر الحياء ، وخلع ربْقَةَ الرياء ، فصار كما قال في وليس المسلك والشّفوف ، فهتك سِتْر الحياء ، وخلع ربْقَةَ الرياء ، فصار كما قال في نفسه ، وقد ابتاع غلاماً تركياً كان يهواه ، قبل أن يبيعه منه مولاه ا

تبدئل من مُرَقَّعة ونُسُك بأنواع المسسَك والشفوو وعسن له غزالٌ ليس يحوي هواه ولا رضاه بلبس صوف فعاد أشَد ما كان انهتاكاً كذاك الدهر مختلف الصروف ثم روسل بعد بوزارة الموصل ، فسار إليها ، وتقلّد لحينه وزارة المستولي عليها ، فملك زمامها ، وصرَّف أيامها ، ودوّخ معالمها وأعلامها ، وأتى على ما كان بها من رَمّق ، وجرى من العَسْف بأعاظم أهلها من أبْعَد طَلَق ؛ ثم راسكَتُهُ وزارة بغداد وأميرُها يومئذ أبوعلى بن سلطان الدولة أبى شجاع بن بهاء الدولة بن عضد

إلى هو المعروف بابن ابي الوزير الكافي ، وكان وزيراً ومديراً لدولة قرواش بن المقلد ، ويقول ابن العديم ان هذا الوزير قدم إلى ابن المغربي مالا كثيراً كي يرحل عن الموصل فسار عنها الى ديار بكر (بغية الطلب ٥ : ٢٠ واعتاب الكتاب : ٢٠٦ والشريشي ٥ : ٣٠٥ وتاريخ المسبحي : ٢٣٤ ب
 ٢٠ كان ذلك بعد وفاة ابن أبى الوزير الكافي .

الدولة بن ركن الدولة أبي علي ، فتبحبح ذروتها ، واقتعد لِوَقْتِهِ صَهْوَتها ، فانتظمت له الأيام ، وَحُبِدَ على يديه النقض والإبرام ، وبلغ الحال التي تَصْغُرُ عنها النّعم ، وتقصر دونها الهمم . ثم إن أبا علي أوقع بمن كان يتهمه من الأتراك ، وكان قد نهاه الوزير ، وأشار عليه بما يقتضي التدبير ، فأبي إلا ركوبا لرأسه ، وإدلالا بنفسه ، فاضطرب العسكر اضطرابا اضطرها جميعاً الى الهرب ، وأفضى بهما إلى استجارة أمير العرب .

حدَّثَ نحريرٌ غلامُهُ قال : عهدي بالوزير وهو خارجٌ ، وقد لبس ثياباً رَبَّةً ، وعلى وجهدِ منديلٌ قد لفَّه فيه لئلا يمتازً/[١٣٤] من جملةِ العامّةِ ، وقد أقبل عليّ واستقبلني في الدهليز ينشدني لنفسه في الحال ' :

تُمَـرُّستُ منّي العلا بامريء العدد على المجد بأمراسية السعة المنجدة من رأيه ويستقل الكُثر من باسه المروع لا يسرجع عن تيهه والسيف مسلول على راسه

وقد قيل إن إخراجَهُ اللَّكِ معه إنما كانتُ حاجةً في نفسه قضاها ، وخطةً من مكره الزّمَهُ إيّاها ، إبقاءً على جلالةِ المقدار ، وأَنفَةً من الانفرادِ بعيبِ الفرار ، ثم إن أبا عليّ ثاب سلطائه ، وراسله شييعه بالحضرةِ وأعوائه ، فعاد إليها ، وأقام أبو القاسم بالموصل وقد كثر أتباعه ، وملأ البلادَ [عيانه ] وساعه ، فأقام بها يسيراً ، واستشعرَ من صاحبه تقصيراً ، فاستأذنه في الرجوع إلى ميافارقين ، فحلها ، وتلقّاه نصر الدولةِ بالاصطناع ، وأقطعه صامت الأموالِ وفاشي الضياع ، ثم رُوسِلَ ثانية

١ الأبيات في دمية القصر ١ : ٩٦ وبعاهد التنصيص ٣ : ٣٣ وإعتاب الكتاب : ٧٠٠
 ٢ دمية : قارعت الأيام منى امرءاً

٣ روايته في دمية القصر:

يستنظر السرزق باقداميه ويستدر العزَّ من باسه

٤ دمة: لا ينحط

من بغداد للوزارة ، واستأذن نصر الدولة ، فخلى بينه وبين مراده ، ولم يجذ بُداً من إسعاده، ووفاء بانجاز ميعاده، فلما برزت قبابه ، وكادت تستقل ركابه ، خُوف نصر الدولة عاقبة مكره ، وأشير عليه بالرأي في أمره ، فسنقاه شربة كانت آخر زاده ، ووفاء بانجاز ميعاده ، وتقدَّم حين أحس [بالموت] بحمله إلى الكوفة ليدفن في حجرة أعدَّها هنالك بازاء قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فسير بتابوته مسيرة شهر ، بين أيدي الحتوف ، وتحت أظلال السيوف ، أكرومة ختم بها بجده ، وأحدوثة أبقاها في الناس خالدة بعده .

وقد أجريتُ من نثره الرائقةِ فصوله ، ونظمهِ المتقنـةِ فروعُهُ وأصولُهُ ، ما يعطّر الزهرَ مرآه .

## فصل من رسائله

لما دخل البطيحة وبها أبو القاسم هبةُ اللهِ بن عيسى ` [ وزير ] مهذّب الدولة ، وكان من أفاضل أهل وقتِهِ ، فدخل الى ابن المغربيّ رجلٌ يُعْرَفُ بسلمان ابن الربيع ، وسلّم اليه قصيدة قد بُنِيَتُ على السؤالِ عن ألفاظٍ من اللغة على جهة الامتحانِ لمعرفته ، فلما وقف عليها امتعض في الحال ، وأحفظه ما لقي من التعدّي والسؤال ، ونسبَ ذلك إلى فعل أبي القاسم وزيرِ مهذّب الدولة البطيحيّ ، فكتب عقب الوقوف ت على ذلك لوقته جواباً أثبت بعض فصوله ، لطوله ، بعد هذه الأبيات المذكورة :

ياً أفضال الأدباء قو لاً لا تعارضًا أفضال الأدباء قو لاً لا تعارضًا أفضال الأدباء قو لا لا العلم أناء من حجا لا العلم أناء من حجا لا العلم الماء أناء من حجا لا العلم الماء ال

١ ذكر ابن الأثير ( ٩ : ٢٥٢ ) أند توني سنة ٤٠٦ وقال فيه : « كان من الكتاب المفلقين ، ومكاتباته مشهورة ، وكان ممدحاً ، وممن مدحه ابن الحجاج » .

٢ ص: عقب الدولة ،

عرضت مسائل أنت للفــــــــــــــــ بشــكلها دُرُوك جِلْبَـحٌ يِضُوّ ما الحسيُّ والحيَّــوتُ أم ما بَرُ وكُ أمْ ما تسرى فني بِرُقِعٍ رقشاء مجهدها وما الملمّعةُ النَّهـوك أم ما الصَّرَنْقُحُ والزَّريرُ ولسك المسدرايسة والبصيسرة فسي مداحيسها السهسوك أبدأ بأمرغة معيك وأبسن لنسا ما خمطه أو ما اعتنانةً فَوْهَدٍ فيه الملامية لا تحيك أم ، ما ترفُّلُ [هَبْرَجِ] يرتسب مِرْسَسَنَهُ هلوك ولسرب ألفاظ أتتسك وفسي مطاويها حلوك

فارفسق بنسرك طيّها وانظر بذوقك ما تلوك هذا وقد لَــذِمَــت فُــؤادى خِرْمِـلُ هِـرْطُ ضحـوك دعكنَّــة نظــرنَّـة في خِيْــس غانظهـا شكـوك تغسدو وخسرفعها المذيَّس سلٌ فسي طوائفي سُدُوك وأراك ما لك مشبــة فى ما علمت ولا شريك ٠ حقاً لقد حُزْتَ العلـو مَ حيارةً العلم الضريك

فأجابه ابنُ المغربيّ برقُعةِ قال فيها : وقفتُ على ما ذكرتَ أنَّ بعضَ أهل ِ الأدب كلَّفَكَ المسألةُ عن شعرٍ وجدتَهُ ، لا أحبُّ أن أقولَ في صناعته شيئاً ، مشتملاً على ألفاظِ من حوشيّ اللغةِ لا يَتَشَاغلُ عِثلها أهلُ التحصيل ، ولا يتوفُّرُ على تأمّلها إِلاَّ كُلُّ ذي تأمُّل عليل ، لخروجها عها ينفعُ في الأديان ، ويعترضُ في القرآن ، ولمباينتها ما يجرى في المذاكرة ، وتُستخدم فيه المحاورة ، وزاد في عجبي منها صَدَرُهَا عن البطيحة وفيها الأستاذ ' الفاضلُ هبةُ الله بحرُ الأدب الذي عَذَبَتْ مواردُهُ

١ ص ؛ من الأستاذ ، ولعلها « مثل الأستاذ »

ومصادرُهُ ، وريُّ العقول الظهاء ، وطبُّ الجهلِ المستغمر الداء أ ، والبابُ الذي يفتحُ عن الدهر تجربةً وعلماً ، والمرآةُ التي تُتَصَفَّحُ بها أوجُهُ الأيام / [ ١٣٥ ] إحاطةً وفهاً .

وفي فصل: فان كانَ الغرضُ في هذه الأبياتِ الحرابِ ، المقفرة من الصواب ، طلبَ الفائدة ، فقد كان يجبُ أن يُناخَ عليه يُقْفَلها ، ويُقْصَدَ إليه يُعْضلها ، فعندَهُ مفتاحُ كلَّ مسألةٍ مُقْفَلة ، ومصباحُ كلَّ داجيةٍ مُشْكِلَة ؛ بل لستُ أشُكَّ أنَّ هذا السائلَ لو جاوره صامتاً عن استخباره ، وعكفَ على ذلك الجَنَابِ كأنمًا لجأ في طيً السائلَ لو جاوره صامتاً عن استخباره ، وهذَّب خاطرَهُ التقاطُ لفظه ، حتى يغنيهُ إضهاره ، لأعداهُ رقةُ نسيم أرضه ، وهذَّب خاطرَهُ التقاطُ لفظه ، حتى يغنيهُ الجوارُ عن الجوار ، والاقترابُ عن رَجْع الجواب ؛ وان كان قصد الامتحان للمسؤول ، وتعرض لهذا الموقفِ الزَّحُول ، فذلك أعجبُ : كيف لم يتأدَّب بآدابه الصالحة ، ويَعْتشي إلى هدايتِهِ الواضحة .

وفي فصل: وكيف لم يعلم هذا العِرِّيضُ المكلَّف ـ بما أُعْطِيَ من سعادة مكاثرَتِهِ ، وسيق آ إليه من بَركة صحبته ـ أن هذا التعريض كما قال المخزومي لعبد الملك بن مروان وقد ألقيه في طريق الحجاز: بئست تحية الغريب من القاطنين ، ولؤُمَت هديّة الوافدِ من المقيمين ، وقد كان حق الغريب بينكم أن يكثر قليله ، ويُسد ذريعه ، ويعارَ من معالي الصفاتِ ما يُؤْنِسُ غُرْبَته ، ويصدَّقُ مخيلته . وعلى أنه لوكان قد احتبى للجدال ، وركب للنزال ، لما كان في عزوب من كلماتٍ من حوشي اللغة عن ذكره ، ما يدل على قِصرَ باعه ، وقلة اطلاعه ، ويا عجبا للفراغ

١٠ من : المستعمل اللاأه .

۲ ص: وهذبست.

۳ ص : وسابی .

<sup>≥</sup> ص ٠ ولقد .

ي ادا ا ا الفسير واپ د

كيف يسوّع لهذا المغترّ أن يجاري بخلوّ ذُرْعِهِ تَقَسَّمَ أفكاري ، وكيف أنساهُ اجتاعُ شمله بُعْدَ دياري ، وكيف أذهلهُ حضورُ أحبّته عن مغيبِ أفلاذِ كبدي ، وكيف طرفت نواظرَهُ سكرةُ الحظِّ عن تصوّر ما يجُنُ خلدي، وكيف لم يدر ما لي من ألحاظٍ مُقسَمة ، وظنونٍ مُرَجَّة ، وقد تكلَّفْتُ الإجابة لما تَضمَّنتهُ الأبياتُ انقياداً لمرادك ، ومقتصر الرأي على إسعادك ، أجرُّ أقلامي جرّاً وهنَّ نواكل ، وأنبّهُ قرائحي وهنَّ في غَمَرات الهموم ذواهل :

قال السائل : « إن المسؤولَ دُرُوكُ لتلك الفتوى ، ومستحقّ بها للرتبة العليا » وَدَرُوكُ لا يجوز هنا لأنَّ فَعُولاً لا يكونُ من أفعل ، ولو جاز ذلك لجاز « حَسُون » من « أحسن » و « جَمُول » من « أجمل » . وما نحبُّ استيفاءَ القول في هذا الزلل ، ولا نستفتحُ كلامنا بالمناقشة في السَّهُو والخَطَل ، ولعلَّ القائلَ أُوهم حَمْلاً على قراءةِ حَفْصِ ﴿ فِي الدِّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ ( النساء : ١٤٥ ) فظن أن الدِّرك بوزن فَعْل ، وأنَّ فَعْلاً مصدرُ فَعَلَ يفعل ، ولم يجعله من الدَّرك ، لأن الفتح عندهم لا يخفف ، لا يقولون في جَمَل « جَمُل » ، وذهب عنه أن يكون اسهاً مبنياً مثله وان لم يكن مخففاً منه كها قالوا: « دِرَكةٌ وَدِرْكةٌ في حَلْقَةِ الوتر التبي تقع في فُرْضَة ` القوس ، فخففوا وحرّكوا ، وعلى أنها لوكانا مصدرين لجاز أنْ يبنيا على الشدود ولا يحمل عليهما ما يُبْنَى من الفعل ، لأن الشذوذُ ليس بأصل يقاس عليه . ولعله اغترَّ بقوهم : « درَّاك » \_ بالشدِّ \_ وهو شاذٌ لأنهم قد [ بنــوا ] أفعل من فعَّل ، وهـو قليل ، قالوا فطَّرته فأفطر ، وبشِّرته فأبشرَ ، فجاز على هذا درّكته فأدرك ، قال سيبويه : وهذا النحو قليل في كلامهم . ولعله ذهب إلى قولهم : « دَرَاكِ » مثل « نَزَالِ » فظنَّ أنه يقال منه « دَرَكَ » كما يقال من « مَنَاع » و « نَزَال » : مَنَعَ ونَزَلَ . وذهب عنه [ أنـــه ] قد جاء الرباعي في هذا الباب ، قالوا : قرقار وعرعار ، في ۱ ص : فرض ،

γ ص:يقعـــل

معنى قرقر وعرعر. فأما الفرق بين الرباعي والثلاثي ، فسيبويه يرى إجازة « فَعالِ » في موضع فعل الأمر الثلاثيّ كله ، ويمنعه في الرباعيّ إلا مسموعاً ، وقال غيره من النحويين: بل هما ممنوعان إلا مسموعين ، واعتمد سيبويه في الفرق على كثرةِ الثلاثيّ ، وقلَّةِ ما جاء في الرباعي . أو لعله أصغى إلى قول الآخر ' :

إن يكشيف الله قناع الشكِّ فهو أحقُّ منزل بدرُكِ فذهب إلى أن « دَرُّكاً » مصدرٌ ، ولم يعتقد أنه كما قرأ حَفْصٌ بالاسكان . أو لعله عَلِقَ سمعه [قــول] العتبي :

اذا قلت أوفى أدركتُ دروكة فيا موزع الخيراتِ بالعُذرِ أَقْصِرِ وما أعرف له حجة أقوى منه . أو لعله أراد بقوله : دروك من الدَّرَك مثل : لغوب ، وهي لغة تكلَّمتُ بها العرب.

ثم بدأ السائل فسأل عن « الحيّ » ، ولم أقِف على صحّة سؤاله لأني وجدتُ الأبياتَ مكتوبةً بخطٍّ عليل ، وإن كان سأل عن « الحِيِّ » ـ بكسر الحاء ـ فقد أنشد أهل العلم قول العجاج :

وقـــد نرى إذ الحيـــاةُ حِيُّ واذ زمـــانُ النـــاسِ دَغْفَليُّ فقال الحِيُّ من الحياة ، والحُيُّ/ [١٣٦] جمعُ حيّ . وأما كونَّهُ على معنى الحياةِ فوزنه على فِعْل باختلاف.

> ١ ورد في اللسمان ( درك ) : فذا أحق منزل بتسرك بظفــــر من حاجتي ودرك وني التـــاج :

بظفر من خاجتــــــى ودرك إن يكشف الله قناع الشك

فــذا أحق منزل ا بتـــرك ]

٢ ديوان العجاج : ٤٨٦ واللسمان والتاج ( دغفل ) ؛ والدغفل من العيش : المخصب الواسع .

قال ابن بسام: ومدُّ أبو القاسم في هذا الجواب أطناب الإطناب ثم قال: « والحيّوت » الحية وَزْنُهُ فَعْلوت ، والتاءُ فيه زائدة ، وكثيراً ما تُزَادُ خامسةً مثـل عفريت ، وإنما هو عفريّ .

و « الجلبَحُ » العجوزُ الكبيرةُ ، وأنشِدوا : « إنِّي لأقلي الجِلْبَحَ العجوزا » و « يِرْقِعُ » : السماءُ الدنيا ، قال أمية بن أبي الصلت ' :

وكأنَّ بِرْقِعَ والملائسكُ حولهـا سَدِرٌ تَوَاكلَـهُ قوائـمُ أربعُ ٢ و « الصَّرَّنْقَح » : الشديدُ الخالصُ ولا يكونُ فَعَنْلَل إلا وصفاً لا اسباً ، قال جران العود <sup>٣</sup> :

ومنهسن علُّ مُقْمِلٌ لا يفكُّهُ من القوم إلا الشَّحْشَحَانُ الصرَّنقحُ و « الزَّرِيرُ» الذكيُّ والمتحدّر ؛ ، وكان شيخنا أبو أسامة ° يخـالفُ جميعَ ﴿ اللغويين فيه ويقول : هو الزِرّير ، ومنه اشتق اسم « زُرارَةً » ، وقولُ أبي أسامة

و « الملمَّعة » الفيلاةُ التي يَلْمُعُ فيها الآل ، وفي مَثَـلَ : « أَكُذُبُ مِن يَلْمَع " » وهو السراب ، ومنه الألمعيُّ ، كأنه يلمعُ العواقب بدقة فطنته ، وأما

١ ديوان أمية : ٣٥٨ واللسان ( سدر ) وتجيء قافية البيت أحياناً « أجرد » و « أجرب » وقال ابن بري : صوابه « أجرد » والقصيدة دالية ، والجرد : الملاسة .

٢ السدر: البحر، ولم يسمع به إلا في شعر أمية ، تواكلته : تركته ، والقوائم هنا : الرياح .

٣ ديوان جران العود : ٨ غ في اللسان والتاج أن الزرير هو الذكي الخفيف.

٥ هو جنادة بن محمد بن الحسين الأزدي الهروي ( ــ ٣٩٩ ) كان مكثراً من حفظ اللغة . أخذ عن الازهري وغيره . وقتله الحاكم العبيدى ( انظر ابن خلكان ١ : ٣٧٢ ومعجم الادباء ٧ : ٢٠٩ وبغية الوعاة ٢ : ٨٨٨ )

انظر المثل في الدرة الفاخرة : ٣٦٢ ( وفيها تخريجه ) .

.

اللوذعيّ فهو الذي يتلذُّعُ من شدة ذكائه . ويقال ألمعتِ الوحشيّةُ وغيرها اذا بان لِضَرُّعها سِقَالٌ وبريقٌ باللبن ، قال الأعشى ' :

مُلْمِعٌ لاعَةُ الفؤادِ إلى جحش ٍ فَلاَهُ عنها فبئس الفالي ٢

ويقال إن « لاعةً » فَعْلة ومذكرها لاع ، وفي الحديث : هاع لاع ، وقيل بل لاعة بوزن فاعلة ، كان الأصل « لاعية » من اللعو، وهو أَشدُّ الحرص ، وبين الخليل وأهل النحو فيه خلاف يشق إحصاؤه .

و « النَّهوك » و « النَّهيك » و « النهاكة » معروفة .

و « البصيرةُ » الترسُ ، قال الأسعر الجعفي " وليس بالأسعر " المازنيّ :

راحــوا بصائــرُهُـــمْ على أكتافِهـمْ وبصيرتـي يعدو بهـا عَتَــدٌ وَأَى ا

١ بيت الأعشى في اللسان والتاج ( لوع ) وديوانه : ٨

٢ قال الأصمعي : الملمع التي قد استبان جملها في ضرعها فأشرق ضرعها باللبن ؛ وقال أبو عبيدة : ملمع : نتوج مقرب ، لاعة الغؤاد اراد لاثمة الفؤاد أي مستخفة من الحزن ، ورجل هاع لاع وهائع لائع مشتاق إلى الشيء . والفالي : الطارد .

٣ في ص: الأعسر ؛ والأسعر الجعفي ـ ضبطه الآمدي بالسين المهملة ـ هو مرثد بن أبي حمران ، وأورد له بيتين من قصيدته التي منها هذا البيت التالي وهي قصيدة اصمعية ( الأصمعيات : ١٥٦ ) وانظر اللسان ( عند . وأي ) والمعانى الكبير : ١٠١٣ والوحشيات رقم : ٧٥

٤ العتد: الفرس الحاضر المعدّ للركوب؛ الوأد: السريع المشدّد الخلق؛ وقال ابن تتيبة في شرح البيت، البصيرة، الدفعة من الدم أي دماؤهم قد خرجت فصارت على اكتافهم وبصيرتي في جوفي يعدو بها فرسي، يريد أنهم جرحوا، ويقال بل أراد أن الذي طلبوه من الذحول على اكتافهم لم يدركوه بعد، فهو ثقل عليهم، وبصيرتي أي ذحل قد أدركت به.

٥ لم أستطع قراءة هذا الشطر، وصورته في ص : عدا دل داء لهن حجة .

كلانا اختار فانظر كيف تَبْقَى أحساديثُ الرجالِ على الزمانِ والبصيرة في هذا الموضع: الحق.

و « المداحي » مُفاعِلٌ من الدَّحْوِ وهو البَسْط ، والدَّحْوُ أيضاً النكاح . و « السَّهوك » من السَّهْكِ وهو السَّحْقُ ، ويقال : ريح سَيْهوك وسَيهوج ، اذا كانت شديدة المرور والهبوب .

و « الخمطط » \ هو الِكُدِّكُحُ ، وهو الشيخُ الكبير .

و « المَرْغُ » الريقُ ، يقال أحمق ما يجافي مَرْغَهُ ، أي ما يمسك ريقه ، والمرغ : التراب ، في غير هذا .

و « مَعِيك » فعيلٌ بمعنى مفعول من المَعْكِ ، وهو كالكنى .

وسأل عن الفَوْهَدِ ، والفَوْهَدُ والتَّوْهَدُ : الغلامُ الممتلى عشاباً ، وأنشدوا ن : تَحَبُّ منّا مُطْرَهِفًا فَوْهَدا عِجْدَرَةَ شيخينِ غلاماً أمردا بنسيد بالشاء والفاء .

و « القِلْفِعُ » الطينُ الذي يتقلُّعُ عن الكمأة ، وفيها خلاف .

و « الْهَبْرُجُ » من صفة بقر الوحش .

و « يرتبُّ » يفتعل ، من ربً الأمرَ ، أصلحه .

و « المِرْسَن » موضع الرسن .

لم أجد هذه اللفظة وأقرب الصور النها « لتللط » وهي بمعنى الكحكح .

اللسان ( طرهف ، فهد ) والمطرهف : الحسن النام ، والفوهد والتوهد والقلهد : الغلام السمين الذي عد راهق الحلم .
 اللسان ( طرهف ، فهد ) والمطرهف : الحسن النام ، والفوهد والتوهد والقلهد : الغلام السمين الذي عد راهق الحلم .

٣ لم ترد في الأبيات ، فلعل فيها سمطا .

و « الْهَلُوكُ » الفاجرة لأنها تتهالك في مشيتها أي تتايلُ وتتهادي . و « لَذِمَ » بالمكان وألذم ، مثل لزم وألزم .

و « الخِزْمِلُ » المرأةُ الفاجرة ، وقيل الحمقاء ، قال مزرّد ' :

\* إلى خِرْمل شـــرُّ النساءِ الخرامـلُ \*

و« الهِرْطُ» النعجةُ المسنَّةُ و[ اللحم المهزول ] في غير هذا ، والهَرْدُ : الشقُّ و « دعكتَّة » أصله السَّمَنُ والفتوة ، وهو ما لا يُسأل عنه ، لأن كلُّ ما زيدت فيه النون في هذا الموضع يدلُّ لفظه على اشتقاقِهِ كما تدل سمعنَّة ونظريَّة على السمع

والنظر ، ودعكنَّة من الجلادة ، كأنه من الدعاك ٢

و « الخِيسُ » الغابة ، وفي غير هذا الموضع اللحية . و « الغانظُ » فاعلٌ من الغنظ وهو الكّرب ؛ قال عمر بن عبد العزيز : في الموت غنظ ليس كالغنظ وكظّ لس كالكظّ، وهما الكربُ.

و « الخِرْفِعُ » " القليلُ من كل شيء . و « المذيّل » المكمّل.

و « الطوائفُ » الأيدى والأرجل .

و « السَّدوك » لا أومنُ به لأنه يقال/ [١٣٧] سدك سندكاً وسندكاً ، فإن جاء فيه سدوكاً فهو شَادٌّ قليل ، وهو اللزوم .

قال ابن المغربي : هذا ما حَضرنا من القولِ ، ولولا أنّنا لا نود أن نَنْهَى عن

۱ روایته نی دیوان مزرد : ۲۸ رواء ومن شر النساء الخرامل إلى صبية مثل المغالى وخرمل

٢ ص: الدعـاء، ٣ الخرفع : القطن وقيل ثمر العشر .

خُلق ونأتي مثله السألنا مستفيدين ، نشراً لما فيه من شفاء البيان ، لا نظماً لما فيه من التعاطي والطغيان ، فسألناه عن اللغة ان كان عُنِي بها : عن العُلاَفِق بالعين ، فهو بالغين معروف ، وعن المِصمَّة بكسر الميم ، فهو بفتحها مشهور ، وعن هند لا تضاف الى الأحامس تفان ذلك معروف ، وسُكْرَى بضم السين فهو بفتحها معروف . وعن الفرن بالفاء فهو بالعين معروف . وعن الفرن بالفاء فهو بالعين مذكور ، وكم في الكلام أفعلة أساء فهو في الصفات معروف ، وما النديم في الناس فانه في الجهاد معروف ، وما الشاهد على جواز أفلج بالجيم فانه بالحاء معروف .

هذا ان كانت اللغة عنده مهمة ، فان قال إن النحو هو المهم عنده قلنا : فها جمع على أفعِلَةٍ أغفَله سيبويه فلم يُلْحِقْه بكتابه أحد من النحويين ، وهل ذلك الجمع إن كنت عارفا به مطرد أو محمول على مكانه في اللفظ ؟ وعلى أي شيء خفض وقيله يا رب في قراءة حَفْص ، لا على ما أورده أبو على الفارسي ، فانه لم يسلك مذهبه في التدقيق عليه ؟ ولم منع سيبويه من العطف على [عاملين ، وهو في سورة الجاثية بنصب أ آيات ، ورفعه لا يتّجه إلا عطفاً على عاملين ، فان كان أخطأ الأخفش فمن أين زل وان كان أصاب فكيف تجوز له مخالفة الكتاب ؟ وهل قول سيبويه في النسبة إلى أميّة أموي \_ بفتح الهمزة \_ صواب أو سهو استمر عليه وعلى جميع النحويين بعده ؟ ولم قيل معدي كرب ، ولم تحمل الياء في لغة من أضاف ولا من جعلها اساً واحداً إلا على ما أورده النحويون ، فلهم فيه أقاويل غير متجهة . وهل مذهبهم في أنّ سُدَى وَهُدَى مصدران صحيح أم لا ؟ وهل

١ فيه إشارة إلى قول الشاعر:

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم كار عليك إذا فعلت عظيم كار ابن دريد في الجمهرة ( ٣ : ٣٩٦ ) الفلافق وقال انه اسم موضع ، ولم يذكر العلافق .

٣ يقال لقي هند الأحاسس اذا مات أو وقع في الداهية ، وإضافتها إلى غير الأحامس مثل هند الهنود ، وهند بني سعد
 وما إلى ذلك ، ولكني أعتقد ان ابن المغربي يشير الى ما هو أدق من ذلك .

بيض في قولهم : حمزة بن بيض اسم أم جَمْعٌ ، وما معناه في اللغة ووزنه في النحو مسموعاً لا مقيساً على ما ذكرناه نحن في هذه الرسالة ؟ ولم اختاروا « أنْ » مع عسى وكرهوه مع كاد ؟

فان قال: لست أتشاغلُ بعلوم المؤدبين ، وإنما آخذُ بمذهب الحافظ ، إذ يقول : علمُ النسب والخبرِ علمُ الملوكِ ، قلنا له: فمن أبو خَلْدَة فان أبا جِلْدَة معروف ، ومن العاضُ وما اشتقاقه فان العاص معروف ، ومن حَبْشِيَةُ مفتوح الأول مخفف \_ فانه بالتشديد وضم أوله معروف ؟ ومن عمرو بن معدي كرب غير صاحب: « أمِنْ ريحانة الداعي السميعُ » فان هذا معروف ؟ وما اسم امرى القيس على الصّحة لا على هذا الظاهر وعلى أن في اشتقاقه كلاماً طويلاً فان هذا معروف ؟ ومن الزُبير بفتح معروف ؟ ومن الزُبير بفتح الزاى فانه بضمها معروف ؟ ومن القائل :

وقابلة لجلجتها فَرَدَدُتُها لدى الفرش لونَهْنهتها قَطَرَتُ دما أرجلٌ أو امرأة ؟ وهل المستشهد بشعره في « غريب المصنّف » أبو كعب بالباء أو التاء ، وفي أيّ زمان كان ، وأيهم كان اسمه

الخاء غير معجمة في ص ؛ وخلدة هي بنت طلق البابي ، حدثت عن أبيها ، وخلدة بنت العرباض بن كلاب ، روت عن عمها ( الاكبال ٣ : ١٨٢ )

٢ أبو جلدة بكسر الجيم مسهر بن النعمان ، وشاعر يشكري وأخر عجلي ( الاكبال ٣ : ١٨٢ )

٣ العاض بن ثعلبة بن سليم الدوسي ، وقال الوزير المغربي هو بلا تشديد ( تبصير المنتبه : ٨٩٠ ) وهومن عضا يعضو
 الجرح أى كان بصيراً بالجراح .

عنالك حبشية بن كعب بن ثور من مزينة ( تبصير : ٤٨٦ ) وحبشية بن سلول ، وهذا الثاني يقرأ أيضاً بفتح الحاء
 وقطيف الياء ( تبصير : ٤٠١ )

٥ صدر بيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي ، وعجزه : « يؤرقني واصحابي هجوع » ( ديوانه : ١٣٦ ) ؛ وهناك رجل
 آخر بهذا الاسم وهو عمرو بن معد يكرب الزبيدي الاكبر جاهلي قديم ( المؤتلف : ٢٣٣ )

٦ الأسدي هو الزبير بن العوام ، واليهودي هو الزبير بن باطا من بني قريظة أسلم ابنه عبد الرحمـن ( الاكمال
 ٤ : ١٦٦ ) وهناك الزبير بن عبد الله الكلابي وقد عاش آخر خلافة عمر ( الاستيعاب : ٥١٠ ) ؛ وأما الزبير ـ بفتح الزاي ـ فهو ابن عبد الله بن الزبير شاعر ابن شاعر ( الاكمال ٤ : ١٦٥ ـ ١٦٦ ) .

ومن أي شيء اشتقاقه ؟ ومن النّطفُ الذي يُضرَبُ به المثل فيقال : كنز النطف ؟ ومن العكمّص ، لا أسأل عن تفسيره فانه في اللغةِ معروف ؟ وكذلك ذو طلال "، وما خَوْعَى فان جَوْعَى معروف ، وهل أخطأ ابن دريد في هذه اللفظة أم أصاب ك وما تقول في عدنان غير الذي ذكره محمد مولى بني هاشم فانه معروف عن وهل يخالَف فيه أم لا ؟ وحبيب والد ابن حبيب العالم رجل او امرأة ، وهل هو لغيّة أم لم شدة " ؟ ومن أجمد بالجيم فهو بالحاء كثير لا ؟ ومن زَبْد بالباء فهو بالنون معروف " ؟ ومن روى عنه عليه السلام : « لا يمنع الجار جارة أن يجعل خشبه في حائطه » وقال « خشبة واحدة » وقالوا كلهم : خَشَبَهُ مضافاً ؟ ومن يكثر ذكر حائطه » في شعره من العرب " ؟ والنبيذ المشروب : هل كان معروف الاسم أم لا

١ هو النطف بن خيبري أحد بني سليط بن الحارث ( انظر قصة احتيازه الكنز في ثهار القلوب : ١٣٩ وسرح العيون :
 ١٥٠ ـ ٥٥ )

٢ المكمص : الحادر من كل شيء أو الكثير أو الشديد الغليظ وبه كني أبو المكمص التعيمي ( التاج : عكمص )
 ٣ ص : ذو أطلال : ولم يبين ما يريده هنا ، وذو طلال : ماء قريب من الربدة وقيل هو واد لفطفان ( معجم البكري : ٨٩٢ )

خوعي المعروف هو مؤنث جائع وقال ابن دريد في الجمهرة ( ۲ : ۱۰۵ ) إن جوعى موضعٌ وأثبتها البكري عنه ، وذكر
 أنها خوعى بالخاء المعجمة في شعر امرىء القيس ( معجم البكري : ٤٠٤ )

عمد مولى بني هاشم هو محمد بن حبيب نفسة وهو يذكر أن في الازد عدنان بن عبد الله بن الازد وقال غيره انه
 عدنان ( الاكبال ٦ : ١٥٣ \_ ١٥٥ )

٦ حبيب اسم أمه ويقال إن اباء غير معروف .

۷ أحمد بن عجيان شهد فتح مصر ( تبصير ۱ : ۳)

٨ زيد بن سنان يفتح الزاي ، وزند بن الجون ابو دلامة وزند في نسب عدنان ( الاكهال ٤ : ١٦٨ ــ ١٦٩ )

٩ ورد الحديث في البخاري ( مظالم : ٢٠ وأشربة : ٢٤ ) ومسلم ( مساقاة : ١٣٦ ) وسنن أبي داود ( أقضية : ٣١ ) وابن ماجه ( أحكام : ١٥ ) والموطأ ( أقضية : ٣٧ ) وبسند أحمد ١ : ٣١٣ ، ٣ ، ٤٨٠ ؛ قلت : خشبة ( بالافراد ) هي رواية أبي ذر ورواه غيره ( خشبه » بالهاء ... بصيغة الجمع ؛ وقال عبد الغني بن سعيد : كلّ المناس يقولونه بالجمع إلا الطحاوي ( وانظر مزيداً من التفصيلات في ارشاد الساري ٤ : ٢٦٦ )

١٠ الحضرمي : النعلُ المصنوعة يحضرموت ، وأراها ترد كثيراً في شعر كثير « الى مرهفات الحضرمي المعقرب » ( ديوانه :
 ٢٦٥ ) ، و « بأقدامهم في الحضرمي الملسن » ( ديوانه : ٢٥٢ ) الخ ...

عند العرب' ؟ ومن روى عن ظئرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأنها قالت في شارفها : « وكانت لا تغذي أحداً » وما معناه ? ومن تفرَّد من أهل العلم بنصر ذي الرمة وتغليط الأصمعي في قوله : إيه عن/[١٣٨] أمِّ سالم، لا على ما قاله النحويون من التعريف والتنكير ، فان ذلك معروف ? ومن قال عن المتنبئة إنها سَجاح مثل قطام ومن قال سجاح مثل غيام غيرُ مبني ؟ ولم سمي خليد الشاعر : خليد عينين ؟ ومن عُمَي التي تنسب اليها الصَكَّة فيقال « صكَّة عُمَي » ، وهل خكر في شعر ومن ذكره ? ومن هو الذي تنسب اليه العرب الصلال ومن ذكره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومن كرب المنسوب اليه معدى كرب ؟

 التسمية معروفة ولكن الدلالة مختلفة ، إذ كانت اللفظة تدل على كل ما نبذ في الدباء والمزفت فاشتد ، ولكنه كان شيئاً غير الحمر ولهذا نجد القلمس يقول في الخمر :

أروى بها نفسي فتحيسا بشسريهسا ولا أشتهي شسبرب النبيدُ من التمسر

٢ ذلك هو حديث عبد الله بن جعفر عن حليمة السعدية وكانت قدمت المدينة تطلب ولداً ترضعه ومعها شارف وهي ناقة مسنة ؛ فلها قدر لها أن تكون مرضعة للرسول در ثدياها ودرت الشارف « وقام صاحبي إلى شارفي تلك فاذا بها حافل فحلب ما شرب وشربت حتى روينا » وذلك بعد أن قالت : « ما يجد في ثديي ما يغنيه ولا في شارفنا ما مذيه » ( أسد الغابة ٥ : ٤٢٧ )

٣ قال ذو الرمة « وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم » \_ بكسر الهاء \_ قال الأصمعي : أخطأ ذو الرمة إنما كلام العرب إيه ( بالتنوين ) وقال يعقوب بن السكيت أراد إيه ( بالتنوين ) فأجراه في الوصل مجراه في الوقف وكذلك قال ثعلب ، كما قال الزجاج انه ترك التنوين للضرورة ولكن أبا علي الفارسي انتصر لذي الرمة وقال : اما هذا فالأصمعي مخطىء فعم . ديوان ذي الرمة : ٧٧٩ واللسان والتاج ( إيه )

ك يقول الازهري وابن دريد والجوهري وغيرهم من اللغويين انها « سجاح » مثل قطام ! ولم أعثر على من أجاز أن
 تكون مثل « غيام » .

٥ قيل سمي بذلك لأنه كان يسكن أرضاً بالبحرين تعرف بعينين ( الشعر والشعراء : ٣٧٣ )

الصكة: شدة الهاجرة ، يقال : لقيته صكة عمي وصكة اعمى وهو اشد الهاجرة حرّاً ، وقال بعضهم : عمي اسم
 رجل من العاليق أغار على قوم في وقت الظهيرة فاجتاحهم ، ويقال هو تصغير أعمى مرخماً ، وأنشد ابن الأعرابي :

صلى بهما عمين الظهرة غمائه ألم عمر ولا تنطبق عليه التفسيرات التي يوردها لغويو عرب الشهال . ٧ معد يكرب اسم يمني يرد في النقوش ، وهو سيأي محض ، ولا تنطبق عليه التفسيرات التي يوردها لغويو عرب الشهال . وهل أصاب المبرد في نسبة الأبيات الجيمية :

لما دعا الدعوة الأولى فأسمعني أخذت بُرْدَيَّ واستمررت أدراجي

فان قال إنه صاحبُ سيرٍ وآثارٍ وأحكام ، قلنا : أرشدك الله ، وما معنى قوله عليه السلام : « من سعادة المرء خفة عارضيه » وهو عليه السلام لم يكن خفيف العارضين ، لا على ما فسرَّه المبرد فانه لم يأتِ فيه بشيء ؟ ومعنى قوله عليه السلام : « تسحَّروا فانَّ في السنحور بركة » ونحن نرى [أنه] ربما أهاض وأتخم ، وأضرَّ وأبشم ؟ ومعنى قوله عليه السلام : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » ولو سرق سارق [كيلجة] تمر فتصدق بنصفها كان مستحقاً للنار عند أكثر المسلمين ؟ وما معنى قوله عليه السلام : « لا يزال الأنصار يقلون ويكثر الناس » ولو شئنا لعددنا أشخاصهم اكثر مما كان في البادية والحاضرة ؟ ومعنى قوله « ان امرأ القيس حاملُ لواءِ الشعراءِ الى النار » وهل يثبت الخبر أم لا ؟ ولم قال : « ان من الشعر

١/ نسب المبرد هذه الأبيات للراعي ( الكامل ١ : ٢٨١ ) وفي ظنه انها للراعي النميري ، وبين الآمدي الأمر في المؤتلف : ١٧٧ إذ قال انها للراعي الكلبي واسمه خليفة بن بشير بن عمير بن الأحوص .

٢ اورد المبرد هذا الحديث في الكامل ( ٢ : ١٢٩ ) وقال : ليس هذا بناقض لما جاء في إعفاء اللحى وإحفاء الشاربين .

٣ ورد الحديث في النسائي ( صيام : ١٨ ) وابن ماجه ( صيام : ٢٢ ) والدارمي ( صيام : ٩ ) ومواضع متعددة من مسند أحمد ، منها ٢ : ٢٧٧ ، ٢٧٧ ، ٣٢ ، ٢٩ ( انظر معجم الفاظ الحديث )

٤ ورد في البخاري ( أدب؛ ٣٤ ، زكاة ؛ ١٠ ، رقاق ؛ ٥١ ، توحيد ؛ ٣٦ ) ومسلم ( زكاة : ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٨٠ ) والمترمذي ( قيامة ؛ ١ ، زهد : ٢٧ ) والنسائي ( زكاة : ٦٣ ، ٦٤ ) وابن ماجه ( مقدمة ؛ ١٣ ، زكاة : ٨٨ ) والدارمي ( زكاة : ٢٤ ) ورسند أحمد ١ : ٣٣٨ ، ٢٥٦ ، ٢٥٦ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ . ٢٩٨ ، ٢٩١ .

٥ الحديث في البخاري ( الجمعة : ٢٩ ومناقب : ٢٥ ومناقب الانصار : ١١ )

تروده الكتب الأدبية ، انظر مثلاً الشعر والشعراء : ٦٧ وليس في الأحاديث المتعلقة بامرىء القيس ما هو قوي مقبول
 منها .

لحكمة » ' ، ثم قال عليه السلام : « أوتيت جوامع الكلم » وهل تخرج الحكمة من جوامع الكلم ؟

فان قال: إنما أفنيت عمري في القرآن وعلومه، وفي التأويل وفنونه قلنا: اذن يكون التوفيق دليلك، والرشاد سبيلك: صف لنا كيف وقع التحدي بهذا المعجز ليتم بوقوعه الإعجاز، وأخبرنا عن صفة التحدي: هل كانت العرب تعرفه أم لا، أم كان شيئاً لم تجر عادتُها به فكان إقصارها عنه، بل لأنه التاس ما لم تجر المعاملة بينهم بمثله، ثم يُسألُ عن التحدي هل لقي بمعارضة بان تقصيرها عنه أو لم تكن بعارضة، ولكن القوم عدلوا إلى السيف كما عدل المسلمون مع تسليمهم ولم يعارضوه، ثم يسأل عن قوله تعالى ﴿ لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ ( النساء: ٢٨) وفيه من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ما لا يكون أشدً اختلافاً منه ؟ ويسأل عن قوله تعالى ﴿ وغرابيب سود ﴾ ( فاطر: ٢٧) وما معنى وله تعالى ﴿ وغرابيب سود ﴾ ( فاطر: ٢٧) وما معنى الزيادة في الكلام، والغرابيب السود هي الغرابيب، فإن قال تأكيداً فقد زلً ، لأن رجحان بلاغة القرآن إنما هو إبلاغ المعنى الجلي المستوعب إلى النفس باللفظ الوجيز، وإنما يكون الاسهابُ البليغ في كلام البشر الذين لا يتناولون تلك الربة العالية من البلاغة ؛ على أنه لو قال تأكيداً لخرج عن مذهب العرب ، لأن العرب تقول : أسؤد غربيب، وأسود حالك وحاكوك، فتقدم السواد الأشهر ثم العرب تقول : أسؤد غربيب، وأسود حالك وحاكوك، فتقدم السواد الأشهر ثم العرب تقول : أسؤد غربيب، وأسود حالك وحاكوك، فتقدم السواد الأشهر ثم العرب تقول : أسؤد غربيب، وأسود حالك وحاكوك، فتقدم السواد الأشهر ثم

ا ورد في البخاري ( ادب : ٩٠ ) والترمذي ( ادب : ٦٩ ) وابن ماجه ( ادب : ٤١ ) والدارمي ( استئذان : ٦٨ )
 ومواضع كثيرة من مسند أحمد منها ١ : ٢٦٩ : ٢٦٣ : ٣٠٣ ... الخ .

حدیث أعطیت جوامع الکلم في مسلم ( مساجد : ٥ ـ ٨ واشر بة : ۲۷ ) والبخاري ( تعبیر : ۱۱ ) والترمذي ( سیر : ٥ ) ومسند احمد ۲ : ۱۷۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ،.. الخ وحدیث « بعثت بجوامع الکلم » في البخاري ( جهاد : ۲۲ وتعبیر : ۲۲ واعتصام : ۱ ) والنسائي ( جهاد : ۱ وتطبیق : ۱۰۰ )

٣ يرى الزمخشري ان عدم الاختلاف هنا معناه عدم التناقض والتفاوت في مستوى النظم والبلاغة والمعاني أوصدق الخبر.. ( الكشاف ١ : ٥٤٦ - ٥٤٧).

تؤكده، وهذه الآية تخالف ذلك، فاذا بطل التأكيد في المعنى ؛ وما معنى ﴿ فَخَرُ عليهم السَّقْفُ من فوقهم ﴾ ( النحل: ٢٦) وهل يكون سقف من تحتهم فيقع لبس يحتاج إلى إيضاحه بذكر فوق وتحت ؟ ونحو منه قوله تعالى ﴿ يخافونَ رَبَّمُ من فوقهم ﴾ ( النحل: ٥٠) وهل لهم رب من تحتهم ؟ وما معنى فوق ها هنا، وهل تدل على اختصاص مكان ؟ وما معنى قوله ﴿ كُلَمْحِ البصرِ أَوْ هُوَ أَفْرَبُ ﴾ ( النحل: ٧٧) وما هذا الأقرب ؟ وما معنى قوله ﴿ كُلَمْعِ البَصرِ أَوْ هُو الله قَسْوَةً ﴾ ( البحرة : ٧٤) وهل شيء أشد قسوة من الحجارة ؟ وما معنى قوله ﴿ إلهين اثنين ﴾ ( البحل: ٥) وهل معنى قوله ﴿ إلهين ) إشكال بأنهم أربعة فيستفيد بقوله اثنين ﴾ ( البحل: ١٥) وهل معنى قوله ﴿ أَنْ تضل ً إحداها فَتُذَكّر إحداها الأخرى ﴾ ( البحرة : ٢٨٢) هَلاً كان أوجز وأشبه بالمذهب الأشرف في العربية ؟ وما معنى قوله ﴿ أَنْ تضل ً إحداها فَتُذَكّر إحداها ذاك ) ومن أين أو بأخذهم على تخوّف فان ربّكم لَرَء وف رحيم ﴾ ( النحل: ٤٧ ) ومن أين والغفران ؟ ؟

ا قال الزمخشري : فان قلت : الغربيب تأكيد للأسود ، يقال اسود غربيب وأسود حلكوك .. ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد كقولك أصفر فاتع وأبيض يقق وما أشبه ذلك قلت : وجهه أن يضمر المؤكد قبله ويكون الذي بعده تفسيراً لما أضمر كقول النابغة « والمؤمن العائذات الطير » وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد حيث يدل على المعنى الواحد من طريقي الاضهار والاظهار جميعاً ( الكشاف ٣ : ٣٠٧ )

٢ الوجه في « فوق » هنا في قوله « وهو القاهر فوق عباده » أي أنهم يخافون ربهم عالياً قاهراً لهم ( انظر الكشاف ٢ ؛ ١٣٤ ) ؛ وقوله « كلمع البصر أو هو أقرب » أي كما تبالغون أنتم حين تستقربون شيئاً ( نفسه ؛ ٤٦١ ) ؛ وقوله « الهين اثنين » الوجه فيه ؛ ان الاسم الحامل لمعنى الافراد والتثنية دال على شيئين على الجنسية والعدد المخصوص فاذا أريد التأكيد على ان المقصود هو العدد شفع بما يؤكده فقيل الهين اثنين او رجل واحد .. الخ ( نفسه : ٤١٣ ) ويأخذهم على تخوف أي وهم متوقعون وقيل هو أن يأخذهم على أن ينتقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم وبذلك تكون الرأفة والرحمة حيث يحلم علم ولا يعاجلهم مع استحقاقهم ( نفسه : ٤١١ ) .

٣ ان قلت لم قبل أشد قسوة وفعل القسوة مما يخرج منه افعل التفضيل وفعل التعجب قلت : لكونه أبين وأدل على فرط القسوة ، ووجه آخر وهو أن لا يقصد معنى الاقسى ولكن قصد وصف القسوة بالشدة كأنه قبل اشتدت قسوة الحجارة وقلوبهم أشد قسوة ( الكشاف ١ : ٢٩٠ ) ولم يورد الزمخشري توجيها لتكرير كلمة « احداها » في الآية الحجارة وقلوبهم أشد قسوة ( الكشاف ١ : ٢٩٠ ) ولم يورد الزمخشري توجيها لتكرير كلمة « احداها » في الآية الحجارة من سورة البقرة ، وذهب أبو حيان الىأنه أبهم الفاعل في أن تضل بقوله « إحداها » ولهذا أبهم الفاعل في إلى تضل بقوله « إحداها » ولهذا أبهم الفاعل في إلى تصل بقوله « إحداها » ولهذا أبهم الفاعل في أن تضل بقوله « إحداها » ولهذا أبهم الفاعل في أن تضل بقوله « إحداها » ولهذا أبهم الفاعل في المحدد المعادد المع

وعلى أن هذا السائل لو علم لسأل عن الصناعة التي أنا بها مُرْتَسِمٌ ، وبشر وطها مُلْتَزِمٌ ، لا في الترسّل / [١٣٩] فاني ما صَحِبْتُ به ملكاً ؛ ولكن في صناعة الحراج ، فكان يجِبُ أن يقولَ : ما البابُ المسمَّى المجموع من الجماعة ' وأين موضعُهُ منها ، وأيّ شيء قد يكون فيه ولا يحسن ذكرُهُ في غيره ؟ وأن يقول : ما الفائدة في إيراد المستخرج في الجهاعة ومن كم وجه يتطرَّق الامتثال عليها بالغاية منها ؟ وأن يقول : ما الحكم في متعجَّل ِ الضمان قبل دخول يدِ الضَّامن ، وأي شيء يجبُ أن يوضعَ منه إذا أراد الكاتبُ الاحتسابَ به للضامن من النفقات ، وخاصةً من جارى العامل ، وفيه أقوالٌ تحتاجُ إلى بحثِ ونظر؟ وأن يقول : إنَّ عاملاً ضمنَ أن يرفعَ عمله بارتفاع مال إلا أنه لم يضمنُ استخراج جميعه ، وضمنَ استخراج ما يريدُ على ما استخرج منه خمس سنين إلى سنته بالقسط، كيف يصحُّ اعتبارُ ذلك ، ففيه كمين يحَتاجُ إلى تقصّيه وتأمله ؟ وأن يقول : لِمَ يُقدَّمُ المبيعُ على المستخرج ، والمبيعُ إنمًا هو من المستخرج ، وكيف يصحُّ ذلك ؟ وأن يقول : أيّ غلطٍ يلزمُ الكتاب وأيّ غلطٍ لا يلزمه ؟ وأن يقول : متى يجبُ الاستظهارُ للسلطانِ في صناعة الخراج ومتى لا يجوزُ الاستظهارُ له ؟ وأن يقول : متى يكون النقصُ في مال السلطان أسدَّ في صناعةِ الكتابة من الزيادة ، ولست أعنى نقصُ الارتفاع مع العدل ، وعادل زيادةٍ مع الجور، فذلك ما لا يُسْأَلُ عنه ، وأن يقول : ما بابٌ من الارتفاع إذا كَثُرَ دلَّ على قلَّةِ الارتفاع ، وإذا قلَّ دلَّ على جمام الارتفاع ووفوره ؟ وأن يقول : متى تكونُ مشاهدةُ الغلطِ أحسنَ في صناعة الكتابة من عديه ؟ وأن يقولَ : كم نسبة جارى العمل من مبلغ الارتفاع وأوّل من قرَّره ورتَّبه ؟ وأن يقول : ما رتبتان من رُتَب الكتابة إذا

اجتمعتا لكاتب بطلت أكثرُ حججه في احتساباته ؟ وأن يقول : هل يطِّردُ في أحكام

 <sup>«</sup> فتذكر» فكرر إحداها ، إذ كل من المرأتين يجوز عليها الضلال والاذكار فلم يرد باحداها معينة ( البحر المحيط \* ۲ : ۳٤٩ )
 ا الموافقة والجماعة حساب جامع يرفعه العامل عند فراغه من العمل ، ولا يسمى موافقة ما لم يرفع باتفاق ما بين الرافع والمرفوع اليه ، فإن انفرد به احدها سمى محاسبة ( مفاتيح العلوم : ٣٨ ) .

الكتابة حملها على مناصبة أحكام الفقه أم لا ، وهل يذهب [الى ذلك] أحدٌ من متقدّمي الكتاب ، وما الحجّةُ فيه ، وبالله التوفيق .

قال ابن بسام: وهذا المجموع إنما هو لسان منظوم ومنثور، لا ميدان بيان وتفسير، أورد الأخبار والأشعار لا أفك معهاها، في شيء من لفظها ولا معناها، ولو ذهبت فيه إلى إيضاح مُبهم، وإعراب مُسْتَعجم، لكانت هذه الفصول أولى ما فتحت مُقْفَلَه ، وآكد ما أوضحت مُشْكِلَه ، على أنّى قد ألمعت فيه ببعض تنبيه ، بين ذكر أجريه ، ووجه عذر أريه .

## فصـولٌ من سائِر ترسيله

فصل له من رقعة : وقفت على كتابك ولم أزل الشُمه ، كأني قد ظفرت باليد التي بَعَثَنه ، وأضمتُ كأني أضم الجوانح التي نَفَتَنه ، وكآني كلّا أدنيته إلى الكبد المعذّبة بِبُعْدِك ، وأمرَرُتُه على العين المطروفة بفقْدك ، سحبت على النار ذيل السحاب ، وسقيت عطيس الحب كأس الرضاب ، وأعرْت أخا سبعين ظل الشباب ، فأرَخت يوم قدومِه لأجعله موسه للسرور ، وعيدا باقيا على الدهور ، أرتقب السعّد فأرخت يوم قدومِه لأجعله موسه للسرور ، وعيدا باقيا على الدهور ، أرتقب السعّد عنده كل عام ، وأنتظر الفرج منه من كل غرام ؛ واتفق ورود في أشرو فصول الدهر حسبا ، وأكرم مفاخر الأيام نسبا ، حين ابتدأ السربيع يزخوف بروده ، ولا وألد وض ينظم عقوده ، وكنت أعرف هذا الفصل باعتدال منهاجه ، وصحة مزاجه ، وأنه لو كان الزمن شخصا لكان له مُقبلا ، ولو أن الأيام غوان لكان لها حُلِيّا وَحُللاً ، لأن الشمس تخلص فيه من ظلمات حوت السهاء ، خلاص يونس من ظلمات حوت الماء ، فاذا وردت الحمل وافت أحب أوطانها إليها ، وأعز مساكنها عليها .

وفي فصل منها ؛ فيا حُسْنَ تلك الصحيفةِ ومدادُهَا يُنْتَهَبُ بالأفواه ، ويزيدُ بالتقبيل لَعَساً في الشّفاء ، ويا عجبا كيفَ حَفِظَ مع بُعُدِ العهد نَشْرَ عَرُفِك ، وكيف

۱ ابتدا: مكررة في ص.

علقَ مع تراخي الأيام طيبَ كفّك ، وكيف جاءَ كأنّك كتبتَهُ من أَمَم ، وأَنفَذْتَهُ وبيننا خطوةُ قَدَم ، وكيف لم يغيره ما قطع من مهاولِ قفار ، وليل ونهار ، وعدوّ كاشح ، ورقيبٍ لامح ، فأنْعِمْ به من ريحانةِ ألفاظٍ دامت لدونتها ، وباكورةِ وصالٍ سلمت غضوضتها أ ، ومسحةِ يدٍ بقِي أثرُهَا أرِجَا ، وروضةِ كلم دام على الصيف بهجتها ٢ .

وفي فصل منها: فامَّا سُؤَالُكَ عنَّى فيا يُشْبِهُ سيرتَكَ الحسني ، ولا يليقُ

بطريقتك المثلى ، كيف تسألني والإجابة معك ؟ وكيف تستخبرني ومحل الخبر والاستخبار عندك ؟/ [١٤٠] ومتى سمعت بجواب جسد رهينة ؟ وأين رأيت طِباح عين لواحظها مقيدة كليلة ؟ ألم أفارِقُك وقلبي عندك أعشار ، وأضلعي منه قفار ؟ وفي فصل : وردت الموصل التي خالف اسمها معناها ، وكانت مقطعاً بيننا لولا خُدع الأماني ، وفصلاً لولا المرجو من عفو الليالي ، فوجدت هواء ها يعطل سوق يقراط اعتدالا وطيبة ، وماء ها يُسئلي عن مجام النقل استمراء وعذوبة ، وصقعها قد تزندي تنعباً وظرفا ، تكاد تُثقِلُه عقود الغانيات ، ويُخجله تتابع اللحظات ، كل شمأله نسيم ، وكل جنوبه حيا عميم ، ورأيت أرضها أطيب تتابع اللحظات ، كل شمأله نسيم ، وكل جنوبه حيا عميم ، ورأيت أرضها أطيب الأرض خيا ، وأزينها أديات ، تُنسَجُ بالسندس الأخضر ، وتفتر عن الأقحوان الأحمر ، والفيت بنيانها هو الذي حمده الله في تنزيله نا ، وأحبه لنا أن نكون مثلة الأحمر ، والفيت بنيانها هو الذي حمده الله في تنزيله نا ، وأحبه لنا أن نكون مثلة جهاداً في سبيله ، مرصوصاً بِوقاح الجلمد ، ملاء ما بينه بالشيد المرد ، قد حصن ظاهره على باطنه عن تداخل الإبر ، ومساكن الذر ، يزل عنه ظفر الطائر ، وتعتبين وتتدحر عليه أحداق الناظ ، وتعنى به العروس عن الماوي المنير ، وتستبين وتتدحر عليه أحداق الناظ ، وتغنى به العروس عن الماوي المنير ، وتستبين وتتدحر عليه أحداق الناظ ، وتغنى به العروس عن الماوي المنير ، وتستبين

ا ص : غضاضتها ، وهو عند بعض اللغويين جائز ، وأنكره علي بن حمزة ، والالتزام بد هنا غير ذاهب مع السجع
 ٢ كذا وردت العبارة في ص ، ولعلها « دام على الصيف زهرها بهجاً » أو ما أشبه .

٣ ص : ديا ،

يعني أنه بنيان مرصوص يشد بعضه بعضاً ( انظر الآية ٤ من سورة الصف ) .

٥ ص : اكداه . ٢ 'الماويّ : حجر البلور أو المرآة .

به الجفونُ منابتَ الشكير من أهدابها والغمير ، متلاقيةً أقطارُهَا على رجال كأنهم أَنْسِلاءُ عادٍ وَتُنَاقةً أجسام، وصلابةً أحلام، وَبُعْدَ مَرام، لطفوا عن بدويةِ الشام وغلظته ، وجمدوا عن ذُّوبِ العراقِ وخلابته ، قد عُقِدَتْ أَلسَنَتُهُمْ بالصَّدقِ فَمَا يِنتثرُ الباطلُ من عَذَباتها ،وصحَّتْ غرائسُهُمْ في المودّة فها يُجْتَنَى الغَدْرُ من ثمراتها ، إنْ سلهاً فسلمًا وإنَّ حرباً فحرباً ، لا يعرفون تدليسَ الأخلاق ، ولا تمويهَ \النفاق . وشعراؤهم ' ملء اليدين ، وكتّابهم أثرٌ بعد عَينْ ، أدبهم [ حسن ] الله على قلة الملوكي فيه ، وعلمهم مُتْقَن لن تأمَّل أدق مسرب من في فِتن معانيه ، قد محص تهذيبُ المحن ِ شرارَهُمْ وأَوْهَنَ خيارهم ، بَلَدُهُمْ أطلالٌ ، وأحوالهم آل ، قويَّهُمْ يثنّ ضعفاً ، وضعيفُهُم عاطلُ حَتْفاً ، بَقِيَت عليهم أسالُ النعم وذهب الدهرُ باجسامها ، وانجلت عنهم ظُلُّلُ المحن وهم يتأوهون من غير آلامها ، إلا أنَّ فيهم بقيَّةٌ نقيَّة ، وفيهم موضعُ تداركٍ إن رُزِقوا سيرةً مرضيّة ، فلولا ما أَرْجُوهُ من مداواةِ أسقامهم ، وإعادةِ صالح ِ أيامهم ، لفضاني الانتاء بمعايشتهم قبل معاناتهم ، وبملاحظتهم قبل مقاساتهم ، لكنّي أعلمُ أنَّ من يحيى العظامَ وهي رميم ، ويبعث علم الروض وهو هشيم ، وينشىء [ ... ] بعد ما كانت قفارا ، ويجعلُ من الشجرِ الأخضرِ نارا ، قادرٌ على أنْ يجعلَ ثوابَ نيّتي فيهم معونتي على ما أنويه لهم ، وجزاء تأمّلي بهم بلوغ الغرض في تدارُكِ رَمَقِهمْ .

وفي فصل : لو أَطَقْتُ تفصيلَ المجمل ، وإيضاحَ الْمُشْكِلِ ، لجرتْ لك به يدي طَلَقَ الجموح ، ولأَغْنَتُكَ أسارُهُ عن الوترِ الصَّدوح ، إلا أن القلبَ عليل . والخاطرَ كليل ، والزمانَ ببلوغ ِ الأمل ِ بخيل .

ص : وسفراؤهم .

ليس ني موضعها بياض في ص .

ص ؛ مثقل من .... مسر با .

وصُّ : ويبلي ( دون أعجام ) .

وفي فصل من أخرى إلى ذي السعادتين ' : للرياسة كُلَف لا يستقلُّ بها إلا المهذَّبُ الكاملُ ، ولا يخطو تحت أثقالها إلا الأوحدُ الفاضل ، ولا يبلغُ ذوائب أعاليها ، إلا من شرب الأُجاج من ماء واديها ، ولا يلذُّ بملكها إلا من أغلى المهرَ من كريم مساعيه ، ولا يفض ختامها إلا من جعل منازلة الخطوب سلكاً لعقود أيّامِهِ ولياليه ، ولذلك قيلَ ما أنشدتُهُ استبصاراً ، وأنا إلى إيراده أبينُ إصراراً :

لا تحسبِ المجد تمراً أنت آكلُهُ لن تبلغ المجد حتى تلعق الصّبرا ٢

\* \* \*

وإنَّ سياســة الأقــوامِ فاعلمْ لهـا صَعْـداءُ مَطْلَعُهَــا طويلُ ٣

\* \* \*

ويظلموا فنرى الألوان مسفرة لا خوف ذل ولكن فضل أحلام ويظلموا فنرى الألوان مسفرة لا خوف ذل ولكن فضل أحلام ويحتاج الرئيس إلى أعوانٍ يُظْهِرُ بهم كمينَ مكارمِهِ ، وَيُضي فيهم وبهم ماضي عزائمه ، فلولا الطالب لعاش الكريم مطوياً على حسرات أوطاره ، ولولا الخاطيء لما وجد الحليم لذّة حلمه ووقاره ، وكلّما كان التابع أبعد مذهباً في معناه ، كان المتبوع أشد جَذَلاً بظهور مناقِبه وعلاه .

وفي فصل : وقد كانت مني كبائر تكنَّفَتْها معاذيرُ لا أَشينُ وَجُهَ العفو بايرادها، ولا أنتقصُ جملةَ الصَّفْح والغفران بتعدادها ، في أَنْ لم أَفْتَتِحُ مناسكي بالسَّعْي إلى حَضرتِهِ، ولم أبدأ من مطالب شرَّعي بالتوفَّر على/ [١٤١] خِدْمَتِهِ ، وقد عَلِمَ الله

١ ذو السعادتين هو الحسن بن منصور أبو غالب وكان وزيراً للسلطان البويهي بهاء الدولة ثم وزر بعده لسلطان الدولة
 ( ٤٠٩ ) ثم ثالثة لمشرف الدولة ( سنة ٤١٢ ؛ وتوفي في هذه السنة نفسها ) .

٢ من أبيات تنسب لرجل من بني اسد ( شرح المضنون : ٤٧٣ )

٣ ورد البيت غير منسوب في اللسان والتاج ( صعد ) ؛ واكمة ذات صعداء : يشتد صعودها على الراقي .

أنَّ ذلك ليس من اعتلالِ بصيرةٍ بشرف الانتاء إليه ، ولا انخفاض همةٍ عن سعادة المثولِ بين يديه ، ولا إمعانٍ في البدويّةِ \_ وإن كنت من أهلها \_ حتى أذهل عن مطلع النّير الأعظم من الأفق الذي سكنتُ ظلّه ، ومفيض الفرات الأعذب من البلد الذي استوطنتُ محلّه ، ولا أنَّ ذِكْرَهُ لم يكنُ في تلك الأوطانِ زينة الأعياد ، وحلية البلادِ ، وأنس الحاضرِ والبادي ، وببلغة المسافرِ والحادي ، ولا أني لم أكن ذكي الخاطر بتلاوة مآثِر آلائِهِ ، ومستشفياً بنسيم الربح من أرضِه وسائه ، ومعجباً عاجع الله فيه لِعُفَاةِ أهل الأدب ، بل السّراةِ أهل الرّب ، ومعنى قول القائل : عام علية المستبصرِ يكشف عن فهم الثناء عطاق المناسِد كالبحر يكشف عَمْدُهُ عن جوهر كرمٌ تكشف عن حكل آدابِه كالبحر يكشف عَمْدره عن جوهر كرمٌ تكشف عن حكل آدابِه كالبحر يكشف عَمْدره عن جوهر

وفي فصل من أخرى: ولما أزعجتني الأقدار إلى هذا المقر الجليل على اضطرار باد ، بنبو ذلك المهاد ، وردت مطروف الناظر ، كليل الخاطر ، فقصدت مع ذلك خدمته \_ في وروده الأول \_ باللقاء أو استطلاع الإذن بالمكاتبة ، فأعجلها مسيره الميمون ، فأحلت بذلك على الجدّ الظنون ، والزّمن الحؤون ، ثم كتبت مستبدها في هذه الرقعة بأمور يشف عنها الكتان بصادق ظنّه ، وينم بها السر والاختفاء إلى نجي ذهنه ، فلم أبشر بقدومه حتى أُنْذِرْتُ بِصدرو ، وقد كان من الحق أن أسير في أثره ، وأنفذ في تصيد العز بملاحظة عُرّته ، واستلام حضرته ، ولكني أهديت من ضعف عذري وقوق ذنبي زينة إلى حلمه ومسامحته ، ورجوت أن يضيف إلى الاغضاء عن زلّتي ترثياً لي بما حُرِمْتُهُ طولَ هذه المدة بمن خدمته ، فان حقق مخيلة الظنّ في الإغضاء فَبِفَضُلِهِ ، وان أعرض عن كلً من تَغْرُبُ عليه الشمس لجُرْمي فَبِعَدْلِهِ ، وإنْ يكُ ظني صادِقي المستخدع لي انخداع ذوي الإنعام ، ويتغابن في صمتي عن إيجابه تغابن الكرام ، بأريحيّته اللدنة الأعطاف ، ويتغابن في صمتي عن إيجابه تغابن الكرام ، بأريحيّته اللدنة الأعطاف ،

۱ ص: صادتني ، ۲ ص: قيمتي من ،

ورياسته الموطّأة الأكناف.

ومن جواب ذي السعادتين له : للسؤدد محلٌّ يدعو إلى نفسه ، وَيُسْفِرُ عن شمسه ، ويأبَى أن يتقلقلَ به مهاد ، أو يتململَ بقرارهِ وساد ، أو يكونَ إلا لمن وطَّأ له [ كنفاً ] ، وألانَ بحمله معطفاً ، واستقلَّ بأعباءِ تكاليفه ، وأغمض بدائعَ أفكاره في تضاعيفه ، ونصَّ ١ المذَّكياتِ في مضهاره ، واستبردَ المُصْطَلِيَ من أُواره ، وغدا لفاردهِ عَشراً ، وشرح للعناء - فيه صدرا ، وكان كما قيل : إنْ رأى حسنة قال ، أو رأى سيئة أقالَ ؛ فقدأ حسنَ القائل :

إمّا يَرِبْني مفصل فقطعته فيوشك أنْ يَدُوَّي لذلك سائره وإنما نصصتُ على الموقِع الأنبهِ من حضرته ، ودللتُ عليه بنارو وسِمته ، لياذاً بقوة الدواعي منه في تمثّل ما أجراه الاتفاق على ضدّ المراد ، وثناه القدرُ الغالبُ فيه

عن غَرَضِ الاعتقاد ، وسننن الارتياد .

وفي فصل منه : حتى بدا مطلعُ الأملِ من حَيْث شِمْتُه ، وصدَّقَ اليقينُ بتلك الأوصاف اللائقةِ ، والفضائلِ الشائقةِ الرائقة ، ما تصوَّرْتُهُ وتحققته ، وذرَّ البدر ُ ﴿ الكامل بالكتاب المعرب عن جميع أدواتِ الفضلِ ومعانيه ، وبـوارع الأدبِ ٥ النبيل ومعاليه ، فأكرِمْ به من واصل ِ بالمعنى في مُؤْضِع ِ العَتْب ، ووافدٍ بالحسنى على الأساءة بالذنب، وأعجب بما حواه من رائع البلاغة وبارع العبارة، ومستكرم الماتة ، ومستغنم الاطالة . ولقد أخبر من أنْبْآء السلامة في النفس المحروسة ما ضاعفَ المسرَّةَ ، وضاعفَ الغبطَّةَ والحبرة ، وأشار فيا عداها إلى ما أسال العَّبْرة ، وأشعرَ الحسرة ، وللهِ تعالى في مثل ذلك ألطاف تُوضِحُ عن حُسن عواقب

ص : وتفسل . ص: للهاء .

ص : با برینی مقصل .

صي: ودر الير.

ص: وقوارع الأب.

التفويض ، وتقوم باكرام الانابة والتعويض. وقد استرهن عندي بمبتدا التطول بالمكاتبة يدا ، اقتضى اعتدادي بها وشكري لها بما يبرهن عن توافقنا في الصفاء ، وتشاكلنا في الإخاء ، وسيدي يطيع في ذلك بواعث كرمه ، ونوازع شيمه .

فأجابه ابن المغربيّ برقعةٍ قال فيها : أُلقى إليَّ كتابٌ كريمٌ يكتفي شرَّفُ الهمة بخيال عنوانه ، ولا يُبلُّغ بشقِّ النفس شكرُ ظاهره فضلاً عما في طيّ جَنانِهِ ، ففضضت عن الرَّوْضِ العارب، والتقطت منه فرائد الكواعب، ووجدت فيه نسيم الشباب، وتَعلَّلْتُ به في عَطْفِ الأَيام/ [١٤٢] السالفةِ العـذاب، ووجدتـه قد احتوى من عقائل الفصاحةِ وكرائم البلاغةِ على ما يُعْدى المعجمَ العييُّ فينطقُ متخيرًا ، وَيُنْشَدُّهُ الناطقُ البليعُ فَيُبْلِسُ متحيرًا ، وظننتُ أنَّ العشَّاقَ لو أُعيروا من ألفاظِهِ مزاجاً للمراشف ، ووهبوا من أنفاسه عِطراً للسوالف ، لصالوا بِحُجَج تجلُّ عن تَسْمِيَةِ المعاذير ، وتصبغ الخطأ بلمع الصواب المنير ، ولو أنهم جعلوه رميَّ سُهُمَةٍ الفراق لكُفَّت عواديها ، وأُخْذَة لأعين الرقباءِ لَطَفَرت [ من ] مآقيها ، ولو أن الحمام أَصغتُ إليه لعاد نَوْحها شَدُواً ، ولو أنَّ الليالي تتدثُّر\ به لصارَ دُجَاهَا غَدْوَاً ، وعجبتُ مما حملَ على مُنَّتِي الضعيفة من مِنَن كنتُ قبلها نِضُوّ العزيمة فكيف [ أنهض] بها ، ومن مبارَّ يكادُ يمنعني فادحُ أثقالها أن أستارَ مرفَّقَها ، فلو أنَّ ذلك الكِتابَ الجليلَ صدرَ إليَّ من عدوّى لاهتززتُ ببدائع ما فيه ، ولو أنه تاه عن إنعام عليَّ لغالطتني عذوبةً لفظه عن مرارة معانيه ، فكيف وقد جاءني عن الأيام عُتُبَى ، وجعل قلبي لخواطِر الجَذَل نهباً ، ولستُ ألمُّ بشكره عن هذه العاطفةِ الكريمةِ فأوهمُ أنها مما تتناوله أفكاري الكليلة ، ولا أتعرَّض لحمدها فأحبطُ أجرى في الاعتراف بالتقصير عن مواهبها الجزيلة ، ولكن أوفَّيها ، ما وَجَبِّ من إظهار العجز فيها .

وني فصل منهـــا :

١ ص : تتدهيا ، وعليها علامة خطأ .

#### \* وأيـنَ الثريّــا من يــدِ المتناولِ \*

لو أُعِنْتُ بما تلاقى عليه [ ... ] من خواطرَ ملتهبة المطالع ، وألسنة معروفةِ المقاطع ، لما ازداد هذا الدَّيْنُ عليَ إلاّ توثَقاً ، ولا استجدَّ هذا الحقّ إلا تعلُّقاً ، \* دَعُ ذا وعسدً القسسولَ في هسرم \* \* دَعُ ذا وعسدً القسسولَ في هسرم \* \*

أنا الآن من التشوّق إلى خدمته لو وجدتُ إليها سبيلاً ، وأعملتُ نحوها رحيلاً ، وقد كنتُ ارتحتُ للفقرة التي تضمنها كتابُهُ العالي من ذكر التفويض والتعويض ، ورأيتُ أنها لوصدرت عن الحسن البصري لما زادتُ لا على ما غشّاها في عيني من البهاء وجلالةِ الصدق ، ولقد انتفعتُ بها ورجوتُ يُمنَ نقيبتها [ وَحُسُنَ ] عاقبتها . وجملةُ ما أفترحهُ أن يتصوَّر في ما يتصوّر في بعض الأقربين من خادم يصطنعُ فيُجرّى من الحنو عليه مُحرّى خواص الأهل وأداني الأصحاب ، فلم الرأيُ العالى في إنزالي حيثُ أنزلتُ نفسي من الاختصاص بجهته ، فأما المكاتبةُ فقد تقدَّمَ القولُ في اقتناعي منها بمثل طيف الخيال ، أو رضائي أن يخطر ذكري بالبال ، إن شاء الله .

وطار للشريف أبي طاهر بازٍ كان يتصيد به ، فكتب إليه : بلغني خبرُ الغادِر المفارق ، والباشق الآبق ، فشاركتُهُ في الاستيحاش [مِنْ فراقِهِ] لما كان يُبلِغ من مصايده ، ويقرب عن مطارده ، ورأيتُهُ قد شاب فضائله بهذا الغدر الذي يُسئلي عن تذكاره ، والإباق الذي يُسْبي محاسنَ آثاره ، والنُكُثِ الذي ختم به عواقب عهده ، وبغض إلينا ، بل إلى سيدنا ، استخدام أمثالِهِ من بعده ، لأن أحق الناس بكراهة الغدر من كان الوفاء رضيع لبانه ، والحفاظ منبت أصولِهِ ومنشأ أغصانه ،

۱ صدر بیت ازهیر بن أبي سلمی ، وعجزه : « خیر الکهول وسید الحضر » ( شرح دیوانه : ۸۸ )

۲ حس: رددت،

٣ ص ؛ الاريق .

وكأني بفقده وهو عند الدَّراج من أنعم الأعراس، ومن الوحشة منه وهي بين سراب الطيور من ألذً الإيناس ، لأنها أُريحت بعدة من حَتْفها العاجِل ، وَسَمّها القاتل ، وأجلها القاص ، وَوَجَلها الحاض ، وَعُقْلَة قوادِمها وخوافيها ، ودهشة نواظرها وماقيها ، والكوكب المنقض على مسارحها ، والسهم القاصد الى مذابحها ، والآفة التي كانت حُرِمَت بها حُسن الرياض المونقة ، وثكلت بُرْدَ الغدران المغدقة ، وتنقصت مشاهدة هذا الجو الرقيق الشائل ، اللازوردي الغلائل ، حتى صارت لا تلذ بوكر تَبْنيه ، ولا بِفَرْخ تُغَذيه ، علما بأن ها منه مُفَرِّق العدد ، وفاجع الوالد بالولد ؛ ولو علمت هذه الأطيار الشامتة بنفاده ، السالكة سبيل الأشر بافتقاده ، بما يُعِدّه سيدنا لها من ذي ظُفْر مظفّر ، ومنسر للطير مُيستر ، وخلف صالح ، وجارح باحرح ، أشد ها منه اصطلاما ، وأسد إلى مقاتِلها سهاما ، لعلمت أن كثرتها استجاع له ، وأن وفورها توفير عليه .

وفي فصل منها: وما ألوم هذا المارق على مَلِله وانحياشه ، لأنه كان قد تعود أن يصيد بهد بهد تطلب الغاية البعيدة ، وستسهل/[١٤٣] المشقة الشديدة ، التي هَزْهُا جِد ، وَجَوْزُهَا قَصْد ، ولعبها ارتياض ، يتصير من لم ينقذ إليها سريعا ، [ذا] ضراوة على اقتناص من لم ينته إلى أوامرها مطيعا ، فلم يُطِق على ذلك جَلدا ، ولم يجد بهذا الأمر الفادح يداً ، فها أشد بسطي لعذره ، ومعرفتي بسبب غَدْرِه ، وآمل أن يتذكّر ما كان له بفنائِه من نعيم ، خياله بين غينيه ، وطيب عيش ، تذكّره أجدى له من حماقيه ، فتدعوه عواطف التربية والإيثار ، وتزول عنه عوارض السهو والاغترار ، فيعود إلى رسمه ، ويعود من جُرُمِه ، ويرجع وقد أدّبته النكبة ، وهذّبته الغربة .

ا ص: المناقض .

ويعلمُ الله ما ورد علىً وعلى كافّة مَنْ حض من المسلمين من السرور بما أبان الله ويعلمُ الله ما ورد على وعلى كافّة مَنْ حض من المسلمين من السرور بما أبان الله من آية قطّعَت عُذر الجاحدين، وإحجة المستهلكت شُبّة العاندين الجاهلين، لا أنَّ هذا الدين بعص بحواشيه ، إلى بيّنة تزيد فيه ، ولا أنَّ الاستدلال الصادق كان تَرَك شُبْهة إلا فضحها ، ولا معجزة إلا أوضحها ، وزائعا إلا قومة ، وجاهلا إلا علمه ، وركنا للباطل إلا خفضه ، وعقداً للشرك إلا نقضه ، إلا أنَّ المخالفين قد شغلت الدنيا أكثرهم عن التأمّل ، وحجبت العادات خواطِرهم عن التأمّل ، وحجبت العادات خواطِرهم من التأوّل، فَبَعد بالحجج السالفة ذكرهم ، واشتد إلى البراهين المستحدثة فَقرهم من فكان أبلغ [ برهان ] إقبال مثله إلى المحجة عن غير رغبة استفرّته ، ولا رهبة هزّته ، ولا محاسدة أغرّته ، ولا مناظرة عزّته ، بل أطلق عنان عَقله ومد به راشداً حتى وقفه على الصراط المستقيم ، واستثلاه قاصداً حتى أورده ألى المنهج السليم ، فوردت النعمة بتخير وصافية غير مكدرة ، والمنحة في استثبانه وافية غير مقصرة ، فهنا الله النعمة بتخير وصافية غير مكدرة ، والمنحة في استثبانه وافية غير مقصرة ، فهنا الله الاسلام ما لا يزال يتولاً ه به من إيضاح مَناره ، وتبلّج أنواره ، وإدامة صبحه الاسلام ما لا يزال يتولاً ه به من إيضاح مَناره ، وتبلّج أنواره ، وإدامة صبحه

ا بياض في ص، وزدته من تاريخ المسبحي : ٢٣٥ ب والرئيس المشار اليه هو أبو مسلم مشرف بن عبيد الله ، وكان يعرف بالمطران الكبير ، رئيس اليماقية ؛ ويذكر المسبحي ان أسلام الرجل ثمّ يوم الحديس السابع من جادي الأولى سنة سبع [ ... ] واربحائة وان الوزير المغربي أرسل اليه هذه الرسالة من ميافارقين ؛ وقد أورد المسبحي جانباً من الرسالة لم يورده ابن بسام ، وانقطع فيها بضياع الأوراق ما أورده صاحب الذخيرة ما عدا سطرين منها .

٣ المسبحي : سروراً بما آتى الله لجلت قدرته .
 ٤ زيادة من المسبحي .

<sup>0 + 0</sup> 

ضاحكاً تتصدَّعُ عنه دياجيرُ الشبهات ، وتنجلي منه ملابسُ الضلالات ، وهنأ الله الشيخَ ما رآه له أهلاً من هذا السناء الذي تقفُ دونَهُ هممُ المعالي ، وتضيءُ به ظُلمُ الليالي ، وغرسَ عنده التوفيقَ الذي يسترهن لواءَ النعمة ، ويضمنُ بقاءَ العصمة .

وفي فصل من أخرى : ولولا أنّي إذا أردتُ المواصلةَ بنفسي ثَقَلْتُ ثقلين بالزيارة ، وبالدالة المستعارة ، لما استنبتُ واللهِ على لساني قلمي ، ولا استنطقت يدي قبلَ فمي ، ولكن الاضطرار يقود وأتبعُ ، والزمانَ يقولُ فأستمع .

وله من رقعة [ في ] فتح : ولما تقاربت الفئتان إذا بِعَدُونًا في عُدَّةٍ قد اشتملت منهم على كلَّ سهم في كنانتهم ؛ قد استكثروا من علوج لا يَخُشُون حُومة اللقاء ، ولا يثبتونَ على مقارعة الأكفاء ، فلما اجتمع أعداء الله وقلوبهم بالذّعر متفرّقة ، وأقدموا وأقدامهم القهقراء راجعة ، وكانت لنا عيون تجشم على مدارج أنفاسهم ، وطلائع تقبض على مسارح ألحاظهم .

وَفِي فصل منها: وبادَرَتْهُمُ فتيان بني عامرٍ على الجُرْدِ الصلادم "، قد بَرُّوا الجُننَ تَعَجُّلاً للطِّراد، وتخفَّفوا من الرماح تقصيراً للبعاد، فوكزوهم بالرماح وكزاً ترك الدروع منهم غلائل ، وأماني الحياة فيهم قلائل ، فلم يترك الفتل منهم إلا أنفساً عافتها كرام السيوف ،أوآخرين عزين تكفكف عنهم الرحم العطوف ، يتمسكون بأنفسهم حوَّزاً ، ويعتدون ذل الفرار عزا ، وافترقوا إلى أوطانهم يرقبون الليل كها يُرتقب الصباح ، ويدلجون بكل ماش من الخيل بجناح ، وكان أميرهم في بُلهُنية الاستهامة بهم ، وقلة الفكر فيهم ، قد بأت يعمل كاستهويلهي جُلاسه ، وغدا سكران

١ غير واضحة تماما ني ص .

۲ يخشون 1 يدخلون

٣ ص: الصوارم

٤ ص: عن

٥ ص : عرينة ( دون اعجام )

على فَرَس جموع يبادرُ النهابَ وهي أنفسهم ، ويحاولُ الغنائم وهي مُهجهُم ، فرقصت به الفرسُ فصادف ذلك الأجَلَ المكتوب له. فجزى الله هذا الحيَّ من آلِ عامر أهنا الجزاءِ عاجلاً ، وأدومهُ آجلاً ، وثنى ببني عمنا الأقربين ، وعشيرتنا المستخلصين ، خفاجة ، وكذلك الجيران ، وأهل البلدِ والأعيان [١٤٤] وألفاف اكانت أسهاؤهم نكرة ، فعرَّفتُها المواقف الحميدة ، وطوائف عاطلة حلَّتها الخطا البعيدة ، وخاملة نبَّه عليها شكرُ السيوف لأيدٍ منهم وصلت قصارها ، وأوصلت في زحام الوردِ حوارها .

وفي فصل له : وكلّما هممتُ بمفاتحتِهِ اعترضتني خَجُلَةُ المَتَارَكَةِ ، واستوقفتني غفلةُ المجانبة ، وخانتُ يدي قلمي ، فلم تَشْفِهِ باظهارِ ضميره ، ولم تحسن النيابة عنه في الاعتذار من تقصيره .

### وهذه أيضاً جملةٌ من شعره في أوصافٍ شتى

قال:

عجبت هند من تَسَرُّع شيبي قلت هذا عقبي فطام السرور عوضتني يد الشلائين من مسكل عذاري رشّاً من الكافور كان لي في انتظار شيبي حساباً غالطَتْني فيد صروف الدهور

والبيت الثاني منها كقول الوزير أبي محمد ابن عبدون :

يا دهـرُ ذنبك عنــدي غــيرُ مكفورِ على مَ عوَّضتَ مِنْ مســكي بكافورِ

وقال ۲ :

١ ص: والفات
 ٢ منما أربعة أربا

٢ منها أربعة أبيات في دمية القصر ١ : ٩٤ وثلاثة في الشريشي ٣ : ١٢٠ والأبيات ٩,٧,٦,٥,٤,٢,١٠ في ريحانة
 الألماء ٢ : ٤٧٦

عُلَمْتُ منطق حاجِبَيْهِ والبينُ ينشهُ رايتَيْهِ وعرفتُ آلاتِ النعيه الخلوصية في عارضيه ولقد أراه في الخلوصيح يشقّه من جانبيه والماءُ مثلُ السيفهِ وهسو فِرنْدُهُ في صفحتيه لا تشربوا من مائيهِ أبداً ولا تَلرِدُوا عليه قد ذاب فيه الحسنُ[من] حَرَكاتِهِ أوا مقلتيه والسلم أسلمُ فاحذروا من فترةٍ في ناظريه والسلم أسلمُ فاحذروا من فترةً في ناظريه وجنتيه

وقال:

قَنِّعَ أَنْ رأَى زغبا بعارضِهِ قد التهبا
وتاهَ علي أَنْ أبدت عقارب صُدْغِهِ ذنبا
وقدر أنه سبب يقطع بيننا النسبا
ولا والله لا آلو لحق عنده طلبا
ولا خَلَيْتُ في كفَيْ هِ قلباً طال ما انتهبا
ولا عيناه عيناه اللها تان أباحتا الرّيبا

لشل ذا اليوم يا معذّبتي كانت ترجّيكِ أختُكِ الشمسُ قومي اخلفيها في ذا الكسوفِ ففي وَجُهك عنها ان أوحشت [أنس] ٢ وغالطي حاسب النجوم فان لجّت وغابت أصابَه لبس

وقال وقد كسفت الشّمس :

الشريشي والدمية : الغذير .
 ٢ موضع هذه اللفظة في ص : « خلف » .

. وقال:

يومُ الكسوف و جلا على بصري قمراً أحارَ الجنَّ والإنسا قامتُ فأَرْخَتُ من ذوائبِهَا وتجلَّلَتُ من شعرها لبسا فسألتُها لم قد لبستِ دجىً قالتُ أُسَاعِدُ أختى الشمسا

وقال:

قالوا كسوفُ الشمسس مقتربُ قلت ادّخرتُ لدفع نائبها يُقتى بكاسفها وكاشفها ولفضل ماحيها وكاسبها مَنْ لو يشاءُ أعادَ مَشرُقَها متبسّماً لك من مغاربها هي شُعْلَةٌ من نورِهِ فاذا ما شاء أظلمَ أو أضاءَ بها

وقــال ` :

أُدِرْ كَأْسَ المدام فان قلبي أُتيح له عن التقوى ارتحالُ حللتُ ببابلٍ وأردتُ ألا أهيم بسحرهم، هذا محال

وقــال <sup>۲</sup> :

دنف بحمص وبالعراق طبيبه يُظننيه عنه بعادُهُ ويذيبُهُ ما ناله إلا الذي هو أهْلُهُ إذ غاب عن بلدٍ وفيه حبيبه لزم السهادَ تحيّراً وتلدداً وتأسّفاً إذ أوبقته ذنوبه زعم الفراق دعا به فأجابه ونعمْ دعاهُ فلمُ أراد يجيبه

١ تاريخ المسبحي : ٢٣٣/أ

۲ الشریشی ۳ : ۱۲۰

وهذا كقول الآخر:

أَتَظْعَنُ عن حبيبكَ ثم تبكي عليه فمن دعاكَ إلى الفراق ِ وقال آخر:

كَذَّبَتْكَ نفسُكَ لستَ من أهْل الهوى تشكو الفراق وأنت عينُ الظالم

ولما احتوى بدرَ الدجى صحن خدّه تحير حتى ما درى أين يذهبُ تبليلَ لما أنْ توسَّطَ خدَّهُ وما زال من بدر الدجى يتعجَّبُ كأنَّ انعطافَ الصدغ لامُ أمالها أديبٌ يجيدُ الخطَّ أيَّانَ يكتبُ

وهذا المعنى كقول الآخر، وأنشردُ القطعة بكهالها ، استيفاءً لجهالها : تعلّم العطف من صدغيه فانعطف وكان من شأنيهِ ألاً يفي فوفى دبّ العذارُ على ميدانِ صفحته حتى إذا همّ أن يسعى به وقفا كسأنه كاتب عنّ المدادُ به أراد يكتب لاماً فابتدا ألفا

وقال ابن المغربي:
حبيبُ سرى يستقبلُ الليلَ وَحْدَهُ ويسبقُ آرام الصريم وأُسْدَهُ فلا الأنسُ من أمثاله الأُدم عاقه ولا الذعرُ من أعدائِهِ العُلْب صدّه يخوضُ إلى الليلَ ما بلَّ عطفه ويفرج غيلَ الدوح ما حلَّ عقده المصراع الأول منه كقول المعرّي لا:

manufestiviti ajagahana valitajana er erena eza er era anan

١ الأول والثالث في الشريشي ٥ : ٢٢٣
 ٢ شروح السقط : ١٣٢٣

عجبتُ وقد جزتِ الصراةَ رِفَلَةً وما خَضِلَتُ مما تَسَرُ بَلْتِ أَذِيالُ \ [180] وقد طلعتُ في الرأس منّي راية ثكلتُ بها هزلَ النعيم وجدّه كلوحُ مشيب لو يكون التسما كا زعموا ما [إن] بكى القلب عنده وما زَهَراتُ الشيبِ فيه ظوالم كذا العشبُ يأتي يانعُ الزهرِ بعده أخذتُ من الدهر التجاريبَ جملةً وقبلَ أشدي ما بلغتُ أشده

قوله « كلوح مشيب » ينظر إلى قول ابن الرومي ":

لم يضحك الشيب من فَوْدَيْهِ بل كلحا سم القبيح من الأساءِ ما قَبُحا ان كان ابن المغربي قد نَقَص معناه ، وطمس سناه ، فقد زاد فيه ما ذهب ببعض جنايته ، ومحا كثيراً من إساءته . وكان الناس قديماً وحديثاً يستعيرون لبياض المشيب التبسم ، حتى جاء ابن الرومي بحر الإبداع ، وعذبة لسان الاختراع ، فقال بيته المتقدم فأسكت به القائلين ، ودفع في صدر المتقدمين ، وبين أنه ربا كان الفضل للآخر ، وأبقى السالف للغابر . وأرى أوّل من نحا هذا المنحى ، وسلك بالشيب هذه المحجّة المثلى ، حيث استعار الضحك للشيب ، غير مبال إلى ما في ذلك من العيب ، دعيل حيث يقول :

لا تعجبي يا عبد من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى فاستعار الجناح ، وغدا على ألسنة الرواة وراح ، وتتابع فيه الشعراء فأبدأوا فيه وأعادوا ، ونقصوا وزادوا .

١ الرفلة : الطويلة الذيل ؛ الصراة : مجتمع دجلة والفرات ؛ خضلت : ابتلَّت .

۲ ص ؛ یکن ،

۳ ديوان ابن الرومي : ۱۳۵ ۶ د او د ما ۱۷۷۰ د مات

٤ ديوان دعبل : ١١٧ وروايته : لا تعجبي يا سلم ( وفي الديوان تخريج مستفيض )

وقال ابن المغربي :

ولما دعوتُ الكأس تؤنسُ وحشتي لبعدكَ زادتني اشتياقاً إلى القرب وسالت بأعطافي لها أريحيةٌ فقربُكَ أحلى من جناها إلى القلب فأنت مزاجُ العيش إن كان صافياً وأنت المعيرُ الصفو في كدرِ الشرب

وقال في غلام تركي وسيم ، كان به يهيم :

غـــزال لم ألابِس قبله التبريح والكمــدا أطن عِنداه حانية للمشقى مذ كذا رصدا

. 1.4

وقال :

يا أهل مصر قد عاد ناسِكُكُم بالكَرْخ بعد التقى إلى الفَتْكِ بَعَد التقى إلى الفَتْكِ بَعَشَ قلبِ من النسك بَعَشَ قلبِ من النسك رمى فؤادي بسهم مقلتِهِ وكيف يُغْطِي مولَّدُ الترك

رمى قوادي بسلهم معلقه وديف يحطي موسد المرك وديف وذكرت بعنى البيت الثاني من هذه قول كشاجم ، وان لم يكن به ، فيتعلَّقُ بسببه ، :

يقولون تُبُ والكأسُ في يد أغيد وصوتُ المثاني والمسالث عال [فقلت لهم لو كنت أزمعت توبة وشاهدت هذا في المنام بدا لي]

وقال ابن المغربي": حبيب مللت الصبر بعد فراقِه على أنّني عُلّقته وأَلِفْتُهُ محاسن يأسي شَخْصَهُ من تفكّري فلو أنني لاقيتُهُ ما عرفتُهُ

۱ الشريشي ۵۰، ۳۰۵

٢ انظر زمر الآداب : ٦١١ والشريشي ٥ : ٣٠٥

٣ تاريخ المسبحى: ٢٣٤/أ

وقسال :

اللبه يعلم ما إثم هممت به وإن نفسيَ ما هـامـــتُ بمعصيـةٍ

ولــهٔ في غلام نصراني :

رغبت أني ملّة عيسى وما رغَبني في دينـه شادنٌ صنعُ حكيـم ما أرى أنّهُ

يسلِّطُ النارَ على حكمته فنارُهُ أطيبُ من جنته إن كان أذا من ساكني تاره

إلا وَبَغَّضَـهُ خوفي من النار

إلا وقلبي عليها عاتب زار

يخيبُ من يرغبُ في ملَّتِهُ

رأيتًـه يخطرُ من بيعته

حُسْن التصبّر أنسى فيك أفنيه

ومن لمرثية له في الشريف أبي الحسن ، صهره : في حيث سالَ بآلِ الله وادياء يا ناعى اللدين والسدنيا أشيد بها

ومحدد هاشم زار الترب باقيه هذي معالي قريش عاض آخرها قل يا أبا حسن والقول ذو سعة ا لولا حجمابٌ من الثَّرْياءَ ٢ يَثْنيهُ وفيصل البين أم يُرْجَى تلافيه أآخر الدهار أم تُحْنَسى عواطفُهُ

مذ شَيَّدَ الجندتَ المأهولَ بانيه كلاً لقد فالت منك الوصل أمله تلقى أباك علياً في مغانيه هُنّيتَ ربعـــأ برغـــلم المجـــدِ تسكنُهُ فقد خلا بضمير النبسع باريه

إنْ أَخْسِلُ بِعَلِمِكَ بِالْسِدِنِيا أُرَوِّضِها هل كنت تعللم إذ عودتنسي أبداً

وهو القائل":

۱ ص: بن سعة ٢ الثرياء : الأرض أ أو الثرى والندى

٣ الأبيات في ياقوت ١٠ : ٨٦ والمنتظم ٨ : ٣٣ وابن خلكان ٢ : ١٧٦

كنتُ في سَفْرَةِ البطالةِ والغيِّ زماناً فحانَ منه قدومُ تبتُ عن كلِّ مأتهم فعسى يُحى بهذا الحديثِ ذاك القديم بعد سبع ٍ وأربعين لقد ما طلتُ إلا أنَّ الغريمَ كريم

انتهى ما أثبته لأبي القاسم من فصوص نثره ، وملح شعره ، وأختم ذكره بخبر يتعلق بكرمه ، ومحاسن شيمه": كان يوماً بداره ببغداد في نوروز سنة ثهاني عشرة وأربعهائة ، وهو اذ ذاك وزيرها ، وله تدبيرها ، فدخل عليه وجوه أمراء الديلم والاسفهسلارية من الأتراك على طبقاتهم ، ووضعت الهدايا بين يديه على رَسْم الفرس ، فلها/[١٤٦] خف المجلس وتعلى النهار ، استؤذن عليه للديلمي مهيار ، فأذن له ودخل ، فلما مثل بين يديه وسلم قال : أيدك الله ، هذه البضاعة التي معنا كانت كاسدة ، وقد وجدنا لها نفاقا بحضرتك ، فقال : هات ما معك ، فأنشده قصيدته التي أولها ؛

### عسى مُعْرِضٌ وجهُهُ مُقْبِلُ \*

وهي قصيدة نيَّفَ فيها على المائة ، وقد أثبت ما أخرجت منها في موضعها من هذا القسم، فجعل ينشدها وابن المغربي يستعيد أبياته النادرة فيها ، ويكثر إعجابه بها ، ويجمع كفيه ويبسطها ويقول : أحسنت والله ، أجدت والله ، إلى آخرها . فلما فرغ أشار له إلى دراهيم ودنانير كانت بين يديه دون باقي الهدايا ، ففتح مهيار كمه الأيسر ، ثم فتح كمه الأين وجمع بيده السرى إلى أن لم يبق في الموضع دينار ولا درهم ، ونهض ؛ وسئل مهيار بعد عن اليسرى إلى أن لم يبق في الموضع دينار ولا درهم ، ونهض ؛ وسئل مهيار بعد عن

١ ياقوت : كنت في سفرة الغواية والجهل مقبأ

۲ ياقوت ۽ بعد خمس ،

٣ بغية الطلب ٥ : ٢٩ ، ١٩

٤ ديوان مهيار ٣ : ١٢٤ وعجز البيت : فيوهب للآخر الأول .

زنةِ ما حصل له يومئذ فقال : كانت الدنانير ألفاً ومائةً مثقالٍ وعشرين ، والفضة ثهانية الاف درهم .

# فصل في ذكر الفقيه الحافظ عبد الوهاب بن نصر المالكي البغدادي ا

ناصر دين المالكية ، وإيراد قطعة من شعره الذي هو حلاوة الأمان ، وبشر وجه الزمان

كان أبو محمد في وقتِهِ بقية الناس ، ولسانَ أصحابِ القياس ، وهو أحدُ مَنْ صرّف وجوه المذهب المالكيّ ، بين لسانِ الكنانيّ ، ونظرِ اليونانيّ ، فقدَّرَ أصولهُ ، وحرَّر فصوله ، وقرّر جُملَدُ وتفاصيله ، ونهج فيه سبيلاً كانت قبله طامسةَ المنار ، دارسةَ الآثار ، وكان أكثرُ الفقهاءِ ممن لعلّه كان أقرب سَنداً ، وأرْحَبَ أمداً ، قليلَ مادة البيان ، كليلَ شَبَاةِ اللسان ، قلّها فصل في كتبه غير مسائلَ يلقفها ولا يثقفها ، ويبوِّبها ولا يرتبها ، فهي متداخلةُ النظام ، غيرُ مستوفاةِ الأقسام ، وكلُّهُمْ قُلدَ أَجْرَ ما اجتهد ، وجناء ما نوى واعتقد .

وقد وجدتُ له شعراً معانيه أَجْلى من الصبح ، وألفاظُهُ أحلى من الظُّفَرِ بِالنَّجْح ؛ ونَبَتْ به بغداد ، كعادة البلاد ، بذوي فضلها ، وعلى حُكْم الأيام في مُعْسني أهلها ، فخلع أهلها ، وودّع ماءها وظلَّها . وقد حُدّثت أنه شيَّعَهُ يوم فَصَلَ

ا ترجمة عبد الوهاب المالكي في طبقات الشيرازي: ١٦٨ وتاريخ بغداد ٢١: ٣١ والمنتظم ١: ٦٠ وترتيب المداك
 ١٩١ والديباج المذهب: ١٥٩ ومرآة الجنان ٣: ٤١ وابن خلكان ٣: ٢١٩ والمرقبة العليا: ٤٠ وابن كثير ١١: ٣٧ والشذرات ٣: ٢٢٣ والفوات ٢: ٤١٩ والزركشي ٢: ٢٠٢ وتبيين كذب المفتري: ٢٤٩ والنجوم الزاهرة ٤: ٢٧٦ وورد في دمية القصر (١: ٢٩٥ \_ ٢٩٧) ترجمة أبي نصر عبد الله بن علي بن نصر المالكي، ولعل صوابه
 « عبد الوهاب بن على » إذ نسب له الباخرزي أبياتاً نسبت لعبد الوهاب في اكثر المصادر.

٢ ص : حصله .٣ ص : بعد

عنها ، من أكابرها ، وأصحاب محابرها ، جملة موفورة ، وطوائف كثيرة ، وأنّه قال لهم عندما وقفهم للتوديع ، وعزم عليهم في الرجوع : والله يا أهل بغداد لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كلَّ غداةٍ وعشيةٍ ، ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية ؛ والخبز عندهم يومئذ ثلاثهائة رطل بمثقال . وزعموا أنه ارتجل يومئذ هذه الأبيات :

سلامٌ على بغداد في كلِّ موطن وحق لها منّي السلامُ المضاعَفُ لغمركَ ما فارقتُها قالياً لها وإني بشطّي جانبيها لعارف ولكنها ضاقت علي برحبها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف فكانت كخل كنت أهوى وصاله وتنأى به أخلاقه وتخالف ا

وبلغني أنه اجتاز في وجهته تلك بمعرةِ النعبان ، وبها يومئذ أبو العلاءِ أحمدُ بن سليان ، فضَّيْفه ، وكتب اليه بما أثبته في موضعه ، وفي ذلك يقول أبو العلاء ":

والمالكيُّ ابنُ نصر زار في سَفَر بلادنا فحمدنا الناي والسَّفَرا إذا تفقَّه أحيا مالكاً جدلاً وينشرُ الملك الضليلَ إن شعرا

واستقرَّ الفقيه أبو محمدٍ بمصر ، فحملَ لواءَها ، وملاَ أرضها وسهاءَها ، واستتبع سادَتَها وكبراءها ، وتناهتُ إليه الغرائبُ ، وانثالتُ في يديه الرغائب ، فهات لأوّلِ ما وصلها ، من أكلةٍ اشتهاها فأكلها ؛ زعموا أنه قال وهو يُقلَّب ، وَنَفَسُهُ [قد] تصعد وتصوّب « لا إله إلا الله ، إذا عشنا متنا » . وكانت وفاته بها رحمه الله سنة اثنتين وعشرين وأربعائة .

وقد أخرجتُ من شعره ما يروقُ العيونَ . ويفوقُ المنثور والموزون . ومن شعره

١ وردت في اكثر المصادر التي جاءت فيها ترجمته ؛ وقيل إن الأبيات ليست له ؛ وانظر الشريشي ٤ : ٣١٧
 ٢ ترتيب المدارك : وتجانف .

٣ شروح السقط: ١٧٤٠ وابن خلكان : ٢٢٠ والفوات :٤٢٠٠ والشذرات : ٢٢٤

مما أنشده أبو المطّرف المالقي ١٠

لا تتعجَّــلُ قطيعتـئي فكفّــي ليوماً يد الدهـر بيننا تَقطَعُ عمّا قليـل تحيـن فرقتنا ثمَّت لا مُلْتَقَى ولا بَحْمَعُ

واستقضي بمدينة اسعرد"، فبلغه عن أحد أدبائها أنه قال عنه/ [١٤٧] كلاماً معناه: القاضي \_ أعزَّه الله \_ مجيد، في كلِّ ما يريد، إلا أنه ربما فَتَر قولُهُ إذا شعر، فقال عبد الوهاب:

أُمُّلْتُ حُسنني عاد لي منكمُ أذى أبغى رضاكم جاهدا حتى إذا إنبي الأصبِحُ من تَجَنُّ خائفاً وَبِسَلْمَكُمْ مَن حربكم متعوَّدا وإلى مَ إغضائي الجفونَ على القذي فالى مَ صبرى للتعتب منكمُ أنا خائفٌ ولكان لي مستنقذا لو شئت أمَّنني القريض مِنَ الذي من كان قبل الشرّ بي متلذذا فيظـلُّ بـــى متملمـــلاً متنغصـــــاً غيري به متشدّقاً متطرمذاه لكنّني أرعبي البوداد وإن غدا وأكفُّ عائر أسهمي أن ينفذا وأظل علىكنى الحنو عليكم وأجل تدري في المودة أن أرى بعد الحفاظ لعهدهم أن ينبذا أتظن بغدادي طبع خالص يُلْفَى هزيلم من اغتدى متبغددا والحسرمُ أُوْلِيُّ فِي الحجسي أن يحتذى هيهات إنَّ من الظنون كواذباً إن تعتذر منها تجدني قابلاً أو رمت تجديد الوداد فحبذا

١ السريسي ٢ : ١١٣ - ١١٤

ا س ؛ نجر

٣ اسعرد ( وتكتب أيضا : أسعرذ ، اسعرت ، سعرت ) إلى الجنوب من ميافارقين ( انظر تقويم البلدان : ٢٨٨ ـ ٢٨٨ ) ٤ ص : منسوفا .

٥ المطرمذ : العملف المتكبر عالم يفعل .

طبعي التجاوزُ عن صديقٍ إن هفا فتجنّب نُ عَتْبي وَعُدْ لمودتي واعلم بأني لستُ غافر زلةٍ واعلم إن سالمّته لك منصفٌ يا شاعراً ألفاظُهُ في نظمه خذها فقد نظّمتها لك حكمةً حتى تظلّ تقولُ من عَجَسِ بها

ويِغَفْرِ زلاّت الأخللاءِ اغتذى لا تصغين لقدولٍ واش إن هذى إن رابني ظن بكم من بعد ذا فاذا نضا عنه تجِده قد بذا درراً غَدت وزبر جداً وزمردا فيها وقل لللها أن يؤخذا من قال شعراً فليقله هكذا

#### وقال ١:

ونائمة قبائتُها فتنبهت فقلت فقلت للها إلى فديتك غاصب فقلت فالله فقله فقله فقله فقالت قصاص يشهد العقل أنه وقالت ألم أُخبَر بأنك زاهد فباتت عيني رهن هميان خصرها

وقالت تعالَوا فاطلبوا اللصّ بالحدّ وما حكموا في غاصب بسوى الردّ وان أنت لم تَرْضَي فألف عن العدّ على المذنب الجانبي ألند من الشهد فقلت بلى ما زلت أزهد في الزهد وباتت يسارى رهن واسطة العقد

ومحجوبة في الخدر عن كلِّ ناظرٍ ولو برزت بالليل ما ضلَّ مَنْ يسري أَعدولُ لها والعيسُ تُحُدُّ للنوى أعدي لفقدي ما استطعت من الصبر

وقال ؛:

١ أوردها ابن خلكان والفوات والشذرات ومرأة الجنان وابن كثير.

۲ ني رواية ؛ وکفي

٣ يې رواية : وهي ... وهي .

وردت ثلاثة أبيات منها في ياقوت ١٠ : ٨٨ واين خلكان ٢ : ١٧٣ منسوبة للوزير المغربي ؛ وأربعة في الشريشي
 ١ : ٢٩٩ للقاضي عبد الوهاب .

سأُنْفِينُ ريعانَ الشبيبيةِ آنفاً على طُلُّب العلياءِ أو طُلُّب الأجر تمرر بلا نفع وَتُحسنب من عمري أليسَ من الخسرانِ أنَّ ليالياً نُظْ نُ قعرداً والزمانُ بنا يجرى وإنّا لفي الدنيا كواكبُ لجّةٍ

وقال ١:

وقال:

وقال:

وقال:

لست وإن كنت معنّى به

بل راضياً ما كان منه وانُ

مُرُّ الهـوى أطيبُ من عَذْبهِ

ما صدق الحب اسرؤ لم تَبِتْ

يستعمذب التعمديب فيه وإن

لا باغياً منه نوالاً ولا

وبى حَوَلٌ يُغْنى عن النَّظَــرِ الشَّزْرِ حمدت الهما إذ بُليت بحبّها

نظرت إليه فاسترحت من العذر نظرت إليها والرقيب يخالني

فان سلمت فها في الحسرم من باس لا تترك الحرم في شيءٍ تحاذرهُ وأحْسِزَمُ الحسرم سوءُ الظينِّ بالناس العجـــزُ ذلُّ ومـــا بالحـــزم من ضَرَرِ

مشتکیاً منه أذی حُبّه

مُيلْتُ في الحبِّ على صعبه وَجَــدُبُــهُ أنعـمُ من خصــبه نيـرانـه تُضْرَمُ في قلبـه آل به ذاك إلى نحبه

يشكو الذي يلقاه من كربه

ندمت أ إذ ودعتني غاية الندم الله يعلمُ أني يومَ بينهمُ

١ انظر حاشية : ٢ في ابن خلكان : ٢٢١ ونسبها ابن خلكان نفسه في ٤ : ٣٨١ لأبي حفص الشطرنجي .

تزاحمت في قوادي اللنسوى حُرَق تزاحم الدمع في أجفان منسجم ثم انتنيت وفي أقلب لفرقتهم وقع الأستّة في أعقاب منهزم وكتب يخاطب المستنصر بالله صاحب مصر: حصّن الله المؤمنين من الشيطان [بِجُنَن] الطاعة ، ودثرهم من قر وسواسه بسرانيل القناعة ، ووهبهم من يعميه مدداً من تنهقه من المرابيل القناعة ، ووهبهم من المرابيل القناعة ، ورهبهم من المرابيل المرابيل القناعة ، ورهبهم من المرابيل القناعة ، ورهبهم من المرابيل المرابيل

رَبِجِينَ الطاعة ، ودرهم من قر وسواسة بسرابيل الفناعة ، ووهبهم من يعيو مداه ومن توفيقه رَشَداً ، وصيرًهُمُ إلى مَنْهَج الاسلام وسبيله الأقوم ، وجعلهم من الآمنين فيا هم عليه موقوفون ، ولا يَنْهُمُ بالتثبت فيا هم عنه مسؤولون ﴿ وما ربُّكَ بظلام للعبيد ﴾ ( فصلت : 23 )

كتابي إليك من الجُبِّ بازاءِ مصرك ، وفناء برك ، بعد أن كانت بغداد لي الوطن ، والألفة والسَّكَن ؛ ولما كنت على مذهب صحيح ، ومتجر ربيح ، كَشُرَت على الخوارج ، وشق [على] الماء ارتقاء المناهج ، ﴿ ولينصر نَ اللهُ مَنْ ينصره ، إن الله لقوي عزيز ﴾ ( الحج : ٤٠ ) فأتيت مكة -حرسها الله - لكي أقضي فرض الحج ، من عج وثب ، أسألُ الله تعالى القبول ، وكيف وإنما يتقبَّلُ الله من المتقين ؛ وقد كنت عندي ذا سُنَّة ودين ، مُعبًا في الله تعالى وفي النبيين ، وفي محمد صلى الله عليه وسلم والمهديين ، فورد الناطقون ، وأتى المخبرون ، بخبر ما أنت عليه ، فذكروا أنَّك مُدْحِضٌ لمذهب مالك ، موعد /[١٤٨] لصاحبه بأليم المهالك ، هيهات فذكروا أنَّك مُدْحِضٌ لمذهب مالك ، موعد /[١٤٨] لصاحبه بأليم المهالك ، هيهات

عليه وسلم والمهديين ، فورد الناطقون ، والى المحبرون ، بحبر ما الت عليه ، فذكروا أنّك مُدْحِضٌ لمدّهب مالك ، موعد /[١٤٨] لصاحبه بأليم المهالك ، هيهات هيهات ﴿ إِنّكَ ميّتُ وَإِلَّهُمْ مَيّتُون . شَم إِنّكُمْ يومَ القيامةِ عند رَبّكُمْ تختصمون ﴾ (الزمر :٣٠-٣١) فأبيت والقبول على أمر لم يصح بيائه لكثرة الكذب في الدنيا ، وإذ لا يحل لمسلم أن يموت طوعاً ، فأردت الكشف عن ذلك بكتابٍ منك ، والسلامُ على من اتبع الهدى .

جواب المستنصر بالله : حرس الله مهجتك وطوَّلَ مُدَّتَك ، وقدَّم أميرَ المؤمنين إلى المنية فبلك ، وخصَّه بها دونك ، ورد كتابُكَ المكرّم ، وأتى خطابُكَ المعظّم ، يُفْصِحُ البكم ، ويُنْزِلُ العُصْمَ ، هَبَّتْ عليه رياحُ البلاغةِ فنمقته ، ووكفَتُ المعظّم ، يُفْصِحُ البكم ، ويُنْزِلُ العُصْمَ ، هَبَّتْ عليه رياحُ البلاغةِ فنمقته ، ووكفَتُ ، وكفَتْ

عليه سحائبُ البراعةِ فرققَتْهُ ، فيا له من خطَّ بهيّ ، ولفظٍ شهيّ ، تذكر فيه حُسْنَ ظنونك بنا ، وتثبتُ مآثرنا ، فلما أن عرَّست بازائها ورد من فَسخَ عليك ، فَخُذْ بظاهِر ما كان عندك ورد ، ودع لربِّكَ عِلْمَ ذاتِ الصدورِ ، والسلام .

ومن شعره أيضاً قوله ا

أهيمُ بذكر الشّرق والغرب دائماً وما بي شرق للبلاد ولا غرب ولي حكن أوطاناً نأت وأحبّة فعدت متى أذكر عهدودهم أصب إذا خطرت ذكراهم في خواطري تناتر من أجفاني اللؤلؤ الرطب ولم أنس من ودَّعت بالشَّط سُحْرة وقد غرَّد الحادون واستعجل الركب أليفان هذا سائر نحو غربة وهذا مقيمٌ سار عن صدرو القلب

ومح طوطة المتنين مهضومة الحسان مُنعَمة الأطراف تَدْمى من اللمس إذا ما ذخانُ الندُ من طيبها علا [على] وجهها أَبْصرُتَ غياً على الشمس

وقال :

وقال: رحلتم فكم من أنّة بعد زَفْرة مبيّنة للناس شوقي البكم فان كنت أعتقت الجفون من البكا فقد ردّها في الرق حزني عليكم وقال:

يأبى مقامي في مكانٍ واحدٍ دهرٌ بتفريق الأحبَّةِ مولعُ كف كفُ قِسيَّكَ يا فراقاً فائه لم يبق في قلبي لسهمك موضع

الأبيات التالية عدا الثالث في ابن خلكان : ٢٢١ والمنازل والديار : ١١١/أ ووردت في القسم الرابع من الذخيرة :
 ١٠١ منسوبة لأبي الفضل البغدادي .

٢ وردا في هذا القسم الرابع: ٩٦ منسوبين لأبي الفضل البندادي .
 ٢ ٥ ٢١

وقال :

تذكر نجداً والخمى فبكى نجدا وحيَّتُهُ أَنفَاسُ الخزامي عشيةً فأظهر سلواناً وأضمر لوعةً ولو أنه أعطى الصبابة حقها ولم أنسَهُ والسكرُ يفتلُ قده وقال:

بالكرخ من جانب الغربيّ عن لنا ذؤابتاه نجادا سيف مقلتِهِ ضفيرتاه على قتلي تضافرتا

وقال : مـن بعــد ودّي رمتــمُ أن تهجروا

وزعمتم أن الليالي غيرت الأوى إن شنتم أن تُنصفوني في الهوى أرد والفواد كما عهدت إلى الحسا

وقال :

أتبكي على بغداد وهي قريبة لعمرك ما فارقت بغداد عن قلى إذا ذكرت بغداد نفسي تقطعت كفى حزناً إنْ رُمْت لم أستطع لها

وقال سقى الله الحمى وسقى نجدا فهاجّت إلى الوجد القديم له وجدا إذا طُفِئت نيرانها وقدت وقدا لأبدى الذي أخفى وأخفى الذي أبدى إذا ما ثثنًى كدت أعْقِده عقدا

ظبي ينفِّرهُ عن وصلنا نفر وجفنُه جفنه والشفرة الشفر يا من رأى شاعراً أودى به الشعر

ما بعد فُرْقة [مزامعين تُغَيْرُ عهد اللوى لا كان من يتغير لا تُقطعُوا حبل الوصال وتغدروا والمقلتين إلى الكرى ثم اهجروا

فكيف إذا ما ازددت عنها غداً بعدا ها أنْ وجدنا للفراق بها بدا من الشوق أو كادت تموت بها وجدا وداعاً ولم أُحْدِث لشاطئها عهدا

١ وردت ص : ١٠٢ من هذا القسم منسوبة لأبي الفضل البغدادي .

#### وقالا:

علىكت يا مُهْجَتى مُهْجتى مُهْجتى وما كان ذا أملي يا ملولُ فجد بالوصالِ فَدَتْكَ النفوسُ وفيك تعلّمتُ نظمَ الكلامِ أيا غائباً حاضراً في الفؤاد

وقال :

وكـــلُّ مودّةٍ فــي اللهِ تبقى وكـــلُّ مودةٍ فـى ما سواه

وقال:

أمنزلتَيْ سلمى وحسبي زُباهما سلامٌ على تلك المعاهد إنها ليالي لا أخشى حزون قطيعة فقد صارحظي من جميع لقائكم فقد صارحظي من جميع لقائكم

وقال :

يا أملحَ الناسِ بلا مريةٍ ما زادني صدُّكَ إلا هـويً

فاحكم بما شيت ففيه الرّضكي وكن كما شيت فأنت المراد

وأسهرت يا ناظرى ناظرى

ولا خَطرَ المجرُ في خاطري

فلست على الهجر بالقادر

ولقبنني الناس بالشاعر

سلام على الغائب الحاضر

على الأيام من سعَة وضيق

فكالحلفاء في آلب الحريسق

فمجتَمعي واديهما بأثـال

مهب بنوبي أو مصاب شالي

ولا أمش إلاً في سهول وصال

تَعَرُّضَ برق أو طروقَ خيالَ

من غير مستثنيي ولا مستعاد

والشَّزْرُ [من] عينيك٢ إلا وداد

١ وردت منسوبة للوأواء الدمشقي في الشرشي ١ : ١١٢ وهي في ديوانه : ١٩ ومنها ثلاثة أبيات في اليتيمة ١ : ٢٩٦ له أيضاً .

٢ ص ؛ وسود عينيك .

وما عسمى تبلغُمه طاقتى وإنمّا بين ضلوعي فؤاد

فؤادي فر من جَسدي إليكم فجئت اليوم أطلب لديكم فضموا الجسم أو ردّوا فسؤادي فما في ردّو حرج عليكم ما الم

يا لهف نفسي على شيئين لوجمُعا عندي لكنتُ إذن من أسعد البشر [١٤٩] كفاف عيش يقيني كلَّ مسألة وخدمة العلم حتى يَنْقضي عُمُري

وقال ': أشكو الدين أذاقوني مودَّتَهُمْ حتى إذا أيقظوني في الهوى رقدوا واستنهضوني فلما قمتُ منتصباً بحمل لا ما حَمَّلوا من ودّهم قعدوا لأخرجن من الدنيا وحُبَّكمُ بين الجوانح لم يشعر به أحَدُ ألَّفتُ بينى وبين الحبِّ معرفةً ما تنقضي أبداً أو ينقضي الأبد

ولما رأيتُ العيشَ أَرْمِعَ للنوى عزمتُ على الأجهانِ أَن تترقرقا فخذ حُجَّتي من تَرْكِ قلبييَ سالماً وجيبي ومن حَقَّيْهِمَا أَن يَزْقا يدي ضَعُفَّت عن أَن تمرِّقَ جيبها وليو كان قلبي حاضراً لتمزَّقا

وقال: حَرَّق سوى قلبي وَدَعْهُ فاتني أخشى عليك وأنت في سودائِهِ جاوَرْتَهُ سوءَ الجوارِ فَسُوْتَهُ لما حللتَ فِناءَه بِفَنَائِهِ

وقال:

١ هذه الأبيات للعباس بن الأحنف ( ديوانه : ٨٤ ) والبيت الأول منها .. في الأقل .. لا يمكن أن يكون للقاضي عبد الوهاب لوروده في مصادر سابقة لعصره مثل الأغاني والشعر والشعراء ؛ وقد ورد في الذخيرة : ٨١٤ منسوباً للعباس ابن الأحنف .

٢ ديوان العباس: يثقل ؛ ص : معتدلاً بحمل ... فقدوا

وقال:

في النَّفْسِ ضيقٌ وفي الفـــؤاد سَعَهُ البخـــلُ لا أستــطيـعُ أفعــلُهُ

وقسال :

قَضَتْ أيامُنا سهماً صحيحاً كانً عليً للإعدامِ دَيْناً

وقسال :

يحتــاجُ مَــنُ كان في مــواعِدِكُــمُ أمــوال قـــارون يســـتعيـــنُ بها وقـــال :

وف ال : طُــوَّلــتُ للنفــسِ في الأماني

لما رأيت الشبباب وليي أيقنت [أني] على فناء

يا طولَ شوقي إلى أناس

وقــال :

أنا في الغربة أبكي

لــم أكــن يـومَ خـروجي عجبـاً لـي ولتـركي

. . وقال :

وف . بغدادُ دارٌ لأهل المالِ واسعةُ

ف آلة الجود غير مُتَسِعَهُ والجود لا أستطيع أن أدعه

لمن يسأوي إلى فهم سقيم

إلى ثلاث من غـير تكذيبِ

إلى ثلاث من عمير تكديب وعمر أيوب

فحسرتي اليوم حسرتان وطالع الشيب قد علاني مستر الذيل غير وان خلفني عنهم التواني

ما بكت عينُ غريبِ من بلادي بالمسيب وطناً فيه حبيبي

وطنا في

وللصعاليكِ دارُ الضَّنْكِ والضيق

١ ورد البيتان في ابن خلكان : ٢٢١ وترتيب المدارك : ٦٩٤ والفوات : ٤٢٠ والديباج : ١٦٠ وابـن كشير : ٣٣ والشريشي ٤ : ٢١٧

أصبحت فيها مهاناً في أزقتها كأنني مصحف في بيتِ زنديق

جَرِّدُ عزيمةً ماضي الهـم معتزم ودونَ نيلِ الـذي تبغيه لا تنم ولا يصدَّنُكَ عنها خوف حادثة فانما المرء رهـن الموت والسقم ما قدَّر الله آتٍ، كنـت في سفر أو في مقـرّك بـين الأهـل والحشم وقال:

إن تُردِ الوصل فهذا أنا وإنْ تُردُ هجري لك الأمرُ ما أنا محتماجٌ ولا وامقٌ فواحدٌ وَصُلِّكَ والهجر

لمَا نَشَرُنَ على عَمْدٍ ذوائبها يكادُ منها فتيتُ المسك يَنْتَشُرِ تقسولُ يا عمّنا كفّي ذوائبهُ ويحي ضنيتُ وأَخْفَى جيديَ الشعر منسلَ الأساود قد أعيا مواشِطَها فيه تضلُ مداريها وتنكسسر تدعو على شعرها لما أضرَّ بها يا ليته كان [فيه] الجَعْدُ والقِصرُ

وقال: رحلت وخلَيْت الفؤاد لديكم رهيناً وإن لم تَخْلُ منه الأضالعُ فان أنتم ضيعتموه أسأتم وماالحق إلا أن تصان الودائع

ا برسب لمدارك مضاعا بين أظهرهم
 عن سيسق

وقال:

خليليً في بغداد هل أنتا ليا

وهل أنا مذكورٌ بخسير لديكما

وهل ذَرَفَت عند النوى مقلتاكها

وهـــل فيكما مَنُ إنْ تنـــزَّلَ منزلاً

«أجــدٌ لنــا طيبُ المكانِ وحسنُهُ

كما بي عن شوق ٍ شديدٍ اليكما

على أدمع منهلةٍ فتأمّلا

ولا تيأسا أن يجمع الله بيننا

«فقد يجمع الله الشتيتين بعدما

فدىً لك يا بغداد [أهلاو] منزلا

قصور مالي وضعف آمالي أطال بين المديار ترحالي أخرى فما تستقل أجمالي إن بُرْتُ في بلدة مشيتُ إلى كأننسى فكرة الموسوس ما تبقى مدى ساعـةٍ على حال وقال يتشوق إلى بغداد<sup>ا</sup> :

على العهدِ مثلى أم غدا العهد باليا اذا ما جری ذکر عن کان نائیا عليَّ كما أُمسي وأُصبح باكيا

«أنيقاً وبستاناً من النَّـوْرِ حاليا» مُنيئ فتمنينا فكنت الأمانيا» ' كأنَّ على الأحشاء منه مكاويا

كتابي تبن آثارها في كتابيا كأحسن ما كتّا عليه تصافيا

يظنان كلَّ الظنِّ أن لا تلاقيا»" ولم أر فيها مشل دجلة واديا وأعذب ألفاظاً وأحلى معانيا

لبغداد لم ترحل ، فكان جوابيا

ولا مثــلَ أهليهــا أرَقُّ شهائلاً وكم قائـــلِ لو كان ودُّكَ صادقاً وترميى النوى بالمعسرين المراميا»٤ «يقيم الرجال الأغنياء بأرضهم

١ وردت الأبيات ١٢ ــ ١٤ من هذه القصيدة في المرقبة العليا : ٤١ وترتيب المدارك : ٦٩٤

٢ يضمن ويجري بعض التحوير في قول الشاعر:

ولما نزلنا منزلا طله الندى أنيقا وبستاناً من النورحاليا ( البيت ) أحيد لناطيب المكان وحسنسه

٣ مضمن أيضاً من شعر المجنون .

٤ الأبيات الثلاثة الاخيرة مضمنة من شعر إياس ابن القائف ( الحماسية رقم : ٤٠٦ في شرح المرزوقي ) وإن لم يرد البيت الأوسط في الحماسية المذكورة .

ولحن حذاراً من شهات الأعاديا» «وما هجروا أوطانهُم عن ملالةٍ

فقدت حبيبى والديار كما هيا» «إذا زرتُ أرضـاً بعــد طولِ اجتنابها

وقال: /[١٥٠]

وماذا عليكم لو مَنَنْتُـمُ بزورةٍ فأجزلتم فيها علينا التفضلا فكونسوا أناسسأ يعرفسون التجملا فان لم تكونوا مثلّنا في اشتياقنا

وقال!:

هبنى أسأتُ كما زعمتَ فأينَ عاقبةُ الأُخُوَّهُ ولئن أسأت كما أسأتُ فأين فَضُلُكَ والمروّه

وقيال:

ولما حدا الحادي بعيس أحبتي ونادى غرابُ البينِ بالبينِ يهتفُ تَرَى ذا الفتى من جَفْن عينيه يُرْعَفُ بكيتُ دماً حتى لقد قال قائلُ وقال:

بسياسَـةً في كنَّهـا نرجسُ قلتُ لها يومـاً وأبصـرتُهـا أقبــح منه عاشق مفلس ما أقبح الصدد فقالت:بلي،

وقال:

بألسنة الضّنني الخُرْسِ الفصاح متى أَخْفِ الغرام يَصِفْهُ جسمي خفيت خفاء خصرُك في الوشاح فلو أن الثياب فُحِمَّنَ عنى وقيال ٢:

إلى مصر وعدت إلى العراق قطعتُ الأرضَ في شَهْدَي ربيعٍ

١ ورد البيتان في الصداقة والصديق : ٢٠٦ ( دون نسبة )

٢ وردت ني ابن خلكان : ٢٢١ وتنسب للوزير أبي القاسم المغربي في دمية القصر ١ : ٦٦

فقال لي الحبيبُ وقد راني سَبُوقاً [للمضمّرةِ] العناق ركبت على اشتياقي ركبت على اشتياقي

# فصل في ذكر الأديب الأريب أبي عبد الله بن قاضي ميلة ا

وهو ممن طرأ ذكره ، وانتهى إلي شعره ، إذ ضرب في الأدب بأعلى قِدْح ، وافترً عنه على أوضَح صبنح ، وأقام دَوْحَهُ على سوقه ، وبنى المنازل على سواء طريقه ، ورأيت ابا على بن رشيق قد ذكره في ما اندرج من كلامه في شعراء « الأنموذج » ، وأعرب عن فضائله ، وأوضح ما لم يخف من دلائله ، ولعل بعض من يتصفح كتابي هذا يقول : إن شعراء الأنموذج مائة شاعر وشاعرة ، واكثرهم كان في المائة الخامسة من الهجرة ، وتقاربت موالدهم ، وتشابهت مصادرهم ومواردهم ، أفلا ذكرهم عن تضم عن آخرهم ، وماله اقتصر على بعضهم دون سائرهم ؟! فبعض الجواب أني كثرت بهذا الكتاب عَدَدي، وجرَّدته في محاسن أهل بلدي ، ثم عرضت بعد معارضته أبا منصور ، بذكر من هنالك من شاعرٍ مشهور ، واجتلابٍ ما يتعلق بذلك من خبرٍ مأثور ، فأشرَّت إلى ذكرٍ من كان في هذا الوقت المؤرِّخ ممن طال طلقه ، وأشرق أفقه .

١ سهاه ابن خلكان (٦ : ١٥٩) عبد الله بن محمد التنوخي وكنيته أبو محمد ؛ وفي أحد أصول ابن خلكان « ابو عبد الله محمد بن محمد » ؛ وقد ترجم له في المسالك ١١ : ٣٠٤ ( وفيه نقل عن الذخيرة والانموذج ) ومرَّ ذكره في كتاب التعريف بالقاضى عياض : ٢٢ ؛ وميلة التي ينتسب اليها تقع في الجزائر .

۲ المسالك : طار .

٣ المسالك : وابتنى منازله .

قال فيه ابن رشيق (كها نقل العمري): هو شاعر لسن مقتدر يؤثر الاستعارة ، ويكثر الزجر والعيافة ويسلك طريق
 ابن أبي ربيعة وأصحابه في نظم الأقوال والحكايات ( واستشهد على ذلك بفائيته ) .

٥ ص : كان .

ولأبي عبد الله أشعارٌ شاردة سارتُ على ألسنةِ الأنام ، وكُتبتُ في جبهات الأيام ، غير أنه لم يقع إليَّ منها عند تحرير هذه النسخة إلا ما أثبت . فمن ذلك ما حدَّثَ به أبو محمد بن خليفة المصري " قال : لما ولي ابن البواب وزارة المعزِّ بن باديس سأله أبو عبد الله أمراً كلفه ، فمطله فيه حتى صرفه ، فكتب إليه " :

أقولُ له إذ طَيَّشَتْهُ رياسةٌ أتت عفلةً مهلاً فقد غَلِطَ الدهرُ ترفَّقُ يراجعُ فيك دهرُكَ عَقْلَهُ فها سُدْتَ إلا والزمانُ به سكر فها برحت أيامُهُ أن تصرَّمَت وسا عندنا شكرٌ ولا عنده عذر

وأنشد أيضاً له المصري المذكور؛ جاءت بعود تناغيه فيتبعها فانظر بدائع ما يأتي به الشجرُ غنّى على عودها الأطيارُ مفصحة وطباً فلما عسا فناسى به البشر فلما عليه أو به طرب عليه الأعجمان الطيرُ والوتر

قال ابن بسام: وهذا في ما وصف، كقول ابن شرف أ: سقى الله أرضاً أنبتت عودك الذي زكت منه أغصان وطابت مغارس تغنّى عليه الناس والعود يابس تغنّى عليه الناس والعود يابس

١ السالك : جبهة .

٢ وردت ترجمته في الأول من القسم الرابع: ٣٤٢.

٣ المسالك: ٣٠٤

٤ وردت الأبيات أيضاً في الأول من القسم الرابع: ٣٥٦ وقد خرجتها هنالك .

۵ ابن خلکان : ویسعدها

٦ ابن خلكان : غنت عليه ضروب الطير ساجعة ، حبأ فلما ٍذوى .

٧ ابن خلكان : فلا يزال عليه الدهر مصطخب .

٨ ورد بيتا ابن شرف عند ابن خلكان ( ٥ : ٣٤٨ ) برواية أخرى ، وانظر الشريشي ٣ : ٢٠٥

وأنشد أيضاً له المصري ' :

أَشَـقَـى لَجَدُكَ أَن تَكُونَ أَدِيبا أَو أَن يرى فيك الـورى تهذيبا إِنْ كنتَ مستبوياً ففعلُكَ كُلُّـهُ عِوَجٌ وإِن أَخْـطأَتَ كنـتَ مسيبا كالنقشِ ليس يَصِحُ معنـى خَتْمِهِ حتى يَكُونَ بناؤُهُ مقـلوبا

وأنشد له أيضاً ٢ :

لدنياك نبورٌ ولكنّبه ظلامٌ يجارُ به المبصرُ فان عشتَ فيها على أنها كما قيلَ قنطرةٌ تُغبّر فلا تعمر فيلا تعمر أنها منزلاً فان الخيرابَ لما تعمر ولا تنخرو خلافَ التقيى فيفنّي ويبقي الذي تذخر وظينًا أناسٌ بأن قد سَمَوًا فقيالوا علونا وليم يشعروا

كذا البحر يطفو عليه القدى ويرسب في قعره الجوهر وكان لابن قاضي ميلة صديقان فتقاطعا وندما ، واتفق أنْ بَنَى أحدها منزلاً ، فقيل لصاحبه : لست تجد وقتاً لمراجعة صديقك أحسن من تهنئتك له بهذه الدار الجديدة ، فركب إليه وهنأه ، وكان على صاحب المنزل قباء ديباج فيه صور طواويس ، فكر بصره فيها ذلك القاصد ، فقال له صاحبه : أتعجبك هذه /[١٥١] الصور ؟ قال : أجَل ، فوهب الثوب له صاحب المنزل ، فقال له القاصد : وأنا عندي طواويس حيّة تصلح لهذه الدار ، فلبس صاحب المنزل القباء غلاماً وسياً له اسمه نحرير ، كان صديقه يهواه ، وأهداه إليه ، وأخذ صديقه الطواويس وأهداها مع غلام له اسمه بديع كان صاحب المنزل أيضاً يكلف به ،

١ الثاني والثالث في المسالك : ٣٠٤ ووردت لابن رشيق في ديوانه : ٣٧ وانظر الذخيرة ١ : ٤٤٨ والغيث ٢ : ١١٤ والشريشي ٥ : ١٢٧

٢ الشريشي ٣ : ١٠١ ( أربعة أبيات )

فبلغ ذلك الاكحلَ تأييدَ الدولة صاحبَ صقيلية نه فأمر الشعراء بصفة ذلك ، فمن شعر ابن قاضي ميلة فيها هنالك ، من جملة قصيدة :

وللسه يومُ كُما إذْ أتاك . مبتهجاً بتمام البناء فأنفذً في حضين تحريره طواويس مبوشيّة في قباء بـديعـاً بكــلً بديع المكاء فها جنَّك الليلُ حتى بعثتَ وأطرف مكتسب في القباء بأحسن مُتَّخَذٍ في البيوت تقابلتما لاختلاف الصفات ولولاهما لاختسلاف الهواء ويعلى النذنابي مدلاً بها على رأسهِ كانتصاب اللواء فتلحظ مرأى يروق العيون ويقضى لواصف بالغناء ظباءً تجرُّ ذيولَ البهاء هدايا أقمتم لايصالما طواويسَ [فـوق] أكفً الظباء وما عاين الناس من قبل ذا ومنها :

وعايان رِجُلَيْهِ في معزلٍ من الحسن حلَّ عقود البكاء فيهدم جلوته بعدما أقام لها محكمات البناء ومن سام بالنفس عين الهام نازعه النقص حظَّ النماء فيا قَمَرَيْ سودد قابلا وجوه السناء إذا الدهر رفَع قدريكما فقد سرُ يِلَ الدهر ثوبَ العلاء ومن شعره :

قالت الحسناءُ لما أن رأت أدمعي ترفض في ما ابتدرا ليس هذا الدمع ما خُبرته أنا من يهدى إليك الخبرا

١ أحد امراء صقلية من بني أبي الحسين الكلبيين ؛ انظر دوره في حكم الجزيرة في « العرب في صقلية»: ٤٧ ــ ٤٨ رصفحات متفرقة من المكتبة الصقلية .

٢ هذا وجه من الوجوه التي يكتب بها هذا الاسم .

٣ وردت ما عدا الثاني في المسالك : ٣٠٥

رقً في خدّيً من ماء الصبا رونــقُ يُعْشي سنــاه البصرا تأخذُ الالحـاظ منـه ريها فاذا جاز التنـاهـي قصرا وله من قصيد فريد يقول فيه :

بلبيك يُطْوَى والركائب تعسفُ ولما التقينا محرمين وسيرنا نظرت اليها والمطايا كأنها غواريها منها معاطس رُعّف وقالت أما منكن من يعرف الفتى فقد رابني من طول ما يتشوّف أراه إذا سرنا يسير أمامنا ونوقف أخفاف المطايا فيوقف فقلت لتربيها أبلغاها بأنني بها مستهامٌ قالتا: تتلطف وقــولا لهــا يا أمَّ عمــرو أليس ذا مِنىً والمنسى في خَيْفِ بِ ليس تخلف بأن عنَّ لي منها البنانُ المطرف تفاءلت في أن تبذلي طارف الهوى يدوم ورأيٌ في الهــوى يتألف وأما دماء الهدى فهدو تواصل ا بعارفةٍ من نيل وصلك أسعف وفي عرفاتِ ما يخبّــرُ أنني وتقبيلُ ركن ِ البيتِ إقبالُ دولةٍ لنا وزمانٌ بالمودّة يعطف وقالت أحاديث العيافة زخرف فأبلغنها ما قلتُهُ فتبسمت ا على لفظهِ بُرْدُ الكلام المفوف بعيشى ألم أخبركها أنه امرؤ فلا تأمنا ما اسطعتما كيد نُطْقِهِ وقولا ستدرى أينا اليوم أعيف لئن كنت ترجو في منى الفـوزَ بالْمُنَى فبالخيف من إعراضنا تتخوف وقــد أنــذر الإحــرامُ أن وصالنا حرامٌ وأنسا عن مزارك نصدف بأن النوى بى عن ديارك تقذف فهدذا وقدفي بالحصى لك منذر سريعٌ وقبل من [في] العيافية أعرف فبادرا نفاري ليلة النفر إنه

ا درد ابن خلكان ٦ : ١٥٩ هذه القصيدة كاملة ومنها ثلاثة عشر بيتاً في المسالك ، وسبعة عشر في رفع الحجب ٢ :
 ٨٤ وأحد عشر بيتاً في الشريشي ٤ : ٢٦١ وفي الرواية اختلافات يسيرة لا داعي لاثباتها .
 ٢ المسالك وابن خلكان : فحاذر .

ومن مليح الزجر وغريب الفأل قول أبي حيَّة ' :

جرى يومَ رحنا عامدين لأرضها سنيح فقال القوم مرَّ سنيح فهاب رجالٌ منهم فتعفّوا فقلت هم : جارِ إليَّ ربيح عقاد أراعقاد من الدار العدا ما نأت نهدة بالظاعنة طوم

وقال صحابت هذه فوق باله هدى وبيان بالنجاح يلوح وقال والمدن وبيان بالنجاح يلوح وقال والمدن والمناء والمناء والمناء والمناء والمناء والمناء والمناء والمناء وقال ذو المناء المناه والمناء والمن

وقال دو الرمه : رأيتُ غراباً ساقطاً فوق قضبة من القضب لم ينبتُ لها ورق خُضُرُ فقلت غراب لاغتراب وقضبة لقضب النوى هذي العيافة والزجر وقال آخر :

وقال احر : دعا صرُدٌ يوماً على غُصْن بانة وصاح بذات البين منها غرابها فقلت أتصريدٌ وشحطٌ وغربة فهذا لعمري نأيها واغترابها

ومن قصيدة جحدرًا : ومما هاجنـــي فازددتُ شوقاً بكاءُ حمامتـــين تجَاوبانِ/[١٥٢]

٣ زهر الآداب : ٤٧٨

 <sup>﴿</sup> هو أبو حية النميري ، انظر شعره في الأمالي ١ : ٦٩ ( وقارن بشرح الامالي : ٢٤٣ ) وزهر الآداب : ٤٧٧ ورفع الحجب ٢ : ٨٨ ومنها أبيات في الشريشي ٤ : ٢٦١ وديوان أبي حية ( المورد : ١٩٧٥ ، العدد الأول : ١٩٧٧ )
 ٢ زهر الآداب : ٤٧٨ ونقل المبرد ان الرواة لم يرووها في ديوانه ، وانظر ديوانه : ٣٦٧ ( مكارتني ) ورفع الحجب ٢ : ٨٨ والشريشي ٤ : ٢٦٠ ( الجران العود )

٤ وردت الأبيات الثلاثة الأولى من قصيدة جحدر في رفع الحجب ٢ : ٤٨ والقصيدة في معجم البلدان ( حجر ) ،
 والنسخة الاستانبولية من منتهى الطلب وتهذيب ابن عساكر ٤ : ٣٦ والحزانة ٤ : ٤٨٣ ورفع المجب ١ : ٥٠

تجاوبتا بلحن أعجمي على عودين من غَرب وبان فكان البان أن بانت سُلَيمى وفي الغَرب اغتراب غير دان

وفي هذه القصيدة يقول :

فيا أخويً من كعب بن عمرو أقلاً اليوم إن لم تسعداني يحاذرُ سطوة الحجاج ظلماً وما الحجاج ظللام لجان وكان من آخرِ خبره معه أنَّ الحجاج جوّع له أسداً ثم سلَّطَهُ عليه ، فبادر جحدرٌ إليه وقتل الأسدَ ، فعفا عنه الحجاج لما رأى من جرأته ، واتخذه من صحابته .

وحكى المدائني قال : خرج كثير من الحجاز يريد مصر ، فلما قرب منها رأى غراباً على شجرة ينتف ريشه ، فتطير من ذلك ومضى لوجهه ، فلقيه رجل من بني لهب فقال : يا أخا الحجاز ، مالك كاسف اللون ، هل رأيت شيئاً أنكرته ؟ قال ؛ أجل ، غراب على بانة ينتف ريشهوينعب ، قال : إنك تطلب حاجة لا تدركها ، فقدم مصر والناس منصرفون من جنازة عزة ، فقال :

رأيتُ غراباً ساقطاً فوق بانةٍ ينتّف أعلى ريسه ويطايره فقلت فراباً ساقطاً فوق بانةٍ ينتّف أعلى ريسه ويطايره فقلت وله أنت زاجره فقال غراب لاغتراب من النوى وفي البان بينٌ من حبيب تجاوره فها أعيف النهدي لا عزّ ناصره فها أعيف النهدي لا عزّ ناصره

ومن مليح الزجر ٌ قولُ أبي نواس وقد اجتمع إخوانه واختفوا عنه ، ووجهوا

١ متابع لزهر الآداب: ٤٧٩ بـ ٤٨٠ وانظر عيون الاخبار: ١٤٧ وديوان كثير: ٤٦١ ـ ٤٦١ وفيه تخريج الأبيات .
 ويضاف إليه ربيع الأبرار: ٢٩٦/أ والبيت الأول في اللسان (تشش) وشرح النهج ٤: ٣٣٣ (ط. ١٣٢٩) والشريشي ٤: ٢٠٠

٢ بايجاز عن زهر الآداب : ٤٩٢ وانظر الشريشي ٤ : ٦٠ ٢

رسولاً إليه بظهر قرطاس أبيض لم يكتبوا فيه شيئاً ، وخزموه بزير وختموه بقارٍ ، ورمى بالكتاب من وراء الباب ، فاستعلم موضعهم وأنشدهم :

يرٌ بسانح الطير الجواري زجرت كتابكم لما أتاني نظـرتُ إليـه مخزومـــاً بزيرٍ\ على ظَهُـرٍ ومختـومـإ بقار وخلت القار من دن العقار فقلت السزير ملهية ولهو وخلت الظهر أهيف قرطقياً يحرّ العقل منه باحرورار فما أخطأتُ داركمُ بدار" فَهمْتُ إليكمُ طرباً وشوقاً ألست من الفلاسفة الكبار فكيـف تروننـــي وتــرونَ زجري

ومن أبدع ما لأبي عبد الله وأغربه ، وأحلى الكلام واوطئه قولُهُ من كلمةٍ ، يعنى السيفَ ، وقد رويت لغيره ؛:

حيث التقــى أسـّـدُ العـــرين وشادنُ ْ تحت اللحاف وصارمٌ وسوارً قالـت أرى بينـي وبينـك ثالثاً ولقد عهدتك بالدخيل تغار أأمِنْتَ تَشْرَ حديثنا فأجَبْتُها هذا الذي تُطْبوي به الأسرار وقوله أيضاً ":

وتعجبني الغصونُ إذا تثنَّـتُ ولا سييما وفيهن الثهارُ فقل للحلم قد ذهب الوقار اذا اهترت نهود في قدود

١ الزير: الكتان ( وهو ايضاً أحد أوتار العود )

٢ زهر الآداب : يحيل ؛ الشريشي : يحار ،

٣ الشريشي:

فطرت اليكم يا أهل ودي بقلب من هواكم مستطار

٤ المسالك : ٣٠٥ والشريشي ٤ : ٣١

٥ الشريشي : وظبية

٦ ورد البيتان ني المسالك : ٣٠٥

٧ المسالك : هزت .

### فصل في ذكر أبي الحسن على بن محمد التهامي واثبات جملة من شعره\

كان مشتهر الاحسان ، ذربَ اللسان ، مخلَّى بينه وبين ضروب البيان ، يدل شعره [على] فَوْزِ القِدْح ، دلالة برد النسيم على الصبح ، ويُعْرِبُ عن مكانه من العلوم ، إعراب الدمع عن سرَّ الهوى المكتوم .

## جملة من شعره في أوصاف شتى المدح وما يتصل به من النسيب

له من قصيدة أولها :

فسؤادي الفداء لها من قُبَب طواف على الآلِ مشلَ الحبب

يقول فيها :

كأنَّ [على] الجُوِّ فضفاضةً مساميرها فضة أو ذهب كان كواكبَه أعين تُراعي سنا الفجر أو ترتقب فلما بدا طَفِقَت هَيْبَة تُسَتِّرُ أحداقَها بالهدب وشقَّت غلائل ضوء الصباح فلا هُوَ بادٍ ولا محتجب

ومنها :

أبا قاسم حُزْتَ صَفْعَ الكلام وغادرتَ ما بعده للعرب وليس كلامُكَ إلا النجوم علوت فناتَرْتَها من كثب

١ كان على صلة بالوزير المغربي ، وله فيه مديح ، وقد استخدمه حسان بن مفرج ( الذي ثار على الفاطميين بتحريض الوزير المغربي ) رسولاً إلى عرب بني قرة ببرقة لتحريضهم على الثورة ، فقبض عليه في مصر وسجن ثم قتل سنة ١٢٦ ؛ ترجمته في تتمة اليتيمة ١ : ٣٧ وابن خلكان ٣ : ٣٧٨ ( وهو ينقل عن الذخيرة ) وعبر الذهبي ٣ : ١٢٢ والشذرات ٣ : ٢٠٤ ومرة الجنان ٣ : ٢٩ وقد وصف ابن خلكان ديوانه بأنه صغير وأن اكثره نخب .

٢ ص : الربيع ٣ ديوان التهامي : ١٥ ـ ٢٠

رأيت الفصاحة حيث الندى وهمل ينطم المروض إلا السحب وقد شَرُفَ الغيثُ إذ بينه وبين بنانِكَ أدنى نسب

ومنها في صفة القلم:

وأرْعَنَ أخرسَ من كثرة اللــــعاتِ بأرجائِه واللَّجَـبُ من البيِّضِ من فوقها واليلب يلاقى النجموم بأمشالها إذا وأجمه الشمس ردُّ الشعاع واعترضَ الربحُ اللهب تُحَلِيُّ الخطوبُ به والخطب/[١٥٣] ثنيت بأرقش ذي زينةٍ ٢ من النَّقْس طال الـرماحَ السُّلُبُ إذا ما جعلت له لهذماً وإياه في الأصل بعض القصب وطالت به مفخراً أنها تقلُّمُ أقلامُكَ الحادثاتِ فتبراً وتهتم نابَ النوب

وله من أخري<sup>٤</sup> :

وكيف لا تُسدُرِكُ له نشوة واللحظُ راحٌ وجنسى السريق راحُ لو لم تكن ريقتُـهُ خمرةً لما تَثنِّي عطفه وهـو صاح يبسم عن ذي أشر مثلها يلتقط الظبئ بفيه الأقاح أفلته مني وقد صدتُهُ برقدة صوت منادي الفلاح بين دنــو منهــم وانتـزاح فنحن في نـوم وفي يقظةٍ فيه نجادي ونظام الوشاح ومسوقف لولا التقيي لالتقي

ومجهل مستبيد طُرْقُه كأنما هُسنَ خطوطُ قُزاح

١ الديوان : وان واجه الريح .

٢ الديوان : ريقة . ٣ الديوان : قسراً .

ع ديوان التهامي : ٢٢

وهذا تشبيه مخترع ، ومعنى مبتدع .

قسميُّ نسع ٍ وكأنَّا قداح كسأنما أشبباح أنضائنا حتمى اجتلينا بعدّ طول السرى

بغرّة الكامل وَجْمة الصباح فقلت لا بل هو بدر الساح فقال لي صحبي أبدرُ الدجي ا مخايل السؤدد خُرْسُ فصاح يُثْبيكَ عن سؤدده بِشْـرُهُ واصطلح الناس على فَضلِهِ واختلفوا بعد فليس اصطلاح

إنْ لمس الطِّرْسَ بأطرافِهَا فاضَ نوالاً وبياناً وساح

وشنقً من لؤلؤه أفخر اللــــولؤ هنّ الكلمات الفصاح" وهذه القصيدة مدح بها أبا القاسم بن المغربي المتقدم الذكر.

وله من أخرى<sup>٣</sup> : لو جاده ن عداة رُمْن رواحا غيثٌ كدمعي ما أرَّدْنَ بَراحا

فكأنَّهُ عُلنوا بها أرواحا ماتت لفقيد الظاعنين ديارُهُمُ وهذا كقول ابن الرومي وقد تقدم ً:

له جَسَـدٌ إن بانَ غودِرَ هالكا فقد ألِفَتْهُ النفسُ حتى كأنَّهُ مرضُ الجفونِ بأن يكنَّ صحاحا متوارثي مرض الجفيون وإنميا من كانَ يكلفُ بالأهلــة فليزرُ وَلَسدَى هلالٍ زغبة ورياحا ومن السهاحة أنْ يكنَّ شحاحا لا عيبَ فيهم غيرُ شحِّ نسائِهمْ

١ الديوان : السما

٢ في الديوان :

لؤلؤ هن الكليات الفصاح وسمت من لؤلؤه أبحتسرا

۳ دنوان المهامي : ۱۰

٤ لم برد البيت نفسه فيا تعدم ، وإنما ورد بيتان اخران من قصيدة ابن الرومي هذه في ٢٠٨ : ٢٠٨

طَرَقَتْــهُ في أتـرابهــا فَجَلَــتُ له أبــرزنَ من تلك العيونِ أسِنَّةً

ومنها ني المدح :

يرمسي السكتيبة بالسكتاب إليهمُ من نِقْسِهِ دُهْماً ومسن مياته ساسست أقساليم السورى أقلامُهُ

وله من أخرى : بعثت إليك بطيفها تعليلا

فأتاك وَهْناً والطلامُ كأنّه وإذا تأملت الكواكب خِلْتُها أهدت لنا من خدّها وَرُضَابها ورداً إذا ما شُمَّ زاد غضاضةً

وَجَلَتْ لنا بَرَداً يُشَهِّي بَرْدُهُ برداً يذيبُ ولا يذوبُ فكلّا وهذه كقول ابن الرومي ، وقد تقدم ٢:

ريقٌ إذا ما ازددتُ من شُرُّ بِهِ ومنها في ذكر القلم:

يلقي العدا من كُثبِهِ بكتائب فترى الصحيفة حَلْبة وجيادَها في كفّه قلم أتم من القنا

وهناً من الغُارِ الصَّباح صَباحا ومَباحا وهارزن من تلك القدود رماحا

فيرونَ أحرفَ لله الخميسَ كفاحا زُرَداً ومن ألفاتِ أرماحا فأجم أطراف القنا وأراحا

وخضاب ليلك قد أراد نصولا نظم النجوم لرأسية إكليلا وهراً تفتح أو عيوناً حولا ورداً] تحيينا به وشمولا ولو أنه كالورد زاد ذبولا

نفسَ الحصور العابدِ التقبيلا شربَ المتيمُ منه زاد غليلا

رياً ثناني الريُّ ظمآنا

يَجْرُرْنَ من زَرَدِ الحروبِ ذيولا أَقلامَهُ وصريرَهُنَّ صَهيلا طُولا وهينًّ أتيمُّ منه طُولا

۱ ديوان التهامي : ۲۹ ۲ الذخيرة ۱ : ۳٦۳

قلم يقلّم ظُفْر كلّ مُلِمَّةٍ ويردُّ حدَّ شَبَاتها مفلولا ومنها:

يدعو النبيُّ من الجدودِ وحيدراً ومن العمومةِ جعفراً وعقيلا نسب ترى عنوانه في وجهه لا شبهة فيه ولا تأويلا

ومن أخرى :

وأراد الخيالُ لثمسي فصيّـــــرُتُ لثامسي دون المراشف سترا اصر في السكأسَ من رضابك عني حاش للمه أن أرُشَفَ خمرا ولسو أن الرضابَ غيرُ مدام لم تكوني في حالة الصحو سكرى

[ومنها في ذكر القلم]:
وإذا راش بالأنامل منه قلماً واستمد ساء وسرًا
قلماً دبّر الأقاليم حتى قال فيه أهل التناسخ إمرا
يتبع السرمع أمره إنَّ عشريدن ذراعاً بالسرأي تخدم شبرا
ومن شعره مما يتعلق بأوصاف طيف الخيال، وله أغراض غريبة، وألفاظ

عجيبة ، قال<sup>٢</sup> :

عَبَّسْنَ من شَعَرٍ في الرأس مبتسم ما نَفَّر البيض مثلُ البيض في اللمم فقبلتني توديعاً فقلت لها كفّي فليس ارتشاف الخمر من شيمي / [١٥٤] لو لم يكن ريقُها خمراً لما انتطقت بلؤلو من حباب الثغر منتظم ولو تيقّنت عيرَ الراح في فمها ما كنت ممن يصد اللهم باللهم وزاد ريقتَها برداً تحدُّرُهَا على حصى بَرَدٍ مِنْ ثغرها شبم

١ ديوان التهامي : ٣٦

٢ ديوانه : ٦ وهمي في مدح الأمير نصر الدولة بن مروان الكردي .

ومعنى البيت الثاني من هذه كقول أبي الحسن الرضيّ :

وقبلته فوق اللشام فقال لي هي الخمر إلا أنها بفدام

وتشبيه أرياق الملاح بالراح أكثر من أن يحصى ، وأشهر من أن يتقصَّى ، ولكن التهامي ولَّد معنى حسناً ، وجرَّ هاهنا للبلاغة رسناً ، بقوله : « لو لم يكن ريقها خراً .. » البيت .

وفيها يقول :

إنبي الأطْسِرِفُ طربي عن محاسنها تكرُّماً وأكف الكف عن أمم ولا أهم ولي نفس تنازعني أستغفير الله إلا ساعة الحلم

ومعنى هذا البيت حسن ، ولكن أبا الطيب كان أملك لشهوته ، وأعفَّ في حينِ خَلُوتِهِ ، حيث يقول ٢ :

يردّ يداً عن ثوبها وهـو قادر ويعصي الهـوى في طيفها وهـو راقد

ألا تسمعُ كيف عفَّ في الكرى ، وأتى من حُسْنِ اللفظ وبراعة القسمة بما ترى ؟ وقد أثبت في أخبار ابن الأبار" ، في هذاالمعنى عدة أشعار.

وقال التهامي<sup>ء</sup> :

أهدى لنا طيفُها نجداً وساكنه حتى اقتنصنا ظباءَ البدو والحضر فباتَ يجلولنا من وجهها قمراً من البراقع لولا كُلْفَةُ القمر وراعها حَرُّ أنفاسي فقلت للها هواي نارٌ وأنفاسي من الشرر وزاد دُرَّ الثنايا دُرُّ أَدْمُعِها فالتف منتظم منه بمنتثر فها نكرنا من الطيف الملم بنا ممن هويناه إلا قلة الخفر

١ لم أجده في ديوان الرضي .

٢ ديوان المتنبي : ٣١٠ والذخيرة ٢ : ١٤٠

٣ انظر القسم الثاني من الذُّخيرة : ١٣٥ ـ ١٤٤

٤ ديوان التهامي : ١١ .

فسرتُ أعشرُ في ذيلِ الدَّجَسَى ولهاً وللمجرّة فوق الأرضِ مُعْتَرَضٌ وللمجرّة فوق أَرْحُلنا وللشريا رقوق أَرْحُلنا كأنَّ أَنْجُمَهُ والصبحُ يُعمضها فروَّع السّربَ لما ابنالُ أكرعه وليو قَدَرْنَ ونوبُ الليلِ منخرِقً

ومنها :

لو لم يكن أقحواناً ثغرُ مبسمها يا رُبً معنى بعيدِ الشاوِ أسلكُهُ لفظاً يكونُ لعقد القولِ واسطةً إن الكتابة سارتُ نحو أغلِهِ تردّ اقدلامُهُ الأرماحَ صاغرةً

وفي كتابك فاعدد من يهيم به الطرس كالوجم والنونسات دائرة "

وله من أخرى' :

قولا له هل دار في حَوْبائِهِ ربينا ربينا الخالف عليه في غَسَدق الدجي أهدى لنسا في النسوم نجداً كلَّهُ وسفرن في جنح الدجسي فتشابهت الدجسي فتشابهت

والجسوُّ روضٌ وَزُهْسرُ الليل كالزَّهْرِ كَأَنْهِا حَبَسبٌ تطفو على نهر كأنها قطعةٌ من فروة النعر قسراً عبونٌ غَفَت من شدَّة السهر في جدولٍ من خليج الفجر منفجر بالصبح رقعنَهُ منهانُ بالشعر

ما كان يزدادُ طيباً ساعة السعر في سِلْكِ لفسظٍ قريبِ الفهسم مختصر ما بسين منزلة الإسهساب والحصر والجسود فالتقيا فيه على قدر عكساً كعكس شعاع الشمس للبصر

من المحاسن ما في أحسس الصور مشل الحواجب والسينسات كالطُّرر

أن القلسوب تحسوم حول خبائه أعشانسي السلألاء قبسل روائه حتسى كأنَّ الحسسن من رقبائه ببدوره وغصسونه وظبائه

في الليل أنجـــمُ أرضيـــي وسيائه

ديوان الثهامي : ٨٨ وفد مر منها بينان نسبا إلى الناشي عبد الوهاب المالكي ( ص : ٥٣٤)
 ٢ الديوان : دون .

وجلا جبيناً واضحاً كالبدر في تكويره وبعاده وضيائه حتى اذا حطً الصباح لشامّه ومضى الظلام يجيرٌ فَضُلَ ردائه حيّا بكأس رضابه فرددتُها نفسي فداء رضابه وإبائه قلبي فداؤك وهدو قلب لم تزل تذكي شهاب الشدوق في أثنائه جاورزته شرً الجدوار وزرته لما حللت فياءه يفنائه حرّق سوى قلبي ودَعْه فانني أخشى عليك وأنت في سودائه

ومعنى هذا البيتِ مشهور, وقد أجرينا منه طلقاً فيا تقدم.

ومن مراثيه قصيدته التي أولها \ : حُكُمُ المنيّةِ في البـرية جارِ ما هذه الـدنيـا بدارِ قـرارِ

يقول فيها :

إنِّسي وُتِسرُّتُ بصارم ذي رونق

أعددتُه لطلابةِ الأوتار وكذاك عمرُ كواكبِ الأسحار بدراً ولم يُهَلُ لوقتِ سرار فمحاه قبل مَظِنَّةِ الإبدار كالمقلة استلّت من الأشفار في طيّه سرٌ من الأسرار لولا الردى لسمعت فيه سراري من بُعْدِ تلك الخمسة الأشبار/[١٥٥]

يا كوكباً ما كان أقصر عمرة وسلال أيام مضى لم يستدر عجد عجد الحسوف عليه قبدل أوانه واستسل من أترابه ولهذاته فكأن الله وكأنة أشكو بعددك لي وأنت بموضع والشرق نحد الغدرب أقدرب شتة

قُصُرَت جفوني أم تباعد بينها أم صُورَت عيناً بلا أشفار لو كنت تُمنع خاصَ دونك فتية منا بحار عوامل وشفار

۱ دیوانه : ٤٧

ومنها :

ثم انثناوا فبناوا سهاء غبار فَدَحَـوا فُويْقَ الأَرضِ أرضاً من دم سُحُباً مُزَرَّرَةً على أقاد قوم إذا لبسموا المدروع حسبتهم ومن هنا أخذ ابن عبد البر الشنتريني قوله في صفة الاكواس:

قُمْصٌ من الماء قد زُرَّتْ على لَمْبِ كأنها وشعاع الشمس داخلها خُلُجُ تَمَـدُ بها أَكُفُ بحار وترى سيوف الدَّارعين كأنهّا طعنوا بها عرض القنا الخطّار لو أشرعوا أيانَهُم من طولها وَغُمودَ أَنْصُلِهِم سرابَ قفار وكأنما ملأوا عياب دروعهم

فتدرعوا بمتوني ماءٍ جامدٍ وتقنَّعُسوا بحباب ماءٍ جار كترين الهالات بالأقمار يتــزيّنُ النــادي بحســن ِ وجوههم وَكُرُمُنَ فاستغنسي عن الأنصار من كلِّ مَنْ جعل القنا أنصارَهُ إلا على الأنياب والأظفار والليث إن ساوَرْتَـهُ ٢ لم يعتمدُ صِلاً تأبُّطُهُ هزبـرٌ ضار واذا هو اعتقل القناة حسبتها

فينائــهُ الأحــوى إلى الإزهار شاب القــذالُ وكلُّ غصــن ِ صائرٌ هذا الشعاع شواظ تلك النار وتله ب الأحشاء شيب مفرقى ومن أخرى ؛ :

فَخُيِّلَ لِي أَنَّ الـكواكبَ لا تسري أبا الفضل طال الليل أمخانسي صبري يقول فيها : ولا حُزُنَ إِلاَّ يومَ فارقتُ شخصَه ورحتُ ببعض النفس والبعض في القبر وأعلم أن الحادثات بمرصد لتأخذ كليّ مثـل ما أخـذت شطري

أحمينَ نضما ثوبَ الطفولــةِ ناسلاً كما نسل الريشُ اللؤامُ عن النسر

٣ الديوان: الضياء.

٤ ديوان التهامي : ٧٧ ۲ الديوان : بارزته .

١ الديوان : الظبا .

وخلى رضاع الشدي مستبدلاً به أفاويق من درّ البلاغة والشعر وألقى تميات الصبا وتباشرت حمائل أغاد المهتدة البُئر وقامت عليه للعلاء شواهد كا استشهدالعضب السريجي بالأثر طواه السردى طي السرداء فأصبحت مغانيه ما فيهن منه سوى الذكر وقالوا سيسليه التأسي بغيره فقلت لهم هل يُطفَأ الجمر بالجمر

ومنها: بضرب يطيرُ البيض من حرَّ وَقْعِهِ شَعاعاً كها طار الشرارُ عن الجمر ولما تُضَفُ في نصرةِ الله طعنةً إلى ضربة كالتبر فوق شفا نهر فلا تسألوني عنه صبراً فانني دفنتُ به قلبي وفي طيّه صبري وإلا تكن قلبي فانك بَعْضُهُ قددتكا قَدَّ الهللال من البدر

قوله : « أحين نضا ثوب الطفولة .. » كقول المعري ' : تـرى أعطافَهـا ترمـي حمياً كأجنحـةِ البُــزَاةِ رَمَــتْ نُسَالا

وقوله: « كما استشهد العضب السريجي بالأثر » كقوله أيضاً ؟:

\* كالسيف دلَّ على التأثيرِ بالأثرِ \*
وقوله: « كالتبر فوق شفا نهر » معناه مشهور ، إلا أنّ التهاميَّ لم يُتُهم فيه
ولا أنْجد ، ولا اضطلع بأعباءِ ما تقلَّد ، ولا قام ولا قعد ، وأعلق منه بنسبه الذي
يقول:

\* عليهن من وَقْع ِ السيوف حواجب \*

\* فنضربهم شَكُلاً ونطعنهم نَقْطا \*

١ شروح السقط: ٤٧
 ٢ شروح السقط: ١٣٩ وصدر البيت: يبين بالبسر عن إحسان مصطنع.

وقسال آخر:

وقال آخر ، وإن كان في اللفظ [ ] وكان بين أجزاء البيت تباعد : طعن كما فَهَن الغديرُ يؤمّهُ ضربٌ كحاشيةِ السرداءِ طويلُ

وهذا كشيرٌ وهو من متداولاتِ المعاني ، ومنه قول أبي العشائر الحمداني : أأخا الفوارس لو شهدت مواقفي والخيل من تحت الفوارس تَنْحِطُ لقرأتَ منها ما تخطُّ يدُ الوغى والبيضُ تُشْكِلُ والأسِنَّةُ تنقط

وكان أبو الطيب يستحسنه له على قلة رضاه ، بقولِ سواه .

### ومن سائر شعره في أوصاف مختلفة

قال من قصيدة :

داراً بدارٍ وجيراناً بجيرانِ والله وحالي فيه حالان والنه وحالي فيه حالان وإن نظرت بعين الجيد أبكاني كف اللئيم بسيحانٍ وجيحان كف اللئيم بسيحانٍ وجيحان علا ويهبط منها كل رجحان علا ويهبط منها كل رجحان وربما صيدت الدنيا بأديان ميزان عارة الكتب من فقه وقرآن كباقل في نشاه أو كسحبان مستخبلاً وهو في أثواب لقان/[١٥٦]

تحبول الدهسر أحوالي وبدلني ورب أمر رمتني الحادثات به ورب أمر رمتني الحادثات به اذا نظرت بعين الحزل أضحكني يظا الكريم فلا يُسْقَى وقد ظفرت تأمل القدر المحتوم وارض به فظل يزداد فيها كل منتقص كم من رجال إلى الأديان قد نصبوا كم عُمرت بالخنا خالي منازهم وباقل الخط سحبان المقال فهل تراه مجفو ناد مستضام يد راه غير نفس لا تساعده ما ذَنْبُهُ غير نفس لا تساعده

١ اليتيمة ١ : ١٠٤

٢ لم ترد في ديوان التهامي .

قوله : « ويهبط منها كلُّ رجحان » ، كقول ابن الرومي' :

قالت علا الناسُ إلا أنتَ قلت لها كذاك يسفلُ في الميزانِ ما رجعا

وذكرت بذكره باقلاً وسحبانَ ، قولَ أحمد بن سليان ' :

إذا وصف الطائبيُّ بالبخل مادرٌ وعيرٌ قُسّاً بالفهاهةِ باقلُ وقال السُّها للشمس أنت خفيّةٌ وقال الدجى للصبح لونُك حائل فيا موت زُرْ إن الحياة ذميمةٌ ويا نفسُ جِدّي إن دهركِ هازل

وقوله: «يظها الكريم فها يسقى .. » البيت ، معنى قد طوي ونشر ، وعرف حتى أنكر ، ومنه قول بعض أهل عصرنا وهو الوزير أبو محمد بن عبد الغفور ، من شعر اندرج له في رسالة خاطب بها بعض أهل وقتِهِ ":

وأُصرُفُ عِن وِرْدٍ وقد غمر الندى وأمنع للقُرْصِ الذي قاتني ملحا ومن عجب أن يُقْطَعا كلَّ نُخَّةٍ وأمنع لِلْقُرْصِ الذي قاتني ملحا

### وقال التهامي ٦:

ألا قاتل الله الحهام فانها بكت فَشَجت قلباً طروباً إلى هند وصا ذكره هنداً وقد حال دونها قنا الخط أو بيض رقاق من الهند وأسد على جُرْدٍ من الحيل ضُمَّر وهيهات من تحميه أسد على جرد وبيداء تكبو دون إيرادها القطا ويوهى السرى فيها قوى الحازم أبلد

١ ديوان ابن الرومي : ٥٦٣ وقد مرَّ في القسم الأول من الذخيرة : ٣٥٠

٢ يعني أبا العلاء المعري ، انظر شروح سقط الزند : ٥٣٣ \_ ٥٣٨

٣ انظر القسم الثاني من الذخيرة : ٣٦٦

في الأصل: عمر الربا.
 في الأصل: لجة.

٦ ديوان التهامي : ٢٠٢

٧ الديوان : ويهماء

٨ الديوان : الضيغم

مطوّحة لولا الدراريُّ ما درى دليلُ بها كيف السبيلُ إلى الرشد سباريتُ ما فيهانُ زادُ لراكب سوى ما حوتُ فيها الأداحيُّ من رُبْدِ كيهاءَ كلفتُ المطبيَّ اعتسافَها إلى الحسب الزاكي إلى الحرم العِدَّ إلى الأسد الضرغام في حَوْمَةِ الوغى اذا احمرَّ في غاب القنا حَدَقُ الأسد من [الأجابين] الدين جيادُهُمْ بأحشاءٍ من عاداهم أبداً تَرْدي نجومُ بني قعطانَ في طَخْيةِ الدجى إلى عَدَدٍ عِدُّ وألسنةٍ لُدُّ نجومُ بني قعطانَ في طَخْيةِ الدجى إلى عَدَدٍ عِدُّ وألسنةٍ لُدُّ

بين كريمين مجلس واسع والبود حال تقرب الشاسع والبيت أن ضاق عن ثانيةٍ مُتَّسِعٌ بالبودادِ للتاسع

# فصل في ذكر مهيار الديلمي فصل

وذكر جملة من شعره ، مع ما يتعلق بذكره

كان شاعرَ العراق وَقْتَهُ لا يُدَافَعُ ، ولسانَ تلكَ الآفاق لا ينازَع ، سيلٌ أصبيحت منه المذانبُ تلاعا مِيثاً ، وبدرٌ تجُلتٌ به الغياهب قديماً وحديثاً ، أحد من خُليّ بينه وبين الميدان هنالك فَجرى وَحْدَه ، وسبق من قبله إلى غاية الاحسان فها ظنُّك بمن بعده ، وقد أخرجتُ من شعره ما يعلِّلُ الرفاق ذكراه ، ويملأ الآفاق سناؤه وسناه .

١ الديوان ؛ القصد

٢ الديوان : بأحياء .

٣ لم يرد البيتان في ديوانه .

٤ هو أبو الحسين ( أو أبو الحسن ) مهيار بن برزويه ، كان مجوسياً وأسلم \_ فيا يقال \_ على يد الشريف الرضي ، سنة ٣٩٤ هـ ، اقرأ ديوان شعره بجامع المنصور ببغداد ، وكانت وفاته سنة ٤٢٨ : انظر ترجمته في تاريخ بغداد ١٣٦ : ٢٧٦ والمنتظم ٨ : ٩٤ ودمية القصر ١ : ٢٨٤ وابن الاثير ٩ : ٤٥٦ وابن خلكان ٥ : ٣٥٩ وعبر الذهبي ٣ : ٢٦٧ وابن كثير ١٦٢ : ٢٦ والشذرات ٣ : ٢٤٢ والنجوم الزاهرة ٥ : ٢٦ ، ويقع ديوانه في أربعة أجزاء ( ط. دار الكتب المصرية : ١٩٢٥ \_ ١٩٣١) .

### جملة من شعره في اوصاف مختلفة

قال من قصيدة ١:

مَن عذيري يوم شرقي الحمى من هوی جد بقلب مزحا قتــل الرامــي بهـا مَن جرحا نظرة عارت فعادت حسرةً طارحاً عينيك فيها مطرحا لاتَّعُــدُ إن عدتَ حيًّا بعدها وأرى مُعْذِبَهُ قد أملحا فد تذوقت الهوى من قبلها كيف أعْسَفْت لنا رأد الضحى سل طريق العيس من وادي الغضا خلفوا نجداً وحَلَّوا الأبطحا لا لشيء ما جيراننا شدٌّ ما هجت الجموى والبرحا يا نسيمَ الربح من أرض الحمى $^{
m V}$ يا نداماي بِسَلْع مل أدى ذلك المُغْبَــقَ والمُصطبحًا اذكرونــا ذِكْرَنــا عَهْدُّكُمُ ربً ذکری قُرَّبَت مَنْ نزحا شرب الدمع وعاف القدحا وارحموا مسياً إذا غنَّسى بكم رجع العاذل عنّى آيساً من فؤادى فيكم أن يفلحا لو دری، لاحَمَلَتُ ناجيةٌ رَحُلُمهُ ، في من لحانسي مالحما وتبعت السقم فيكم مُسْمِحا] ١ [قد شربتُ الصبرَ عنكم مكرهاً وعرفت الهم من بعدكمُ فكأنسى ما عرفت الفرحا

١ ديوان مهيار ١ : ٢٠٢ وقد نظمها سنة ١٤٤

٢ في الأصل: بقلبي .

٣ الديوان : فينا

كذلك هي ني أصل الديوان ، وجعلها المحقق : « أغسقت » .

٥ الديوان : ألشيء . ٦ الديوان : نفضوا نجداً

٧ الديوان : من كاظمة .

٨ الديوان ؛ وإذكروا .

٩ زيادة من الديوان لاتصال السياق .

ما سمعتم في السرّى من قبلهم بابن ليل ساءَهُ أن يصبحا أراه قلب المثل: « عند الصباح يحمد القوم السرى » .

صوّحت ريحانة العيش به فَمَن السراعي نباتاً صوّحا السكرت تبديل أحوالي وَمَن صحب الدنيا على ما اقترحا شدّ ما منّى غروراً نفسه تاجعر الآداب في أن يربحا والمنى والنظن باب أبداً تغلق الأيدي إذا ما فتحا قد خبرت الناس خُبري شيمي بخلاء وتسمّوا سمحا وتوبّعت على أخلاقهم " داخلاً بين عصاها واللحا يشتهون المال أن يبقى هم فلهذا يشتهون الميدكا

أبو حسن يتشهى المديح ويعجزُ عن صلةِ المادح ِ كبكر تشهى لذيذَ النكاح وتفرقُ من صولةِ الناكح/[١٥٧] رجع:

ما تبالي ما قضَتْ حاجاتها ما دَمِي من خُفِها أو قَرِحَا عَوَّدَ البدْرَ وقد قابله غرةً مات بها مستصبحا ورآه البحرُ أوفى جَمَّةً منه بالنائل لل طفحا أنتم استنزلتم عنها يدى بعد ما ظُنَّ بها لن تسمحاً

### وقسال :

١ الديوان : سمعنا .

٢ في الأصل: الأحباب

٣ في الأصل: أعلاقهم.

٤ الشعر في أمالي القالي ٣ : ١٢٧ وتشبيهات ابن أبي عون : ٢٩٠ ونسب فيه لابن هرمة وكذلك في المختار: ٢٩٠ وحماسة ابن الشجري : ٢٦٩ وانظر ديوان ابن هرمة ( جمع المعبيد ) : ٢٦٣ \_ ٢٦٤ وفيه تخريجات كثيرة .

٥ الديوان ؛ بعدما عز بها أن أسمحا .

٦ ديوان مهيار ٣ : ٣٢٧

فسقاكِ السرى يا دارَ أماما بكر السوابل تحدوه النُّعامَى يتارَّجْن بأنفاسِ الخزامي وقشّت فيك أرواح الصّبا بعد ما فارق أو زِيرَ لماما واذا مغنيئ خلا من زائر للمحبين مناخاً ومقاما فقضى عهد الهوى أن تصبحي أن يجِـودَ المزنُ أطــلالاً رماما أجتدي المؤن وماذا أربى لا يرانى الله أستجدى الغهاما وقليلٌ قيلَ أن أدعـو لها أحجازاً يمسوها أم شآما أين سكائك لا أين هم صدعو بعد التئام فَغَدَتُ بهم أيدى المرامى تترامي يسأل الجندل عنهم والرغاما وتلقُّوا كل حيرانَ بليدٍ والضنينات وما كنَّ لئاما يا لُوَاةَ السدَّيْسِ عن مَيْسَرَةٍ

والمصراع الأول من هذا البيت كقول أبي الفرج الوأواء ُ : يَكُن العبادِ دَيْنَهُمُ وهو مليٌّ بذلك الدين

ومنها: قد وَقَفْنَا بعدكمْ في ربعكم وقضيناهُ استلاماً والتثاما سَعِدَ الراكبُ تحتثُ [به] جَسْرَةٌ تخبطُ وهداً وإكاما

تطأ العَسْفَ فتدمي خُفَّها جبهاتُ الأرضِ شـجّاً ولطاما تتنَــزَّى انفاً في خُلْقِها أن تطيعَ السَّـوْطَ أو ترضى الزماما

١ الديوان : العارض .

الديوان : حفظ
 إن الأصل : صدعت

ع ديوان الوأواء : ٢٢١ .

ه في الأصل : تتبرا .

وبجرعماء الحممى قلبسي فعُثُم بالحميى واقبرأ على قلبسي السلاما وتسرجًل فتحدَّث عَجَباً أنَّ قلباً سار عن جسم أقاما قلُ لجيرانِ الغضا أو على طيب عيش بالغضا لو كان داما وقصارى الوجد أن نسلخ عاما نصل العام وما ننساكم قبــل أن تحمــلَ شيحــاً او ثهاما ` حَمُّلوا ريح الصَّبا نشركمُ إن أردته ٢ لجفوني أن تناماً وابعثموا أشباحَمكُم لي في الكرى أفيقضي " وهــو لم يَقْضُ ِ أُوآما وقف الظاممي على أبوابكم منعكن الماء عذباً والمداما ما يبالي من سقيتن لي واعجبـوا من أن يرى الظُّلْـمَ \* حلالاً شارب وهاو يرى الخمار حراما شَيِلَ الداءُ فمن يُبْرى السقاما أشتكيكم وإلى من أشتكي أنتنه والدهس سيف وفم لا يمللن ضراباً وكلاما زادنىي العتب لجاجاً وعُراما كلما عاتبت في حظمي دهري واذا استصحبت خلاً فكأنى منه جردت على حتفى حساما زادت الإجرام حتى لا ملاما لمت أيامي على الغدر فقد ولزمت الصمت لا أشكوهم بعد أن أفنيت في العذل الكلاما دفسع اللسه وحامسي عن أنا[س] مذ رعونسى لم يضيعسوا لى سواما فأعادوه بما أبدوا غلاما كان دهـرى هرمـاً قبلهمُ

١ في الأصل : يصلع .

ل الديوان : أذنتم .
 الأصل : فنقط

٣ ني الأصل : فتقضى .

إن الأصل: القتل؛ والظلم: ماء الاسنان.

٥ الديوان : أنتم الداء فمن يشفي .

٦ الديوان ؛ رجال

٧ سفط هذا البيت من الديوان ،

كفّنـــي جودهـــمُ أن أجتدي وأبــى عزهــمُ لي أن أضاما وقال من أخرى ا:

لا عداكِ الغيثُ يا دارَ الوصالِ كل مُنْحَـلٌ العـرى واهـي العَزّالي

والغواني آزفات لفمي ويدي مرتبكات في حبالِ كل هيفاء عيني طوقها فحمة الليل وقرطاها شالي

أتراها يوم صدَّت أن أراها علمت أني من قتلى هواها أم رَمَت عمْدَها [لي] من خَطَاها أم رَمَت عمْدَها [لي] من خَطَاها سنحت بين المصلى وَمِنى مَسْنَح الطبيةِ تستقري طَلاها وقال :

ضربوا بمدرجة الطريق قبابهُم يتقارعون بها على الضّيفانِ ويكاد مُوقِدُهُم يجودُ بنفسه حبّ القِرى حطباً على النيران

وقال من قصيدة أولها<sup>ه</sup> :

دعوها ترد بعد خمس شروعا وراخوا علائِقها والنُسُوعَا ولا تجبسوا خُطْمها أَنْ تطُولَ السسحياضَ وأيدِيهَا أَن تَبوعا وقولوا دعاء لها لاعُقِرْت ولا امتد دهرك إلا ربيعا

۱ دیوان مهیار ۳ : ۱۳۳

٢ الديوان : أذنات لقمي ... مرتسنات .

۳ دیوانه ٤ : ۱۸۹

٤ ديوانه ٤ : ١٥

ه دیوانه ۲ : ۲۲۲

أنفساً كرائه جُبْنَ الأماني سريعا الغرام كلُّ غدا لأخيه رضيعا ولكنههم على صيحة البين ماتوا جميعا أجفانهُم وشدُّوا على الزفراتِ الضلوعا يسندون فوق الرحالِ جُنوباً وقوعا عقائلُ يشفين تلك الصدوعا القلوب حتى يصيرَ الحليمُ الخليعا القلوب حتى يصيرَ الحليمُ الخليعا وليا مستحسن ذوائبنهُ والفروعا/[١٥٨] السجوف جعلن العيون عليها رقوعا العهود لو يستطعن الكلام الرجيعا العهود لو يستطعن الكلام الرجيعا

فقد حَمَلَت ونجت أنفساً حَمَلُن نشاوَى بكأس الغرام الغرام أحَبُّوا فُرادى ولكنهم حموا راحة النوم أجفانهُم وباتوا بايديهم يسندون وفي الركب إن وصلوا لاحقين من الراقصات بحب القلوب قصائد لم يَصْطَفِن أ المياه اذا الحسب اعتن من خِنْدِف خَرَفْن نقوباً لنا في السجوف فقمت أناشدهن العهود

· قوله : « خرقن نقوباً .. » البيت ، اهتدمه من قول العتبيّ :

وكنَّ إذا أبصرنسي أو سَمِعْسنَ بي بَدَرْنَ فرقَّعْسَنَ السِكوى بالمحاجرِ وأخذ هذا المعنى أبو الشبل من شعراء الدولة العباسية فقال :

رأين الشيب قد ألبسسني أبَّهَ الكهل ِ فاعرضُن وقد كن إذا قيل أبو الشبل

١ في الديوان : يصطبغن ، وهو خطأ ؛ واصطفان المياه : اقتسامها لشبحُّ في الماء .

٢ هو أبوعبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو، شاعر بصري راوية ينسب الى جده عتبة بن أبي سفيان ، وتوفي سنة ٢٢٨ ( انظر ابن خلكان ٤ : ٣٩٨ وفي الحاشية مصادر ترجمته ) والبيت ورد عند ابن خلكان ٤ : ٣٩٩ ومعجم المرزباني : ٣٥٧ والأغاني ١٤ : ١٩٧

٣ أبو الشبل عاصم ( أو عصيم ) بن وهب له ترجمة في طبقات ابن المعتز : ٣٨٠ والأغاني ١٤ : ١٨٤ وكان حياً في أيام المتوكل ، وكان كثير الغزل ماجناً .

٤ الأبيات في الأغاني ١٤ : ١٩١

تساعَيْنَ فَرَقَّعْنَ الـــكُوى بالأعيسنِ النَّجْلِ ومن أناشيد المبرد :

سَدَدْنَ خِصَاصَ البيتِ حِين دَخَلْنَهُ بكلِّ [لبان] واضح وجبينِ

وقال مهيار٢:

أبَـلُ هـذا المدنف لعــلّهــم لو وقفوا يا قلبُ هل أنتَ معي٣ منصرف أم وِدْ عُ، بعضَ ما تعتسف يا حادى الأظعمان أرْ تختطف فيان [فها] بينها° على النقا المطلول منها غُصُنٌ مهفهف کان مما يقطف لو على ريحانه إيد الشغف أفاق فلا برا وجدي بهم ٧,

وقيال من أخرى ٢:

مشتبلة أعرفه وإنما مغالطاً قلت لصحبى : دار مَنْ من جَلَدى ^ قولى لخـوّار: أعِنُ يا صاحبي عوناً وإن أيأسني قف باكياً قيها فان كتت أخي مؤانساً ويكها عتك وعن یا زمناً مرً کہا اقترحتُهُ بالنَّعْفِ إن عاد الصبا فَعُد إذن

١ الكامل ٢ : ٢٨٤ وروايته : سددن خصاص الخيم لما دخلنه .

۲ ديوان مهيار ۲ : ۲۸۱ .

٣ الديران : هل أنت يا قلب معى .

أرود: تمهل ، ونى الأصل أزور ،

ه الديوان : فان بين سوقها .

٦ لم يرد هذا البيت في الديوان .

٧ ديوان مهيار ٤ : ٤٧

٨ الديوان : وإن اشفئي مع جلدي .

٩ الديوان : أخاً مؤاسياً .

وحاملي على السرورِ حاملٌ في كفّه وطرفه سيفَ الفتن قد كتب الهجران بالوجه الحسن عديدُ مما أقبح الهجران بالوجه الحسن يديدُ مما اختار عسجديّةً ما قُلْقِلَتُ عن مثلها هامة دن

وقال يمدح الوزير ابن المغربي من قصيدة ٢:

بِسِــقْطِ الغضــا" طَلَلُ يمثُلُ وقفنـــا وأتعـب ليَّ الرقــابِ وفي السركب من ثُعَسل ٍ من يَدِقُ إلا على سَهْمِهِ المقتل وحُلِّمَ فيهن مَنْ يجهل ا أوانسُ ماتيت لهينً الذحولُ يصبغها ميلها الأكحل محسدة العين شههل اللحاظ بطاءً على غُرَدٍ تنزل مهاوي قلائدها إن هويـنَ أحقاً تقنَّصني بالحجازِ في شكّتي رشاً أعزل عددتُ سنسيِّ لها والبياضُ لدعوايَ في عدّها مبطل لو أن شهادتها تُقْبَلُ وأقبلت أستشهد الأربعين ألا ربما كُرِهَ الأجمل وقالوا رداءٌ جميلٌ عليكَ بمحبوبة أنا مستبدل وما الشيب أول مكروهة فكل ثقيلاتيه أحمل تمرّن جنبي بحمل الزمان وكفَّـيّ من باعِهِ أطولُ يردُّ يدي عن مَنَـال المنى والماء يحبسنه الجدول وتعقـلُ ناشــطً عزمـــى الهمومُ ومن دونه نَشَبُ مُجُبِلُ وما الحظ في أدبي مُفْصح يَجْعلُهُ مالُـهُ يرومُ الفتـــى رتبـــةً وهو[حيث]

١ الدنوان ؛ قطعت .

۲ دیوان مهیار ۳ : ۱۲۵

۳ الديوان ؛ اللوي .

٤ سفط هذا البيت من الديوان ،

حُلَى كلِّ [ذي] نسب يعطل تشرَّف بحظ فان الحظوظ تكن ك قولتك الفيصل ووافع المواسم . ضخم العياب سلامتها المجـدُ لا يحفل حمى الله للمجد نفساً بغير وجهاً هو البدرُ أو أكمل وحيًّا على ظُلُمــات الخطوب أسرّته حين تستقبل وتُقبِلُ بالرزقِ قبل السؤالِ ومنها : وخــطُ بلا قلــم يخجــل تخطّــی بلا قدم تسترل اذا استصرخ البلد المحل من القوم تُنْجِدُ أيانهم لهـــم غُـرَرٌ أردشيريّةٌ تضيء وستر الدجي مسبل

ويوم تواكلُ فيه العيونُ عمائم فرسانيه القسطل فمتنٌ يحطُّمُ اوكلكـــل تُعارِضُ فيه الكماةُ الكهاة وضرب كما احْتُسَى الحنظل بطعن كما [شُنقً] جيبُ القميص

ومنها : به أنْ يَقَـرً له المفصل وتحتك طِرْف يطيش المراحُ مس أعطاف أفكلُ كأنَّ الأباريق طافت عليه أو فمن طَرَبٍ كلها يصهل شجاه غناءُ الظُّبا في الطُّليَ فمن أين تلحقُهُ الأرجل إذا فات سَعْيُكَ [شــأ]وَ الرياح يضعبُّ النديُّ خصاماً فأن أرمً لك المحفل نطقت ويختلفُ النــاسُ حتــى إذا قضيت قضى القدر المنزل بسطت يدين يدا تأخذ النّب فيوس بها ويدا تبذل فيمناك صاعقة تُتُقى وَيُسْرَاكَ بارقة تهطل

١ هذا البيت والذي يليه لم يردا في الديوان . ٢ زيادة بحسب المعنى ، اذ البيت لم يرد في الديوان ،

مواطر أسماؤها أغل ولم نَرَ أنـواءَ من قبلهـا منن يقول ولا يفعل/[١٥٩] فداك وتفعل مالا تقولُ بهن تَعـوَّذَ من يكمـل أُعيذُكَ بالكلماتِ التي ولا تحملُ الأرضُ ما تحمل فها يسمعُ الجموُّ ما قد وسعمتَ على طول ما لبشت تُعْضَلُ ليهن الوزارة أن زُوجَتُك لبعسل سواك ولا تُبنَّدُلُ غدت بك مُعْصَنةً لا تحلُّ مُعْصَنَاةٌ أنها تقتل وتعلم أن نازعت للرجال على ستّها العدد الأطول لئسن جئتها عانساً قد أبرً يَسْتَقْبِلُ فمن معجزاتك أنّ الشباب لها عاد ماضيه وإن كنـتَ آخــرَ خُطَّابِها فانك محبوبها الأول من عدلكَ العارضُ المسبل فضاحك بغداد بعد الخطوب أليالُ وليل ضلالاتِيدِ طلعت عليها طلوع الصباح

ومنها : فهــل أنــت مُنْتَشلي من نيوب دهـ يدمّـي ولا يَدُمُـلُ وإن أخصَـب النـاسُ، بي ممحل ومن عيشةٍ كلُّ أعوامِهَا فَصُن بك وجهمي عمّن سواك فها مشل وجهسي يستبذل وإن كان مثلك لا يَغْفَلُ فكم راش مثلًك مثلي فطار واهــبُ مجزل من هَرِم، وقدمــــأ وفى لزهــــيرٍ وزادَ من مَشَل السمه يرسل فسمار به الشعر في سمعت من آل جفنة تَستَنْزلُ وحسَّانُ أَمْسَتُ رقَـاهُ الصَّعابَ تعرَّفَ ريع عطاياهم وقد جاء يحملها المرْسَل وأبصر نعاءَهُم نازحينَ وبابُ الواحِمظِهِ مُقْفَلُ!

١ يشير إلى أن حسان كان قد أضرً في شيخوخته ، ولكنه عرف ببصيرته أنَّ جبلة بن الأيهم كان قد أرسل إليه عطاءً

وطاب لهم ذكرًا ما أجَّلوا ملوك مضوا بالذي استعجلوا ومسا فيهم جامع ما جمعت إذا أنت حَصَّلْتَ أو حصلوا رمى الشعراء عنانى إليك ففت أُ وأرساغهم تُشكّلُ وسسرَّهـمُ أنهـم يعملونَ بزَعمهُ وأنا أعمل ولو أقنع الخبر بالسيف كان أحق بضرب الطّلي الصَّنْقَلُ ببسطِك لي سال وادى فمي ولا يننسب الكلم الأفضل [فســوّمتهـا مهـرةً لا يُعَضُّ بغیر یدی شدقها مِسْحَلُ ] ۲ محسرمنة السرج إلا عليك تَشْرُفُ منك عِن تَبْعُلُ كأن عَبيداً عَطْى بها ومسَّحَ أعطافها جَرْوَلُ

# فصل في ذكر أبي منصور عبد الملك بن اسماعيل المراسية الثعالبي الخراساني "

## والاتيان بطرق من خبره وحميد أثره

كان أبو منصور \_ وَقُتُهَ \_ راعي تَلَعَاتِ العلم ، وجامع أشتاتِ النثر والنظم ، أسوة المؤلفين في زمانه ، وإمام المصنفين بحكم قِرانه ، سار ذكره سَيْرَ المشل ، وضرُ بَتُ المهارق والمغارب ، طلوع النجم في وضرُ بَتُ إليه آباطُ الإبل ، وطلعتُ دواوينه في المشارق والمغارب ، طلوع النجم في

١ الديوان : ذخر .

٢ زيادة من الديوان ليتصل سياق الأبيات.

٣ ترجمته في ابن خلكان ٣ : ١٧٨ ( وفيه نقل عن الذخيرة ) وعبر الذهبي ٣ : ١٧٢ ونزهة الالباء : ٢٤٩ ودمية القصر ( ط . حلب ) : ١٨٨ والشذرات ٣ : ٢٤٦ ومعاهد التنصيص ٣ : ٢٦٦ وانظر مقدمتي محققي كتابي التمثيل والمحاضرة ولطائف المعارف ، ففيها محاولة لعدّ كتبه ، ودراسة عن الثعالبي بعنوان « الثعالبي ناقداً وأديباً » للاستاذ محمود عبد الله الجادر ، بغداد ، ١٩٧٦ .

٤ ابن خلكان : رأس .

الغياهب، وتواليفه أشهر مواضع، وأبهر مطالع، وأكثر راو لها وجامع، من أن يستوفيها عدُّ أو صفُّ، أو يُوفّيها حقوقها نظمٌ أو رصف، وقد أخرجت من نشره فصولاً أدرجها في أثناء كتبه، ومن نظمه جملاً وتفاصيل أعرب بها عن ترقرق طبعه وتذفق أدبه، تشارك الأرواح في الأجساد، وتقعد للاقتراح بالمرصاد.

من ذلك فصول من كلامه في صدر كتابه « فقه اللغة »١ :

مَنْ شرح الله صدره للإيمانِ اعتقد أنَّ محمداً عليه السلام خيرُ الرسل ، والاسلام خيرُ الملل ، والعرب خيرُ الأمم ، والعربية خيرُ اللغاتِ ، والاقبال على تفهمها من الديانة ، إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقي في الدين ؛ ثم هي لإحراز الفضائل ، والاحتواء على المروءة وسائر المذاهب كالينبوع للماء ، والزَّنْدِ للنار . ولو لم يكن في الإحاطة بخصائصها ، والوقوف على تصاريفها ، إلا قوة البيان " في معرفة إعجاز القرآن ، وزيادة البصيرة في إثبات النبوة ، اللذين هما عمدة الدين ، لكفى بهما فضلاً يحسن أثره ، ويطيب في الدارين ثمره ، فكيف وأيسرُ ما خصّها الله تعالى به من ضروب المهادم يُكِلُ أقلام الكتبة ، ويُتعبُ أناملَ الحسبة .

### و في فصل<sup>٥</sup> :

قيض الله لها خَزَنَةً وحفظَةً من خواصً الناسِ وأعيان الفضل وأنجم الأرض ، فنسوا في خدمتها الشهوات ، وجابوا الفلوات ، ونادموا لاقتنائها الدفاتر ، وسامروا القاطر ، وكدّوا في حَصرْ لغاتها طباعَهُمْ ، وأسهروا في تقييدِ شواردها

١ فقه اللغة : ١

٢ فقه اللغة : وسائر أنواع المناقب.

٣ فقه اللغة : اليقين .

٤ فقد اللغة : الايمان .

ه فقه اللغة : ٣

٦ فقه اللغة : تركوا

أجفانهم ، فعظمت الفائدة ، وعمت المصلحة ، وكلما بدأت معالمها تتنكر ، وعرض لها ما يشبه الفترة ، ردّ الله تعالى لها الكرة ، فأهب ريحها ، ونفّق سوقها ، بصدر من أفراد الدهر أديب ، ذي صدر رحيب ، وقريجة ثاقبة ، ودراية صائبة /[١٦٠] يحب الأدب ، ويتعصب للعرب ، فيجمع شملها ، ويكرم أهلها، ويستدعي التأليفات البارعة في تجديد ما عفا من رسوم طرائفها ولطائفها ، مثل الامير السيد الأوحد أبي الفضل [الميكالي] :

هيهات لا يأتي الزمان بمثله إن السزمان بمثله لبخيال وما عسيت أن أقول في من جمع طرائف المحاسن، واستوى على غايات المناقب، فان ذكر كرم المنصب، وشرف المنتسب، كانت شجرته الميكالية في قرارة المجد والعلاء، أصلها ثابت وفرعها في السهاء، وإن وُصِف حُسن الصورة التي هي أول السعادة، وعنوان الخير وسمة السيادة، كان في وجهه المقبول الصبيح، ما يستنطق الأفواه بالتسبيح، لا سيا إذا ترقرق ماء البشر في غُرَّتِهِ، وتفتَّقَ نورُ الشرف بين أسرَّتِهِ، وإن مُدِح حُسن الخلق فله أخلاق خُلِقْن من الكرم المحض، وشيم تشام منها بارقة المجد، فلو مُزِج بها البحرُ لَعَذُبَ طعمه، ولو استعارها الزمان لما جار على حرِّ حكمه، وإن حُدِّث عن التواضع كان أولى بقول البحتري من قيل لما جار على حرِّ حكمه، وإن حُدِّث عن التواضع كان أولى بقول البحتري من قيل

دنوت تواضعاً وعلوت مجداً فشأناك انحدار وارتفاع

١ فقه اللغة : معارفها .

٢ فقه اللغة : يفرد

٣ فقه اللغة : للعربية .

٤ فقه اللغة : أطراف

ه ديوان البحتري : ١٢٤٧

٦ الديوان : وبعدت قدراً .

كذاك الشمس تبعد ان تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع فأما سائر أدوات الفضل وآلات الخير وخصال المجد فقد قسم الله تعالى له منها ما يباري الشمس ظهوراً ، ويجاري القطر وفوراً . وأما فنون الأدب فهو ابن بجدتها ، وأخو جملتها ، وأبو عذرتها ، ومالك أزمتها ، ولله هو إذا غرس الدر في أرض القراطيس ، ودرز بالظلام رداء النهار ، وألقت بحار خواطره جواهر البلاغة على أنامله ، فهناك الحسن برمته ، والاحسان بكليته ، فلو كنت بالنجوم مصدقاً لقلت : إنّ عطارداً تأتّق في تدبيره ، وقصر عليه معظم همته ، ووقف في طاعته ، عند أقصى طاقته . ومن أراد ان يسمع سرّ النظم ، وسحر الشعر ، ورقية الدهر ، ويرى صوب العقل ، وذوب الظرف ، ونتيجة الفضل ، فليستنشذ ما أسفر عنه طبع مجده ، وثمرة عالى فكره ، من ملح تمتزج بأجزاء النفوس لنفاستها ، وتشرّب بالقلوب لسلاستها ، وتشرّب بالقلوب

قواف اذا ما رآها المشوق هزّ لها الغانياتُ القدودا كسونَ عَبيداً ثيابَ العبيد وأضحى لبيسدٌ لديها بليدا

وفي فصل⁰:

وايمُ الله ما من يوم أسعفني فيه الزمانُ بمواجهة وجهه ، وأسعدني بالاقتباس من نُوره ، والاغتراف من بحره ، فشاهدتُ ثبارَ المجدِ والسؤدد تنتثرُ من شبائله ، ورأيتُ نُسْخَةَ الفضل والكرم من ورأيتُ نُسْخَةَ الفضل والكرم من

١ فقه اللغة : القرطاس

٢ فقه اللغة : وطرز .

٣ فقه اللغة : النثر.

غقه اللغة : وأثمره .

٥ فقه اللغة: ٤ وليس بين هذه الفقرة وما تقدُّم حذف.

٦ فقه اللغة ؛ الكرم والفضَّل .

ألحاظه ، وانتهبتُ فرائدَ الفوائدِ من ألفاظه ، إلا تذكرتُ ما أنشدنيه لابن الرومي الله الولا عجائب صنع الله ما نبتت تلك الفضائل في لحمم ولا عصب وأنشدتُ فها بينى وبين نفسى قول الطائى ا:

فلو صَوَّرْتَ نفسكَ لم تَزِدُها على ما فيكَ من كرمِ الطباعِ وثِلَّتُ بقول كشاجم :

ما كان أحسوج ذا السكال إلى نقسص يوقيه من العين وربَّعْتُ بقول المتنبيء :

فان تَفُسِقِ الأنسامَ وأنست منهم فان المسلكَ ربعضُ دم الغزالِ وفي فصل أ:

فاستغرقت أربعة أشهر هناك بحضرته ، وتوفرت على خدمته ، وما رمت في أكثر الأوقات في الليل والنهار عالي مجلسه ، وتعطرت عند ركوبه بغبار موكبه ، فبالله يميناً قد كنت عنها لوخفت [حنشاً] فيها أني ما أنكرت طرفاً من أخلاقه، ولم أشاهد إلا شرفاً وبجداً من أحواله ، وما رأيته اغتاب غائباً ، أو سب حاضراً ، او حرم سائلاً ، أو خيب آملاً ، أو أطاع سلطان الغضب والحرد ، أو تصلى بنار الضجر وبطش بطش المتجبر ؛ وما وجدت المآثر إلا ما يتعاطاه ، والمآثم إلا ما يتخطاه ، فعود ثنه بالله تعالى من كل طرف عائن ، ومن كل صدر خائن ، هذا ولو أعارتني

۱ دیوان ابن الرومی : ۱۹۳.

٢ ديوان أبي تمام : ٣٤٠ رسرح العيون : ٣٣٠ ، ٣٣٠

٣ مرغير منسوب في الذخيرة ٢ : ٦٨٠ .

٤ ديوان المتنبي : ٢٥٨ والذخيرة ٢ : ٦١٨

٥ فقد اللغة: ٥

خطباء إياد ألسنتها ، وكتاب العراق أيديها ، في وصف أياديه التي اتصلت عندي اتصال السعود ، وانتظمت لدي انتظام العقود ، فقلت في ذكرها طالبا / [١٦١] أمَد الإسهاب ، وكتبت في شكرها مادًا أطناب الإطناب ، لما كنت بعد الاجتهاد إلا ماثلاً في جانب القصور ، متأخراً عن الغرض المقصود ، فكيف وأنا قاصر البلاغة ، قصير باع الكتابة ، وعلى ذلك فقد صدى ، فهمي لبعدي \_ كان \_ عن حضرته ، وتكدّر ماء خاطري لتطاول العهد بخدمته .

### و في فصل<sup>٢</sup> :

وما عدلتُ بمؤلفاتي عن اسمه ورسمه ، إخلالاً بما يلزمني من حقّ سؤدده ، بل إجلالاً [له] عها لا أرضاهُ للمرور بسمعه ولحظه ، وتحامياً لِعَرْضِ بضاعتي المزجاةِ على قُوّةِ نقده ، وذهاباً بنفسي عن أن أهدي للشمس ضوءاً ، أو أزيد في القمر نوراً ، أو أكون كجالبِ المسك إلى أرض الترك ، والعود إلى بلاد الهند ، والعنبر إلى البحر الأخض .

### وفي فصل له ٣:

ان خير الكلام بعد حمد الله والصلاة على رسوله ما شغل بخدمة من جمع الله له عُدَّة الملك إلى بسطة العلم ، ونور الحكمة إلى نَفَاذِ الحكم ، وجعله مبرزاً على ملوك العصر ، ومدبّري الأرض وولاة الأمر ، بخصائص من العدل ، وجلائل من الفضل ، ودقائق من الكرم المحض ، لا يدخل أيسرُها تحت العادات ، ولا يُدرك أقلها بالعبارات ، ومحاسن سير تحرسها أسنة الليالي

١ فقه اللغة : قاصر سعى البلاغة

٢ فقه اللغة : ٧

٣ التمثيل والمحاضرة : ٤

٤ التمثيل ؛ عزة .

والأيام، وهذه صفة تغني عن تسمية الموصوف لاختصاصه بمعناها، واستحقاقه إياها، واستثناره على جميع الملوك بها، ويعلم سامعها ببديهة الساع أنها للأمير شمس المعالي خالصة، وعليه مقصورة، وبه لائقة، وعن غيره نافرة، إذ هو بعاينة الآثار، وشهادَة الأخبار، واجتاع الأولياء، و إصفاق الأعداء، كافل المجد، وكافي الخلق، وواحدُ الدهر، وغرة الدنيا، وَمَفْزَعُ الورى، وجُنَّة العالم، ونكتة الفلك الدائر، فبلَّغة الله تعالى أقصى نهاية العمر، كما بلّغه أبعد غاية الفخر، ومَلكه ازمّة الارض، كما ملكه أعنَّة الفضل، وأدام حُسنَ النظر للعباد والبلاد بإدامة أيامه التي هي أعيادُ الدهر، ومواسمُ اليُمْن والأمن، ومطالعُ الخير والسعد، وزاد دولته شباباً وغواً، كما زاده في السن علواً، حتى تكونَ السعاداتُ وَفدَ بابه، والبشائرُ قطعه أجل.

وني فصل<sup>٣</sup> :

هذا الكتاب أخرجت بعضه من غُرر نجوم الأرض ، ونكت أعيان الفضل من بلغاء العصر في النشر ، وحللت بعضه من نظم أمراء الشعر الدّين أوردت مُلَح أشعارهم في كتابي المترجم به « يتيمة الدهر » ، فلفتت جميع ذلك ونستقته ، وجرّدته وسُقته ، وأنفقت عليه ما رزقته ، وعملته بكد الناظر ، وجهد الخاطر ، وتعب اليمين ، وعرق الجبين ، وتعمدت فيه لذّة الجدّة ، ورونق الحداثة ، وحلاوة الطراوة ، ولم أشبه بشيء سوى عكلام أهل العصر إلا في قلائل وقلائد من ألفاظ [الجاحظ] وابن المعتر ، في مسائط الآداب ، وتوسطت تضاعيفه ، ولم أخل كلاته التي هي وسائط الآداب ،

١ ص : ومشاهدة .

٢ التمثيل: رحسنة.

٣ سحر البلاغة : ٥

٤ في الاصل : من .

٥ في الأصل ؛ الألباب .

وصياقلُ الألباب ، وما تشتهي أنفسُ الأدباء وتلذَّ أعينُ الكتاب ، من لفظٍ فصيح ، أو معنى صريح ' ،أو تجنيس أنيس ، أو تشبيه بلا شبيه ، أو تمثيل بلا مثيل ولا عديل ، او استعارة أو طباق ، على ذي رونق باق . فمن مَرَافق هذا الكتاب قُرْبُ متناوَلِهِ من الكتّاب ، إذا وشّوا ديباج كلامهم بما يقتبسونه من نوره ، وسياحة قياده لأفراد الشعراء إذا رصَّعوا عقود نظامهم مما يلتقطونه من شذوره. فأما المخاطبات والمحاورات فانها تتبرَّجُ بغُرَّةٍ من غُرُرِهِ ، وتتـوجُ بـدرّةٍ من درره .

و في فصل<sup>٢</sup> :

وقد كانت تجري في مجلسه العالي نكتٌ من أقاويل ِ أَنْمَةُ الأَدِبُ فِي أَسْرَارُ اللغة وجوامعها ، ولطائفها وخصائصها ، مما لم ينتهوا إلى جمع شملها ، ولا توصَّلوا إلى نظمها ، وإنما اتجهت لهم في أثناء التأليفات ، وتضاعيف التصنيفات ، لممُّ يسيرة كالتوقيعات ، وفقرٌ خفيةٌ كالاشارات ، فيلوّح لي - أدام الله عزه - بالبحث على أمثالها ، وتحصيل أخواتها ، وما ينخرطُ في سلكها ، وأنا ألوذ بأكناف المحاجزة ، وأحمومُ حولَ المدافعة ، وأرعمى روضَ الماطلة ، لا تهاوناً بأسره السذى أراه كالمكتوبات ، ولا أميّزه عن المفروضات ، ولكن تفادياً من قصور سهمي عن هدف إرادته ، وانحرافاً عن الثقة بنفسي في عمل/[١٦٢] ما يصلح لخدمته ، إلى أن اتفقت لي في بعض الأيام التي هي أعيادُ دهري ، وأعيانُ عمري ، مواكبة القمرين بمسايرة ركابه ، ومواصلة السُّعْدَين بصلة جنابه " في متوجِّهه الى فيروزباد ، ومنها إلى حداد 1 ، بعض قُراه من الشامات ، عمرها الله بدوام عمره ، فلها : أخذنا بأطراف الأحداديث بيننا وسالت بأعناق المطيّ الأباطح°

١ سحر البلاغة : أو معنى بديع .

٢ فقه اللغة : ٧ .

٣ أبي الأصل: جناحه.

٤ فقه اللغة ؛ خداى زاد

٥ الشعر والشعراء : ١٣ وني تخريج البيت انظر السمط : ٧٧ ( الملحق ) وديوان كثير : ٥٢٥ .

وعدنا إلى العادة عند الالتقاء في تجاذب أهداب الآداب ، وفتْ ق نوافح الأخبار والأشعار ، أفضت بنا شجونُ الحديث إلى هذا الكتاب ، فقال لي ـ صدق الله قوله ، ولا أعدم الدنيا طَوْله ـ : إنك إن أخذت فيه أجدت وأحسنت ، وليس الا أنت ، فقلت : سمعاً سمعاً ، ولم أستجز لأمره دفعاً ؛ فأقام لي في التأليف معالم أقف عندها ، وأقفو حدَّها ، وأهاب [بي] إلى ما اتخذته قبلة أصلي إليها ، وقاعدة أبني عليها : من التمثيل والتنزيل والتفصيل والتقريب والتقسيم والترتيب ، وانتجعت من الأثمة الخليل والأصمعي وأبا عمرو والكسائي وأبا عبيد وأبا زيد ، ومن سواهم من شيوخ العلماء ، وظرفاء الأدباء ، الذين جمعوا فصاحة البلغاء الى اتقان العلماء ، ووعورة اللغة إلى سهولة البلاغة ، وأقتبس من أنوارهم :

وأجتنبي من ثمارِ قوم قد أقفرت منهم البقاع وأجتنبيمة ومن كلامه في صدر كتاب اليتيمة

لما كان الشعر عمدة الأدب، وعلم العرب الذي اختصّت به على سائر الأمم، وبلسانهم جاء كتاب الله المنزّل، على النبيّ منهم المرسل، عليه السلام الأجزل، كانت أشعار الاسلاميين أرق من أشعار الجاهليين، وأشعار المحدثين وألطف من أشعار المتقدمين] ثم كانت أشعار العصريين أجمع لنوادر المحاسن، وأنظم للطائف البديع من أشعار سائر المذكورين، لانتهائها إلى أبعد غايات الحُسن، وبلوغها أقصى نهاية الجَوْدة والظّرف ، تكاد تخرج من باب الايجاز إلى الاعجاز، ومن حد الشعر إلى السحر، وكأن الزمان ادّخر لنا من نتائج خواطرهم، وثمرات قرائحهم، وأبكار افهامهم، أتم الألفاظ والمعاني استيفاء لأقسام البراعة وأوفرها [نصيباً] من كال الصنعة ورونق الطراق،

١ فقه اللغة : وأجتني .

٢ اليتيمة : الاعجاب .

ولسذاك ما ساد النبسيُّ محمدٌ كلُّ الأنسام وكان آخسر مرسل

وقد سبق مؤلفو الكتب الى ترتيب المتقدمين والمتأخرين ، فكم من كتاب فاخر عملوه ، وعِقْدٍ باهر نظموه ، لا يشينه إلا نبو العين عن إخلاق حِدّته ، وبلى بُردته ، [ومثّج] السمع لمردّداته ، وملالة القلب لمكرّراته ، وبقيت محاسن أهل العصر التي معها رُوَاء الحداثة ، ولذة الجدّة ، وحلاوة تُرب العهد ، وازدياد الجودة على كشرة النقد ، غير محصورة في كتاب يضم نشرها ، ويشد أزرها .

وقد كنتُ تصدّديت لعمل ذلك في سنة أربع وثهانين وثلاثهائة ، والعمرُ باقباله ، والشبابُ عائه ، فافتتحته باسم بعض الوزراء ، مجرياً إياه مُجُرى ما يتَقرّبُ به أهلُ الأدب ، إلى ذوي الأخطار والرتب ، ومقياً ثهارَ الورق مقام نثار الورق ، وكتبته في مدة تقصرُ عن إعطاء الكتاب حقّه ، ولا تشّيعُ لتوفيته شرّطَهُ ، وارتفع كَعُجالَةِ الراكب ، وقضيتُ به حاجةً في نفسي وأنا لا أحسب المستعيرين يتعاورونه ، والمستحسنين يتداولونه ، وحين أعَرْتُهُ بعض بصري ، وأعدتُ فيه نظري ، تبيئتُ مصداق ما قرأته في بعض الكتب : « إنّ أوّلَ ما يبدو من ضعف ابن آدم أنه لا يكتب كتاباً فيبيت عنده ليلةً إلا أحبَّ في غلاها أن يزيد فيه أو يتقسص منه » هذا يكتب كتاباً فيبيت عنده ليلة إلا أحبَّ في غلاها أن يزيد فيه أو يتقسص منه » هذا غزيرة حصلت إلي بعد ، ققلت : إذا كان هذا الكتابُ له موقعٌ من نقوس الأدباء ، فلم لا أبلغ فيه المبلغ الذي يراد ، ويستوجب من ومحلٌ من قلوب الفضلاء ، فلم لا أبلغ فيه المبلغ الذي يراد ، ويستوجب من الاعتداد ؟ ولم لا أبسط فيه عنان الكلام ، وأرمي في الإشباع والاتمام [هَدَف] المرام ؟ فجعلت أثبته وأمحوه ، وأفتتحه فلا أختمه ، وأنتصفه فلا أقه ، والأيام تعجز ، المرام ؟ فجعلت أثبته وأموه ، وأفتتحه فلا أختمه ، وأنتصفه فلا أقه ، والأيام تعجز ، المرام ؟ فجعلت أثبته وأموه ، وأفتتحه فلا أختمه ، وأنتصفه فلا أقه ، والأيام تعجز ، المرام ؟ فبعلت أثبته وأموه ، وأفتتحه فلا أختمه ، وأنتصفه فلا أقه ، والأيام تعجز ، المرام ؟ فبعلت أثبته وأموه ، وأفتتحه فلا أختمه ، وأنتصفه فلا أقه ، والأيام تعجز ، المرام ؟ فبعلت أثبته وأعوه ، وأفتتحه فلا أختمه ، وأنتصفه أما خلم الدهر ،

١ اليتيمة : والمنتسخين .

ل اليتيمة : المبلغ الذي يستحق حسن الاحماد , ويستوجب من الاعتداد أوفر الاعداد .

وانتهزت رقدة من عين الزمان ، واغتنمت تنبوة من أنياب النوائب ، واستمررت في تقرير هذه النسخة الأخيرة ، وتحريرها من بين النسخ الكثيرة . فهذه تجمع من بدائع أعيان أهل الفضل ، ونجوم الأرض من أهل العصر/[١٦٣] ما لم تأخذ الكتب العتيقة عرره ، ولم تقتض عُذره ، ولم ينقض قيدًم العهد زُبُره .

والشرطُ في هذه النسخة إيرادُ لبِّ اللباب ، وحبّةِ القلب ، وناظِرِ العين ، ونكتةِ الكلمة ، وواسطة العقد ، ونقش الفص ، فان أخّرتُ متقدماً وقدَّمت متأخراً فعذري فيه أن العرب قد تبدأ بذكر الشيء والمقدَّمُ غيره ، قال تعالى ﴿ فمنكم كافر ومنكم مؤمن ﴾ ( التغابن : ٢ ) وقال حسان بن ثابت ، وذكر بنى هاشم ا :

بهاليلُ منهم جعفرٌ وابسنُ أُمِّهِ على ق ومنهم أحمدُ المتخيرُ وقال الصلتان العبدي :

فملَّتنا أنَّنا مسلمونَ على دين ِ صدّيقنا والنبي

### وفي. فصل منه<sup>۲</sup> :

كان الخوارزميّ في رَيْعانِ عمره ، وعنفوانِ شبابه م قد دوَّخ بلادَ الشام ، وحصل في حضرة سيف الدولة بحلب ، مجمع الرواة وأهل الأدب ، ومطرح الغرباء والفضلاء، فأقام بها مع أثمة الأدباء بين علم يدرسُهُ، وأدب يقتبسه، ومحاسن ألفاظ يستفيدها ، وشوارد أشعار يصيدها ، وانقلب عنها أحدَ أفراد الدهر ، وأمراء النظم والنثر ، وكان يقول : ما فَتَق طبعي ، وشحذَ فهمي ، وصقلَ ذهني ، وأرهف حدً لسانى ، وبلغ هذا المبلغ بى ، إلا تلك الطرائف الشامية ، واللطائف الحلبية ،

١ ديوان حسان١ : ٩٩ ( وفيه التخريج )

۲ اليتيمة ۱ : ۲۳

٣ اليتيمة : وعنفوان أمره .

التي عَلِقَتُ بحفظي ، وامتزجت بأجزاءِ نفسي ، وغصنُ الشبابِ رطيب ، وَبُرُدُا الحداثةِ قشيب .

وفي فصل<sup>٢</sup> :

كان بنو حمدان ملوكاً أوجُههُمْ للصباحةِ ، وألسنتهُمْ للفصاحة ، وأيديهم السهاحة ، وعقولهم للرجاحة ، وسيفُ الدولة مشهورٌ بسيادتهم ، وواسطةُ قلادتهم ، عُرُّةُ الزمانِ والعصور ، وَمَنْ به سيداد الثغور ، وستدادُ الأمور ، وكانت وقائعه في عُصاقِ العرب تكفُّ بأسها وتفلُّ أنيابها ، وَتُذِلُّ صِعَابها ، وتكفي الرعية سوء آدابها ، وغزواته تدركُ من طاغية الرَّوم الثار ، وتحسمُ شرَّهم المثار ، وتَحْسِنُ في الاسلام الآثار ، وحضرتُهُ مقصدُ الوفود ، ومطلعُ الجود ، وقِبلةُ الآمال ، ومحطُّ الرحال ، وموسمُ الأدباء ، وقبلةُ الشعراء ، ويقال إنه لم يجتمعُ بباب أحدٍ من الملوك \_ بعد الخلفاء \_ ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ، ونجوم الدَّهْرِ ، والسلطانُ سوقٌ يجلبُ إليها ما ينفق لديها ؛ وكان أديباً شاعراً محبًا لجيد الشعر ، شديدَ الاهتزازِ لما يُدَحُ به ، فلو أدركَ ابنُ الروميّ زمانَهُ ما احتاج أن يقول :

ذهب النين يهزهم مدّاحهم هَزَّ السكاةِ عواليَ المرّانِ كانوا اذا امتدحوا رأوا ما فيهمُ فالاريحية منهم بحانِ وفي فصل":

كان أبو فراس فَرْدَ دهرِهِ ، وشمس عصره ، أدباً وفضلاً ، وكرماً وبحداً ، وبلاغة وبراعة ، وفروسية وشجاعة ، وشعره مشهورٌ سائرٌ بيّنُ الحسن والجَوْدَة والسهولة والجزالة والعذوبة والفخامة والحلاوة والمتانة ، ومعه رُواءُ الطبع وَسِمَةُ الظّرف وعزة الملك ، لم تجتمع هذه الخلالُ قبله إلا في شعر ابن المعتز ؛ وأبو فراس بعدُ أشعرُ

١ اليتيمة ؛ ورداء .

۲ اليتيمة ۱: ۲۷

٣ اليتيمة ١ : ٤٨

منه عند أهل الصنعة ونَقَدَة الكلام . وكان الصاحب يقول : بدىء الشعر بملك \_ يعنى امرأ القيس \_ وختم بملك \_ يعنى أبا فراس \_ .

وأطلت عنانَ الاختيار في محاسن كلَّ شيء حسن لا سيا روميّاته التي رمى بها هدف الإحسان ، وأصاب شاكلة الصواب ، ولما خرج نير الفضل من سراره ، وأطلق أسد الحرب من إساره ، لم تطل أيام فرحته ، ولم تسمح النوائب بالتجافي عن مهجته ، ودلَّت قصيدة قرأتها للصابي في تأبينه على أنه قُتِل في وقعة كانت بينه وبين بعض موالي أسرته ؛ وما أحسن وأصدق قول أبي الطيب :

فلا تَنَلْكَ الليالي إنَّ أيديهَا إذا ضربن كسرنَ النبع بالغرب ولا يُعِن عدواً أنت قاهره فانهن يَضِدْنَ الصقر بالخرب

وفى فصل<sup>6</sup> :

كان المتنبي نادرة الفلك ، وواسطة عِقْدِ الدهر ، في صناعة الشعر ؛ شاعر سيف الدولة الذي جذب بِضَبْعِدِ ، ورفع من قدره ، ونفَّق من سيغر شعره ، وألقى عليه شعاع سعادته حتى سار ذكره مسير الشمس والقمر ، وسافر كلامه في البدو والحضر ، وكادت الليالي تنشده ، والأيام تحفظه ، كما قال :

وما الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا فسار به مَنْ لا يسير مسامراً وغنّى به من لا يغنّي مغردا/[١٦٤]

٠,

۱ اليتيمة ۱ : ۱۰۲ ـ ۱۰۳

ليتيمة : من محاسن شعر أبي فراس ، وما محاسن شيء كله حسن .

٣ اليتيمة : قمر .

٤ ديوان المتنبي : ٢٦٤

ه اليتيمة ١ : ١٢٦

٦ ديوان المتنبى : ٣٦١

وقدا أُلَّفت الكتبُ في تفسيره وجلاء مشكله وعويصه ، وكسرت الدفاترُ على ذكر جيده ورديئه ، وتكلُّم الأفاضلُ في الوساطة بينه وبين خصومه ، والإفصاح عن أبكار كلامِهِ وَعُونه ، وتفرّقوا في مدحه وذمّه ، والقدح فيه والتعصّب له وعليه ، وذلك أدلُّ دليل على وفور فضله ، وتقدم قدمه ، وتفرَّده على أهل زمانه ، بملكِ رقابِ القوافي ورق المعاني ، والكاملُ من عُدَّت سَقَطاته ، والسعيدُ من حُسِبَتُ هفواته .

واتخذ الليل جملاً وفارق بغداد متوجهاً إلى ابن العميد ، ومراغها للمهلبي ، فورد أرَّجانَ فطمع الصاحبُ في زيارته باصبهان ، وإجرائه مُجْـرَى مقصوديه من رؤساء الزمان ، وهو إذ ذاك شابٌّ وحاله حويلة ، ولم يكن استوزر بعد ، فكتب يلاطفُهُ في استدعائه ، فلم يُقمُّ له المتنبي وزناً ، ولا أجابه عن كتابه ، وقصد عضدَ الدولة ، فأسفرت سفرته عن بلوغ الأمنية ، وورود مشرع المنية . واتخذه الصاحب غرضاً يرشقَهُ بسهام الوقيعة ، ويتتبعُ سقطاتِ في شعره وهفواته ، وينعي عليه سيئاته ، وهو أعرفُ الناس بمحاسنه ، واكثرهم استعمالاً إياها في مخاطباته .

وخطأً المتنبي في اللفظ والمعنى كثير ، ويتبعُ الفقرة الغراء بالكلمة العوراء ، ويفتتح° بذلك شعره ، وما أكثر ما يحومُ حولَ هذه الطريقة ، ويعود لهذه العادة السيئة ، ويجمع بين البديع النادر والضعيف الساقط ، فبينا هو يصوعُ أفخرَ حلى ، وينظم أحسنَ عقد ، وينسج أنفسَ وشي ، ويختالُ في حديقة ورد ، إذا به قد رمى بالبيت والبيتين في إبعاد الاستعارة وتعويص اللفظ وتعقيد المعنى ، فمحا تلك المحاسنَ وكدِّر صفاءَها وأعقب حلاوتها مرارةً لا مساغ لها ، واستهدف لسهام العائبين ، فمن متمثل بقول الشاعر:

١ اليتيمة ١ : ١٢٧

٢ اليتيمة : وحلّ

٣ اليتيمة ١ : ١٣٨

٤ البتيمة ١ : ١٦٣

٥ كذا نى الأصل ، وليست العبارة ني اليتيمة ، ولعل الصواب « ويقبح »

أنت العروسُ لها جمال رائعٌ لكنها في كلَّ يوم تُصرَّعُ ومن مشبّه إياه بمن يقدم مائدة تشتملُ على غرائب المأكولاتِ وبدائع الطيبات، ثم يُتبعها بطعام وضر وشرابٍ عكر، أو من يتبخر بالندّ المعشب المثلث المركب من العود الهندي والمسك الأصهب والعنبر الاشهب ثم يرتقه بارسال الريح الخبيثة، أو بالواحدِ في عقلاء المجانين ممن ينطق بنوادِرِ الكلام وطرائف الحكم ثم يعتريه سكرُ الجنون.

## رْفي فصل<sup>۲</sup> :

أبو الفرج الببغا: نجم الآفاق ، وشهّامةُ الشامِ والعراق ، وظَرْفُ الظّرِفِ ، وينبوع اللطف ، أحدُ افراد الدهر ، في النظم والنثر ، ولقب بذلك للثغة [فيد] .

وكان نظيف اللبسة ، بهي ً الرَّكبة ، مليح اللثغة ، ظريف الجملة ، وأخذت الأيام من جسمه وقوّته ، ولم تأخذ من ظرفه وملحه وأدبه ؛ ووردني كتابه سنة إحدى وتسعين مشتملاً من النظم والنثر على ما أبدت به حال من بلغ ساحل الحياة، ووقف على ثنيّة الوداع ، ولست [أدري] بعد ما فعل الدهر به ، وأغلب ظني أنه [لجق] باللطيف الخبير .

وفي فصل<sup>ئ</sup> :

أبو الفرج الوأواء: من حسناتِ الشام ، وصاغةِ الكلام ، ومن عجيب شأنه أنه كان بدار بطيّخ دمشق ينادي على الفواكه ، وما زال يشعرُ حتى جاد شعره وسار كلامه ووقع فيه ما يروقُ ، ويشوقُ ويفوق ، حتى تعلّق بالعيّوق .

١ في الأصل : يوبقه .

۲ الیتیمة ۱ : ۲۵۲

٣ اليتيمة : أثرت .

ع اليتيمة ١ : ٢٨٨

وفي فصل :

أبو محمد الواساني : أعجوبة الزمانِ ونادرتُهُ ، وفردُ عصرِهِ وباقعته ، وهو أحدُ المجيدين في الهجاء ، وكان في زمانه ، كابن الروميّ في أوانه .

وفي فصل<sup>۲</sup>:

أبو محمد بن وَكيع : شاعرٌ بديع ملى أبو محمد بن وَكيع : شاعرٌ بديع من وعالم جامع ، قد برع على أهل ِ زمانه ، فلم يتقدَّمُهُ أحدٌ في أوانه ، وله كلُّ بديعة تسحرُ الأوهام ، وتستعبدُ الأفهام .

وفي فصل ؛

السري الرفاء: وما أدراك ما السري ؟ صاحبُ سر الشعر، الجامعُ بين [نظم] عُقودِ الدرّ، والنفثِ في عُقدِ السحر، ولله درّه، ما أعذب بحره، وأعجب أمره ا! وقد أخرجتُ من شعره ما يُكْتَبُ على جبهة الدهر، وَيُعلَّقُ في كعبةِ الظرف ، وكتبت منه محاسن وملحاً، وبدائع وطرفاً، كأنها أطواقُ الحمام، وصدورُ البزاةِ البيض، وأجنحة الطواويس، وسوالف الغزلانِ، ونهودُ العذارى الحسان، وغمزاتُ الحدق ِ الملاح.

وفي فصل<sup>٣</sup> :

عضد الدولة ؛ [كان] على ما مُكِن له في الأرض ، وجُعِلَ إليه من أزمَّةِ البسط والقبض ، وخُصَّ به من رفعةِ الشان ، وأُوتي من سعةِ السلطان ، يتفرغُ للأدب ،

۱ اليتيمة ۱: ۳۵۱

٧ اليتيمة ١ : ٣٧٢

٣ اليتيمة : بارع٤ اليتيمة ٢ : ١١٧

اليتيمة : الفكر

٦ اليتيمة ٢ : ٢١٦

ويتشاغل بالكتب/[١٦٥] ويؤثر مجالسة الأدباء ، على منادمةِ الأمراء ، ويقولُ شعراً كثيراً يخرجُ منه ما هو من شرط الكتاب من الملح والنكت ، وما أدري كم فصل رائع ٍ قرأته للصاحب في وصف شعره ، وطلب أمّدِ الإبداع ِ في مدحه .

وفي فصل

الصابي: أوحدُ العراقِ في البلاغة، ومن تُثنى الخناصرُ به في الكتابة، وتتفقُ له الشهاداتُ ببلوغ الغاية من البراعة في الصناعة، وكان قد خَنْق التسعين في خدمة الخلفاء، وخلافة الوزراء، وتقلّد الأعهالَ الجلائل، مع ديوانِ الرسائل، وحلبَ الدهرَ أَشُطُرهُ، وذاق حلوه ومرَّه، ولا بس خيرَهُ ولا مس شره، وَرُئِس وَرَأْس، وخُدِمَ وَخُدِم ، ومدحه شعراء العراق في جملةِ الرؤساء، وسار ذكره في الآفاق، ودوّن له من الكلام البهي النقي العلوي ما تتناثر درره، وتتكاثر غرره، وأراده الملوكُ على الاسلام، وأداروه بكل حيلة وتنية جليلة، فلم يَهُدِدِ الله للاسلام، كما هداهُ لمحاسن الكلام، وكان يعاشرُ المسلمين أحسنَ عشرة، ويخدمُ الأكابر أرفعَ خدمة، ويساعدهم على صيام شهر رمضان، ويحفظُ القرآنَ حفظاً يدورُ على طرف لسانه ويسنُ قلمه .

وسنٌ قلمه . وفي فصل : ﷺ

عبد العزيز بن يوسف : أحد صدور المشرق ، وفرسان المنطق ، وأفراد الكلم ، وأعيان الممدحين المقدمين في الأدب والكتابة والبراعة والكفاية وجميع أدوات الرياسة . ونثره يُعربُ عن أدب فضفاض ، وخاطر بالاجادة والاحسان فيّاض .

رنی فصل<sup>۳</sup> :

القاضي التنوخي : من أعيانِ الأدب والعلم ، وأفرادِ الكرم وَحُسُنِ الشّيم ِ، وإن أردتَ فسبحةُ ناسك ، وإن أحببت فتفاحةُ فاتك ، أو اقترحتَ فَمدرعَةُ راهب.

او أشرتَ ' فَنُخْبَةُ شارب ، ريحانةُ الندماء ، ونارنجُ الظرفاءِ ، ويعاشرون منه مَنْ تطيبُ عشرته ، وتلينُ قشرته ، وتكرمُ أخلاقه ، وتحسن أخباره ، وتسيرُ أشعاره ، حتى نظمتُ حاشيتي البرُّ والبحر، وناحيتي الشرق والغرب، وكان له غلامٌ يسمى نسياً في نهاية الملاحة واللباقة ، وكان يؤثره على سائرِ غلمانه ، ويختصُّهُ بتقريبهِ واستخدامه، فكتب إليه بعض من بأنس به ٢:

علىي لامُهُ مدّغه لاضطرار الشعر في ميم نسيم فوقّع تحته : نعم ، ولم لا ؟ و في فصل<sup>٣</sup> :

أبو علي ابنه : هلالُ ذلك القمر ، وغصنُ ذلك الشجر ، والشاهدُ العدلُ لمجدِ أبيه وفضله ، والفرعُ المشيرُ لأصله ، والنائبُ عنه في حياته ، والقائمُ مقامه بعد وفاته ، وله كتاب « الفرج بعد الشدة » وناهيك بحسنه ، وامتناع فَنَّه ، وما جرى ا فيه من الفأل بيمنه، لا جرمَ أنه أسبيرُ من الأمثال ، وأسرى من الخيال .

و في فصل<sup>ع</sup> : ابن لنكك: فرد البصرة وصدرُ أدبائها ، وفردُ ظرفائها في زمانه ، المرجوع إليه في لطائف الأدبِ وطرائفه ، وكانت حرفةُ الأدب تمَّسه وتجَّمشُه ، ومحنة الفضل تدركه فتخدشه ، ونفسه ترفعه ، ودهره يَضَعُه ؛ واكثرُ شعره مُلَحٌ وطرف ، خفيفةُ الأرواح ... تأخذ من القلوبِ بمجامعها ، وتقعُ من النفوس أحسنَ مواقعها ، وجلُّها فيشكوي الزمان وأهله ، وهجاءِ شعراء عصره . ويشبه شعرُهُ في الملاحةِ وقلة مجاوزة البيتين والثلاثة شعرَ ابن فارس . وأُقدِّرُ أنه بالجبال كهو بالعراق . وكان يقال : إذا رمي منصورٌ الفقيه برجومِهِ قتل ، وكذلك ابن لنكك إذا قال البيت والبيتين أغرب بما

جلب وأبدع بما يصنع ، فأما إذا قصَّد فقلَّما ينجح ويفلح .

٣ اليتيمة ٢ : ٣٤٦ ١ اليتيمة : أثرت .

<sup>&#</sup>x27; ۲' ورد في الذخيرة ، القسم الثاني : ٦٣٣ ٤ البتيمة ٢ : ٣٤٨

وني فصل<sup>ا</sup> :

ابن نباتة : من فحول الشعراءِ في عصره وآحادهم ، وصدورِ مجيدهم وأفرادهم ، الذين أخذوا برقابِ القوافي وخوارق المعاني . وشعره مع قُرْبِ لطفه بعيد المرام مستمرَّ النظام، يستمل من حرِّ الكلام على غررٍ كقطع الروض عبَّ القَطْرِ ، وفِقَرِ كالغنى بعد الفقر ، وبدائع أحسن من مطالع الأنوار ، وعهدِ الشباب ، في أرق من نسيم الاسحار وشكوى الأحباب .

و في فصل<sup>٣</sup> :

السلامي: من أشعرِ أهل العراق قولاً بالاطلاق، وشهادة بالاستحقاق، وعلى ما أجريت من ذكره، شاهد عدل من شعره، الذي كتبت من محاسنه نزهة العيون ورقى القلوب وسر النفوس. ولم يزل بحضرة الصاحب بين خير مستفيض ، وجاه عريض ، ونعم بيض ، إلى أن آثر قصد حضرة عضد الدولة بشيراز، فجهز الصاحب إليه وزوده كتاباً بخطه إلى أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف قال فيه: « باعة الشّغر أكثر من عدد الشّعر، ومن يُوثق أن حليته التي يؤديها من نَسْج فكره أقل من ذلك ؛ وممن خبرتُه بالامتحان فأحمدته ، وَفَرَرْتُهُ بالإحسان واخترته ، أبو الحسن السلامي . وله بديهة قوية ، تُوفي على السروية ، ومن أمنل أرعيه ، وقد منظهر أمنله - وغير له - إلى الحضرة الجليلة رجاء أن يحصل في سواد أمثاله ، ويظهر امتطى أملَه - وَخِيرَ له - إلى الحضرة الجليلة رجاء أن يحصل في سواد أمثاله ، ويظهر معه بياض حاله ، فجهزت منه أمير الشعر في موكبه ، وحليت فرس البلاغة

۱ اليتيمة ۲ : ۲۸۰

٢ اليتيمة : وملكوا رقّ .

٣ اليتيمة ٢ : ٣٩٦ ، ٤٠١٤ ن الأصل : واختبرته .

ه في الأصل؛ مركبه.

٦ في الأصل ؛ فارس

بمركبه ، وكتابي هذا رائدُهُ هذا إلى القَطْر ، بل مَشرَّعُهُ إلى البحر » .

فاشتمل عليه جناح القبول ، وَدُفِعَ إليه مفتاح المأمول ، واختص بخدمة عضد الدولة في مقامه وظعنه إلى العراق ، وتوفّر حظُّهُ من صلاته وخلعه ، واللها تفتح اللهى . وكان عضد الدولة يقول : « اذا رأيتُ السلاميُّ في مجلس ظننتُ أنَّ عُطارِدَ قد نزل من الفلك إلى ، ووقف بين يدى » .

وفي فصل' :

ابن سكرة الهاشمي : شاعرٌ متّسعُ الباع ِ ، في أنواع الإبداع، فائقٌ في قول الطرف والملح ، وأحدً الفحول والأفراد ، جارٍ ني ميدان المجون والسخف ما أراد .

وفي فصل" : ابن الحجاج : وإن كان في اكثر شعره لم يستترُّ من العقل بسَجْف ، ولا بني

جلٌّ قوله إلا على سخف ، فانه من سَحَرة الشعر ، وعجائب العصر ، وفرد زمانه في فنّه الذي شُهرَ به ، لم يُسْبَقُ إلى طريقته ، ولا لَجِقَ شأوه في نمطه ، ولم يُرَ كاقتداره على ما يريده من المعاني التي تقع في طرزه ، مع سلاسة الألفاظ وعذوبتها وانتظامها في سلكِ الملاحة ، وإن كانت مفصحةً عن السخافة ، مشوبةً بلغاتِ المكدّين وإهل

الشطارة ، ولولا أن جدَّ الأدب وهزله جدٌّ لصنتُ كتابي عن كثيرِ من كلام من يمدّ يدُّ المجون فيعركُ بها أذنَ الحزم ، ويفتح جرابَ السخف فيصفعُ به قفا العقل . و في فصل<sup>٤</sup> :

القاضي ابن معروف : شجرةُ فضل عودُها أدبٌ وأغصانها علمٌ وثمرتها عقلٌ وعروقها شرف ، تسقيها سياءُ الحرية ، وتغذّيها أرضُ المروّة .

١ اليتيمة ٣:٣ ٢ في الأصل: وصدور.

٣ اليتيمة ٣: ٣١.

٤ اليتيمة ٣: ١١٢

رفي فصل<sup>١</sup> :

أبو الفرج الاصبهاني الأصل ، البغداديّ المنشأ : كان من أعيانِ أدبائها وأفرادِ مصنفيها ، وله شعر يجمعُ إتقانَ العلماءِ وإحسانَ الظرفاء الشعراء .

وفي فصل٢:

الشريف أبو الحسن الموسوي : [يتحلى مع محتده الشريف] ومفخره المنيف بأدب ظاهر ، وفضل باهر ، وحظ من جميع المحاسن وافر ،ثم هو أشعرُ الطالبيين مَنْ مضى منهم ومن غبر ، ولو قلت أنه أشعر قريش لم أُبُعِدْ عن الصدق ، وقد شهد بما أجريت من ذكره ، شاهد عدل من شعره العالي القِدْح ، الممتنع عن القَدْح ، يجمع ألى السلاسة متانة ، وإلى السهولة رصانة ، ويشتمل على معانٍ يَقْرُبُ جناها ، ويبعد إلى السلاسة متانة ، وإلى السهولة رصانة ، ويشتمل على معانٍ يَقْرُبُ جناها ، ويبعد

مداها . وفي فصل<sup>٣</sup>:

الصاحب بن عباد: ليس تحضرني عبارةٌ أرضاها للإفصاح عن علو محلّه في العلم والأدب ، وجلالة شأنه في الجود والكرم ، وتفرد بغايات المحاسن والشيم ، وجمعه أشتات المفاخر ، لأن قولي ينخفض عن أدنى فضائله ومعاليه ، وجهد وصفي يقصر عن أيسر فواضله ومساعيه ، ولكني أقول : كانت همته في مجد يشيده ، وإنعام يُجدد ، وفاضل يصطنعه ، وكلام حسن يسمعه أو يصنعه ، ولما كان نادرة عطارد في البلاغة ، وواسطة عقد الدهر في السياحة ، جُلِبُ إليه من الآفاق وأقاصي البلاد كل خطاب جزل ، وقول فصل ، وصارت حضرته مشرعاً لروائع الكلام ، وبحلسه مجمعاً لصوب العقول وذوب العلوم ونثار الخواطر ودرد القرائح ، فبلغ من البلاغة ما يُعد في السحر ويكاد يدخل في حد الإعجاز ، وسار

١ اليتيمة ٣ : ١١٤

۲ الیتیمة ۳ : ۱۳۳

٣ اليتيمة ٣ : ١٩٢

ع في الأصل: العقول.

كلامُهُ مسيرَ الشمس ، [واحتفًّ] به من نجوم الأرض وأفرادِ العصر وأبناء الفضل وفرسان الشعر ما يُرْبى عددهم على شعراءِ الرشيد ولا يقصر ون عنهم في الأخذ برقاب المعاني وملك رق القواني ، فانه لم يجتمع بباب أحدٍ من الخلفاء ما اجتمع بباب الرشيد من فحولة الشعراء.

وفي فصل<sup>ا</sup> : أبو دلف الخزرجي : شاعرٌ كثيرُ الملح والطُّرف ، مُشحوذُ المدية في الكدية ، خنِّق التسعين في الاضطراب والاغتراب ، وركوبِ الأسفار الصعاب ، وضرب صفحةً

المحراب ً بالجراب ، وخدمة العلوم والآداب . وفي فصل" :

القاضي الجرجاني : فرد الزمان ونادرة الفلك ، وإنسانُ حَدَقَةِ العلم ، وقبة ً تاج الأدب، وفارسُ عسكرِ الشعر، يجمعُ خطّ ابن ِ مقلة إلى نشر الجاحظ ونظمرٍ البحتري ، وينظمُ عقدَ الاتقان والاحسان في كلِّ ما يتعاطاه .

## وهذه أيضاً جملة من شعره

زاره الأمير أبو الفضل الميكالي فكتب إليه  $^{\circ}$ :

لا زال مجــدُكَ للسِّماكِ رسيلا وعلوً جَـدُّكَ بالخلـود كفيلا هذا الـوري<sup>٤</sup> لزمانــه تحجيلا/[١٦٧] يا غرّةً الزمــنِ البهيم إذا غدا يا زائـراً مدَّت سحائـبُ طَوْلِهِ ظلاً على من الجمال ظليلا وأتـــــــ بِصَـــوب جواهـــرٍ من لفظه حتمى انتظمن لمفرقي إكليلا

١ اليتيمة ٣ : ٣٥٦

٢ في الأصل: الحراب، بي ٣ : ٤ النتيمة ٤ : ٣

٤ اليتيمة : ردرة . ٥ زهر الآداب : ٣١٢

٦ زهر: أهل العلاء.

يستعملُ التسبيع والتهليلا نقساً محبوتُ رسومَه تقبيلا بجفون عينٍ لا ترى التكحيلا وخررتُ بين يدي هواهُ قتيلا

ولو استطعت فرشت مسقط خطوه ونشرت روحي بعدما ملكت يدي

بأبىسى وغسير أبسى هملال نورُهُ

نقشت حوافر طِرْفِدِ في عَرْصَتي

وقال فيه ٢:

وقال قيه :

لك في المفاخر معجزات جمّة أبداً لغيرك في الورى لم تُجمّع بعدران: بحر في البلاغة شابة شعر الوليد وحسن لفظ الأصمعي كالنّور او كالسحر أو كالبدر أو كالبوشي في بُرْد عليه موشع شكراً فكم من فقرة لك كالغنى وافي المكريم بُعَيْدَ فقر مدقع واذا تفتّق تَوْرُ شعرك ناضراً فالحسن بين مرصّع ومصرع أرجلت فرسان المكلم ورضت أفسراس البديع وأنت أمجد مبدع ونقشت في فص الزمان بدائعاً تُزْري بآنار السربيع المرع

وله إليه جواباً عن كتاب ورد عليه":

أنسيمُ الرياضِ حولَ الغدير مازجَنْهُ ريّا الحبيبِ الأثيرِ أم ورودُ البشيرِ بالنجح من فصلكُ أسيرٍ أم يُسرِ أمرٍ عسير في ملاء من الشبابِ جديدٍ تحت أيكٍ من التصابي نفير أم كتابُ الأمير سيّدنا الفر دِ فيا حبّذا كتابُ الأمير وثهارُ السرورِ ما أجتنيه في سطورٍ فيها شفاءُ الصدور فقتها أناملُ تفتى الأنسوارَ والزهر في رياض السطور المطور في رياض السطور

١ زهر: بعيون عين .

٢ زهر الآداب : ١٣٧ واليتيمة ٤ : ٣٥٥

٣ زهر الآداب : ١٣٨ .

كالمنسى قد جُمُعُسنَ في النّعسم الغُسسسرّ مع الأمسن ِ مِن صروفِ الدهور يا أبا الفضل يا ابنه يا أخاه جلّ باريك من لطيف خبير شيم يرتضعن دَرِّ المعالي ويعبسّرنَ عن نميم العبير وسجايا كأنهن لدى البشـــر رضاب الحيا بأري مشور صادق البشر مخجل للبدور ومحيّا لــدى الملوك محيّـا فأجابه الأمير أبو الفضل بأبيات منها :

تتهادى في حِلْيةٍ وشذورِ وهدى زُفّت الى السمع بكر

في بياض كالمسك في الكافور عجب الناس إذ بدت من سوادٍ مثل نظم العقود فوق النحور نُظمـتُ من بـلاغــةٍ ومعانِ للتلاقى في ظلِّ عيش نضير كم تذكرت عهدَها من عهودٍ فذممــتُ الزمــانَ إذ ضَّن عنّا باجتاع يضم شمل السرور ألبسَ] الأُنْسَ ذلَّـةَ المهجور ولئــن راعنــا الزمانُ[ببينٍ في أمان من حادثات الدهور فعسى الله أن يعيدُ اجتماعاً ت وتيسير كلِّ أمي عسير إنه قادر على ردّ ما فا

١ زهر الآداب : ١٣٨

# فصل في ذكر الشيخ ابي اسحاق ابراهيم بن علي بن تميم المعروف بالحصري ا

#### واجتلاب جملةٍ من كلامه

كان أبو اسحاق هذا صدر الندي ، ونكتة الخبر الجلي ، وديوان اللسان العربي ، راض صعابة ، وسلك أوديتة وشعابة ، وجمع أشتاته ، وأحيا مواتة ، حتى صار لأهله إماما ، وعلى جد وهزاء زماما ، وطنت به الأقطار ، وشدت إليه الأقتاب والأكوار ، وأُنفِقت فيا لديه الأموال والأعهار ، وهو يقذف البلاد بدرر صدفها الأفكار ، وسلوك ناظمها الليل والنهار ، عارض أبا بحر الجاحظ بكتابه الذي وسمه ولا قصر الآداب ، وثمر الألباب » ، فلعمري ما قصر مداه ، ولا قصرت خطاه ، ولولا أنه شغل اكثر أجزائه وأنحائه ، ومرج يحبو حمي أرضه وسهائه ، بكلام أهل العصر دون كلام العرب ، لكان كتاب الأدب ، لا ينازعه ذلك إلا من ضاق عنه الأمد ، وأعمى بصيرته الحسد . ثم أخذ بعد ذلك في إنشاء التواليف الرائقة ، والتصانيف الفائقة ككتاب « النسور والنسور » وكتاب « المصون من والتصانيف الفائقة ككتاب « النسور والنسور » وكتاب « المصون من الدواوين » ، الى عدّة رسائل وأشعار ، أندى من نسيم الاسحار ، وأذكى من

١ ترجمة الحصري أبي اسحاق في معجم الادباء ٢ : ١٤ علا وابن خلكان ١ : ٥٤ والوافي للصفدي ٦ : ٦١ وبسالك الأبصار ١١ : ٩٠ وعنوان الأريب ١ : ٤٣ ؛ وقد اختلف في وفاته فقال ابن رشيق كما نقل عنه ياقوت توفي سنة ٤١٣ وقال ابن بسام سنة ٤٥٣ ورجح ابن خلكان القول الأول دون ان يذكر سبباً لذلك ، ولعله اعتمد على ان ابن رشيق أدرى بذلك من غيره؛ ونقل الصفدي عن كتاب الجنان لابن الزبير أن الحصري ألف زهر الآداب سنة ٤٥٠ .

٢ في المسالك : ثم غبر ؛ ص : ثم أجد .

٣ يسميه الصفدي: نور الظرف ونُور الطرف، ويقول إنه اختصر فيه كتابه زهر الآداب، وينقل التجاني في تحفة العروس: ١١٥ عما يسميه كتاب النورين للحصري وكذلك يسميه ياقوت، ومرة اخرى ينقل التجاني عن نور الطرف: ١٣٨؛ وانظر عيون التواريخ ( الفاتح رقم: ٤٤٤١) ٧: ٥٧ به

٤ يسميه الصفدي: المصون في سرّ الهوى المكنون ، وعند ياقوت ، المصون والدرّ المكنون ؛ ومن هذا الكتاب نسخة بخزانة شيخ الاسلام بالمدينة المنورة ، ذكرها الدكتور محمد بن سعد الرويشد في مقارنة أجراها بين طوق الحيامة والمصون ( مجلة الفيصل ، السنة الأولى ، عدد ١٠ ص ١٦ ـ ٢١ ) وانظر بروكليان ١ : ٢٦٧ .

شميم الأزهار؛ وقد أخرجتُ من كلامه ما لا ينكر فضله ، ولا يُنشي مثلَه إلا مثلُهُ ، وكانت وفاته ـ فيا بلغني ـ سنة ثلاث وخمسين وأربعهائة .

## فصول من كلامه اندرجت في تواليفه ، من نثره ونظامه

#### فصل¹ :

ولبني عليّ أهل البيت كلامٌ يعرضُ في حلى البيان ، وَيُنْقَشُ في فصّ الزمان ، وَيُخْفَظُ على وجه الدهر ، ويفضحُ عقائلَ الدرّ ، ويكتحلُ بنور الشمس . ولـم لا يطؤون ذيولَ البلاغة ، ويجرّون فضولَ البراعة ، وأبوهم الرسول ، وأمُّهم البتول ، وكلهم/[١٦٨] قد غُذِي بِدَرِّ الحلم ، وربي في حِجْرِ العلم .

ما منهــمُ إلا مُرَدَّىً بالحجــى أو مُبْشَرُّ بالأحــوذيَّــةِ مؤدّمُ وفي فصل :

البديع: اسمُ وافق مسبًاه، ولفظٌ طابق معناه، وكلامهُ غضُ المكاسر، أنيقُ المجواهر، يكادُ الهواءُ يسرقُهُ لطفاً، والهوى يعشقه ظرفاً. ولما رأى ابن دريد قد أغرب بأربعين حديثاً وذكر أنه استنبطها من ينابع صدره، وانتخبها من معادن فكره، وأبداها للأبصار والبصائر، وأهداها للافكار والضائر، في معارض حوشية ، وألفاظ عنجهية، فجاء اكثر ما أظهرَ تنبو عن قبوله الطباع، ولا ترتفع له حجبُ الأسماع، وتوستَّع فيها، إذ صرَّف ألفاظها ومعانيها، في وجوهِ مختلفة، وضروب متصرّفة، عارضه بأربعائة مقامة في الكدية تذوبُ ظرفاً وتقطر حسناً، لا مناسبة بين واحدة منها لفظاً ولا معنى، عطف مساجلتها، ووصف مناقلتها، بين رجلين يسمّى أحدها عيسى بن هشام والآخر أبو القتح الاسكندري، وجعلها يتهاديان الدرّ والمدري، وجعلها يتهاديان الهرّ والمدري، وجعلها يتهاديان المدرّ والمدري، وجعلها يتهاديان المدرّ والمدري، وجعلها يتهاديان المدرّ والمدري، وجعلها يتهاديان المدرّ والمدري المدري والمدروب والمدروب والمدروب والمدروب والمدروب والمدروب والمدري، والمدروب وال

١ زهر الآداب : ٥٦ والمسالك : ١٣٠

٢ زهر الآداب : ٢٦١ .

ويتنافثانِ السحر، في معانٍ تُضْعِكُ الحزين، وتحرّكُ الرصين يطالَعُ منها كل طريفة، ويوقَفُ منها على كل لطيفة، وربما أفرد أحدهما بالحكاية، وخصَّ بعضَهما بالرواية.

#### وفي فصل :

هذا كتابُ اخترتُ [فيه] قطعةً كافيةً من البلاغة في الشعر والخبر، والفصول [والفقر]، مما حسن لفظه ومعناه ، واستُدِلَّ بفحواه على مغزاه ، ولم يكن شارداً حوشياً ، ولا ساقطاً سوقياً ، بل كان جميعُ ما فيه من ألفاظه ومعانيه :

في نظام من البلاغة ما شكلام اختياراً وتجنب ظلمة التعقيد حُرْنَ مستعملَ الكلام اختياراً وتجنب ظلمة التعقيد وركبنَ اللفظَ القريبَ فأدركـــنَ به غايةً المراد البعيد

كتاب يتصرّف فيه الناظر من نثره الى شعره ، ومطبوعه إلى مصنوعه ، ومحاورته الى مفاخرته ، ومناقلته الى مساجلته ، وخطابه المبهت ، الى جوابه المسكت ، وتشبيهاته المصيبة ، الى اختراعاته الغريبة ، وأوصافه الباهرة ، إلى أمثاله السائرة ، وجذه المعجب ، إلى هزله المطرب ، وجزله الرائع ، إلى رقيقه البارع . وقد نزعت فيا جمعت عن ترتيب التبويب ، وعن إبعاد الشكل عن شكله ، وإفراد الشيء من مثله ، فجعلت بعضه مسلسلاً ، وتركت بعضه مرسلاً ، ليحصل محرَّر النقد ، مقدَّر السرّدِ ، قد أخذ بطرفي التأليف ، واشتمل على حاشيتي التصنيف . [وقد يعنزًا المعنى فألحق الشكل بناظره ، وأعلِق الأول بآخره ، وتبقى منه بقية أفرقها في سائره ، ليسلم من التطويل الممل ، والتقصير المخل ، وتظهر في الجميع فائدة الاجتاع ، وفي التفريق لذاذة الإمتاع ، فيكمل منه ما يونق القلوب والأسباع ، إذ

١ زهر الآداب : ١

۲ الابیات للبحتری فی دیوانه : ٦٣٦ - ٦٣٧

كان الخروج من جِدٍّ إلى هزل ، ومن حَزْنِ الى سَهْل ، أَنفى للكلل ، وأبعدَ من الله ؛ وقد قال أبو العتاهية \...

لا يضلحُ النفسَ إذ كانت مصرَّفةً إلا التنقلُ من حالٍ إلى حالِ

#### وفي فصل<sup>٢</sup> :

ومعلومٌ أنه ما انجذبت نفسٌ ، ولا اجتمع حِسٌ ، ولا مال سرّ ، ولا جال فكر ، في أفضل من معنى لطيف ، ظهر في الفظ شريف ، فكساهُ من حُسْن الموقع قبولاً لا يُدُفَع، وأبرزه يختالُ من صفاء السبك ونقاء السلك وصحة الديباجة وكثرة المائية في أجمل حُلة ، وأجلً حلية .

والمعنى اذا استدعى القلوب إلى حفظه ، بما ظهر في مستحسن لفظه ، من بارع عبارة ، وناصع استعارة ، وعذوبة مَوْرِد ، وسهولة مَقْصِد ، وحسن تفصيل ، وإصابة تثيل ، وتطابُق أنحاء وتجانس أجزاء ، وتمكّن ترتيب ، ولطافة تهذيب ، مع صحّة طبع وجودة إيضاح ، يثقفه تثقيف القداح ، ويصوّره أفضل تصوير ، ويقدّره أكمل تقدير ، [فهو مشرق في جوانب السمع] .

وان كنت قد استدركت على كثير ممن سبقني إلى مثل ما أجريت إليه ، واقتصرت في هذا الكتاب عليه ، لمح أوردتها كنوافث السحر ، وفقر نظمتها كالغنى بعد الفقر ، من ألفاظ أهل العصر ، في محلول النثر ، ومعقود الشعر ؛ ولهم من لطائف الابتداع ، وتوليدات الاختراع ، أبكار لم تفترعها الأسماع ، يصبو اليها القلب والطرف ، ويقطر منها ماء الملاحة والظرف، وتمتزج بأجزاء النفس ، وتسترجع نافر الأئس ، تخللت تضاعيفه ، ووشحت تآليف ، وطرزت ديباجة ، ورصعت تاجه ،

۱ ديوان أبي العتاهية : ۳۲۱

٢ زهر الآداب : ٣

٣ زهر الأداب : ٤

٤ في الأصل: ديباجاته.

ونظمت عقوده ، ورقمت بروده ، فَنَوْرُها يَرِف ، ونُورِها يَشِف ، في روض من الكلم مونق ، ورونق من الحكم مشرق . وفق ، ورونق من الحكم مشرق . وفي فصل أ :

إلى هذا المكان أمسكتُ العنان ، والاطنابُ في هذا الكتاب يعظمُ ويتسعُ ، بل يتصلُ ولا ينقطع ، إذ كان غرضي فيه ، أن أُلِمَ من معانيه ، ثم أنجرُ معه حيث انجرَ ، وأمرُ فيه كيف/[١٦٩] مرَ ، وآخذ في معنى آخر غير موصول بشكله ، ولا مقرونٍ بمثله ، وقد أحلُ نظاماً وأفردُ تؤاماً ، نشراً لبساط الانبساط ، ورغبةً في استدعاء النشاط .

وهذا التصنيفُ لا تُدْرَكُ غايتُهُ ، ولا تُبْلَغُ نهايته ، إذ المعاني غيرُ محصورة بعدد، ولا مقصورة إلى أمد ، وقد أبرزتُ في الصدر ، صحيفة العذر ، يجولُ فرندها ، ويثقبُ زَنْدُهَا ، ومن ركب مطيّة الاعتذار ، واجتنب خطيّة الإصرار ، فقد خرج من تبعة التقصير ، وبرزمن عُهدة المعاذير ، وإن أحسق ما أحتُكِمَ إليه ، واقتصر عليه ، الاعترافُ بفضل الانصاف ، فليعلم من ينصفُ أن الاختبار ليس يُعْلَمُ ضرورة ، ولا يوقفُ له على صورة ، فليكثر الإغاض ، وليقل الاعتراض ، ولو وقع الإجماع على ما يرضي ويسخط ، ويثبت ويسقط ، لارتفع حجاج المختلفين في أمر الدنيا والدين .

وفي فصل :

هو كليلُ الخاطِر ، سقيمُ النفسِ ، صدىء القريحة ، عديمُ الحسِّ ، ذو طبعٍ جاسٍ ، وفهم قاسٍ ، ولله درّ ابن الرومي في قوله ،

خف افيشُ أعشاها نهارٌ بِضَورُهِ ولاءَمَها قِطْعُ من الليل غيهبُ

١ زهر الأداب : ١٠٩١

۲ ديوان ابن الرومي : ۱۵۷

بهائــم لا تصغــي إلى شدو معبدٍ فأمّـا على جافي الحــداء فتطرب قد تعوّد ليَّ الألسنِ بالسّباب، وَغَمْرَ الأعينِ على الأصحــاب، واستعمل الملق والكِذابَ، فهو بين جاهل متغافل، قد حُشِي قلبُه رَيْناً، وملىء لسائه مَيْناً، وبين مَنْ سائمُ نمائِمُ نمائِمِه تلذع، وعقاربُ مكايدهِ تلسعُ ، وبين مُعْجَب متصلّف، باردٍ متكلّف، لا يرى سيبويه كان على شيء، كما لا يرى الكسائي قبله:

وإذا ما تذاكر الناس معنى من شهيسر الأشعسار والمجهسول قال هذا لنا ونحسن كشفنًا عنيه للمستبدل والمستول فهسو كما قال الخوارزمي : قسد أسكرته خمرة الكبر ، واستهوته غرة التيسه ، فخيل اليه أن كسرى حامل غاشيته ، وقارون وكيل نفقيه ، وبلقيس إحدى دايايه ، وأن الشمس تطلع من جبينه ، والغام يندى من عينه ، فهو يرى ببصر جهله لا ببصيرة عقله ، وأن امرأ القيس ما بكى بالديار وعرصاتها ، ولا اغتدى والطير في وكناتها ، ولا أحسن تقصيد القصائد ، وتقييد الأوابد ، وأن زياداً لم توقد باليفاع ناره ، ولا أعتب النعان اعتذاره ، وأن شعره لم يرق حتى يقال : الماء أو أسلس ، ويكن زهيراً كان متعاظل الكلام ، متداخل الأقسام ، غير مطبق للمفاصل ، ولا مصيب للشواكل ، وأمنا طبقات المخضرمين من الاسلاميين فلا يضربون إليه بقِدْح ، ولا يفوزون عنده بِنُجْح . ملح أرق من مُبدعات الهزل والجد فلو أتيناه بمستطرف من مُبدعات الهزل والجد فلو قرعت سمع يزيد سلا بحسن ما يسمع عن هند أرق من دمعت عن هند أرق من مين ما يسمع عن هند فلو قرعت سمع يزيد سلا بحسن ما يسمع عن هند

١ ص : سير .

٢ ص: عيبه المسئول والمسئول.

٣ يعني النابغة الذبياني .

٤ ص ؛ من ند ،

أعرض عنها ثانياً عِطْفَهُ ولم يُعِرْهَا عَطفة الودّ هذا وقد لاح بوجه الحجى منها ضياء القمر الفرد وأقبلت تختال في حُلّةٍ مرَّت عليها طُرُزُ الحمدِ وما يضرُّ الشمس أنْ أصبحت تُعْرِضُ عنها أعينُ الرمد

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مُرّاً به الماء الزلالا وفي فصل:

قد تقاربت الصفات ، وتوازنت الذوات ، وتكاشَفْنَا لما تعارفنا ، وَرَفعت الخلوة محجاب الاحتجاب ، وحطَّت الخلطة لشام الاكتتام ، وكنّا مع طول الامتحان والاختبار ، ومدة الالتباس والاحتيار ، نقنع من ارتفاع القناع بلمحة ، ومن اتقاد الزناد بِقَدْحَة ، ونُبْرِزُ العبارات ، من معارض الاشارات ، وغوامض الاستعارات ، في طراد من الأرماذ يدق عن مسرى السّحر ، ويرق عن مجرى الخمر:

في تعابيرنا «اللطاف اللواتي هي أَخْفَى من مستسرِّ الهباءِ» « «بسل من السرّ في ضمير محبُّ أدَّبته عقوبة الإفشاء »

ونختلسُ حركاتِ البيان ، في سَكَناتِ الزمان ، كما اختلس اللفظَ المحبُّ الكتوم . فهلمَّ الآن إلى التصريح دونَ التعريض ، والتصحيح دون التمريض . وتعالَ نتلاطفُ ونتكاشفُ ، إذ قد لبسنا ثوبَ الأمان من الزمان .

#### وفي فصل<sup>٣</sup> :

١ ص : الضياع .

٢ استعار إلبيتين من ابن الرومي ، ديوانه : ٦٧

٣ الابيات في الشريشي ٥ : ٢٢٧

إذا بدا القلَم الأعلى براحيه مطرزاً لرداء الفخر بالظلم وأيت ما اسود في الأبصار أبيض في بصائر لحظها للفهم غير عم كروضة خطرت في وشي زهرتها وافتر نوارها عن تغر مبتسم

وتبرَّجَتُ في حُلَلها وحُلِيها ، وابتهجت بِوَسْوِيها/[١٧٠] ووليّها ، وكاد الهواءُ يسرقُهُ لُطْفا ، والهوى يعتنقُهُ ظَرفا ، فاجتنيتُ ما اشتهيتُ من خُزاماها وعَرارها ، واجتليتُ ما رأيتُ من خِيريها وبهارِها ، ولثمتُ خدودَ وردِها وسوسانها ، ورشفتُ ثغورَ أقاحها وحوذانها ، والتقطتُ ما لا تُخْلِقُ الأيام بهجَتَهُ ، ولا تغير الأعوامُ جِدّته ، من نَوْرٍ يُقطَف بالأسهاع والأبصار ، وزهرٍ يُتناوَلُ بالخواطرِ والأفكار ، وسرَّحْتُ الطرف في ما يفوتُ الوصف ، من غرائب إبداع ، وعجائب اختراع ، لم تفترعها الأسهاع .

### وفي فصل<sup>١</sup> :

أسهمني من واضح الفجر غُرَّةَ الصباح ، وقسم لي من طاير الذكر قادمة الجناح ، وألبَسني من التنويه ، ما لا يُعْزَى الى تمويه ، فأصبحت أجيل الجوزاء على يد قُصُور ، والثناء على لسان قصير ، ولئن كَبَت جيادي ، عن مضار مُرادي ، وعجز لساني ، عما حواه جناني ، فتمثلت بقول الزعفراني :

لي لسانٌ كأته لي معادي ليس يُنْبِي عن كُنْهِ ما في فؤادي حكم الله لي عليه فله و أنسسه عليه فله و ودادي وقد علمت أنَّ شمس الخواطر، إذا جَرَت في فلك الضهائر، اتصل النورُ

المبين ، وانفصل الشكُّ من اليقين .

### وفي فصل :

١ ورد بعضها في المسالك : ٣١٠

٢ هُو أَبُو القاسم الزعفراني ، وبيتاه في زهر الآداب : ٣٢٤ والأول في المسالك. : ٣١٠

فتقنا نوافع الآراب ، عن مسك الآداب ، ونشرنا طرائف المطارف ، عن لطائف المزائف المحاضرة ، من لطائف الزخارف ، وتسالبنا من أثواب المذاكرة ، وتجاذبنا أهداب المحاضرة ، من سانح فِكر ، وغرائب فِقر ، ألذ من سَمَر بلا سهر ، إلى أنْ أفضينا الى ذكر البيت المظلوم واجب حقوقه ، المسلوك به غير طريقه ، على أنه ورد من صفاء السلك ، وصحة الديباجة وكثرة المائية في أجمل حُلة ، وأجل حِلْية ، فكان كما قلت :

وَمُذَهَا السَّعِرِ السَّوْسِ على وجهِدِ ديباجة ليست على الشَّعرِ كرهرةِ السَّدِيا وقد أَقْبَلَت ترود في رونقها النَّضر أو كالنسيم الغض غبَّ الحيا يختال في أردية الفجر هذا وهو بمحاورةِ الطبع للسمع ، ومباراةِ الخاطر للناظر ، من غيرِ إعمالِ الفكر ولا تدقيق النظر ، لكنَّ بديهتَكَ إذا أهداها قلبُكَ إلى قلمك ، وأدّاها لسائك عن فهمك ، وأبديت بادرة ما أهديت إلى مَنْ عَهْدُك به وهو محرّر للنقد ، مقدّرُ على السرد ، أعْرض عنه صفحا ، وطوى دونه كشحا ، حتى طال بلا طائل لذيه، ولا

فقلتُ والقلب موقوف على حُرق يبعثن أنفاس صدر كاظهم وحمر أيُّ القرائع يعفو لمع بارقها في عارض من ظلام الليل مرتكم بحيث لا نحن من إقبال ذي أدب نحظى بنجع ولا إفضال ذي كرم إذا كان من إليه تتحاكم الخصوم في كل العلوم، فتقف منه الألباب على فصل الخطاب، وفص الصواب، ووجه الجواب، يلحظ ما يجري لأبناء عصره، وأنشاء دهره، من سر البديع، الزاهي على زهر الربيع، والزاري بالوشي الصنيع، بطرف أسقم من أجفان الغضبان، ويعيره وجها هو لفرط التقطيب، كوامق فاجأه شخص الرقيب، أو غزل طالعه وفد المشيب، فأي لب يصفو مزاجه ، وأي قلب يضيء سراجه الهلام المنتاس بطرف أسقم من أجفان الغضبان ويعيره وجها هو لفرط التقطيب كوامق فاجأه شخص الرقيب، أو غزل طالعه وفد المشيب، فأي لب يصفو مزاجه ، وأي قلب يضيء سراجه المنتاس بطرف أسقم سراجه المنتاس بطرف الرقيب المنتاس المنتاب ال

طلاوة عليه:

### وهذه أيضاً جملة من شعره

حكى أبو على بن رشيق في كتابه المترجم بر « الأُنمُ وذج » قال : كان أبو إسحاق الحُصرُ يّ قد نشأ على الوراقة والنسخ لجودة خطّه ، وكان منزله لزيق جامع مدينة القيروان ، فكان الجامع بيتَهُ وخزانتَهُ ، وفيه اجتاع الناس إليه ومعه ؛ ونظر في النحو والعروض ، ولزمه شبّان القيروان ، وأخذ في تأليف الأخبار ، وصنعة الأشعار ، مما يَقْرُبُ في قلوبهم ، فرأس عندهم ، وشرُف لديهم ، ووصلت تأليفاته صقليّة وغيرها ، وانثالت الصلات عليه ، وله شعر كثير . ومن شعره مما أنشده ابن رشيق :

إنسي أحبّ ك حبّاً ليس يبلغُه فهمي ولا ينتهي وصفي الى صِفَتِه أقصى نهاية علمي فيه معرفتي بالعجيزِ منّي عن إدراكِ معرفته

وأنشد له :

ولقد تنسمت الرياح لعلني أرتاح أن يبعثن منك نسيا فأثرن من حُرَق الصبابة كامناً وأذَعْن من سرً الهدوى مكتوما وكذا الدرياح إذا مررن على لظى نادٍ خَبَت ضرَّمنها تضريا

ا ولسه ۲

عليل طرف سُقيتُ خرا من مقلتيه فمتُ سكرا ترقرقتُ وجنتاهُ ماءً مازجَ فيه العقيقُ درّا/[١٧١] يحرّك الدلُّ منه غصناً ويطلع الحسن فيه بدرا [قد خط مسك بعارضيه خُلِقْتُ للعاشقين عذرا]

البيتان في ياقوت ٢ : ٩٦ وابن خلكان ١ : ٤٥ \_ ٥٥ والواني ٦ : ٦١
 البيت الأول في المسالك : ٣١١ وما بين معقفين زيادة عنه أيضاً ؛ والابيات جميعاً في الشريشي ٥ : ٢٢٧

وقال ، مما لم ينشده ابن رشيق : كــأنَّ علــيَّ ` للأيامِ وتــرا تلاحظنسى صروف السدهم شزرا وفي عينسى دمموعٌ ليس ترقا و'في قلبسي صدوع ليس تبرا أَقلُّ بِي الدجي طرفاً كليلاً إذا جَيْبُ الظلام على زُرًّا ولــو نُشرِّ الــذي أُطْــوَى عليه على من تحتسويه الأرض طرّا أصمم مسامع المدنيا عويلاً وهـنَّ جوانـحَ الأيام ذعرا يرى لنسواه طعم العشق مرّا فيا مَنْ غاب عن عيْنَسي مَشُوق لدى وموقعاً ويدأ وقدرا قرأتُ كتابكً الأعلى محلاً وأنشرنسى وقد ضُمّنت قبرا فأحيانـــى وقـــد غودرتُ ميتاً [جــلا] لعيوننـــا نوراً وزهراً نقشــتَ بحــالكُ الأنقــاس نوراً فدبَّــجَ من بسيط الفــكر روضاً أنيقاً مشرق الجنبات نضرا أو استشفى العليل به الأبرا لو استسقى الغليل به لروًى أقسولُ إذا أنساسمُ منه نشرا هف عطر الجنوب له نسيمٌ ولمم تنشر على القرطماس حبرا نشرت لنسا على الكافسور مسكاً أعشَّة وَصْفِنِا نظماً ونثرا فيا مَنْ تمسك الأوصاف عنه بعينيم فلا تأتيه قسرا ومن يدعو القلوب إلى مناها يمازجُ ظُلْمُـهُ بَرَداً وخمرا ومن يجري الللَّ في أقام ٍ ويغــرسُ في رياض ِ الـــدلُّ غصناً وَيُطْلِعُ فِي سهاء الحسين بدرا كأنَّ بخــده ذهبـاً صقيلاً أذاب عليه ياقوتاً ودرًا أُفسرط فيك إن أفرطت وصفاً وأعجسز عنك إن أعجسزت شعرا

١ منها أبيات في الشريشي ٥ : ٢٣٨

٢ كذا في ص ولعل الصواب « العيش » .

٣ الشريشي : شرفاً .

٤ ص: بنورك.

ولي قلب عليك لما يلاقي يكافح من سعير الوجد جمرا ولي ولي قلب عليك لما يؤمّل من لقاءٍ تقطّع حسرة وأُذيب قهرا سأسحب فيك أذيال الأماني وألبس تحت ثوب السقم صبرا لعل الدهر يُمتِع منك طرفي ويُعقِب بعد عُسر الحال يسرا وقال:

إلفان ضمها الهوى في خَلْوة من بعد طول تغضّب وتعتب وتعتب فاذا السرقيب مُطالعٌ عن غفلة ومكدر للمشرب المستعذب فتفرّقا عن ساكب متحدد بعثته حُرْقَة جاحم متلهب وكأنما الوقت الذي سعدا به حُلُمٌ سرى أو قِطْعُ برق خُلَّب ليت الذي خلق السرقيب أصابه بعمى يسدد عليه نهج المذهب

قوله في ما تقدم : « وكذا الرياح اذا مررنَ على لظى » .. البيت ، كقول ابن الرومي :

لا تغمرين جوى بلموم إنه كالمريح تغمري النمار بالإحراق

وقال يحيى بن هذيل القرطبي : روَّحني عاذلي فقلت له مَهُ . لا تَزِدْني على الني أَجِدُ أَمَا ترى النارَ وهي خامدة عند هبوب الرياح تَتّقِدُ

وحكى أبو صفوان العتكي بصقيلية قال عنه أبو اسحاق الحصري يختلف إلى بعض مشيخة القيروان ، وكان ذلك الشيخ كلِفا بالمعذّرين [من] الغلمان ، وهو القائل فيهم :

٣ ص: بقاء .

٣ وردا في القسم الأول من الذخيرة : ٦٣١ منسوبين لابن اللماثي .

ع وردت القصة والأبيات في الشريشي ٣ : ١١٧ وابن خلكان ١ : ٣٩٤ ( نقلاً عن الذخيرة )

ومعند ذرين كأن نبت خدودهم أقلام مسك تستمد خُلُوقا قرَنُوا البنفسيج بالشقيق ونظموا تحت الزبرجد لؤلؤا وعقيقا فهم الدين إذا الخلي راهم وجد الهوى بهم إليه طريقا

وكان يختلفُ إليه غلامٌ من أعيانِ أشراف القيروان ، وكان به كلفاً ، فبينا هو يوماً والحصرى قد أخذ في الحديث إذ أقبل الغلام :

في صورةٍ كَمُلَت فخلت بأنها بدر الساءِ لستةٍ وثهانِ يُعْشِي العينان يُعْشِي بها العينان

فقال له الشيخ: يا حصري ، ماذا تقول في من هام بهذا القد ، وصبا بهذا الحد ؟قال له الحصري الهيان به والله غاية الظرف والصبوة إليه من تمام اللطف ، لاسيا اذا شاب كافور خده ذلك المسك الفتيت ، وهجم على صبحه ذلك الليل البهيم ، والله ما خلت سواده في بياضه إلا بياض الإيمان في سواد الكفر وغيهب الظلماء في منير الفجر . فقال : صفه يا حصري ، قال : من ملك رق القول حتى الظلماء في منير الفجر . فقال : صفه به أقعد مني بذلك ، فقال : صفه ، فاني معمل فكري في ذلك ، فأطرقا ساعة فقال الحصري ؛

أورد قلبي الردى لامُ عــذارِ بـدا أسـودُ كالــكفر في أبيض مثـل الهدى

فقال له الشيخ : أَتْرَاكُ / [۱۷۲] اطلعت على [ضميري أو خضت بين جوانحي وزفيري ؟ قال : لا ؛ ولمَ ذاك ؟ ] قال : لأنى قلت :

١ الشريشي : شام كافوره . ص : شيب

السريعي ، سام تاعوره ، عن ، سيب
 ص ؛ الكفران .

٣ ص : قاني تعمل : وهي بعامية الاندلس والمغرب .

٤ ابن خلكان ١ : ٥٥ ، ٣٩٤

حرَّك قلبي فطارُ صوليجُ لامِ العذارُ أسودُ كالليل في أبيضَ مثلِ النهارِ

## فصل في ذكر الأديب الكامل أبي علي بن رشيق المسيلي\

وسياقة طرف من غرائب أشعاره ، وعجائب أخباره

بلغني أنه ولد بالمسيلة وتأدَّبَ بها قليلاً ثم ارتحل الى القيروان سنة ست وأربعائة.وكان أبو علي ربوة لا يبلغها الماء،وغاية لاينالهاالشد والارخاء من الديم ، محل الصواب من الحُكُم ، واقتداره على النثر والنظم ، اقتدار الوتر على السهم ، إن نظم طاف الأدب واستلم ، أو نثر هلّل العلم وكبر ، أو نقد سعى الطبع الصقيل وحَفَد ، أو كتب سجد القلم الضئيل واقترب . ولم يكن لأهل افريقية قديما في الأدب نبع ولا غَرَب ، ولا من لسانِ العرب ورد ولا قَرب ، يدل على ذلك ما وصف به أبو على البغدادي أهل القيروان ، وقد أثبته في موضعه من صدر هذا الديوان " . ورأيت ديوانا مجموعاً في أشعار قدماء أهل افريقية هو بالبكم أشبه ، وفي لسان العجم أنوه وأنبَه ، هذا وأجنادها على قِدَم الدهر العرب العاربة ، وقوادها الأغالبة والمهالبة ، فلما زال ملكها عن أيدي العرب ، تدفقت بها بحور الأدب ، وطلعت منها نجوم الكتب ، ورَمَت أقاصي البلاد ، بمثل ذُرَى الأطواد ، وسمعنا بزهر وطلعت منها نجوم الكتب ، ورَمَت أقاصي البلاد ، بمثل ذُرَى الأطواد ، وسمعنا بزهر والآداب ، وأغوذج الشعر اللباب ، وبفلان وفلان ، من كل فارس ميدان ، وبحر

١ ترجمة ابن رشيق في الخريدة ٢ : ٢٣٠ وانباه الرواة ١ : ٢٩٨ ومعجم الأدباء ٨ : ١٨٠ وابن خلكان ٢ : ٥٨ ( وفيه نقل عن الذخيرة ) ومسالك الأبصار ١١ : ٢٧٧ وشذرات الذهب ٣ : ٢٩٧ وبغية الوعاة : ٢٠٠ وعنوان الأريب ١ : ٢٥ وللاستاذ حسن حسني عبد الوهاب كتاب بساط العقيق في تاريخ القيروان وشاعرها ابن رشيق ، وللدكتور عبد الرحمن ياغي كتاب عنه : وقد جمع شعره الميمني في النتف ثم ياغي ، ولا يزال كثير من شعره غير مضمّن في هذين المجموعين وخاصة جانب غير قليل مما أورده ابن بسام .

٢ المسالك : وغاية لا تنالها الوجناء .

٣ راجع القسم الأول: ١٤ ـ ١٥.

بلاغة وبيان ، وقال أبو على بن رشيق ، وما أبو على ؟ شعاعُ القمر ، وحديثُ السمر ، ومعجزةُ الخُبْر والخَبر ، فاتَ الأواخرَ والأوائلَ ، وأَسُكَتَ المناظر والماثل .

ولما طلع نجم النحوس ، بملك المعز بن باديس ، وخرج الى المهدية بسهاء كاسفة الأقهار ، وَذَمَاء أقصر من ظِمْء الحهار ، كان أبو علي ممن انحشر في زمرته المحروبة ، وتحيز إلى فئته المفلولة المنكوبة ، فأقام معه بها أنفة من الجلاء ، وإشفاقا من فرقة الأحبة والخلصاء ، وغشي المهدية أسطول الروم فأصبح البحر ثنايا ، تُطلع المنايا ، وآكاما تحمل موتا زؤاما ، فدخل يومئذ على تميم حين وضح الفجر ، وقد تم الذعر ، وضاق ذات الصدر ، فوجده في مصلاً ه والرقاع عليه ترد ، والشمع بين يديه الذعر ، وضام على رأسه يُنشد قصيدتَه التي أولها :

تثبت لا يخامِ رُك اضطراب فقد خضعت لعزّتك الرقاب فقال له: من ، أحال عهدك أم تغير ، أم قد أدبر بك الزمان في ما أدبر ؟ ويلك ا متى عهدتني لا أتثبت ؟ إذا لم تجئنا إلا بمثل هذا فيالك لا تسكت عنّا ؟ وأمر بالرقعة التي كانت فيها القصيدة فمزّقت ، ولم يقنعه ذلك حتى أدْنَوْهَا إلى السراج فأحرقت ، فخرج ابن رشيق يومئذ من عنده على غير طريق ، لا يعقل ما يطأ ، ولا يدري إلى أين ينكفىء ، وكان وجهه إلى صقيلية ، وكان ابن شرف قد سبقه إليها ، ووفد قبله عليها ، وكان وقع بينها بالقير وان ، [ما وقع] بين الخوارزمي وبديع الزمان ، من مناقضات ومعارضات ، شحدت الطباع ، وملأت العيون والأساع ، وتجاوزت الإحسان والإبداع ، فلما اجتمعا يومئذ بصقيلية تنمر بعضها لبعض ، وتشوف أعلام البلد لما كان بينها من إبرام ونقض ، وقصد ابن رشيق لبعض ، وتشوف أعلام البلد لما كان بينها من إبرام ونقض ، وقصد ابن رشيق

١ المسالك : نجوم .

٢ المسالك : بسماء .

٣ المسالك ؛ المعز ؛ وهو أصوب

٤ المسالك : الشمع

بعض إخوانه وقال له: أنها عَلَما الإحسان، وشيخا أهل القيروان، وقد أصبحها بحال جَلاء، وبين أعداء ، والأشبه بكما ألا تَفْرِيا أديكما ، ولا تُطْعما الأعداء لحومكما ، فقد كان يحميكما السلطان ، ويحو كثيراً من مساويكما الإخوان ، فقال له: إيت ابن شرف فخذ عهدة بذلك ، فلسنت أنا أراجعُك فيا هنالك ، فأتاه وكان امراً صدق ، فوجده أجنح للسلم ، وأدنى إلى الحلم ، برىء إليه من صببه وصعده وأعطاه على الوفاء بذلك صفقتي لسانه ويده ، فكان ابن رشيق بعد ذلك ربحا أعرض وعرض ، وتحلّب الى شيء من تلك الهنات أو تلمظ ، وأما ابن شرف فلم يحل ما عقد ، ولا حال عما عهد .

ولابن رشيق عدة تواليف في النظم والنثر ، نفث بها في عُقدِ السحر ، ككتابه المترجم بد « العمدة » و « كتاب الأنموذج » ، إلى عدَّة رسائلَ رائقة ، وبدائع فائقة . وأما الشعرُ فاندأنسي/[١٧٣] أهلدا وملك منه شَخْتَهُ وَجَزْلَهُ ، وقد أَثْبَتُ من خبره ، وحميدِ أثَره ، ما علا الآذان بيأناً ، ويبهرُ العقولَ [حسنا] و إحساناً .

## جملة من أخباره مع ما يتخلّلها من أشعاره

حدَّثَ أبو عبد الله بن الصفّار الصقليّ قال : كنتُ ساكناً بصقيلية وأشعار ابن رشيق تردُ عليّ ، فكنتُ أتمنى لقاءه ، حتى استغلبت الرومُ علينا ، فخرجتُ فارّاً بهجتي ، تاركاً لكلّ ما ملكت ، وقلتُ : أجتمعُ مع أبي عليّ ، فرقّةُ شائلِهِ وطيبُ مشاهده سيذهبُ عنّي بعض ما أجدُ من الحزن على مفارقة الأهل والوطن ، فجئتُ القير وانَ ولم أقدّمُ شيئاً على الوصول إلى منزله ، فاستأذنتُ ودخلت ، فقام

١ المسالك: الأعداء.

٢ المسالك : اعترض وتعرض .

٣ نشر العمدة عدة مرات دون تحقيق ، أما الأنموذج فمنه قطعة صالحة في مسالك الأبصار ، ونقول كثيرة في الوافئ
 والفوات وبعض نقول في معجم البلدان ومعجم الأدباء .

٤ من رسائله : قراضة . الذهب ، وقد نشرت بتحقيق جيد قام به الأستاذ الشاذلي بويحيى . (تونس ١٩٧٢)

إلى وهو ثاني اثنين ، فأخذ بيدي ، وجعل يسألني ، فأخبرته عن أمري [...و] بعد أن تمكن أسي بمجالسته قال لي يوماً : يا أبا عبد الله ، إن ها هنا بالقير وإن غلاماً قد برّ ح بي حُبّه ، واستولى على كَرْبُهُ ، منذ عشرة أعوام ، وأنا إذ عض هواه على كبدي ، وسطا شوقه على جلدي ، ناهض إليه ، وحَسبُك أنني ما اضطربت عنك منذ حين ، إلا أني أحدّ نفسي بحديثه العذب الموارد والمصادر ، وأعللها بأخباره المحمودة الأوائل والأواخر ، فإن أنت ساعدتني على الشخوص إليه قدّمت عندي يدا لا يَعْدِهُ إلا رضاه ، فقلت : سمعا وطاعة ؛ وصرت معه حتى جئنا صناعة الجوهريين ، فإذا بغلام كأنه بدر تمام صافي الأديم ، عطر النسيم ، كأنما يضحك عن درّ ، ويسفيرُ عن بدر ، قد ركب كافور عارضيه غبار عنبر ، فحكى كتابة مسك على بياض ، يجرحه الوهم بخاطره ، ويدميه الطرف بناظره ؛ فلما رآنا الغلام عَلَتْهُ خجلة بياض ، يجرحه أبى على ماءه ، فأنشدته قول الصنوبري :

آيةٌ من عسلامة العشاق اصفرارُ الوجوو عند التلاقي وانقطاع يكون من غير عيً وولوع بالصمت والاطراق

فقال لي: ياأبا عبد الله ، والله ماواجهتُهُ قطّ بوجهي إلا وَعُشِيعليً ولكنّي تشبّتُ لله ، بك ، وأنِسْتُ إلى عذوبة لفظك ، مع أني لم أزوَّدْ من وجهه المقمر ، إلا متعة بقد المثمر ، لتنكيسه رأسة عند طلوعي عليه ، فقلت : ولمّ ينكس رأسه ؟ والله ما رأيت أشبة بالبدر منه خدّاً ، ولا بالغصن قدّاً ، ولا بالدرّ ثغراً ، ولا بالمسك من رياه نَشراً ، فقال لي : يا أبا عبد الله ، ما أَبْصرَكَ بمحاسن الغلمان ، لا سيا من فَضَضَت كف الجمال صفحته ، وذهبت وجنته ، وخافت على تفاح خدّه العيون ، فوكلّت بها الفتون ، يا أبا عبد الله : ينكس رأسه لأني عَلِقْتُهُ وخدُّهُ هلالي ، وفرعَهُ ظلامي ،

١ ديوان الصنزيري : ٤٣٨

٢ ص: أتثبت:

ولحظُهُ بابليّ ، وقدّه قضيبيّ ، ورِدْفَهُ كثيبي ، وخصرُهُ سابريّ ، وصدرُهُ عاجمي ، فكان فمي يشربُ كافوره بالشفق ، فيخرج ذلك صَدْرَ الغسق ، فوكّلَ من بهيمه ، رقيباً على فضّي أديمه ، فتوهّم ذلك الطاهرُ الأخلاق ، والطيّبُ الاعتناق ، أن ذلك مما يُضْعِفُ أسباب محبته ، وَيُخْلِقُ رسومَ مودّته ، فقلتُ له : بحقّي عليك يا أبا عليّ إلاّ ما

قلت في هذا المعنى شيئاً ، فأطرق قليلاً ثم قال :

وأسمر اللون عسجديّ يكادُ يستمطرُ الجهاما ضاق بحمل العذارِ ذرعاً كالمهر لا يعرفُ اللجاما ونكس السرأسَ إذ رآني كآبةً واكتسى احتشاما وظن أن العذارَ مّا يزيحُ عن قلبي الغراما وما درى أنّه نباتٌ أنبتَ في جسميَ السقاما وها ترى عارضيّه إلا حمائلًا قُلَدَتُ حُساماً

ومعنى هذا البيت الأخير كقول الآخر:
ومستحسن وصلي جعلت وصالَهُ شعاري فها أنفك دأباً أواصِلُهُ
كأنَّ بعينيه إذا ما أدارها حساماً صقيلاً والعذارُ حمائله

قال أبو عبد الله الصقلي : فلم أزلُ أتكرّرُ على أبي علي وألاطفه حتى أطلعني على سرائره مع ذلك الغلام ، فوالله ما اطّلعت له معه على ما يحاسب به من قبيح فعل ولا مذمويه . وكنت في خلال ذلك أختلف إلى ذلك الغلام الجوهري ، فجلست بوما إليه فجعلت أذكرُ له بعض ما ذكر لي أبو على ، فرأيتُه قد تغير لوئه ، وأطرق ساعة ، ثم أخذ سحاءة فكتب فيها : « بسم الله الرحمن الرحيم ، كتانُ السر حلية القلب ، فان أزاله بقي عاطلاً » ثم طواها ودفعها إلي وقال : قد أودعت علي علي قد أودعت

١ ديوان ابن رشيق : ١٦٨ والشريشي ٢ : ٣٣٥ ٢ الشريشي : قلبي .
 ٣ مر هذا البيت من قبل ٣ : ٨٢٢ وروايته « وهل على عارضيه ... حمائل » .

السحاءةَ لفظاً موجزاً/[١٧٤] ومعنى مُحْرَزاً ، فاذا وردتَ على أبي على فأعْلِمْهُ أنَّ المحبُّ إذا كتم رُحِمَ ، وإذا نشر [فُضِح] فلا يَعُدُ بعد هذا إلى إفشاء سرّى ، فإن نمَّ بحبّى انتهيتُ عن زيارته والإلمام به ، وعوَّضْتُهُ من لذَّته بفيض الدموع ، وطولِ الخضوع ، حتى لا يجرعَ كأساً إلاّ مشوباً ، ولا يزرّ ثوباً إلا خضلاً بعبرة مقلته ، وأنا أقسمُ بحاجته إليَّ ، وإدمانه بالبوح عليَّ ، ألاَّ أُخْلِي صَدْرَهُ من زفرة ، ولا ضلوعَهُ

من جمرة ، ولا جفونَهُ من عَبْرة . فجئتُ أبا على ، فدفعتُ اليه السحاءة وقرأها ، وأخبرتُهُ كلامه ، فشهق شهقة توهمت أن ضلوعه تقضقضت ،وقال لي :أبهذا القسم أقسم ؟ قلتُ : نعم ، قال لى : أتريدُ أن أنظم لك منثورَ ما جئتني به حتى تتوهَّمَ أنه كلامه ؟ قلت : بحياتك إلا ما فعلت ، فقال :

لم باح باسمي بعد ما كتم الهوى زمناً وكان صيانتي أولى بِهِ فلأ[منعن الموقع عليب الكرى ولأمزجن دموعه بشرابه وحياة حاجتِـهِ إلى وفقره الأواصيـلَن عَذَابَهُ بعذابه قال أبو عبد الله : ثم استنشدته من شعره فيه فأنشدني عدة مقطوعات ، منها قوله":

كأنهًا في الحُسْنِ وردُ الرياضُ وفاتر الألحاظ في وجنة قلت له يا ظبيي خُذْ مهجتي داو بها تلك الجفون المراض كيف ترى الحمرة فوق البياض فجاويستٌ من خـدُّه خجلةً

وقـوله ع: وأنَّ برءَ ستقامسي عزِّ مطلبُهُ إن كنـت تنــكر ما منــك ابتليت ُ به

ا ص: پيرز، ٢ الديوان : ٤٠

٣ الديوان : ٩٦ والشريشي ٥ : ٢٣٠ .

٤ الديوان: ٣٣ والشريشي ٥:٧٦

وانظر إلى زفراتسي كيف تُلْهِبُهُ أشرِّ بعــودٍ من الكبــريتِ نحـــو فمي وقــوله :

فقبَّلتُـهُ ثنتين في الخـد والخدّ تنيت تقبيلاً عليه فجاد لي [أقول] بتفضيل الأقاح على الورد فقلت له جُدْ لي بثغرك إنني ومن جيد قوله :

ففيها ثوى شخص على عزيزُ سقى الله أرض القير وان وصبرة على بُعْدِ ما بين الديار أفوز ترى أنني في القرب ممن أحبّه على مذهب الأيام ليس تجوز وإن كان إدراكُ المحبين بغيةً

وقال فيه : يتثّنــــى اذا مشـــــى مُدْمَتُ الخصيرِ والحشا رشيا وبسأجفسانمه هــو بــدرٌ بـوجهـنه شاع في الصب أو فشا ما عليه إذا الضنا وهـو لا يقبـل الرشـا جار قاضی صبابتی وقــال فيه ٢:

غيران سُكُني الملك تحت قبابه ومهفهف يحميه عن نَظَـر الورى أُومَــى إلى أنِ ائتنــي فأتيته والفجير يرمسق من خلال نقابه وجعلت أُطفي حرَّها برضابه فلثمت خدًا منه ضرَّم لويتني مني ثيابسي بعض طيب ثيابه وضممتُمه للصّدر حتمى استوهبت طرباً يخبرُ قُلْبُهُ عاً به فكأنَّ قلبي من وراء ضلوعه

١ الديوان : ٩٠

۲ الديوان : ۲۷ والشريشي ٤ : ٣٠ ۳ ص: فطار،

وينظر في هذا المعنى قول ابن المعتز : يا ربً إخسوانٍ صحبتهمُ لا يدفعون لسلمةٍ قلبا لو تستمطيعُ قلوبهم نَفَذَتُ أجسامَهُمْ فتعانقتْ حبا

وقال ابن الرومي : أعانقُ إليه وهل بعد العناق تداني أعانقُ والنفس بعد العناق تداني وألثم فاه كي تموت حرارتي فيشتد أما ألقى من الهمان كأن الدي بي ليس يشفي غليله سوى أن يُرى الروحان يمتزجان

قال أبو عبد الله: وناولته يوماً تفاحةً فقال :
وتفاحة من كف ظبي أخذتها جناها من الغصن الذي مشل تُدّه وتفاحة من كف ظبي أخذتها وطعم ثناياه وحمرة خده هما لمس ردفيه وطيب نسيمه وطعم ثناياه وحمرة خده قال أبو عبد الله، وأخبرني أبو علي قال: وعدني يوم عيد بالكون عندي ، فصليت وارتقبت مجيئه، فاذا بالسهاء قد ارعدت وأبرقت فكتبت إليه والغيث منهمل :

تجهاً منه البشر والضحكا المنه البشر والضحكا المنه البشر والضحكا كأغا جاء يطوي الأرض من بُعُد شوقاً اليك فلما لم يجدُك بكى قال أبو عبد الله ، قال أبو على أن كنت [أوصي] غلاماً وضيئاً كان يختلف الي وأحذره من كثرة التخليط ، فخرج يوماً في جماعة من أصحابه فأوقع به ، فأخبرت بذلك فقلت :

۲ الشريشي ٤ : ٢٩ ٣ الديوان : ٦٤ والشريشي ٥ : ٢٥٤

الديوان : ١٤٠ وابن خلكان ٢ : ٨٦
 نقلها الشريشي ١ : ٤١٦ ، وانظر الديوان : ١٤٦

يا سوءَ ما جاءت به الحالُ إنْ كانَ ما قالوا كما قالوا ما أحدَق الناسَ بصوغ الخنا صيبغ من الخاتَم خَلْخَالُ/[١٧٥] وهذا المعنى : القولُ فيه طويل ، وقولُ ابن المعتز يناسبه في المعنى لا في

اللفظ، وهو قوله : مضى مالك والمال تسعون درهاً فآب ورأس المال ثُلُثُ الدراهم

وقال أبو محمد بن صارة الشنتريني : مِنْ كُلِّ مَنْ نيكَ حتى صار من سَعَةٍ كها تُحَـلُ يدُ من عَقْد تسعينا

قال أبو على : وكنت أميل إلى قينة من قيان القير وإن اسمها ليلي ، فعلقها بعضُ خدَّام الحصون ، وكان يحسبُ خدمتها وكنسها منزلةً لا تثلم جاهَ متوليها ، فنهيته عنها فلم ينتهِ ، فقلت فيه" :

ظنَّ أنَّ الحصونَ ملكُ سلما نَ وليسلى بجهله بلقيسا ولم في العصا مآرب أخرى بصاش للمه أن تكون لموسى

وهذا كقول إدريس من جملة أبيات : فقال وَمَن هذا المدى جاء طارقاً فقلت أنا موسى وهدي هي العصا

ما أخرجته من سائر مقطوعاته في أوصاف شتى

قال : ۱ الشريشي ۱ : ٤١٦

٤ الديوان : ٧١ والشريشي ٣ : ٣٢٠ وابن خلكان ٢ : ٨٨

٢ الشريشي : خالد . ٣ الديوان : ٩١

يا ربً لا أقسوى على دفسع الأذى وبكَ استغثتُ على الضعيفِ الموذي وبعثت واحدة على النمروذ ما لي بعشت عليَّ ألفَ بعوضةٍ

ولمه في بعض قضاة القيروان: والسطيلُ لا يُضرُبُ تحست الكسا أقسولها لو بلغست ، ما عسى قاضيكَ إنْ لم تَخْصِــهِ عاجلاً فامنَعْهُ أن يحمكم بين النسا

وقال: إنى أشم عليك رائحة الدم يا سالكاً بين الأسنّية والظبا يا ليت شعري من رقاك بِعُودَةٍ ختى وطئت بها فراش الأرقم أزحمت أساد الشرى في غيلها وأمنت جهلاً من وثوب الضيغم

وأنشدت له: قبَّلتُ فاها على خوفٍ مخالسةً كقابس النارلم يشعر من الخجل عتيى فقبلتها عشرا على مهل ماذا على رُصَّدى بالنار لو غفلوا فاغما افتضح العشاق في المقل غضّى جفونَــكِ عنـــى وانظــرى أممأ

وقال : يا مَنْ يتيه بعارضــــيه يريدُ بالعشّـاق شرًّا ما كنت تصلح في الجديدي فكيف تصلح بالمطرّى وهذا كقول أبى بكر الخالدي :

ما كان ينفعُـهُ لديَّ شبابُهُ فعـلامَ يجهـد نفسَـهُ بخضابِهِ

١ ابن خلكان : استعنت .

٢ المسالك : ٢٣٢

٣ لم يرد في ديوانه ، وقد مرَّ منسوباً له ٤ : ٢٥٦ .

وقال ابن رشيق: حجَّت إلى وجهك أبصارنا طائعةً يا كعبة الحسن تمســح خالاً منــك في وجنةٍ كالحجر الأسبود في الركن

ولكشاجم في مثله : فلم يزل خدُّهُ ركناً أطوف به والخسالُ في خدِّه يُغْنسي عن الحَجَر

وأنشدت له : إن زرتُهُ يومباً على خَلوةٍ أو زارنسي في موضع خال وكان لي نصبـاً على الحالُ كنت له رفعاً على الابتدا وهذا كقول ابن الميكالي ":

مجادلاً أَ فاجتنيتُ الشهدَ مّن شَفَكُمْ أفدى الغزال الذي في النحو كلِّمني مناظــراً اليرينــي فَضــل معرفته . وأورد الحجـج المقبـولَ شاهدُهَا والرفعُ من صفتي والخفضُ من صفتهُ ثم اتفقنا على رأى رضيت به

وقال ابن رشیق ، وهو من أملح ما له $^{
m V}$  : والناسُ في حومةِ الوداع أومى بتسليمة اختلاس من نَغَم السِزَّمْسِ والسماع أحلى وان لم تكنُّ السَّماعـاً وافتــرً عن مبــســم أن شنيب تختمــه دارةً الــربــاع

> ١ زهر الآداب : ٣٧٩ والحديث فيه عن المؤنث لقوله قبله : فديت زائسرة في العيد واصلة والهجر في غفلة من ذلك الخبر

٢ نسبت الأبيات في زهر الآداب: ٧٢٠ لأبي الفتح البستي . لهر الآداب : مناظراً

٥ زهر الآداب : محققاً ٦ زهر الآداب : والنصب ،

۷ دیوان ابن رشیق : ۱۰۹ والمسالك : ۲۳۲

وقد نَوَتْ مقلتاه نوماً وددتُ لو كان في ذراعي فكان لي موقف اجتماع وكان افتراق وللهوى موقف اجتماع وقال :

همَّت عــذاراه بتقبيله فاســتل من عينيـه سَيْفَينِ وذلـك المحمـرُ من خدّو دمـاء ما بـين الفريقيـن وذلـك المحمـرُ من خدّو دمـاء ما بـين الفريقيـن وذلـك المحمـرُ من خدّو دمـاء ما بـين الفريقيـن

غنّني يا أعـرُّ ذا الخلـقِ عندي «حي نجـداً ومـن بأكنـاف نجد» واسقني ما يضـيرُ ذو البخـل منها حاقـاً والجبـانُ عمـروَ بن معدي في أوان الشبـابِ عاجلنـني الشيــــب فهـذا من أوّلِ الـدنُ دُرْدي وقـال :

اشترى خنجراً لقتلي وما ذاك يجملُ فسلوه فانً عَنْ مشلِ ذا الشانِ يُسْأَلُ كيف يمسي بخنجرٍ من بعينيه يقتل وقال :

شكوت بالحب إلى ظالمي فقال [لي] مستهزئاً ما هو قلت غيرام ثابت قال لي اقرأ عليه «قل هُوَ الله»

وقال ° :/[١٧٦] معتـــدلُ القامـــةِ والقدّ مورَّدُ الوجنـــةِ والحدُّ

١ ديوانه : ٢١٤ والمسالك : ٢٣٢ والشريشي ٤ : ٢٩٠

۲ دیوانه : ۲۲ والشریشی ۳ : ۲۰۲

عيوت درد وسريسي ۱۰۰۰

۳ المسالك ( الأول والثالث ) : ۲۳۲
 ٤ ديوانه : ۲۲۲ والشريشي ١ : ١٥٣

٥ ديوانه : ٦٦ والشريشي ١ : ١٥٣ والأول والثاني في المسالك .

لـو وضع الـوردَ على خدّه ما عُرِفَ الـوردُ من الورد قبل للـذي يعجب من حسنه اقرأ عليه سورة الحمد وقال:

ولقد قطعت الليل في دعة من غير تأثيم ولا ذنب بأعز من بصري على بصري وأحب من قلبي إلى قلبي وقال:

وقال:
تلفت فما أفرق بول القنديون قيراط ودينوليون الماء والنار ذهاب الريت في القنديون الماء والنار وقال :

وقال':
ومن حسنات الدهر عندي ليلة من العمر لم تترك الأيامنا ذنبا خلونا بها ننفي القذى من عيوننا بلؤلؤة مملوءة ذهباً سكبا وملنا لتقبيل الخدود ولثمها كمثل جياع الطير تلتقط الحبا وقال':

يا من يسرُّ ولا تمرُّ الحُسرَ ق القــلوب من بغمــامــة من خــدُّه منهــا ٠ سسرق أو خــدّه قمـرٌ احـاط به شفيق وكأنـــه وكأنهـــا نطيق واذا رنسا واذا فاذا بدا وإذا مشيى رحَ والخواطِــرَ والحدق شغسل الجسوانسح والجسوا وقال من قصيدة ":

حسبي وحسبُك من لوم وتثريب بان الذي كان يغريني ويغري بي

۲ ديوانه : ۱۲۸ والشريشي ۳ : ۲۳۷ ۳ مِنها خمسة أبيات في ديوانه : ۳۶

۱ ديوانه : ۳۲ والشريشي ۲ : ۱۵۱ وابن خلکان ۲ : ۸۷

إلا أباطيلَ أحلام وتشبيب أما الشباب فقد ودعت لذَّته وشافهتني أفواه التجاريب عرفت حال الليالي في تصرفها وطال ما كنت من تلك المصاعيب وذِلَّلَ الدهـرُ صعبـي فاستكنـتُ له من الشباب ومُنن باللهو للشيب قرعيتُ سنّيي على ما فاتني ندماً على السقاة وكانت جُلُّ مشروبي فقمد رددت كؤوس اللهمو مترعة وُرْقُ الحمام إذا غَنَّـتُ بتطريب وربما أذكرتنسي صبوة سلفت ومنظرٍ غايةٍ بالحسن والطيب أنَــزَّهُ السمـع والعينــين في نَغَم عنه محللاة نوع منه مثقوب من كلّ لافظةٍ بالدرّ باسمةٍ هذا على أننس أعدى من الذيب أيام تصحبني الغرلان أنسة

وقىال :

اختر لنفسك من تعا دي كاختيارك مَنْ تُصادق إن العدو أخو الصديري

وأخبرني بعض وزراء اشبيلية قال : جهّز عباد بعض التجار إلى صقيلية ، وكان ابن رشيق كثيراً ما يسمع بذكر عباد فيرتاح الى جنابه ، ارتياح الكبير إلى شبابه ، فلما سمع بمقدم ذلك التاجر لزم داره ، وجعل يتردّدُ إليه ويغشاه ، ويقترح عليه لقاء عباد ويتمنّاه ، والتاجر يعده ويمنيه ، ويقرّب له ذلك ويدنيه ، حتى إذا أسمحت الرياح، وأمكن في ميدان البحر المراح ، ذهب التاجر لطيته، وخلى بين ابن رشيق وأمنيته ، وأخبر التاجر عباداً بذلك ، كأنه يتبجح له بما هنالك ، فبالغ عباد في نكاله ، وأمر باستصفاء أكثر ماله ؛ ثم رام ابن رشيق بعد ذلك ركوب البحر فخشن له مَسنّه ، ولم تساعده على ركوبه نفسه ، فقال نا

١ دبوانه : ١٣٠ والشريشي ٢ : ٢١٦

٢ ديوانه : ٢٢٦ والمسالك : ٢٣٣

البحرُ صعبُ المذاقِ مُرُّ لا جُعِلَتْ حاجتي إليهِ الميهِ أليسهِ الميه ماءً ونحس طين فما عسى صبرنا عليه ولأبي [على] قصيدته المشهورة التي أولها:

وربي رسي، عسيدت السهورة التي الله في دم عسّاق مساكين مساكين يقول فيها :

عيناكَ أمكنتِ الشيطانَ من خلدي إن العيونَ لأعـوانُ الشياطين كم ليلـةٍ بتُ مطـوياً على حُرق أشكو الى النجـم حتى كاد يشكوني وكلما انصدعـتُ من لوعـةٍ كبدي ناديتُ يا ربَّ باديسَ بن ميمون الماحه ظباً فتنتُ به

يا ما اميلحه ظبياً فتنتُ به ووجنتين ها تفاحتا قبلي فاترك سواي وتفاح البساتين كأنً لس بناني حين يلمسه يستخرج الورد من طاقات نسرين

فتورُ عينيكَ ينهاني ويأمرني ووردُ خديك يغري بي ويغريني أما لئن بعت ديني واشتريت به دنيا لقد بعت فيك الدين بالدون سبحان من خلق الأشياء قاطبة تراه صور ذاك الجسم من طين ومنها:

ومنها:
يا أهل صبرة والأحباب عندكم إن كان عندكم صبر فواسوني
إنسي أدين بدين الحب ويحكم والله قد قال لا إكراه في الدين
مولاي [لا] تشمت الاعداء بي وإذا نسيت قولي فاذكر قول هارون
حاسب هواك بما أنفقت من عمري والله لوكان عمري كنز قارون
لو كنت أملك نفسي يا معذبها قربتها لك في بعض القرابين

وكتب إلى المعز بن باديس وقد ولدت له ابنة/[١٧٧] معزّ الهدى الزّال عزُّك دائباً وزُيّنتِ الدنيا لنا بحياتكا

اضطرب الشطر، وصورته: قم يسقي بمثل نبات الزراجين.
 ١٩٠٨

أتتنبيَ أنشى يعلمُ الله أنّني سررتُ بها إذ أُمّها من هباتكا وقد كنت أرجو أنها ذو بلاغة يقومُ مقامي في بديع صفاتكا وما نحن إلا نبت جودك كلنا وكلُّ نباتِ الأرضِ من بركاتكا وقال :

وقال : أسلمنسي حسب سليانكسم إلى هوى أيسره القتسل لما بدا جند ملاحاته قال الورى ما قالت النمل قوموا ادخلوا مسكنكم قبل أن تحطمكم أجفائه النجل وهو القائل في غلام عذر يعرف بابن الكناف :

وهو الفائل في غلام عدر يعرف بابن الكناف :

لامُ العذارِ بخده تحكي أصابع جدّه قد خطَّها في حائطٍ خوف الخيطا من عدّه ذكر الخبر عن خراب القير وان

والالمام بشيء من أخبار آل زيري الغالبين عليها \_ كانوا \_ وقتهم مع ما يذكر بها ، ويتعلق بسببها

قال ابن بسام : قد قدَّمتُ [أني] أمليت هذا الكتابَ بخاطِ قد خمدت جمرته ، وتبلَّدت ْ قريحته ، وعلى حالٍ من تصرّف الزمان ، وإلحاح ِ الحدثان ، يتسبب تسبُّبَ الهجران ، ويتلوّن تلوُّنَ الذعرِ في عين الجبان ،

وللمسوتُ خسيرٌ من حياةٍ كأنها مُعَسرَسُ يَعْسُوبٍ برأس سنانٍ المعانِ مع أني لم أخذ هذا الخبرَ عن سند ، ولا استعنتُ فيه بكتابٍ لأحد ، إنا اختلسته من ذكرة أجريها ، أو أحدوثةٍ إنما لذّتي بين أن اكتبها وأمليها ، والحديثُ

ا ديوانه : ١٤٢ وابن خلكان ٢ : ٨٨ ( اعتاداً على الذخيرة ) ٢ ١١ ت. الحيث أن المنسان انظ الأغان ١٥ : ٣٣ وارد خا

طويل ، والمحصّل قليل ، وإنما ألمع ها هنا بشيء من أخبار مملكة آل زيري الصنهاجيين : كيف هبّت رياحُها ، وأشرق صباحُها ، ثم نشرحُ بعض الأسبابِ التي خصّت آثارها ، وأحصت ليلها ونهارها :

لما تغلب آل عبيد الله الناجين بافريقية على مصر ، فخلص له صميمها ، وأهاب له مُلْكُها ونعيمها ، وأراد معد بن اساعيل بن عبيد الله ، المتلقب من الألقاب السلطانية بالمعز لدين الله ، اقتعاد صهوتها ، وإثبات قدمه على ذروتها ، دعا زيري بن مناد ، وهو يومئذ منصنهاجة بمكان السنام من الغارب ، وبمنزلة الوجدان من نفس ِ الطَّالب ، وكان له عشرةٌ من الولد : آسادُ شرَى ، وأَقبارُ سُرَّى ، فقال له : ادعُ لي بنيك ، فقد علمتَ رأيي فيهم وفيك ، وكان أصغرهم سناً ، وأهونهم عليه شأناً ، بُلُقين بن زيري ، فدعا ولدَهُ ما عداه ، والقدر لا يريدُ سواه ، وكانت من المعزّ \_ زعموا \_ اثارةٌ من علم الحدثان قد عَرَفَ بها مصايرَ أحواله ، وأهلَ الغناءِ من أعيانِ رجاله ، وكانت عنده لخليفته على افريقية إذا صار إليه ملك مصر علامةٌ يأنسُ بها أنس الكبير بذكر شبابه ، ويعرفها عرفانَ العاشق ِ لديار أحبابه ، فنظر في وجوه بني زيري فأنكرها ، حين تفقَّدَ تلك العلامةَ فلم يرها ، فقال لزيري : هل غادرت من بنيك أحداً ، فلست أرى لمن ها هنا منهم أيداً ولا يدا ، فقال له : إلا غلام ، وطفق يصغّر شانَّهُ ، والمقدارُ قد عناه وأعانَهُ ، ويطوي أخباره والاخبارُ تدور عليه ، فقال المعزّ : لا أراكَ حتى أراه ، فلستُ أريدُ سواه ، فلها رآه عرفه ، وفوّض إليه من حينه واستخلفه ، فاستولى من وقته على الأمور ، وزاحمتُ مهابته الأهواءَ في الصدور، وبعدت أسفاره واشتهرت أيامه، واشتمل على صرف الأيام والليالي نَقْضُهُ وإبرامه ، بلغ بغزواته سبتةً ـ في خبرٍ طويل ليس من شرط ما أَلَّفْتُ ، ولا في معنى ما صنفت \_ ثم أجاب صوت مناديه ، وخلعها على أعطاف بنيه ، حتى انتهت منهم إِنَّ المعزُّ بن باديس ، منزف العشيرة ، وآخرِ ملوكها المشهورة ، فأولُ ما افتتح به شانه ، وثبت به \_ زعم \_ سلطانه ، قتلُ الرافضةِ ومراسلةً أمير المؤمنين ببغداد ، ،

فبعث إليه بعهدِه ، وجاءت الخلعة واللقبُ من عنده ، رأياً اغتر بباديه ، وذُهِلَ عن عواقبه وبواديه ، واتصلت بالعبيدى وامرُهُ يومئذٍ يدورُ على الجرجرائي ، فاضطغنها عليه ، وفوّق سهام مكروهه إليه ؛ وكانت بطونٌ من عامر بن صعصعة : زغبة وعديّ والأثبج ورياح وغيرهم من ألفاف عامر ، تنزلُ الصعيد ، لا يُسْمَحُ لها بالرحيل ، ولا يخليُّ بينها وبين إجازة النيل ، فأراهم الجرجرائي لحينه ضجَّةَ السوق ، وأفرجَ عن لَقَم الطريق ، وأذِنَ لهم في المعز ، أمنية طالما تحلبتُ /[١٧٨] اليهــــا أطهاعهم ، وعكفت عليها أبصارهم وأسهاعهم ، فغشاه منهم سيل العرم ، ورماه بِذُوْلُولُ ابِنَةِ الرَّقَمِ ، وتهاون المعزِّ بهم أوَّلاً فشغلهم بخدمته ، وحمَّلُهُمْ أعباءَ نعمته ، وهم في خلال ذلك يتمرّسونَ بجهاته ، ويدبّون إلى أنصاره وحماته ، ويطلون على مقاتله وعوراته ، حتى بان لهم شانه ، وهان عليهم سلطانه ، فجاهمروه بالعداوة . وأرادوه على الاتاوة ، وجرت بينهم أثناء ذلك حروب ، لم يحمدها غالبٌ ولا مغلوب ، ولا أمنها برىء ولا مُريب ، أضربت عن خبرها لطوله ، ولأنه لم يبلغني عن مَنْ أثِقُ بتحصيله ، كان من أفراها لأديمه ، وألصقها بصميمه ، وقعةُ حيدران ْ سنة أربع وأربعين ، فانها أوهنت بَطْشَهُ ، وثلَّت عَرْشَهُ ، وأرتنهُ البوارَ ، وضربت عليه الحصار ، وأحاط الأعرابُ بالقيروان يطؤون حريمها ، ويستعرضون راحلها ومقيمها ، حتى ماج بعضُها في بعض ، وتبرأت منها كلُّ سهاءٍ وأرض ، فلها كان سنة خمسين أعطى الدنيّة ، وناشدهم التقيّة ، واشترط المهدية ، وقد كان نظر في ماله ، وفكّر في مَنْ بازائه من أقتاله ، فزفَّ إلى زعائهم بناته وكن اللَّلي وأماني الغالى ، فأصبحوا له أصهارا ، وقاموا دونه أنصارا ، فلما استحكم بأسه ، وأهمَّتُهُ نفسه ، استجاش مَنْ قِبَلَهُ ، واحتمل حُرَمَهُ وتُقَله ، وخلى الملك لمن حماه وحمله ، وجاء أصهارُهُ فكانوا بحيث يسمعون نئيمه ، ويمنعونه ممن عسى أن يكيده ويضيمه ، حتى بلغ المهديةُ فأقام بها أسقط مِن الشمس في الميزان ، وأهون من الغَفْر على القبّان ، ولم يكن أحدُّ في زمانه ﴿ يَهِدُّ لِنَّهِما فِي الملاحم ، ولا أطولَ يداً بالمكارم ، ولا أعنى بلسان العرب ، ولا

أحنى على أهل ِ الأدب ، منه . ومن مشهور كرمه أنه أعطى المنتصر بن خزرون في دفعة مائة ألف دينار إلى ما وصله به من مركب ثقيل ، وزيّ نبيل . ثم لم يمكث بالمهدية إلا نحو عامين ، وانقضت أيامه ، وغافصه حمامه ، تعالى من لا ينتقل حاله ، ولا يُتَوَقّعُ زواله .

# فصل في ذكر الشيخ أبي الفتيان العسقلاني المسقلاني واثبات قطعة من شعره ونثره

أخبرني بخبر هذا الرجل الفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن الوزير الفقيه أبي محمد ابن العربي ، وأنه فارقه حيّاً يُرزَقُ وهو بالسنة [...] . وأنا أقول : إنّ أبا الفتيانِ هذا من فرسان هذا الشان ، وممن أعظي بسطة في علمه وبيانه ، وخُلي بين السحرِ ولسانه ، والذي أثبتُ من كلامه يضرحُ قذى العيونِ ، ويجلو وَضحَ الصبح السحرِ السانه ، والذي أثبتُ من كلامه يضرحُ قذى العيونِ ، ويجلو وَضحَ الصبح

#### فصل له من رقعة :

مخايل السؤدد \_ أطال الله بقاء الشيخ \_ تُعثر على عقبه أخامص الكرام ، وترقم بمناقبه برود الأيام . فأدام الله تمكينه حتى يصبح سلك المجرة واهي النظام ، وتغبر في البسيطة جبهة بهرام ، [ولا زال] يعقل بساحته الأمل الجامح ، وتستوقف المراشد والمصالح ، إذ كان مفترق المجد قد أصبح في علائه مجموعاً، وشامس الفضل سامعاً مطيعاً ، وقد قرن وليه هذه الأسطر برقعة سأل عرضها على الحضرة السامية \_ رفع الله منارها ، وعمر بوفود السعادة ديارها \_ وأن يُتبعها من سديد مقاصده ما يهدي من أمها سبيل النجاح ، ويقضي لها بالمغنم وفوز القداح ، لا زال أفقه بنجوم المله منطوعة باريس رثم: ١٣٢٨ وقال إنه تدم مصر في أيام الأنضل وأورد له مقطوعة من أربعة أبيات ،

السعادة منيراً ، وسرب الحوادث عن ساحته مطروداً مدحوراً . ومن أخرى :

أطال الله بقاء الحضرة السامية تجبر من كُسر الزمان مهيضا ، وتلزم مسنوناً للمكارم [و] مفروضا ، حتى يصبح عقد الكواكب رفيضا ، وكف المقادر مكفوفاً ،

بوارق [ جود ] تستطير وميضا يفل محيحاً أو [يبل] مريضا تردًّ هشيم المكرمات أريضا لغُلور مَسْدود اللّهاء حريضا طغُلور مَسْدود اللّهاء حريضا صنائع يبعثن الكسير نهوضا أعدد دُبُنات الحوادث بيضا ورفّعت طرفاً للساح غضيضا معانيه صوناً أن يعود قريضا ولم يتوخ المادحون عروضا/[١٧٩]

اذا أزم النسابُ الضروسُ عضيضا

كما ذعر الليث الهـزبر ربيضا

تقضّى ديوناً ملحقاً وقروضا

إذا قيَّد النومُ الجفونَ غموضا

وتُطلع المعافين في فحمة الدّجى وتُودع جأش الدهر عَزْمَتِ مشمّر سُطاً تسعرُ الآفاق ناراً ورأفة ومقدرة لو زاحم الأفتى جَيْشُهَا شملت الورى يا ابن المحسّن مُسْدِياً وأعلمت أغفال الزمان بأنعم فأوريت زنداً للمفاخر مُصلداً أقمت لنا سوق القريض وقد عَفَت فلولاك لم يلف الهداية ناظم فلولاك لم يلف الهداية ناظم منيع المراقي يستجارُ بعرّة منيع المراقي يستجارُ بعرّة وتذعر أسرابُ الخطوب أو انساً تقاضى سؤال المستميحين مث وتداب في حِفْظ المرعية ساهرا

۱ ص : وبلزوم

۲ ص: يتلج

۳ ص: يريد ٤ ص: وعملت <sup>أ</sup>

فمثلك في حُكُم الرياسة معوز وكم من نقيض لو طلبت نقيضا إذا ما سعى الأملاك خلفك للعلا غدوت ساءً والأنام حضيضا

وله من أخرى :

شهر الصيام زائر يُسْتَقَبلُ وفدُ المغفرة باستقباله ، وتنحلُ ذنوبُ الأمّةِ بنحول هلاله ، وآيبُ تَقْدُمُ غرائبُ الحظ بقدومه ، ويعنق جزيلُ الأجر بين عَنقه ورسيمه ، جعله الله مطهراً من دَنسِ الآثام ، وغُرةً سائلةً في جَبهاتِ الأيام ، [جالياً] لغستق المعاصي بوضاءَةِ أيامه ، ومكفّراً لما اقترف من الجرائم في عامه ، فطوبي لمن أقضً في هذه المدة مضجعة ، واستعملَ منطقة بما يُرضي الخالق ومُسْتَمعة ، ﴿ إليهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطّيّبُ والعملُ الصالح يَرْفَعُه ﴾ (فاطر: ١٠) والله جَلَّتُ أساؤه يجعلُ الحضرة السامية سابقة في هذا المضار ، آمنة من عوارض الكبوق والعثار:

بقيت لعقد المعالي نظاما وللأكرمين جميعاً إماما ويُغُجِلُ جودُك وجه الساء برقاً خَفوقاً وغيشاً سجاما مقيماً بحيث يضيع التلادُ وتحفظ للمسكرماتِ الذماما وتودع آلاؤك السابغات جيد الرياسة طوقاً تؤاما أيا ابن المكارم لا يعرفون عن درَّة المجد يوماً فطاما

ومنها :

وهيجاء مثل أوار الحريق تصطلم الدارعيس اصطلاما تلثّم خد الضحى عِثيراً وتسفر فيها المنايا اللثاما فجردت عزمك في النائبات حصناً منيعاً وجيشاً لهاما مساع تشق جبين الضياء اذا اعتكر الدهر طراً ظلاما ويهدي إليك أريج الثناء كها خطرت في الرياض النعامى

ولا برحَ مَنْ جعلَ الأرضَ قرارا ، وأخرجَ من الشجرِ الأخضرِ نارا ، يُطْلِعُ في سيائها السعودَ [غير] الآفلة ، ويقر ببابها النعاء [غير] الناقلة ، ويجعلُ لكلَّ [ليل ] يُحدَّ جناحُهُ ، ونهارٍ تَفلَّقَ إصباحُهُ ، متكفلاً لها بِجَدَّ يلقي إليه زمامُ القَدَرِ تفويضاً ، ويمنح الصخرة الصمّاء ترويضاً .

# في ذكر القاضي أبي محمد بن نعمة بن خليل ا

# وإثبات جملةٍ من نثره ونظمه

وبالسَّنَدِ المتقدَّم وصلَ إليَّ خبره ؛ وهو أحدُ مَنْ يتصرَّفُ فيجيد ، ويبدىءُ بيدِ الإحسانِ ويعيد ، جزلُ المقاطع ، سَهْلُ المنازع ، وقد أَثبتُ من كلامه ما تراه، وتستدلّ على غرضه ومنحاه .

# فصول من نثره مع ما ينخرط في سلكها من شعره

أطال الله بقاء الحضرة العالية لغرائب مجد تبتدعها ، وفرائض جُود تُشرَّعها ، وحوادثِ أيام تذلّلُ صعابها ، ومستأنف سعود يطرق جنابها ، وأدام أيامها التي هي للدهر قائم ، وفي المجد غمائم :

غررٌ من الأيام يوضيعُ فجرها والدهر من ظُلَم النوائب قاتم كم صرَّمَت عنبي حوادث لم تكن منجابةً لولا الأجل الصارم

ا أغلب الظن أنه القاضي أمير الدولة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن خليل العسقلاني ( وحدث تصحيف في لفظة « أحمد » فتحولت إلى « نعمة » أو العكس ) ؛ ذكره العباد في الخريدة ( الورقة : ١٩ ) من نسبخة باريس رقم : ٣٣٧٨ وقال إنه « من الكتاب الشعراء والبلغاء الرؤساء ، إلا أنه مقل مع الاجادة والاحسان ، إنما يصنع ما يصنعه تأدباً لا تكسباً ، وكان في عهد المستنصر » ؛ وأورد له شعراً في صارم الدولة ابن معروف صاحب عسقلان .

ملك تلكه النَّدى وتجمعت في راحتيه غمائم وسائم فالروض يُجُدِبُ وهدو وض مرع والغيث يُقْلِعُ وهدو غيث دائم

وشتان ما بينهما : تلك سحائبُ قد يُخْلِفُ بارقها ، وتُخْذَرُ صواعقها ، وروضٌ يجفُ نباته ، وتتصوَّحُ زَهَراته ، ومكارمُ الحضرةِ العالية تزيدُ جدّةً على التكرار ، وتماثلُ الفلكَ الدوّار ، وهي تباري الشمس [نهارا] ، وتزورُ مزارَ الطيف سرارا :

منن عثن أهلة مستورة فطلعن في فَلَكِ العلا أقمارا وماله ب ومناقب ومناهب رَفَعَت له فوق الساء منارا

ولما كانت الأوقات الشريفة موسومةً بثناء يُسْمَعُ ، ومرسومةً بدعاء يُرُفع ، وأهلت هذه الأشهر المكرمة ، وجب على من حضر ، بل كافة مَن يضمّهُ الثغر ، إخلاص الدعاء للحضرة العالية ، بأن يمدّ الله عليها ظلاله المسدلة ، ويديم هم ما شملهم من تمام/[١٨٠] المعُدلَة ، وأن يُسْعِدَ أنحاءَهَا في طاعة إمامها ، ويصرف أعداءَها في حكم حسامها ، ويثبت ها من رأي سلطانه ما تستوفي به أقسام الفخر جميعا ، ويزيد لها أحداث الدهر خضوعا :

فلقد خدمت بهمة لا ترتضي إلا سميّك صاحباً وضجيعا والجيشُ [أَيْقَن] حين عاد بأنه ألْفَى بربعك معقلاً وربيعا وردوا نميراً من يمينك ريّقاً وشرى محلً في ذراك منيعا وسهرت دون هجوعهم بعزائم تقضي وطرف لا يذوق هجوعا هذا وكم من مارق مرّقته بيدٍ تُفيضُ مكارماً ونجيعا

والحمد لله الذي جمع للحضرةِ العالية شرائطَ السؤدد، وخصَّها بالمجد

الموطّد ، والنسبِ الى أعلى خندف عهاداً ، وأوراها في موقفِ الفخرِ زنادا ، أرومةِ الرسالة وجرثومة الخلافة ، إليها انتزع هاشم ، وعنها أُخِذَتِ المكارم ، فبعبد مناف بن النضر بن كنانة ذؤابة الفخر:

هنالك أبناء الوغسى وحماتها وشم العطاء الغمسر والعسدد الدثر هم أَوْجُه رُهْسر وأنسدية خضر وألسوية حمر وخسطية سمر فم أَوْجُه رُهْسر وأنسدية خضر وألسوية حمر وخسطية سمر فأمّا الفضائل المكتسبة فان مولاي الأجل ناظم أشتاتها ، ومؤلف متنافراتها ، فهو تارة تحت عَذَب الأعلام ، وأخرى بين طروس وأقلام ، يستصغر عظيات التدبير ثقة بحزمه ، ولا يغفل صغيرات الامور تمضي إلا عن علمه ، فأما الحلم والأناة واستلذاذ العضوم القدرة والمحافظة على سر الخدمة فان الله تعالى وهب له من ذلك ما سلّمه إليه معانده ، وعرف فضيلته فيه حاسد ،

مناقب نُظِمَت منها محامده وشيمة عُرِفَت فيها عوائده وللندى غير منسزور مؤمله وللسردى [غير] معصسوم معانده يفديه وافد ليل آب زائره بنجحه وبخيل خاب قاصده فأما المواقف المشهودة ، والآثار المؤرِّخة المعدودة ، فانه فيها ملقى النصر ، دائم الظفر ، ميمون التدبير ، مسعود الرأي ، مُبَق عند الانتقام ، معتذر مع سعة الانعام ، رحب الحايل ، بسام المخايل :

يقصّرُ الناظم عن آلائه فيستعينُ بحلى الوسائلِ لم يستعبرُ فيها له فضيلةً حاشا العلا ولا مقالَ الباطلَ وإغا يكتبها عن مجده فيستهالُ نسخة الفضائل لم نرضَ أَنْ أنالنا فصاحةً موهبة إلا ببذلِ النائل ولا زالتِ الحضرةُ الساميةُ تجدد من رسم الأدبِ دائِرَهُ ، وتلبسُ من الثناء نفائسةً وجواهرة .

وله من رقعة تهنئة :

لقد عجبت أيامنا [حين أبصرت] بها أروعـاً زِينَـتُ بحســـن علائِهِ إذا سهــكتُ اعطافهــنُ تضمختُ بِمِسْـكَينِ من أفعالِــهِ وثنائه

هذا الشهر ـ أدام الله تمكين الحضرة العالية ـ مضاهٍ لها في شرف النسب، والطهارة من الريب، والله يكرّرُ عليها مجازَهُ ما ارتقبتُ فيه ليلة القدر، وانتشر في السهاء شعاعُ البدر، في عزّ تسكن به الخطوبُ العَرمة، وتنتقض معه الأحداث المبرمة.

وفي فصل منها: أرواه الله من تسنيم ، وجعله من وَرَثة جنّةِ النعيم ، يرتعُ في رياض الفردوس النَّضِ ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عند مليكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿ القمر: ٥٥ ) بعد ان يفني مُدَّةَ الزمان عمرا ، ويوسع بنيه نوالاً غمرا ، ويحوز من المحامد ما تتطرز به أردان الأيام ، وتتقوض فيه هَضَباتُ شهام .

# ومن أخرى في مثله :

أجزل الله بالحضرة الاثيرية بركات هذا الشهر الشريف الذي تُقْضَى فيه المناسكُ بالبيت العتيق ، وتردُ بعده أيامُ التشريق ، ولا زال يُلْقي رحاله ، ويواصل إلفها بكره وآصاله ، في عزّ رفيع سهاكه ، حاكمة بالبقاء أفلاكه ، ومجد راسية جباله ، وسعادة مقرطسة [بها] نباله .

اذا انقضبت يوساً حبال سعادة غَدَت مُحْصَدات كيف شاءت حباله يضيء وصرف الدهسر داج هلاله ويعسرف في قحط السنين انهاله وجاه نضير لا يخاف ذبوله ولا ينطفي بالعاصفات ذباله

والأرض [في] قبضته يقبض عنها أيدي العوارض ، ويُسِبُغُ عليها ملابسَ إنعامه الفائض .

## ومن أخرى/:[١٨١]

ولو علمَ الطُّرْسُ الدي قد حَبَوْتَهُ قلائدَ من درِّ الحكلام المنضَّدِ لقد السامعون له قَد وحتى يقول السامعون له قَد السامعون له السامعون له السامعون له قَد السامعون له السامعون له السامعون له قَد السامعون له السامعون

طلعت على من الحضرة للإ زالت نجوم السعد بآفاقها طالعة ، وركائب الحوادث عن ساحتها ظالعة ـ رقعة كرية أجلت ناظري في سطورها فقلت : سوسن نُثِرَ على أقحوان ، أو قلائد عنبر نُظِمَت في أجياد غزلان ، وراودت خاطري على بروز ذلك المرموز فقال : أما تستحي ان تسومني ذلك ، وقد أَثْمَدَت الخطوب ينبوعي ، وعحت الحادثات ربوعي ، فقلت : خير لا بد من تأمله ، وأمرٌ مطاع لا مندوحة عن تقبله .

#### وله من أخرى :

شهادة الخادم \_ حرس الله أيام الحضرة \_ شهادة بسعادة مستخدمه، ودلالة على تواصل فضل الله وكرمه، كالأصل إذا زكا أورقت فروعه والماء اذا استجم فاضت ينابيعه . وعرفت في هذه الساعة وفود قادم على عبدها الأمير شبل الدولة يشري من إنعام الحضرة العالية يده ، ويؤرخ بأيّامها الزاهرة مولده ، فشاركت المذكورة في المسرّة بهذه النعمة ، اشتراكنا معا في الخدمة ، وإني وإياه فيها فرسا رهان ، أو كالأنامل ضمّها اليدان ، والذي له الأساء الحسنى يضاعف إحسانه لديها ، ويجعل عواقب أمورها أحسن من مباديها ، حتى يلوذ الكرم بجنابها السعيد ، ويعيش الأحرار في فضلها كما يعيش العبيد .

#### وله من أخرى :

يا ليتَ أنَّ سوادَ طَرْفي نائلُ ما نال من شرَف سوادُ مدادي فعساه يطفي لوعة مشبوبة ألقت عصاها في صميم فؤادي

وأقول حيننذ: أسعدُ الله الحضرةُ السامية بهذا الشهر الميمون، وشحن صحيفتها بأجرٍ غير ممنون، ولا زالت الأيامُ تمرُّ بها جديدة وترجع عنها بالية، وهي في أثناء ذلك ضامنة لها عزاً ينشر في الأفق ذوائبه، ومجداً يحلي بالقمرين ترائبه، وسعداً لا تخطىء سهامهُ، ولا يُفض أبداً ختامه، ورزقاً تعذبُ نطافه، وتدرّ طولَ الزمانِ أخلافه، ورضًى من الله تعالى يورثُ جنّاتِ النعيم، ويهدي إلى صراط مستقيم.

ولما وصلتُ الى هذا المكان من هذه السطور سُلْمَتْ إليَّ تحفةٌ من الحضرة السامية كأنهًا لونُ المحبِّ قُصِدَ بالهجران ، أو نهودُ الكواعبِ ضُمِّخَتْ بالزعفران ، وحين شممتها وجدتُ ذاتَ طيبيس : طيبُ الأرومةِ ، وطيب استفادته من اليد الكريمة ، وأستغفرُ الله ، أين البرسُ من الحرير ، والملابُ من العبير .

## وفي فصل من أخرى :

المكارمُ - أطال الله بقاء مولاي الشيخ معمور الفناء ، ممتعا بدوام العبر والنعاء - فروضُ مُهْتَبلات ، ومساع على الدهر مُنْجِحات ، وبضائع في اكتساب الشكر مُرْبحات ، ولم يزل الحمد أكبر تجائره ، وتقليد المنن للأعناق أنفس ذخائره ، ومن تدرَّع أسباب رياسته ، وبهر الألباب بباهر فضيلة نباهته ، وبذ الأضراب بكمال ورعه ونزاهته،[و]دنا من قديم فخر آبائه، وطبق الأرض بفيض بحر عطائه ، وطاول بطول باع مُرُوَّتِه ، وتصدَّر بواسع صدر همته ، وأصبح حلية الزمن القديم ، وغرة لامعة في وجه الدهر البهيم ، عمَّ الأنام نفعا ، وأتى الجميل خلقاً وطبعا ، وتدارك بقية الأزمان المشفية ، وجدَّد ما أخلق من الآمال المتعفية ، فلا زالت قدمه عددوة رفات الاعداء ، ويده مضمومة أزمة العلاء :

ولا زالَ محروساً من الخطب بالغاً الى عاية تجري فيقتصر المجري ولا فقدت عين الرياسة شخصه ومتّع بالتأييد والنهي والأمر وأدرك من دنياه عاية سُؤلِهِ ونال المني في الآلِ والمالِ والعمر

وقد تعرضتُ لواسع رأفته ، فاستعطفتُ كريمَ عاطفته ، واسترجعتُ فائت حظي بمراجعته ، وأعوذُ بالله أن أستنصر به على الزمان فيخذلني ، وإلى جوره بعد الاستسلام بعدله فيسلمني ، ويطرحني معتمداً من يده ، ويسقطني بالجملة عن عده ، ويصرفني عن باب تصرُّفِهِ بالحرمان ، ويذودني عن بحر جودهِ العذب مشتملَ الجوانح على غُلَّةِ الظهَان ، ومتقدمُ المعرفةِ رحم ، والوفاءُ بالذمم كرم ، وقد ناديتُ من نداه \_ دام علاه \_ سميعاً ، وسألتُ منه جواداً لأمر الجود مطيعا ، واستمطرتُ من/[١٨٢] جوده غهاماً غيرَ جهام ، وهززتُ منه حساماً غير كهام ، ومن أقعدته نكايةُ الأيام ، أقامته إغاثةُ الكرام .

#### ومن شعسره

من قال ليس على الشرى مَنْ يَكُمُلُ قد صار يختلق المحال وَيُبْطِلُ متمحَّــلٌ فيا حكى مُتَقَـوّلُ حكمت عليه معجزاتُك أنّه أبدأ تحسلُ بحيثُ شئستَ وترحل لا زلت في كَنَف السّعود وظلها والشمس في أبراجها تتنقل مشل الهلل يسير في درجاته للمجد يُلْثَمُ ركنها ويقبل أصبحت يا دار المظفر كعبةً فالشبهبُ ليس يُغَمَّمُ مطلعها ولا جيدُ السهاءِ من الغزالــة يعطلُ أبدأ تزان بمجده وتجمّل أ يا صارمَ الملك الــذى أيّامُهُ أن الصوارم بالمكارم تصقل صقلته أيدي المكرمات ولهم تخل لم يستضف وينيل من لا يسأل ملك طفيليّ الساح يضيف مَنْ ذهب التنازع واستبان المشكل مذ ورِّخـوا عهـد المعـالي باسمه لحملا إذا شرب المزلال الحنظل لو أنَّ مطبوعاً يفارقُ طَبْعَهُ ولما رأينا النحمل تقضم علقاً لهمواتُها فيعودُ وهو معسّل

۱ ص ؛ ثم ،

وهذا كقول المعريمِ\ :

فيصميرُ شهداً في طريق رُضابِهِ والنحسلُ يجنسي المرَّ من نَوْرِ الربيِّ فكأنما يُحيي به مَنْ يقتلُ يثني الرجال على القتيل. بسيفه أبصرتُهُ تحبت القنا يتظلُّلُ وإذا لظمى الهيجماءِ لشَّمَ وَجُهَةً نشوات ما اعتصر الموشيج الذبّلُ حيثُ المغماويرُ الحكاةَ تميد من لكتها بالسمهرية تبذل خمر ترى مُهمج الرجال دنانها كدر وأنت السلسبيل السليل و[زعاق] ملح لا يسوعُ لشارب يا عادلاً في كلِّ ما هو فاعلُّ ما بال كفَّك في اللها لاتَعْدِلُ لا يَفْضُلُ الأقوامَ من لا يُفْضِلُ أفنسي تلادَ يديك عِلْمُسكَ أَنَّهُ

# القاضيٰ جلال الدولة بن عمار"

فصول من رسائله

مرحباً بطليعة السرور، ومساعدة الدهور، وبشير النُّجُح والبركة في جميع الأمور، هذه صفة تخصُّ كتاباً وردني من مولاي الأمير ـ أطال الله بقاءه، وأدامَ تأييده ونعاءه ـ على بُعْدِ عهدٍ بكتبه وأنبائِهِ، بمعاندة الزمانِ لي فيه، إلى أن أحكم أسباب البعد بيني وبينه، مع تقاربُ قلوبنا وامتزاجها في حالي القرب والبعد، كما قال الباهلي:

وعاندني فيه ريب الزمان له عاشق

١ من قصيدة له في جواب شاعر مدحه اسمه محمد بن علي بن محمد أبو الخطاب الجبلي ؛ انظر شروح السقط : ٧٢٠ .
 ٢ ص : يجنى السور ... الورى ،

٣ هو القاضي جلال الدولة (أو جلال الملك) أبو الحسن على بن عمار تولى أمر طرابلس بعد وفاة عمّه الفاضي أبي طالب ابن عمار سنة 373 فضبط البلد أحسن ضبط ، ولما توفي المستنصر الفاطمي ( ٤٨٧ ) وانقسم الولاء بين نزار والمستعلى ، كان جلال الدولة في صفّ نزار ، فلما استتب الأمر للمستعلى قتل القاضي جلال الدولة بن عمار ومن أعانه ( ابن الأثير ١٠ ٧ ، ٢٧٨ )

وإنّي لأتذكرك وأتذكر أوقات المسرَّة بقربك ، والأنس بالاجتاع بك ، كما يتذكرُ الشيخُ الهمُّ شبابَهُ ، وألعاشقُ المفارقُ أحبابَهُ ، وأرغبُ الى الله في تسهيل أمرِ تجمّعنا كما نحبّ ، وأدعوه ربي ﴿عسى ألاّ أكونَ بدعاء ربي شقيّا ﴾ (مريم: ٤٨) وما ذلك على الله بعزيز .

نعم سررتُ والله يا مولايَ بكتابك وأنِسْتُ بقراءته ، وأوجبتُ حقّاً لحامله وهششتُ والله إليه ، كما قال قيس ٰ :

إذا ذُكِرَتُ ليلى هشُسِتُ لذكرها لا كها هش للشّدي السدّرورِ وليدُ وفي فصل:

وأما ما ذكرتَهُ من التحرّكِ إلى جهتنا ، فهلُمَّ ، قرَّب الله دارَكَ ، وأدنى مزاركَ ، و ورعى الله جواداً يحملك ، وطيَّبَ ريحاً تُوصلك ، وبارك اللهُ في ليل أو نهارٍ يفترُّ عن لقائك ، ويبسمُ عن شهيً مشاهدتك .

وله من أخرى :

وافى كتابُكَ مطوياً على نُزَه مَ تَقَسُّمَ الحسن بين السمع والبصر جزلُ المعاني رقيقُ اللفظ مونقه كالماء يخسرج ينبوعاً من الحجر

وصل كتابُك يوم عيد النحر فكان عيداً ثانيا ، وصادف أنسي واهيا ، فكان له مسنداً بانيا ، فارتحت له ارتياح الروض للمطر ، ولم أمل بتكرير قراءته وهل تمل عين من النظر ، فكم من معنى بديع ، ولفظ محنكم صنيع ، وبراعة أتى بها [قلمه] شرعاً ، وبلاغة جاش بها بحره طبعاً لا تطبّعا ، « وليس بمنكر سبق الجواد » ولا بمتدع جود العهاد ، وأمّا النظم فنظم صفات الإحسان ، واستدعى نوافع

ا لم يرد في ديوان قيس ( مجنون ليلي ) .

۱ ص ، وافانی ... برة .

الاستحسان ، وأما النثر ، فأبهى من منثور الزَّهْر ، وأغلى قدراً من الدرّ والجوهر ؛ ولقد هزَّتني إلى لقاء مولاي لواعجُ شوق تالد ، وبواعثُ وجدٍ خالد ، ودواعي أسف متضرّم ، لم يُخلِق البعدُ جديده ، ولا أَذوَى طولُ العهد عُودَهُ ، ولا أنسى تقلّبُ الأحوالِ جهوده ، ولا نقض مرورُ الأيام مرائره ، ولا كدَّر تكدُّرُ العيش /[١٨٣] سرائره .

١....

# [المجيد بن أبي الشخباء العسقلاني] ٢

......

٣ تجزعها : تدخل عليها الجزع .

... الجاذبُ أشطانَه ، وإنَّا هو إلآن يُرْخي حتى يجذبَ ، ويجتمعُ لكي يثبَ .

وله من أخرى :

المودّاتُ إذا كانت متينةَ العقود ، صادقةَ المشهود ، موضوعةً على أصل عريق ، وأساس وثيق ، لم تُجُزِعْهَا الشّبهةُ المُرْمِضَةُ ، ولم تُزَلْزِها الأباطيل عريق ،

ا سقطت هنا ـ فها أعتقد ـ صفحة ـ ضاعت, بها بقية ترجمة جلال الدولة ابن عهار وأول ترجمة المجيد بن أبسي
 الشخاء .

٢ هو الحسن بن محمد بن عبد الصحد بن أبي الشخباء أبو علي العسقلاني (ياقوت ٩ : ١٥٢) والحسن بن عبد الصحد ( ابن خلكان ٢ : ٨٩) وقد أشار كلاهما الى ترجمته في الذخيرة وأثبت ياقوت نقلاً عن ابن بسام أنه توفي سنة ٤٨٧ ( وقع خطأ في الطبعة المصرية من معجم الأدباء : ٤٣٢ ) وكان يلقب بالمجيد ذي الفضيلتين ويقال إن القاضي الفاضل استعد من رسائله ؛ وذكره العاد في الخريدة في العسقلانيين في القسم التابع لشعراء مصر الورقة : ١٤ ( نسخة باريس رقم : ٣٣٧٨ ) فقال : « مجيد كنعته ، قادر على ابتداع الكلام ونحته ، له الخطب البديعة ، والملح الصنيعة ، وكان قبل عصرنا في أيام الأقسيس سنة سبعين وأربعائة » وذكر العاد أنه رأى ديوانه عند صديق له بدمشق ؛ وللمجيد مختارات من شعره في الخريدة وبجموعة من رسائله وخطبه في الريحان والريعان وفي جمهرة الاسلام ذات النثر والنظام ؛ وقال ياقوت إن اكثر رسائله إخوانيات واورد جملة منها ؛ وجعل المقريزي وفاته سنة .

ع ص : الأباطل ؛ وجمع باطل عند سيبويه « أباطيل » ، وعند غيره أن أباطيل جمع أبطولة ؛ وقد ترد « أباطيل » إلى « أباطل » لحاجة الشاعر ، ولا ضرورة لذلك هنا .

المعترضةُ ، وإن تناقلتها ألْسُنُ مختلفة ، وعَلَتْها برودٌ من اللفظ مُفَوَّفة ، ولما رأيتُ زيارةً مولاى قد صارت مُرَقّعة ، وَجَنوبَ\ موَّدتِهِ قد عادتُ مُرَوّعـة ، وصرتُ أرى قَوْلَـهُ متناقضاً ، وماءً البِشرِّ من وجهه غائضاً ، من بعد ما عهدتُهُ ٢ :

تنبى طلاقة وجهه عن وجهه فتكاد تلقى النُّجْمَ قبل لقائِم وضياء وجمه لو تأمَّلُهُ امرؤٌ صادي الجـوانح لارتـوى من مائه لم أتجاسرُ على سؤاله عن العلَّة خوفاً أن يعيبَ على الارتيابَ بوده، وتطرُّق سَومِ الظنَّ على عهده ، فسألتُ من يعلم دفائِنَهُ ، ويَخْبُرُ ظاهرَهُ وباطنَهُ ، فأخبرني أنَّ بعض الناس \_ ولم يُسمِّهِ \_ نقل إليه عنَّى ، فشنَّ الغارة على وفائه ، وزلزل أواخي ودِّه وإخائه ، فقلت ، عَتْبٌ واللهِ ولا ذَنْب ، وشكايةٌ ولا نكاية ، وأنا أحاكمُ مولاي إلى إنصافِهِ لا إسعافِهِ عُ ،وعدلِهِ لا فَضْلِهِ ، وما كان أَجْدَرَهُ برفض ِ قولِ الماحل ، وتغليب الحقِّ على الباطل ، ولا يرى نَفْسَهُ بصورةِ مَنْ تَسْتَخِفُّ حصاتَهُ الربحُ الخافقة ، وتشعِّثُ من مودِّته الأقوالُ الماذقة . ولو انتقضت عندى المعاقد ، وقامت علي - وأعوذ بالله - الشواهد ، لكان مولاي حرياً أن يجري في كرم اللقاءِ على

العادة ، ويتأدُّبَ بقولِ أبي عبادة ": يلينُ لهم قلبي ٢ ويصفو لهم شربي أَبَيْتُ على الخالان إلا تحنياً على وأهنا من خلائقيهِ الجُرْبِ^ وإنى لأستبقى الصديق إذا نبا

١ ص : وشيوب ؛ وتقول العرب للاثنين اذا كان متصافيين ريحها جنوب ، قال الشاعر : لعمىري لئن ربيح المودة أصبحت شهالاً لقد بدلت وهي جنوب

٢ ورد البيتان التاليان في الخريدة :١٥

۳ الخريدة : وده . 3 on : 1 Windles

٥ ص: القول الماجل؛ والماحل: الساعي، ومحل به: كاده بسعاية الى السلطان.

٦ هو البحترى ؛ والبيتان في ديوانه : ١٠٥

٧ الديوان : عطفي .

والآن فقد أوضَعْتُ وأوجَفْتُ ، وتألَّفْتُ مولاى واستعطفت ، فان عادتْ ظلالُ ودِّه مديدة ، وحبالُ كَرَمه مَعْصوفةً الجديدة ، فَحَسَنٌ بتلك الشمائِل ، أن تجمع شَمْلَ الفضائل ؛ وإن تمادى على هذه الهجرة ، ولم يصحُّ من نَشُواتِ تلك السُّكرة . فما ذاك من ذنب علي اجترمتُهُ إليه فيجريني به حيث أعلمُ ولكنَّ إنساناً إذا ملَّ صاحباً وحاول صَرْماً لم ينزل يتجرَّم واللهُ جلَّتُ قدرتُهُ يجعلُ حفظ المودةِ عنده أوجبَ الحَّقينِ ، وأنفعَ العِلْقَين ، ويرفُّعُهُ عن السُّمَةِ بنقضِ المراثر، وحليةِ الجاثرِ الغادر.

وسافر بعض أخوانه فَشُغِلَ عن وداعه فكتب إليه : ما أخّرني عن خِدْمَةِ مولاي بالوداع أنِّي متأخِّرٌ في حَلْبَةِ ولائه،ولا عأرٍ من ملابس إخائه وآلائه،ولوددتُ لو صحبتُ ركابَهُ السعيدَ إلى الصعيد ، وقطعتُ معه عرضَ المهمدِ البعيد ، وَزَوَّدْتُ من مجاورته قلباً معموراً بوده ، ومِنْ مشاهدته طَرْفاً لا صَبْرَ له مِنْ بَعْدِهِ . وإنما حجزني أمران كلُّ منهما يهدُّ العذرَ ويبسُطُهُ ، [ويمحو] \* الذنبَ ويحْبِطُهُ ، وهو شغلي في إنشاء التقليد [العليّ] وتحريره ، وفعل ما أمرت به الحضرة السامية وتقريره ، ثم خوفي أن أرى مولاى وقد حلَّ انطلاقُه ،وأسمعَ [أن قد حان فراقه] ، ونَعَقَ غرابُ بَيْنهِ فقضَّ أضلعاً ، وأفاض نفوساً وأدمعاً ، فضعفت عن مشاهدة ذلك المقام ، وقصرت [عن تحمل ذلك] الداءِ العُقام ، وظللتُ أُنْشِدُ ، والدموع هُمَّعُ ، والفؤادُ مُصَدَّع :

وأخرني يوم انطلاقك أن أرى على جرات البين [قلبى يُلذُّع] فؤاد إذا قيل الفراقُ تساقطتُ خُفرقاً أواخى صبرهِ° تتقطَّعُ

من : مقصوفة ؛ والحبل المحصوف أو المحصف هو المحكم الفتل . ۲ بياض ني ص .

٣ ما يرد بين معقفين حتى آخر القطعة سببه عدم ظهور الكلهات في أواخر الأسطر ، في هذه الصفحة .

٤ ص : وأخبرني ، ولعلها أن تقرأ أيضا « وأحزنني »

ه صيره : قراءة تقديرية ، وصورة الكلمة في الأصل تشبه « هزة » .

وإنبي صليبُ العبودِ في كلِّ حادثٍ ولكنَّ أعوادي [لنأيك خِرْوَع]

وإذا استنقذ البينُ هذه النوبة ، وخفقت عشيشة الله رياحُ الأوبة ، وهبت وجهي للشحوب ، وجسمي للنَّصَب واللغوب ، وهبمت ثنايا الأرض إيضاعاً وإرقالاً ، وجعلت مسافة اللقاء لمسافة الوداع أميالا ، وأطلت شكر الزمانِ على ما يجددُه لى من مسرَّةٍ قد خَلَعْتُ بردها ، واستطلت عهدها ، وأنشدت :

طربتُ وقد جاء البشيرُ بقربكم وذو الشوق عند أسم الحبيبِ طَروبُ وقمتُ إليه راشفاً من ترابه ثرىً لك يحلو رَشْفُهُ ويطيب

وما يَبْعُدُ ذلك في قدرةِ الله الذي يُخْرِجُ من الشجرِ الأخضرِ جذوةَ نار ، ويهبُ القمرَ كمالاً بعد نقص ٍ وسرار .

وله من أخرى/[١٨٤] يعاتبُ بعضَ القواد :

رأيت فلاناً عند نظرته لي بالأمس قد قطّب حاجبة ، وزعزع مناكبه ، وأوسع الغلام من [.. .. ..] ذيل كمّه ؛ فقلت : ماله ؟ أأنزِلَ إليه وحيّ، أم عُصِبَ به أمرٌ ونهي ، أم حصل من الخلافة على وَعْد ، أم أسىء له الأجلُ مُدَّة العهد ، أم قل عَقْلُهُ فعق نفسه وظلمها ، وجهل مقادير الأشياء وقيمها ، واعتقد أن الدنيا طوع حكمه ، والقطر صائب فهمه ، أم رأى الملائكة المقربين تتشفّع به ، والحور العين تشكو لاعج حبّه ، وثهار الجنّة تدلت إلى يده ، ونار جهنم تقتبس من زنده ، والكوثر عد من معينه ، والسموات مطويّات بيمينه ، والبراق قد امتعلي لحضرته ، والفراق [...] قوّته ، فأجبت بأن شيطان ظنّي مارد ، وتصوّري فيه ـ أعزه الله ـ فاسد ، ولا حقيقة لشيء مما توهمته ، وسددته من القول وأقمته ، فقلت : إذا لم يكن ذاك فها

الشق الأين من هذه الصفحة أكثره مطموس ، ولذلك تعذرت قراءة بعض العبارات ، كما أن بعض القراءات المثبتة
 عما لا أقطم بصحته .

۲ ص: قلان ،

ذلك ؟ قيل : سَفَلُا فِي الرأي وأَفَن ، وتغيرٌ فِي الطينةِ وعَفَن ، ظن أنَّ الأحرارَ مِلْكُ عُهُدته ، والعالَم مجموعٌ فِي بُرْدَتِهِ ، فحين سمعتُ ذلك أَخَذَ ثني لمولاي الحميّةُ ، وهزَّت رأسي الأرْيحيةِ وقلتُ : معاذَ الله ، إنَّ دونه فِي الحَصَاةِ ( والكيس بطليموس ، وفي الحكمةِ ارسطاليس ، وإن الحكمةَ تُستَنْجَحُ من ظنّه ، والغيث يرشحُ من شنّه ﴿ من المنه عنده إلا باذنه ﴾ [البقرة : ٢٥٥] وإنه بحمدِ اللهِ كها قيل :

خِرْقُ إذا أفضى الساطُ به كَثُرَ العثارُ وطَبَّقَ الزللُ وإذا السريرُ سا بقعدته غَريَتُ بظاهِر كفهِ القُبَلُ

فهناك سكنت الألسنُ الهادرة ، ووقفتِ المَرَادةُ الغادرة ، وعاد مَنْ حَضَرَ يُثني على مولاي ويقرِّظُهُ ، ويحملُ من شكره ما يؤوده ويبهظه ، فإن كانت هذه الوكاللهُ واقعةً منه بالوفاق ، فيجعلُ ثوابي عليها انحلالَ العقدةِ من جبينه ، وزوالَ التارضِ من جفونه ، وخفضَ الإصبعِ من سلامه ، وتركَ النزوة على غلامه .

وله من أخرى في مثله :

أرى سلام سيدي قد تقاصر طويله ، وروض جوَّه قد زاد ذبوله ، وماء بشرِهِ قد غاضت بحوره ، ونشاط لقائه قد استمر فتوره ، وما عهدتُه \_ أعزَّه الله \_ تزدهيه الشبهة وتستخفَّه ، وتصدُّه عن كرّم العهد وتكفَّه ، وينزل المَيْنُ من سمعِهِ بالمكانِ المهيب ، ومن قلبه بالقابل المستجيب ، بل هو يَرْحُبُ إذا حَرِجَ المضيق ، ويرطبُ وقد عَصبَ الريق ، وترُّ به المُحْفِظاتُ وهو راض ٍ ، وتوقظُهُ المغايظُ وهو متغاض ٍ .

١ الحصاة : العقل والرزانة ،

٢ ص : ارطاليس

٣ ص : الموادة : والمرادة : العتبو والتمرد .

٤ ص: وينهضه

ه ص: أعلامه.

٦ ص : أي

إذا أمرته مِرَّةٌ من حفاظِهِ بسوءٍ نهاهُ خُلْقُهُ الباردُ العذبُ فها الذي أعاد فَلَقَهُ غاسقاً ، وصريحه ماذقاً ، فان يك عن ملل الفوادو ، وتشعّب وداده :

فكم أخ غيّره يومسيّ الــــمقبلُ عن أمسى به الذاهب ملَّ فلم يعطفُ لحبِّ الصبا الــــحانسي ولا حقِّ العملا الواجب واستقرّت الوزارةُ لبعض أصحابه ثم توقف الأمرُ بعدُ فيها فكتب إليه :

الخِيرَةَ \_ أطال اللهُ بقاءَ سيدنا \_ تجيءُ من غير الأمر المختار، و[هي] مخبوءَةُ تحت أستار الأقدار ، فكم سبب اجتمعت فيه شوارد الآمال ، ولبس ظاهره مسحة من الجمال ، كان المكروةُ منظوماً في تاجه ، منطوياً في أثنائه وأدراجه ، وآخر ظهر للنّاس بلونِ شاحب، ووجهِ قاطب، كان ضامناً لابتسام الزمن، وكافلاً بالأجمل الأَحْسَنِ ، وبهذا أدَّب تعالى عباده ، وقال في الكتاب المكنون ﴿ وعسى أن تَكْرَهُوا شيئاً وهو خيرٌ لكم ، وعسى أن تُحِبُّوا شيئاً وهو شرُّ لكم واللهُ يعلمُ وأنتم لا تعلمون ﴾

( البقرة : ٢١٦ ) فلمح أبو عبادة هذا الأسلوب فقال في معناه ٢ : والشيءُ ثُنَّعُهُ يكسونُ بفوتِهِ " أحسطني عُم ن الشيء السذي تُعطَّاهُ

واذا تُصُفِّحتِ الأمورُ بعينِ البصيرة ، ونُظِرَتُ بالخواطر المستنسيرة ، ونُفِـذَّتُ بالألبابِ الصَّيرْفيَّة لا إلهُ النَّفيَّة ، عُلِمَ أنَّ هذه الرَّبِّةَ زليقةُ الصراطِ ، سريعةُ الانحطاط، يعلو الانسانُ صهوتها ثم هو بعدُ راجل، ويتحلَّى بها وقتاً ثم هو مسلوبُ

لمفاً وليس العيش ما تنساه والعيث ما فارقت فذكرته فها أرت لرجوت ما أخشاه ولم أنسى أعطمي التجارب حقها ٣ ص : ينعد يكون بقربه ، والتصويب عن الديوان .

١ ص: ملكه، ٢ ديوان البحترى : ٢٤٠٣ وقبل البيت .

٤ الديوان : أجدى .

عاطل ، وما لم يُوسَمُ بها فالخططُ تعتقبُهُ ، والمنازل ترتقبه ؛ أجلُ ، وهذه الدرجة كلما خبرت الأقوامُ ، وتمادت الأيّام من غاض معينها ، وزاد حنينها ، فمنها الكمد ، ومن سيدنا الصَّيدُ، ومنها الكَلُّفُ، ومنه/ [١٨٥] التِّيهُ والصَّلَف ، حتى إذا نَغِلَ الأديم ، ورُعِيَ الهشيم ، وتشاقَّت ٣ الخططُ ، وجار الحكمُ وَقَسطَ ، دُعِي سيدنا لِشعْب المنصدع ، ووَصْل ِ المنقطع ، وإيجادِ الممتنع ، فهناك يَقومُ بالأمر ، ويسهل الجَــزْنُ والوعر:

مُباركُ \* تطردُ السلاواءَ رؤيتُهُ طردَ الظلام فرندَ البُلْجَةِ الوارى ° وزيرُ مُلُكِ خَلَـتُ ۚ في عدل سيرته صحيفـةُ الملكِ من إثــم وأوزار يذبُّ عنه وقد ريعَت جوانبه برأيه المكتسي أو سيفِ العاري

وكان يوماً المجيدُ بمجلس الأنس ، ودَعَوا بعض أصحاب القلانس فلم يحضر الأجل الغناء فكتب إليه : عجبتُ لمولاي كيف أسنندَ في التخلّف إلى عذر هَلْهَال ، وسلك طريقاً صعبةَ المجال ، وجعل المانعَ له من الحضور أمراً يقوّى على الهموم ، ويَقُوتُ النفوسَ فكيف الجسوم ، ويمتزجُ بالقلب امتزاجَ تامورهِ ، ويُطْلِقُ شكائمَ بهجتِهِ وسروره ، فان يكُ ذلك لدين وثيق ، وخُلُق بالتقوى خليق ، فما بلغ مولاي من حِفظِ الشريعة إلى هذه الرتبة ، ولا وُضِعَ قِدْرُهُ بعدُ على هـذه الهضّبة ، وإنما هو

١ ص: الأنام.

نغل الأديم : فسد الجلد ؛ ورعى الهشيم : مثل على اللجوء إلى غير ذى الكفاية لعدم وجود من هو كفؤ ، كما قال

وصورح نبتهسا رعسى المشيسم اتشعرت ولمكن البسلاد ٣ ص: رساقت.

ع ص : منازل .

فيه قلب ، اذ حقه أن يكون طرد فرند البلجة الوارى للظلام .

٦ ص : جلت .

٧ كناية عن أنه لم يصبح بعد مشهوراً .

الآن يُحْكِمُ أمراً ، ويصيد بها إذا تعقّل عمراً . وإن كان لخوف من ثقيل ، وحذر من غلول ، فها كان هناك إلا مَنْ يَفْرَقُ السَّوْرَةَ ، ويستُر العَوْرَةَ ، فان حضر طُوي هذا البساط ، وتوفَّرت للمسرَّةِ أقساط ، وإن تفادم وتغاتم دلَّك عليه شرح أمورٍ قديمة ، وظهور أنباء مكتومة ، وجاءنا من حديث البستان الحيري ما يعص من الطيالس والقلانس ، ويُنْسي يوم الغبراء وداحس .

وله من أخرى في مثله :

لما هجر مولاي تجالسنا في الجامع وأوحشها ، وأطال إليه ظأ النفوس وعَطَشها ، وأخلى مكانه من طلعته التي تُطلِع علينا من السرور ما غرب ، وتؤنسنا بغرائب الأنس والطّرب ، وتصرّف فكري في ما اقتضى ذلك فلم أغثر على أمر عاذر ، ولا ظفرت بسبب ناصر ، ذهب وهمي إلى أنه استحدث ودودا ، واستطرف إخلاا جديدا ، فترك هذا الأنام حتى ينقع أوامَه ، ويبرد غرامه ، وحين ثوت هذه الظِنّة في نفسي أنفذت فلانا لاستيضاح الخبر ، فحكى أنه الفي مولاي في الطبقة الدهيشية (٤) فَدهِ شَل الله من مجلس حسن ، ومقام صبوة وَفِتَن ، وأمور بديعة ، وأحوال وسيعة ، وفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة ، وظبي قد كحل بالسّعر خَظَاتِه ، وأطلق العقارب على وَجَنَاتِه ، ونظم السلوك في ثغره ، وأنبت ثمر الصبا في صدره ، وأطلق العقارب على مولاي كأسا :

اذا أَخَــذَتُ أطرافُــهُ من بحورها رأيتَ اللجــينَ بالمدام يُذَهِّبُ

ا ص : اذا لفعل ؛ ولعل معناه : إنه يدير خطة لنيل منزلة يصبح بها عمرو رغم دهائه دونه . ولفظة « يصيد » قد تقرأ
 « يصير » ، رغم رضوح الدال في الأصل .

۲ ص: للخوف ، ٠

٣ يعني يتجنب سورة السكر، أي لا يعربد؛ وفي ص: لعدف السررة.

٤ ص : ان تعادم وتفاتم وذلك ؛ والتفادم : التظاهر بالفدامة ، والتغاتم : التظاهر بالغتمة أي العجمة .

٥ -ص : وأوحشنا .

٦ ص: هذه الأيام،

# كَأَنَّ بِخَــدُّيْهِ السَّذِي جَاءَ حَامِلاً بِكُفِّيهِ مِن نَاجُودِهِــا [بــات] يُقْطَبُ

فطفقتُ متعجباً لما وصفه المخبر، وحمد[ت] الله على صدّق الحسّ والتقدير، وعذرتُ مولاي في التخلّف عن الجامع، واستيفاء النّهلَة من هذه المشارع، وأوسّعنه ملاماً على التفرّد بهذه الحسنة، والفاحشة المتبينة، دون الشيخ أبي الحسن، الذي ينحاز في فعله الحسن، ويضلُّ في أدنى ذلك السّنَن ، اللهم إلا أن يكونَ خاف أن يجريَ هذا الصديقُ على طاعةِ شيطانِهِ، والبذاءِ على إخوانه، والتدحرج عن موضعه ومكانه، ليتأبّط في الليل شرًا، ويسير إلى حيث تسكنُ الغزلانُ سرّا، وقد قرّت أعضاؤُهُمْ نوماً وسُكْراً؛ ومع هذا فأويرُ من مولاي أن يُقبِلَ على شانِهِ، ويخفضَ قليلاً من عنانه، فانَّ الجاهَ صَدْعُهُ لا يُجبّر، والملقي بيده إلى التهلكة لا يُعذر، وقد شببنا عن هذه الحال، فيحسنُ المتاب، ويسمحُ بردّ الجواب .

### وله من أخرى :

لو رآني مولاي وقد أُرْشِفْتُ الخمرة فوجدتها مرارةً تُذَمَّ ولا تُحْمَدُ ، وتثيرُ كامنَ الحزن والكَمَد ، وتصفحتُ النّدامَ فعدمتُ منهم أُنساً عن الناظر دونَ الخاطر ، وعدم تلك المحامد والمآثر . فأمّا الماءُ فالله يعلمُ أني اتجرَّعه ولا أكاد أسيعُهُ شوقاً إلى تلك المحامد والمآثر . فأمّا الماءُ فالله يعلمُ أني اتجرَّعه ولا أكاد أسيعُهُ شوقاً إلى تلك المخامد والمآثر . فأمّا الماءُ فالله يعلمُ أنياً ، وأمسكُ للنفوس رَمَقاً ، وأكثر لذوي الحاجات تدفقا :

خلائتُ : إمّا ماء كرم ترقرقا أغادى به أو ماء مُزْن تصفّقا كأن الصبا جَرَّت عليه ذيولها أصيلاً وفار المسك عنها تفتّقا

١ ص : وقل شيئاً من هذه الحال ،، ويسمح برب الحراب ،

۲ ص : ڏوي .

٣ ص : إما ماؤكم .

اغ ص: موت.

وأما ارتياحي إلى الموالي السادة - حَرَسَ الله مُدَدَهم ، وكثَّر بساحة المكارم عَدَدَهُمْ \_ فارتباحُ مَنْ رحل وترك قَلْبَهُ عندهم ، وإني وإياهم لكما قال [الأول] : لم ألــقَ بعدهــمُ قومــاً فأخْبرَهم إلاّ يزيدهُـم حبّــاً إليَّ همُ وعلى القاضي السيد منهم السلام [١٨٦] خصوصاً ، لانسي أعلمُ عن صورةٍ

حاله في هذا الشهر، واحتباس يده عن كأس ٍ يحلبها، وفعه عن قبلةٍ يَسْلُبُها، وقدَمِهِ من الحانة الخمرية ، وزيارةِ الغيد الحورية ، فاذا حُلَّتْ بمشيئة الله أنشوطةُ هذا العِقال ، وأطلع الله سبحانه عليه هلال شوال ، فأنِسَ وسُطَ القوم ، وأخذ بثأره من أيام الصوم ، فليذكرُ هناك صديقاً لم يَنْسَهُ وقد ضرب البينُ رواقَهُ ، وأطالَ الفراقُ اعتياقه . واؤمل من الله تعالى أن يسهّل من قُرْبِ الدار ما يُعيدُ سِلْكَ المسرَّةِ

منظوماً ، والشملَ بحضرته السامية ملموماً ، فهي الحضرة : تهبُّ منها رياحُ العلاءِ ، وتحطُّ بها حقائبُ المدح والثناء ، وتُبدعُ في إسداءِ المِنَح والآلاء .

والبيت الذي أنشده لزياد بن منقذ الحنظلي أخي المرار العدوي . قال ابن بسام ً : وأراه أوّل من استئار معناه ، ومنه قول الآخر مما أنشده

٧ سيذكر ابن يسام في مايلي أن قائل هذا البيت هو زياد بن منقذ الحنظلي أخو المرار العدوي ؛ ونسبه البغدادي في الحزانة ( ۲ : ۳۹۶ ) إلى المرار نفسه ، وروايته :

إلا يسزيدهم حباً إلى هم وما أصاحسب من قسوم فاذكرهم وزعم الحصري أن المرارهو نفسه زياد بن منقذ ، ونقل ذلك البغدادي عنه ( ٣٠ : ٣٩٥)، وجاء في بعض أصول زهر الآداب أنه أخو المرار ، حسبها ذكر ابن بسام ، وروى البيت كها جاء في الذخيرة ( انظر زهر الآداب : ١٠٦٤) قال البغدادي ( ٣٩٦:٢ ) وزعم أبو تمام في الحياسة أن القصيدة التي منها البيت لزياد بن حمل بن سعيد بن عميرة ( الحياسة رقم : ٥٧٧ ) وزعم الاصفهاني في الاغاني ( ١٠ : ٣٣٠ ) والخالديان في شرح ديوان مسلم ابن الوليد

أن هذه القصيدة للمرار بن سعيد الفقعسي ، والصواب انها لزياد بن منقذ العدوي ، قاله ياقوت في معجم البلدان ( مادة ؛ صنعاء ) قلت ؛ ما ذكره عن الحياسة ثابت عند التبريزي ، وفي شرح المرزوقي : قال زياد بن حمل . وقيل زياد بن منقذ ، وكذلك هو عند البكري ، في شرح الأمالي : ٧٠ ، وانظر العيني ١ : ٢٥٧ وشرح شواهد المغنى : ٤٩ وحاشية البكري : ٧٠ ؛ وكان من مناسبة القصيدة أن زياد بن منقذ رحل الى صنعاء فلم يحمدها ،

فقال ذلك الشعر يذمها ويتشوق الى وطنه . ٢ يعتمد ابن بسام في اكثر هذا التعليق على زهر الآداب : ١٠٦٤ ــ ١٠٦٥ . "

حبيبً في حماسته ، ويزعم دعبل أنَّ هذا الشعر له ٰ :

ولما أبسى إلا جماحـاً فؤادُهُ وليم بسُملُ عن ليلي بمال ولا أهل تسلى بأخسرى غيرها فاذا التي تسلى بها تُغسري بليلى ولا تُسلِي

وكان ٢ ابن عرارة ٣ السعدي مع سَلْم بن زياد بخراسان ، وكان له مكرماً ، فتركه وصحب غيره فلم يحمدُ أمرهُ ، فرجع إليه وقالُ :

عتبت على سلّم فلها فقدتُه وجرّبت أقواماً بكيت على سلم رجعت اليد بعد تجريب غيره فكان كبسرة بعد طول من السقم

وأنشد المبرد : مذمَّةً فإ لديد الطالبُ أُنْحُ لِي عاداه الزمانُ فأصبحتُ من الناس تَرُدُدُهُ إليكَ التجارب منهى ما تُذَوِّقُهُ التجاربُ صاحباً

وأنشد أيضاً : لكلِّ امسرى، قاسى الأمسور وجرَّبا حياةً أبسى العبساس <sup>٧</sup> زينٌ لقويهِ لكنَّا على الباقي من الناس أعتبا ونعتب أحيائاً عليه وليو مضى

<sup>﴿</sup> الحَمَاسِية رقم : ٤٩٧ ( ١٣٩٣ ) في شرح المرزُوقي ؛ وشرح المضنون : ٢٤٩ والزهرة : ٣٤ وأمالي القالي ١ : ٢١٠ والحياسة البصرية: ٢ : ١٧٣ وديوان أبن الدمينة: ٩٤ واللَّذُلي في شرح الأمالي: ٥٠٢ ( للحسين بن مطير ) وديوان دعبل ( تحقيق الأشتر ): ٣١٩ وديوان الحسين بن مطير ( جمع محسن غياض ): ٧٠ وفي المصدرين

الاخيرين تخريجات أخرى . ٢ النقل عن زهر الأداب : ١٠٦٤

٣ زهر الآداب ؛ ابن أبي عرادة . هما في زهر الآداب ، والأول منهما في عيون الأخبار ٤ ؛ ٤ لنهار بن توسعة ، واعتاب الكتاب ، ١٧١ ( دون نسبة ) والمستطرف ١ : ٢٣٣ لابن عرارة ؛ ويهجة المجالس ١ : ٢٥٧ ( دون نسبة )

٥ زهر الآداب : ١٠٦٥ ونسبه للبحتري ، ولم أجده في ديوانه . ٣ زهر الآداب : ١٠٦٥ والكامل ٤ : ١٢٦ والثاني في عيون الاخبار ٤ : ٤ والعقد ٣ : ٤٥٥ وبهجة المجالس : ٦٥٧ الكامل: أبى العوام.

وقال مسلم بن الوليد :

حياتُكَ يا ابن سعدانِ بن يحيى حياةٌ للمكارم والمعالي جلبت كلك الثناء فكان عفواً ونفس الشكر مُطْلَقَهُ العِقَالِ ويُرْجعني إليك وإن تناءَت تعمري عنك تجربة الرجال

ويتطرّفُ هذا المعنى أيضاً قولُ ابن الرقاع ": وإذا نظرتُ إلى أمري زادني كلفاً به نظري إلى الأمراءِ

ومنه قول الرضيء: ما ساعدتنسي الليالي بعد بينكم الله فكرتُ ليالينا بذي سَلَم

ما ساعداسي اللياي بعد بيكم إلا درك لياليا بدي سلم ولا استجد فؤادي في الزمان هوى إلا ذكرت هوى أيامنا القُدُم ولا استجد فؤادي له عن الوزير الناصري إلى بعض القبائل: معلومٌ أنَّ الله تعالى قد يأذَنُ للنَّعَم إذا خُصَّتْ بالشكر أن تستدنى البعيد القصى، وتستأنس النافر

الوحشي ، وإذا قُرِنَت بالكُفْرانِ يرحلُ منها القاطن ، وتستوحِشُ المعاطن؛ ووصل إلي ما كان منكم من الانحراف عن الحضرة السامية والتظاهر بالخلاف عليها ، فتحقّقت أن الشيطان قد أعمل فيكم كَيْدَه ، واستنفذ في إضلالكم قُوّته وَأَيْدَه ، وأوضع بكم في مراعي وَبِيّة ، ودب إليكم من طريق خَفِيّة ، فزيّن لكم غير الحسن ، وأوطأكم الجانب الأخشن ، ووسمكم في أحياء العرب بإخفار الذّموم ،

إ زهر الآداب: ١٠٦٤ ــ ١٠٦٥ والكامل ٤: ١٢٦ وديوان مسلم: ٣٣٦ والثالث في المستطرف ١: ٢٣٣
 الكامل وزهر الآداب: وإن نأت بي
 ٣٣٦ الست في الشعر والشعر والشعر والمنافق المنافق المنافق

٣٦ البيت في الشعر والشعراء: ٥١٧ وتمام المتون ، ٣٣٩ \_ ٣٤٠ وقد أورده ابن بسام في القسم الثاني من الذخيرة :
 ١١٦

ع ديوان الرضي ٢ : ٢٧٥ وقد ذكر ابن بسام أبياتاً من هذه القصيدة ١ : ٢٣٦٥ ٢ : ١٤٠ ، ٢٧٩
 ٥ الديوان : ما ساعفتني ... بينهم إلا بكيت

٦ لم يتوجه لي على وجه الدقة من هو الوزير الناصري ، وبما يزيد الأمر تعقيداً أنه يذكر « اللواء الحمداني » في هذه الرسالة ، ولعله ناصر الدولة الحمداني الذي استولى على اكثر أمور مصر أيام المستنصر ، وقتل سنة ٤٦٥ .

وُكُفُران النَّعم . وأقولُ ما يجبُ أن يفهم : ألم تصلوا إلى هذه البلادِ فتعرفوا بها العيشَ الوحشي ، وتحلُّوا فيها محلُّ الغريب الأجنبيِّ ، وتعيشوا عيشَ الغرثان الخميص ، وتخَطَّفَكُمُ العربُ تخطُّفَ الأجدلِ للقنيص ، فجمعتِ الحضرةُ شتيتكم ، ووصلتُ مبتوتكم ، فليتَ شيعُـرى ما الـذي سوَّلَتْهُ لكم أوهامُـكُمْ ، وحدَّثتكم به أحلامُكُمُ ؟! وايمُ الله لئن انقلبتم على الجِّنَابِ الناصريِّ ، وانحرفتم عن اللواءِ الحمداني ، لتصبحُنَّ أكلةً للعرب ، يَحُطُّونَ أعلامكم ، وَيُزَلْزِلُونَ أقدامَكُمْ ، ويحمونكم ورودَ الماءِ المباح ، ويمنعونكم حَلاوةَ النَّعـم الْرَاحِ ، فراجعُـوا حلومـكم العازبةَ ، وتجافوا عن ذنوبكم اللازبة ، وارْجعُوا إلى من آمتدً عليكم ظلُّهُ والزمنُ هجير ، وصفا لكم ورَّدُهُ والعيشُ كدير ، فلو قد فارقتم جَنَّابَهُ الفسيحَ لتفرقتم في الأرض شِيَعاً ، ونبتُ بكم مقرًّا وَمضجعاً ، وعثرتم عثرةً لا يقالُ لها [لَعَا] . وقد قلتُ ونصحتُ ، وبيَّنْتُ وأَوْضَحْتُ ، وسلكتُ مسلكَ الحَدِبِ الشفيق ، وبقى أن يمنحَ اللهُ حُسن التوفيق .

#### ومن أخرى :

ما ٱعْتَمَدُهُ سيِّدُنا بالأمس مع عَبْدِهِ من الإكرام خارقٌ للقضيَّةِ العادلة" ، ومحسوبٌ في الأوضاع الحائلة ، وذلك أنْ كان مما [لا] يرفعُ الصيتَ وَيُبْعدُهُ ، وَيُعْلى الجِّدُّ وَيُسْعِدُهُ ، وَيُشْجِى الحاسدَ وَيُغِصُّهُ ، وَيهيضُ جِناحَ العدِّر/[١٨٧] وَيَقُصُّهُ ، فان الرضى به [ يعد ] افصاحاً بالفهم القليل ، ونكوباً عن محجّة التحصيل ، وما إخالُ سيِّدنا يَرْضَى لعبدِهِ بالدُّخولِ في هذا الحيِّز، والخروجِ عن سِمَةِ المحقَّقِ المميّز، وليس يحبُّ وإن اشتهر بالعلم شَغَفُهُ ، وزاد [على] ذوى الآداب حُنُوُّهُ وتعطُّفُهُ \_ أن يشيمَ لهم حَدَّه ، ويهضم علاه وجهدهْ ، فان استهام بحب المآثر

٢ ص : وتصاموا عن ذنوبكم الكاذبة وراجعوا . ۱ ص : فتعدموا

٤ ص افصاحا بالعيم العليل . ٣ ص: العادية .

٥ ص: وجعده،

والمساعي ، وقويت منه في إكرام أوليائهِ الدواعي ، وأنشدَ عند قراءة هذا الفصل : \* لقد حِكْتَ الملامَ لغير داع \*

ثم تجاوزت هِمُّتُـهُ النهج البعيد ، وفرع ذوابة الطُّود المشيد ، واستحسن قول الوليد ٢ :

يُنْسِزِلُ أهلَ الآدابِ منزلة ال أكفاء إن ناهرُوه في أَدَيِهُ لم يُزْهِدِ عنهم وهم سُوقٌ في العين وطء الملوكِ في عقبه في العين وطء الملوكِ في عقبه في العين وطء الملوكِ في عقبه في الاكرام ، ويقف به دون ذلك المقام ، فاللمحة في البدر تضيء السبيل ، والقطرة من الماء تبرّدُ الغليل .

ومن أخرى : ،

معلومٌ أنَّ الزمانَ قد عادانا بِعُجابه عُ، ونهَ شنا بأنيابه ، وأدار علينا من صرُّ وفي أحداثِهِ كؤوساً ، وجعل كلَّ غريب لنا أنيسا ، ولما خرج عن حُكْم العادة ، وسلك في مولاي غيرَ الجادَّة ، وأودعه عوارف يضيقُ عنها باعُ الكتاب ، وقذف إليه أقاصي خطوب الخطاب ، علمنا أنه قد أصاب رُشدَه ، وأوجب حمده ، وأطلع شمس النهار من مشرقها ، ووضع تاج الرياسة على مَفْرِقها .

ومن أخرى : .

خلَّد اللهُ أيامَ الحضرةَ الأفضليةِ ، ما فَضَلَتْ الأسهاءُ حروفاً ، وتقدَّمَتْ واوُ

١ ص : واع .

٢ ديوان البحتري : ٢٤٣

٣ الديوان : شاركوه .

<sup>.</sup> 

٤ ص: بعجائبه

٥ يعني بالحضرة الأفضلية: الافضل بن أمير الجيوش بدر الجهالي ، تولى الوزارة حين مرض والده سنة ٤٨٧ زمن الامام المستنصر ، وظل على الوزارة في أيام المستعلي ثم الآمر إلى أن اغتيل سنة ٥١٥ ( الإشارة الى من نال الوزارة : ٥٧ ـ ٦٤ وابن خلدون ٤ : ٧٠ ) فان كان ابن أبي الشخباء قد توفي سنة ٤٨٦ فهذه الرسالة مما أنشأه في الأفضل قبيل توليه الوزارة ، يهنيه بابلاله من مرض .

العطفِ معطوفاً ، ولزمتِ الأَفعالُ اشتقاقاً وتصريفاً :

يُلْفَى عليها الحمدُ موقوفاً وفي عَرَصاتها شُمَّ الملوكِ وقوفا وتعيد سطوتُهَا ساءً عداتها كِسَفاً وبدرَ سُعُودِهِمْ مكسوفا

ولَجَ سمعَ العبد في هذه الساعةِ نبأ جمحَ عن أقاعِه ، وتصاممَ عن استاعه ، تعاشياً عن صبُعْدِهِ المبين ، وتغليباً للشك على اليقين ، وخوفاً على العزّ الشامخ أن يُصْحِبَ شَموسُه ، والمجد [الباذخ] أن تكوّر شُموسُه ، والمحامدِ أن تُنثَر كواكِبُها ، والمناقبِ أن تَتَزَلْزَلَ مناكبها . ولما تلاهُ الخبرُ بما أصمتَ ناعقهُ ، وكذّبَ بارقَهُ ، ونطق بأنَّ الجسم الشريف قد التفع شملة الإبلالِ ، وعاد مزاجهُ الى الاعتدال ، أطال العبدُ في التُرْبِ تعفيرَ خدّه ، وبالغ في شُكْرِ الله وَحَمْدِهِ ، فيا لها نعمةً عَدَلَت بها العبدُ في الزمانِ الجائرة ، واهتدت ركائبُ الآمالِ الحائرة ، وأصبح الملكُ المستنصري أحكامُ الزمانِ الجائرة ، واهتدت ركائبُ الآمالِ الحائرة ، وأصبح الملكُ المستنصري سائلَ الغرة ، ضاحكَ الأسرّة ، [والحضرة] قد تمكنت في خطابها ، وما نزعت بُرْدَ شبابها ، وامتدّت بعدَ القُلُوصِ أفياؤُها ، وأضاءَتْ في ظُلُهاتِ الخطوبِ آناؤها :

والله أكرم أنْ [يعدنب مهجةً] غنيت بأخدلاط العدلا أعضاؤها فاذا طمت جسم الخطوب [عرامةً] [أربسي على] فيض الحياء حباؤها لوكان يُنْكِرُ ملكَهَا [رُتَسب] العلا أحدد لكان شهدودها أعداؤها ثابت بك الأيّام عن جهلاتها وتدوّسوت من أهلها شفهاؤها وبعدل حُكْمِك زال عنا ظلمها وبندور مجدك أشرقت ظلمؤها نار اعتزامك ما يبوع -ذكاؤها وساء عرك ما تغيب ذكاؤها وعياص فضلك لم تضق أرجاؤها وعفاة جودك ما يخيب رجاؤها

فالحمدُ لله الذي منح الأمّة من نعمةٍ أصبحت النوائبُ بها قد دَرَجَتُ أيامها ،

١ هذا البيت والتالي له وردا في الخريدة : ١٥/أ

وَهُدَّتُ مِن المَخَاوِفِ أعلامُها ، والبخلُ قد هُدِمَ بنيانُهُ المرصوص ، والكرمُ قد ريشَ جِناحُهُ المقصوص . ولم يبقَ له سحاب إلا وهو يُغْدِقُ ويَهْمَع ، ولا مناديُّ إلاَّ وهو يلبِّي وَيَسْمع :

يا ماجداً تصر الشريعة حيث لا بيضٌ تُشام ولا ذوابسلُ تُشرَعُ في أهلِ بُغْضُ الله يتشيّع والنَّصبُ منصوبُ اللواء وشائعٌ عَمَّت عوارفُـهُ من موضع إلا ونائلة إليه مُؤْضِعُ يسقاه ظآن التراب فينقع سائسل به ودم الفسوارس سائلً. نَقْعاً جبينُ الأفق منه مُقَنِّع واليومُ قد كتبت ع سنابك خيله والرَّوْعَ لا نخب الضلوعِ مروَّعُ فهناك تلقىي الصدر لا متضايقٌ والشَّـمْسُ تهـوى أنْ تقبَّـلَ كفَّه فتُذَادُ بالسُّمر اللدانِ وقنع فاقنع عبا ملكت يداك من العُلا إن كنت بالشهب الثواقب تقنع

فأما حال العبد فعلى الحالة التي يؤمِّلُ من الحضرةِ العلية كشفَ ضبابها ، وانتكاثَ أسبابها ، وكأنه من العبودية يقتضي ألا يُغِبُّه مُزنُ مكارمها ، ولا تتجاوز عنه جفونُ مراحمها ، فيصبح وقد حفَّتُ به الشدائد/ [١٨٨] وضاقت عنه المصادرُ والموارد،

ومالِكُ رقبى مُفْرَدٌ فيكَ واحدُ أتتركنيي يا دهيرٌ في البيؤس مفرداً فهمّاتُهُ بيضُ الوجسوه خرائدُ إذا هِمَــمُ الأقــوام شابَـتُ وأظلمتُ فيا قاضي الدِّين النَّذي قام حَافظاً حمِساهُ وكلُّ واهسنُ العسزم · قاعدُ

.

١ ص : وصدت في ... عيانها .

٢ الأبيات ٣ ـ ٧ من هذه المقطوعة وردت في الخريدة : ١٥/أ ـ ١٥ ب

٣ الخريدة : مواهبه .

٤ الخريدة : نسجت ه ص: الحزم.

ومن ساد أهل العصر طُرًا والقيت له في عراص الفرقدين وسائد أناديك في ناد يحفُّ بي الرَّدَى وتنزلُ فيه النازلاتُ الشدائد تخاطبني فيه الخطوبُ فصيحةً ويُسهرُ عيني ضيّقُ العين باردُ يطارحني صوتاً ، سروري ناقصٌ إذا هو غنّاني وهمّي زائد

وللحضرة العالية الأفضلية ، الرأيُ العالى في انتياش العبدِ من هذه الغاءِ ، وكأنَّ ما تهبُ له من العنايةِ زكاةً عما ملاًها الله من رزق الزمان ، ومكنَّهُ لها من قواعد العزِّ والسلطان ، وتقرباً إليه جلَّ اسمه اذا انشقت [السماء] فكانت وردةً كالدهان .

قوله : فهناك تلقى الصَّدّر .. البيت ، كقول المعتمد بن عبادا :

وأردتم تضييق صدر لم يَضِق والسَّمْرُ في ثُغيرِ الصدورِ عَظَّمُ

وقال المعتمد أيضاً في صفة [مجلس] ، من شعر قد تقَّدمَ إنشاده ":

هذي المدامُ وهذا النقلُ من جَسَدي غنّ لنفسكَ أشعاري بألحاني وله من أخرى:

أطال اللهُ بقاءَ الحضرةِ السامية الصارميّة ، ما عُظَّمَ رجب في الإسلام ، وولجَ الضياءُ في الظلام ، وَوُشِيّتِ الطروسُ بأسنة الأقلام :

ترد العُفاة شرائعاً من جودها نُسِخَبِت بهن شرائع الإعدام

١ ديوان المعتمد : ٦٧ وقلائد العقيان : ١٦ والذخيرة ٢ : ٥١

٢ القلائد: النحور.

٣ لا أراه تقدُّم في الذخيرة ، كما أنه ليس في ديوان المعتمد .

ع يريد بالحضرة الصارمية: صارم الدولة بن معروف، وقد أورد ياقوت ( ٩ : ١٧٥ ) رسالة أخرى من ابن أبي الشخباء الميه افتتحها بقوله: أطال الله بقاء الحضرة الصارمية، يجري القدر على حسب أهويتها، ويعقد الظفر بعزائم ألويتها .. الخ .

وتسرى قلائسد خَدْهِا وثنائها منظومة بترائس الأيام وإذا عَصَبَ نُوبُ الزمانِ وخالفت وقفت لديك مواقف الخدّام

إذ كانت أيامُ الحضرةِ العاليةِ شاهدةً لها بجودٍ يريشُ أجنحةَ الكرامِ المقصوصة ، ويقومُ بفرائضِ المجدِ المنصوصة ، وحلم تُطلِقُ القدرةُ عنائهُ ، ويستعيرُ الجنّانُ رُجْحًانَهُ ، ووفاءٍ يعلّمُ الدهر حفظَ العهود ، وينقلُ طَبْعَهُ إلى الخلقِ المحمود ، ورأي يقطعُ والسيوفُ مُغْمَدةٌ ، ويسري والعُوذُ العتاقُ مقيّدة ، وبشر يُخْجِلُ ضوءَ الشارق ، ويضيء في جبينها إضاءة البارق ، وجودٍ تأمرُ مكارمُهُ الزمانَ لينتصرَ بالصارم ذي الفضائل ، لا الصارم ذي الحائل ، وينتجعَ الأنواءَ المظفرية ، فيهتينها لها بالشهرِ والسنة حفظاً للسنّة المرتبة ، لا اعتاداً على القضيّةِ المستوجبة ، والله تعالى يديمُ أيّامَهَ الزاهرة ، دوامَ نِعَمِها المتظاهرة ، فانّ ذلك يَرُويه القريبُ والشاطِنُ ، ويتمثّلُ به المقيمُ والظّاعِنُ ؛

بنيل الدي ترجوه منها ضوامن وأصدت من يُثني العدو المباين ومزن السحاب الجود للأرض خائن كما جمع الحكمين في الحج قارن لما وجدت للدهر فينا محاسن ولا حقده ما بين جنبيه كامن وجادت عليك المعصرات الهواتن فيالك مرعوب [وعرضك آمن]

فيا صارماً أثنت عليه عُدَاتُهُ
وفت بشروطِ الجودِ في المحلِ كفّهُ
يُضيفُ إلى إنعامِهِ بشرَ وجهه
ولولا الذي قدمتُ من حسناته
فلا سرَّه ما بين عينيه ظاهرٌ
صفت لك من صَفْوِ السَّعودِ مواردٌ
تُقَسَمُ طولَ الدهرِ أمناً وخيفةً

ومــرَّتْ بكَ الأيامُ وهـــى كوافلٌ

١ ص : المخصوصة .

۲ ص : ووجد

٣ الشاطن : البعيد النائي

## وله من أخرى :

أطال اللهُ بقاء الحضرةِ السَّاميةِ معمورةً بوقود السعادةِ ديارُها ، مشاسدودة الى] قَصْدِهَا أنساعُ العِيرِ وأكوارُهَا ، مفلولةً عنها أنيابُ النُّوبِ وأظفارُهَا ، ولا زالَ من مدَّ الظلُّ ولو شاء جعله ساكناً \ ، يدُّ عليها الظلُّ ما سرى في الليل سَفْر ، وطلع في السَّماءِ غَفْرٌ ، وخرج عن أيدى الكرام وَفْرٌ ، وأنِسَ بالركبان مهمهُ قفر :

يَطُوعُ لها العاصي من الخطبِ عِزَّةً وَيَدْخُلُ فَسراً تحت أحكامِهَا الدهرُ ولا زال يُعلي في الخليقة أمْرَها على كلِّ أمرٍ مَنْ له النهي والأمر

## وفي فصل منها :

لا تنقضى أوقاتهن فتنقضى يـا صارمــاً حان الثنـــاءَ بأنْعُم هذى البريّةُ حُسْنَ رأي المنتضي فاذا رأى أكروسةً لم يُغْمِض يومَ اللقاءِ وكلِّ عَضب أبيض متايساً في السؤدد المتفضفض/[١٨٩] نفسي فداؤُكَ من محــبُ مبغض ليَ منه صفحه أُ مُقْبِلِ أَو مُعْرِضٍ يسخط على وإن رضيت فقد رضي لولاك بعد الله لم تتقوض لُوسيم يَذُبُكُ بَعْضَهُ لم ينهض وتحلُّ هَضْبَ سعادةِ [لم تَخْفَض]

متواهمن عن كل جُرْم طَرْفُهُ علقت يداه بكل لدن أسمر وتراه حين تضيق أثواب العلا يا عاشق العليا وَمُبْغِضَ مالِهِ لا تسألنّــى عن زمانــى هل بَدَتُ أنت الزمان فإن وَجَدْتُكَ ساخطاً كم قَـوَّضَـتُ يمنـاكَ عنّـيا شدةً ونهضت من ثقل المعالى بالذي [وبقيت تُسُهـرُ] حلَّ طرفٍ للعدا

من قوله تعالى « ألم تر إلى ربك كيف مدَّ الظلُّ ولو شاء جعله ساكناً » ( الفرقان : ٤٥ )

الغفر؛ منزل من منازل القمر، ثلاثة أنجم صغار وهي من الميزان.

٣ بياض بي ص .

[ وتقطف ] من إنعام الحضرتين ثهاراً ، وتعيدُ جَدْبٌ الزمانِ ربيعاً ، وَتُفيضُ على بني الآمالِ ربيعاً ، فقُد وَفَتْ لها حين خانتِ اليدُ بنانهَا ، وسئمتِ الضلوعُ جَنَانَهَا ، وصدحتُ بالكلمةِ العَلَوِيَّةِ على المنبر ، وسهامُ العدا تقع خلفاً وأماماً" ، ورهجُ خيولهم يَسْحَبُ على الموت غهاماً ، وكم لها من مقام نتقَ قلوبَ العداةِ نتقاً ، وجمع قُطْري الرسالة فتقاً ورتقاً ، فلا قلُّص الله ظلُّها عن هذا الثغر الذي يكاذُ ترابُهُ بكرمها يورق ، ونبتُهُ عُ بحسنها يُشرُق .

ومن أخرى له:

شهرُ الصيامِ [ذو] فضل مشهور، ورتبتُهُ عَلَتْ مجيعَ الأيامِ والشهور، فها تُنتَهَكُ للشرع فيه حُرُماتٌ ، ولا تُسْمَعُ للأوتارِ نَغَمات ، ولا تنطقُ باللغو أفواه ، ولا ترشف رضاب الكؤوس شفاه ، وإذا اعْتُبرت أوقات الحضرة المنصورة ، وجد أكثرها على هذه الصفة المذكورة ، إلا أنّ الشهر اختصَّه الله بشرف القضية ، وفرض صيامَهُ على جميع البريّة ، فلا زال على الحضرة العالية عائداً ، ولها للأعبال الصالحة شاهداً ، تطلعُ في لياليه الحسناتُ شموساً ، وتجمعُ بين الشفق ِ والفَلَق ِ تسبيحــاً وتقديساً ، خاطرةً في جلابيب عزِّ يعتلقُ الدهر بأسبابه ، وكرم يَعْرَقُ البحرُ في عبابه ، ومجدٍ تعشو النيراتُ إلى أنواره ، وتعتصمُ الملوكُ الخائفةُ بجـواره ، وتتـرّبُ بمكارمها الأيدى التربة ، وتثبتُ بسعدها بروجُهُم المتقلّبة ، ويجدون ترابها في أفواههم عسلاً ، وفي أجفانهم كَحَلاً ، ويرون وظائفَ النُّوبِ عنهم تُرْفع ، وآنفَ الحوادثِ تَجُدُّعُ:

١ يبدر أنه وتع في هذه الصفحة تقطيع تداخلت فيه نهايت اسطرين ، مما أحدث خللاً واضطراباً في النصّ ٢ ص : تعيد أحدب ،

٣ ص : رأمما .

٤ ص : ونبتها ،

٥ ص ۽ علي ،

٦ ص: ناظرة .

أضحـــى على غُرَرِ الشهـــور [يُرَفّعُ] من سرمد وكلاهما لا ينزع وتــرى ذُكـاءَ بنقعــه تتقنَّعُ حتى لكادت تحته تتصدّع ونسيم ذكرك فوقها يتضوع تدعُ السِّرابَ كأغــا هو `أَيْدَع' والبيضُ تُرْعَفُ والذوابل تُشرَع فتراه يُغْرِبُ في السَّاحِ وَيُبدع خابـتُ أمـانيه وبـاتَ يُوَزّع ۗ وفعوادُهُ من خوف بأسك يُخلِّعُ

قد ودِّ هذا الشهــرُ أنّ هلالَهُ أَلْبِسُتُــه تقــوي وَأَلْبِــِسَ حُلَّةً وبــرزتَ في جيش ٍ تَغَصُّ به الفلا لجب شكت كف البسيطة ثِقْلَهُ لا بدّ تُعُسرَفُ بالعسراق جيادُهُ وعلى مَطَاهِا دارعون سيوفُهُمُ وتقيم شرع بنسي النبسي بأرضيه لم تراضَ معــروفَ العــوارفِ نفسُهُ وإذا تمنَّــى المالُ يُودَأُع كفَّهُ تركت سيوفُك كلّ خالع طاعةٍ

#### ومن أخرى :

لقد أسعد الرحمن من بات ثانياً اذا ما الحيا جاراك في حَلْبَـةِ الندى ومِــا يتســـاوى قطُّ بحـرٌ وجدولٌ وأنت سياء الملك وابنك شمسه إذا لم تحط نظاً ونشراً بمدحِهِ فككت إسارى مُنْعاً وتركتنى

إليك عناني رغبة وتناء رمىي فوق فَوْدَيْهِ قناعُ حياء ولا كلُّ أعضاءِ الفتى بسواء وهـل نُظِـرَتُ شمسٌ بغـير سياء فها حيلة الكتاب والشعراء لآلائك الحسنى من الأسراء

والذي جعلَ الأرضَ بساطاً يبسطُ قدرها في الآفاق ، ويجعلُ أيامها ينابيعَ الارزاق ، حتى لا ينطق بسوى شكرِها لسان ، ولا يُرَى لغيرها على أحدٍ إحسان .

١ ص ؛ بالفراق ،

٢ الأيدع؛ صبغ أحمر،

٣ ص : يودّع ،

وفي فصل من أخرى :

وحضر قلان ، وعليه من نعمته آثار قد حَلَّت عَطَلَه ، وسَدَّت خَلَله ، وظهر في زيً يكبت كلَّ عذول وشامت ، وينطق بالمئة عنه وهو صامت ، وقد سير من ذلك ما سير غوراً ونجداً ، ونظم في تراثب الأيام منها عِقْداً ، ولا زالت مننه لذوي الآداب قاطرة ، وعراصه بلطائم الثناء عاطرة ، يتغاير النثر والنظم على مدائحه ، وتفيض على العافين غروب مواهيه ومنائحه . ولما اعتزم العودة إلى ذلك الظل المديد ، والعيش الرغيد ، زودته هذه الرقعة مستدعياً له الزيادة من كرم العادة ، والحظوظ

ومن أخرني :

السَّنِيةَ المستفادة .

أُنبئتُ \_ أطال الله بقاءَ مولاي \_ بشيءٍ أنا فيه مكذّبُ ومصدّقُ ، ومدافِعٌ ومحقّق ، واحتجت بحكم ذلك الى مطالعته ، وعلم كنه حالته ،

فالخِيلُ كالماء يُبدي لي ضائرَهُ مع الصفاءِ وَيُخْفيها مع الكَدَرِ

عرفتُ أن هذا الراقصَ البغدادي قد رفض مودته خَلْفا ، وسلك به من الخلافةِ عسفا ، فوصله وهجر ديوانَهُ ، وأرضاهُ وأسخطَ خِلاَنه ، واستبذل فيه مصوناً من قدره ، واستذلَّ عزيزاً من تأتيه وَيرَّه ، وصار يهبُ النفس بلمسة [من] إهابه ، وجميع سقَّي النيل برشفة من رضابه ، وينشدُ إذا تراكضت خيولُ اللهوِ واللجب ، وغلظ عليه قولُ اللاحي المؤنب :

غَـزالٌ تمتعـتُ في قُرْبِهِ ونـازعنـي الـكاسَ حتـى غَلَبُ إِذَا مـا تَنَفَّسَ عن مثلِ ما قد شرب

٨ كنه حالته: قراءة تقديرية ، اذ هذا الجانب من الصفحة قد طمس .
 ٢ الخلافة هنا بمنى الخلاف .

نا عِعنى الحارف ،

فيا ليل ليتك لا تنقضي وبا صبح ليتك لا تقترب

فوجدتُ والله من إشاعةِ هذه الحال ما يجدُهُ الخائفُ غاب واقيه ، والسليمُ عَدِمَ طبيبه وراقيه ، خوفاً على جاه مولاي أن يميل ، وَيَشَنْعَ فيه القالُ والقيل ، فيصلَ إليَّ من المصاب بذلك ما يُعْشي الناظر ، ويخذلُ الناصر ، لاسيا والنسبُ حظُّهُ من الشرف الخطير ، وقسطبه من الإعظام والتوقير ، والصغيرُ يُعدّ به كثيراً ، والحصاة تُحْسَبُ معه ثبيراً ، ولو كان مولاي مدَّ على هذه السقطة سَجْفاً ، وشرب ذلك العُقارَ مَرْجاً لا صِرْفاً ، لجاز أن تخفى القِصَّة ، وتَنْساعَ قليلاً هذه العُصَّة ، فالعقلُ نعمَ الرقيب ، والليلُ نهارُ الأديب ، ويجبُ أن يتحقَّقَ مولايَ أني ما أطلقتُ هذه اللفظة إلا وقد حَصرَ الكتان ، والتقتُ حلقتا البطان ، وسَمِعْتُ ما يُصِمُّ الآذان .

#### وله من أخرى :

ما زال يختبارُ الزمبانُ ملوكهُ حتى أصابَ المصطفّى المُتَخبِرًا قل للألى ساسوا البورى وتقدموا قُدُماً هلموا شاهدوا المتأخرا تجدوه أوسع في السياسة منكم صدراً وأحمد في العواقب مصدراً المتأخرا إن كان رأياً شاوروه أحنفاً أو كان بأساً نازلوه عنترا قد صام والحسناتُ مل كتابِهِ وعلى مشالِ صيامِهِ قد أفطرا ولقد تخوفك العدو بجهده لو كان يقدرُ أن يرد مقدرا

ل قوله « الليل نهار الأديب » فيه إشارة إلى قصة ليحيى البرمكي حن بلغه أن ابنه الفضل قد تشاغل باللذات عن
 النظر في أمور الرعية \_ وكان والياً بخراسان \_ فكتب إليه يلومه ، وضمن رسالته أبياتاً يقول فيها :

فكابد الليل بما تشتهي فانما الليل نهار الأديب

انظر ابن خلکان ٤ : ٢٨

٢ منها ثلاثة عشر بيتاً في الحريدة : ١٦ ب وأحد عشر في ابن خلكان ٢ : ٩٠ وقال ابن خلكان : وقد اقتصرت منها
 على هذا القدر خوفاً من التطويل .

۳ الحريدة : هلم فشاهدوا .

٤ الحريدة والوفيات ؛ رأى ... بأس .

جُرْداً بعثت إليه كيداً مُضْمرا إِنْ أنت لم تبعث إليه ضُمَّراً فيه ولا ادرعت كماة أسمرا تسرى ومسا حملت رجسالٌ أبيضاً وأمرت سيفك فيهم أن يخطرا خطروا إليك فخاطروا بنفوسهم وزلال خُلْقِكَ كيف عادَ مكدّرا عجيوا لحلمك أن تحوّل سطوةً فالنارُ تقدح من قضيبِ أخضرا لا تعجبوا من رقية وقساوق فلذاك عدَّكَ حين يعرضُ عارضُ وسطمى البنان وعد غسيرك خنصرا لو رام قُسُطُنطينةً لا جلَّقاً ٣ بك لم يَدع في أرضها متنصرا نصر الشريعة أن يعان وينصرا ولقد قضت أي الكتاب لكلِّ مَنْ

فلا برحت الحضرة \_ حرس الله أيامها \_ تفترُّ عن مباسمها الحسان ، وتفتخرُ بمناقبها قبائلُ غسَّان ، فلو شاهد أهلُ جفنةُ ﴿ جِفانَهَا ، وأهلُ جَبَلةَ بِـنِ الأيهــم ضِرابهَا وَطِعَانهَا ، لعلموا أنَّ الله أتاحَ السهاحةَ والبسالة ملكاً منهم يحفظُ ما ضيَّعَهُ الناسُ من عهودها ، ويسرِّحُ ما ذَخَرُوهُ من نقودها ، فها يزيدُ المدحُ مناقبَهُ ضياءً ، ولا مراتبَهُ أعتلاءً ، وإنما هو في ذلك كالمسك يطيبُ بنفسه الطبعا ، ويزيد المحارض ^ تضوعاً ونشراً ، وإن أطال العبدُ في نشر فضائلها مِقُودَه ، واستخدمَ في ذلك لسانَهُ وَيَدَهُ ، فانما هو كَمَنُ يوقدُ في الشمس ِ ذُبَالاً ، وَيُهْدِي الى الفراتِ نطافاً أَوْشَالاً ، والذي مدَّ الأرض وجعل فيها رواسَي وأنهاراً ، يجعلُ أمدادً النعيم على

١ ص : ادعرت ؛ والتصويب عن ابن خلكان ، وفي الخريدة : اعتقلت ؛ وهو أدق .

٢ الخريدة : عجباً لحلمك إذ.

٣ ص: لا حلماً . ولم يرد هذا البيت في الخريدة

٤ ص: تعبر

٥ جفنة: الغسانيون.

٦ ص: لعلم

٧ ص: لنفسد.

٨ كذا في ص ، ولعله : ويزيد في المجاس.

۹ ص: امتداد،

الحضرةِ مُغْدِقَةً ، ووفودُ المواهبِ بساحاتها مُحْدِقَة ، ويمتّعُ الدنيا بمحاسنها التي يتطامَنُ لله ذوو الأبصار ، وتتأرّبُ تأرّبُ القَطْرِ في جميع الأقطار .

فولجتُ منزلاً قد استعار من قلب العاشق حرَّاً ورَهَجَاً، ومن أخلاق مالكِهِ ضيقاً وحرَّجاً ، كأنما زُفَرَت فيه النار ، ونُقط على جُدْرَانِهِ لا بالقار ، فجلستُ طويلاً إلى أن حضر الإخوان ، وقُدِّم الخوان ، فرأيت أرغفة قد أُحْكِمَت في الصّغر والإلطاف ، ولم

تتعوَّذُ قطَّ من الأضياف ، قد مرَّت عليها أيام ، وعُنِيْت بقولِ ابن بسَّام : أَتَانَا بِخِبَرِ له يَابِسِ كَمثلِ الدراهيم في خِلْقَتِهُ إِذَا ما تنفَّسُتُ عند الخوانِ تطايرَ في البيّتِ من خفِّتِهُ إِذَا ما تنفَّسُتُ عند الخوانِ تطايرَ في البيّتِ من خفِّتِهُ إِذَا ما تنفَّسُتُ عند الخوانِ تطايرَ في البيّتِ من خفِّتِهُ إِذَا ما تنفَّسُتُ عند الخوانِ تطايرَ في البيّتِ من خفِّتِهُ إِذَا ما تنفَّسُتُ عند الخوانِ تطايرَ في البيّتِ من خفِّتِهُ إِذَا ما تنفَّسُتُ عند الخوانِ تَعْلَيْهِ اللهِ الخَالَةِ عند المُوانِ المُعَالِقِ اللهُ اللهِ الخَالَةِ المُعَالِقِ اللهِ اللهُ النّبُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وثلاثة صحاف ، واسعة الأكناف ، بعيدة الأوساط من الأطراف ، قد جُعِلَ في قرارة كلِّ منها ما [لا يَدُفَعُ السَّغَبَ ، ولا تجدُهُ / [١٩١] اليدُ إلا بالتَّعب ، فجُلْنا جَوْلة وعينَهُ تطرف علينا شهالاً ويميناً ، وتتفقد منا جركة وسكوناً ، وقمنا ولم نقارب الكفاف ، وقد ظنَّ بنا الإسراف ، فحضرنا مجلس المعاقرة فأديرت علينا قهوة قد خُصَّت باللون الكدر ، وكُثَرت بالماء الخَضِر ،

كَالْمُهُ لَ يَغْلَى فِي البطونِ لو أنها يَوْماً تُعَدّ لكافر لم تَحُرُم فَحَسَوْنَا أَوْلاً وَثَانِياً ، وَكَرَعْنَا منها حمياً آنياً ، وقلنا لعل ما يحضر من الملهيات يُصلِحُ فاسِدَهَا ، وَينفِّقُ كَاسِدَهَا ، ولم يكن بأسرع من أن افتتحت قَيْنَةٌ يَحُرُمُ لها السهاع ، وَتُسْتِلذُ الصَّمَ الأساع :

وله من أخرى :

۱ ص : وحربا . ۲ ص : ولقط على جدراته .

٣ هو علي بن بسام البغدادي ( ـ ٣٠٣ أو ٣٠٣) وقد مر ذكره في عدة مواطن من الذخيرة ، انظر مصادر ترجمته في
 ٤ القسم الأول : ١٤٢ ( الحاشية : ٣ )

الخضر: يريد ماء فيه طحلب، للمبالغة، والا فقد تقرأ « الخصر ».

تُكُدِرُ صَفْ وَ السراح في شَدُوهَا وتنف الأنقارُ من ضَرْبَهَا لم تكن العلجة مطبوعة بل كان مطبوعاً على قلبها فسمعنا ولأمر الله سبّلمنا ؛ فحين جرّ الظلامُ علينا الذَّيْلَ ، وغشّى النهار الليلُ ، زُفَّتُ إلينا خريدة رأسها مقطوع ، ووسطها مشغوبُ مرقوع ، قد حَفِظَتُ عن عادٍ عَهْدَهُ ، واستعارت من يأجوج قَدَّهُ ، تبص كعيونِ الجنادب ، وتضيء في الظلهاء كنارِ الحباحِب ، فقوضنا خياماً ، وسكرنا همّاً لا مُداماً ؛ فالحمدُ لله الذي صدّ مولاي عن هذا المقام وَمَنَعَهُ ، وجمّى عمّا حضرناهُ مُسْتَمَعَهُ .

وله من أخرى إلى نفيس الدولة يستدعيه :

أنا \_ أدام الله تمكن مولاي \_ كالماء تتفرَّقُ أجزاؤُهُ فيلتئم، وكعرْق الفصادِ 

مُرُّقُهُ المباضعُ فيلتحم ، وذلك أنه \_ أدام الله عزَّهُ \_ ارتدَّ عن شريعة الوداد ، ودانَ في 
دين المحافظة بالإلحاد ، واستعمل [من] الجَفْوةِ ما ينفّرُ الطَّرفَ عَن هُجُوعِدِ ، 
ويُوحِشُ الصدرَ من صُحْبَةِ ضلوعه ، فقسوتُ عليه أيّاماً ، وأوسعتُهُ في النفس 
ملاماً ، ووجدتُ طعمَ السلوة طيّباً ، والصبرَ من الصّبرِ عنه ضرّباً ، وتشخّصت لي 
أخلاقُهُ مُرَّةَ المقاطف ، خَربة المكاسر والمعاطف :

وإذا أقاق الجحدُ واندمل الهوى وأت القالوية والسم تَوَ االأحداقيُّ

فَهَا هُو [إلا] أَن اجتمعتُ بِهِ اليومَ فِي المجلسِ المعمور حتى هبَّتُ عليَّ رياحُ صفاتِهِ فطبَّتُ تلك الكلومَ ، وجدَّدَتْ تلك الرُّسُومَ ، وأَرَثْنَى المُخْفَر من عهوده مخفوراً،

١ ص: الأنقار،

٢ ص: جرى ... الليل .

٣ ص : مشغوف مرقوع .

٤ ص: المضابع.

٥ ص : وأزمعته .

والمُحْصَى من ذنوبِهِ منسيًا مغفوراً ، فاستحال السلوُّ شَوْقاً مبرِّحاً ، والناضرُ من المَعْتَبة هشماً مُصوِّحاً :

وما زال داعمي الشوق حتى أَجَبْتُهُ عطروفة تَدْمَسى لواهمي الأنامل

وَصَدَرَتُ هذه الرُّقُعَةُ وأنا أَوَدُّ كَلَفاً ، لو كنتُ فيها أَلِفَا ، تفاؤلاً بعودةِ رياحِ الأُلْفَةِ ، وتسكيناً للقلب من نَزوات الرَّجْفَةِ :

من السوفاء وفاء لا يُغَيِّسرُهُ مَرُّ الزمانِ بإعسراضِ وإقبالِ

وعندي الآن ذاك الصديقُ الذي يخطفُ العقولَ ويُذْهِبها ، ويُغيرُ على الألباب وينتهبها ، ويعطمُ الرماحَ كِرائهُ ، ويؤمنُ في مضارِ المسرَّةِ خوائهُ ، وليس والله تُتَصوَّرُ لي الأقداحُ ، وتُلْثَمُ مراشفُ الراح ، إلا ومولاي يحاسيني كؤوسها ، ويجهِّز إليَّ خميسها ؛ وأسألُهُ أن تكونَ قراءَةُ هذه الرقعةِ وقد ركبَ سَمْتَ الطريقِ ، وقابل الأمر بالتحقيق .

وله من أخرى ، وقد تُبِضَ على الوزير وقتَ الظهر ، وأُفْرِجَ عنه في العشاء الآخرة :

من كرّم اللهِ وجزيل إسعافِهِ ، وجميل صُنْعِهِ وألطافِهِ، أَنْ جُعِلَ سيدنا كالنُّجوم تغيثُ ثم يرتفعُ فِي غدِ سَمْتُها ، أو كملكةِ الشطرنج يقال : قد فاضَتُ ثم تعيشُ لوقتها ؛ وقُضِي لحضرته بأَنْ تزلَّ الخطوبُ عنها زليلَ التراب عن مَثْن الصَّفا ، وتتحاماها النوائبُ [في هبوطها] وطلوعها ، منذ خَطَرتِ الشمسُ فِي الحللِ الجلّنارية، إلى أَنْ صارت في [الثياب] السُّوسِيَّةِ . ونزل سيّدنا إلى دارِهِ بالسَّعدِ المُصْعِب ، وفي

١ ص : والناظر .

الموكب المتلاغط اللجب ، وترك الوزارةَ تدعوا مَنْ زانهًا وجمَّلها ، لمن رقع هَلْهَلَّهَـا وَسَمَلُها ٢ . وإن أكتأبَتُ لِبُعْدِهِ ، وَعَبَقَتُ أعطافُها بلطائف مجده :

يضوع ثَرَاها بالنَّدى فتخالُّها رياضاً وكانت قبل وهلى صوائح صف اجوها بعد الكدور بِعَدْلِهِ وطابت حشاياها الظهاء القوامح"

فالحمدُ لله على ما منَّ من سُرْعةِ الإقالة ، وانقضاب تلك الحبالة، وتفضَّلَ به من حُسن الرعاية والكفالة ، ولا زالت مواهِبُهُ \_ جلَّت آلاؤُهُ \_ تقعُ عند سيدنا من وراءِ الاقتراح ، وتسخُّرُ له أعطافَ الغدُّو والرواح .

و في فصل من أخرى<sup>٤</sup> :

وصلت على الآفاق مِقْضَبه ، وأزالَ بأنوار الغزالة غَيْهَبَهُ ، فكانت بشهادة [الله] / [١٩٢] صُبْحَ الآدابِ ونهارَهَا ، وثهارَ البلاغةِ وأزهارها ، قد توشَّحَتُ بضروبِ من الفضل تعطيه" قاصية المدى ، وَتَجُرِيهِ ٢ في مِضْهَارِ الأدب مُفْرَداً:

ما ظلت من قِرْطَاسِهَا أَتصفَّحُ فكأنَّ روضً الحَــزُنِ تنشره الصَّبا

فأمّا ما تَضَمَّنَتُهُ من وصفى فقد صارت حضرته [السامية] متسمَّحُ في الشهادةِ بذلك مع مناقشتها في هذه الطريقة ، وأنها لا تُوقِعُ ألفاظَها إلاّ في مواضع الحقيقة ،

٦ ياقوت: تقصر.

۱ کذا نی ص ، ولعله « تدع »

٢ ص: وشملها.

٣ الظهاء القوامح : قراءة تقديرية ، فالحط باهت كثيراً تصعب قراءته .

٤ أورد ياقوت ( ٩ : ١٥٧ ) هذه الرسالة وقال ان ابن ابي الشخياءكتب بها إلى أبي الفرج الموفقي جواباً عن رقعة.

٥ الكلمة مطموسة في الأصل ، واعتمدت في اثباتها على معجم ياقوت .

۷ یاقوت : ویجری به .

٨ زيادة من ياقوت .

فإن كنتُ قد بَهْرَجْتُ عليها فلتراجع افي تقدها ٢ ، تجدني لا أستحق من ذلك الإسهاب فَصُلاً ، ولا أُعَدُّ لكلمةٍ واحدةٍ منكم أهلاً ؛ والله يُنْهضُني لشكرِ هذا الإنعام الذي يقفُ عليه "الثناء ويظلُّعُ ، ويَحْصرُ دونه البليعُ المِصْقَعُ :

هيهات: تُعْيي الشمس كلُّ مرامق ويعموقُ دون منسالِمهِ العيُّوقُ

وفي فصل<sup>ه</sup> : .

وأما الفصلُ الذي ذكر أنه ألفء في رسائل الكتاب وهو" : « وأمّا فلان فيحلُّ في قومِهِ محلَّ العميدُ ، ويفرحُ بالضيوفِ فَرَحَ حنيفةَ بابن الوليد ، قدوُرُهُ عَمَّارية ، وَعَطَساتُ جواريه أُسديَّة ، تراهُنَّ أبداً يمشين في حُلَلِ الشباب ، ويهوين لو خُلِقَ الرجالُ خَلْقَ الضّبابِ ، يتضوّعْنَ عن النشر العبقَسِّي ، ويرتضعن مراضعَ ثَعالــةَ المجاشعي » . [ وما أَمَرَتْ حضرتُهُ الساميةُ من ذكرِ ما فيه عندي ، فقد تأمَّلتُهُ طويلاً ، وعثر الخادم فيه بما أنا ذاكره ، راغباً في الرضى بما بلغت اليه المقدرة وتجليل ذلك بسجوف الصَّفح Y.

قوله: « فَرَحَ حنيفة بابن الوليد » أشار الى ما قتل خالد بن الوليد المخزومي من بني حنيفة ؛ وقوله : « قدوره عهّارية » أشار الى قول الفرزدق^ :

. 1

١ ص وأصل ياقوت : فتراجع

٢ ص: بعدها.

٣ ياقوت : عنده

٤ ياقوت ، الخطيب . ه انظر یاقوت ۹ : ۱۵۸ ـ ۱۹۳

٦ باقوت : الذي أودعه الرقعة الكرية .

٧ هذه الزيادة من ياقوت ضرورية للربط ، وتوثيق نسبة الشرح إلى ابن أبي الشخباءلا الى ابن بسام ، وفي ايراد هذه الشروح يعتمد ابن بسام الايجاز.

٨ ديوان الفرزدق ١ : ٣٢٦

لو أن قِدْراً بكت من [طول ما] حُبِسَت على الحفوف بكت قدرُ ابن عار عار مسها دَسَمٌ مذ فُضً مَعْدِنها ولا رأت بعد نار القَدِينِ من نار -

وقوله : « عَطَساتُ جواريه أسدية » فأراد قولَ الأوّلِ في هجاء بني أسد : إذا أسَـديةٌ عطسـت فنكها فان عُطاسَـهـا طَرَف الوداق

وقوله : « يهوين لو خُلِقَ الرجالُ خَلْقَ الضباب » قذكر الجاحظُ أنَّ للضب أيرين وللضبّةِ حِرَيْنَ ، وأنشد قول النميريّ :

تفرقت م لا زلت م قِرْنَ واحدٍ تفرُّقَ أيرِ الضبِّ والأصل واحدُ

وأنشد قول القائلة <sup>٦</sup> : وددتُ بـنَانَّـــه ضــبُّ وأنــي ضُبَيْبَــةُ كُدْيَةٍ وَجَـدَتْ خلاءَ

وأمّا قوله : « يتضوّعْنَ عن النشرِ العبقسي » فانَّ من أمثال العرب : هو أخسرُ صفقةً من شيخ مهو ( ، ومهو بطن من عبدِ القيس ، وكان من خبره أنَّ إياداً كانت أفسى العرب ، فوفد وافدهُمْ إلى الموسم بسوق عكاظ ، ومعه حُلَّةٌ نفيسة

12 × 1

١ على الحفوف : قلة من الدسم ؛ وفي ياقوت : عن الحقوق ( مع أن أصله : على )

٢ الديوان : ابن جيار ، وبهذه الرواية يضطرب الاستدلال اذ يجب ان يقول « قدوره جيارية »

٣ البيت في الاغاني ١٢ : ١٨١ منسوب لكثير عزة ( ديوانه : ٣٨٩ ) وروايته : اذا ضمرية عطست .

٤ انظر الحيوان ٦ : ٧٧ وانظر أيضاً ٤ : ١٦٣ ـ ١٦٤
 ٥ ص : قول البحتري : وأورده الجاحظ ( الحيوان ٦ : ٧٧ ) دون نسبة : وإنما رواية الخبر كله عن أبى خالد النميرى

ص: قول البحتري ؛ وأورده الجاحظ ( الحيوان ١ ، ٧٩ ) دون نسبة ؛ وإنما روايه الخبر كله عن ابي خالد النميري لا البيت وحده ؛ وقال الجاحظ أن البيت مما أنشده الكسائي . وفي ياقوت ( ٩ : ١٦١ ) وأنشد الأصمعي لابن درماء فها رواه أبو خالد النميري .

٦ هي عند الجاحظ وياقوت حبَّى المدينة .

٧ المثل في الدرة الفاخرة : ١٤٠ ( أحمق من .. ) والعسكري ١ : ٣٨٨ والزمخسري ١ : ٨٢ وثبار القلوب : ١٠٦ واللسان ( فسا ) ؛ واسم الشيخ عبد الله بن بيدرة ، وفي نقل ابن بسام إيجاز مخل ؛ فان الايادي نادى ألا إني رجل من اياد فمن ذا الذي يشتري عار الفسو مني ببردي هذين فقام الشيخ العبدي فقال: هاتها ، فأتزر بأحدها وارتدى بالآخر ، وحينئذ أشهد عليه الايادي من شهد الموسم بعكاظ .

فقال: يا معشر العرب إني قد بعث فساء إياد لوافد عبد القيس بحلتي هذه ؛ وافترقا راضيين ، وقد شهد عليها أهلُ الموسم ، فصارت عبدُ القيس أفسى العرب . وقيل لابن مناذر ' : كيف الطريقُ إلى عبد القيس ؟ قال : شمَّ ومُرَّ ،

فانً عبد القيس من لؤمها تفسو فُساءً ريحُه يَعْبَقُ مِعْبَقُ مِن كان لا يدري لها منزلاً فقل له يشى ويستنشق

وأما مراضع ثعالة فيقال : هو أعْطَشُ من ثعالة " , رجل من بني مجاشع ، كان ضلَّ الطريقَ هو وابنُ عمِّ له ، فعطشا ، فالتقم كلُّ واحدٍ منها أير صاحبه يشربُ بوله ، فلم يُغنيا عنها شيئاً وماتا عطشاً ، فوجدا على تلك الحال ؛ ولذلك قال جرير يعير بنى دارم " :

رضعتُ م ثم بال على لحاكم ثعالة حين لم تجدوا شرابا

وقيل: ثعالة: الثعلب، في تفسير هذا الخبر عن ابن حبيب، وخالفه ابن الأعرابي وحكى ما ذكرناه، وأنشد أيضاً قول جرير؟:

ما كان يُنْكُرُ فِي غَزِيَ مجاشع ِ أَكلُ الخيزيرِ ولا ارتضاعُ الفَيْشلَ ِ وله من أخرى يعزِّي بموتِ ولدِ فخر الدولة غريقاً <sup>7</sup>:

هو محمد بن مناذر شاعر بصري مات في أيام المأمون ( الأغاني ١٠٣ : ١٠٣ والشعر والشعراء : ٧٤٧ وطبقات ابن
 المعتز : ١١٩ ومعجم الادباء ١٩ : ٥٥ )

٧ ورد المثل في الدرة الفاخرة : ٣٠٩ والعسكري ٢ : ٧٠ والميداني ٢ : ٤٩ والزمخشري ١ : ٢٤٨

۳ دیوان جریر: ۸۱۸ وروایته « ثم سال »

ع ديوان جرير: ٩٤١ والدرة: ٣٠٩ والنقائض: ٣٢٣ والمعاني الكبير: ٥٨٥ واللسان والتاج ( فشل ) ه الديوان: نديّ ؛ ص: عدى "

٦ وردت هذه الرسالة في جمهرة الإسلام ، الورقة : ٦٨ وأنها في رثاء ولد كافـــي الكفاة وبين النصين اختلاف ، كها ان الرسالة في الجمهرة اوفى مما هي في الذخيرة .

غيرُ بِدعٍ من الزمان \_ أطال الله بقاء [حضرة] سيدنا \_ أن تُنْكُثُ حبالهُ ، وتَصرُد نبالُهُ، وتراشَ في قصدِ الكرام سهامه [وتُرهُفَ نصالُهُ] وتفهي بالغَدر فجاجه ، ويمزج " بالسُمِّ أَجَاجُهُ، ويُثارَ في النفوس عجاجه"، ولذلك عرفتِ النفوسُ مواقعَ نُكْرو، وأنِسَتْ بغرائبٍ عُذَرِهِ ومكره ، واطمأنَّتْ الضلوعُ وقد أصمت ضرائبه ° ، وهجعتْ العيونُ وقد استيقظتُ نوائبه ، فقلَّ ما يُرَاعُ رَوْعٌ بما جناه ، وتجذلَ نفسٌ/[١٩٣] بما منحه وأقناه . فاذا اصطلم [يوماً] أنف المجد [و]جدع ، [وفطر قلوب المكارم وصدع] ، وخرج عن العادةِ المألوفةِ فابتدع ، فهناك يحسنُ أن تُطْلَقَ بذمِّه الأَلْسُنُ ، ويجبُ أَنْ يُلْقَى بجيش ِ اللَّوْمِ اللَّجِبِ .

ولما طرق الفادحُ بمن لا أسميه تفادياً من تحقيق الخبر بمصرعِهِ ، وصوناً له من مَوْرِدِ الحمامِ وَمَشرَعِهِ ، رأيتُ ٢ المحامدَ ذات نورِ خامد ، والمآسر ذات عِقْدٍ متناثر ، والقمر قد سئم هالَّتَهُ ، والصُّبْحَ قد خلع الليلُ عليه غِلالَّتَهُ ، وشاهدتُ الكتابة مقصورة المدود ، والبلاغة مخموشة الخدود الأدب قد اسودًت سيحنَّتُهُ ، واشتدَّتْ على الزمن ١٠ وامتدت إحنته ، إذ طرق بما يتجاوزُ القدرَ ، ويُوحِشُ الأضالعَ من صحبة الصَّدّر.

١ زيادة من جمهرة الإسلام .

٢ الجمهرة : وتجدع ( اقرأ : وتجدح )

٣ قدمت هذه العبارة وقد تأخرت عن هذا المرضع في ص ، اعتاداً على جمهرة الإسلام وحفاظاً على تسلسل الاسجاع

وكانت في الاصل: ويثار في قصص الكووس عجابه.

٤ الجمهرة : وأنس بعرف .

٥ الجمهرة : صوائبه .

٦ الجمهرة: تباعداً.

٧ الجمهرة : رأى

٨ الجمهرة : ألقى .

٩ الجمهرة : شواهد البلاغة متصرمة المدود والكتابة مرسومة الحدود . ١٠ الجمهرة : على الدهر

أبدأ غروب الشمس والبدر شمسُ العلا غَرَبَتْ بحيثُ ترى من برّه بك أن يُخَطُّ له جَنَـنُ بقرب عطائـكَ الغمرا في جنب ما ولدت من البحر" وكأنما هـو دُرَّةٌ دُفِنَـتْ وتنزَّهَتُ عن أنْ يصافحها سَمْكُ الصفيح وظلمة القبر

فتعالى الله كيف استُرِد ذلك البدرُ قبل تمامِدِ ، وذبل ذلك الزَّهرُ في كمامه ، قبل أن تشرف بموكبه الأعلام ، وتَرْوَى من بنانِهِ الأَقلام ، ويَعْبَقَ دَسْتُ الوزارة بنشره ، وَيُنشَرَ رميمُ السيادةِ بطيَّه ونشره ، و[يتاح] للطروسِ من ألفاظه الدريَّة ما يَفْضَحُ العقودَ الدريّةَ ، وَتُعِسْعِسُ معه الليالي البدريّة .

وقبل يُرى من جودو ما رأيتَهُ ويسمع فيه ما سمعت من العذل هذا والله هو المصابُ الذي تستعذِبُ فيه الحلومُ هَفُواتِها "، وتفارقُ له القلوبُ سُوْيداواتِهَا ، وتستخفُّ النفوسُ حَمْلَ الأوزار ، وتأنف العيون ٢ من لقائد بالدموع الغزار ، حتى تجعل ذلك دابُّها ، وتخضبُ بالنجيع [أهدابها ، إلا] أنه نزل بالحضرة ^ ممن شُدَّت بالتقوى أ مريرتُه ، وتساوَتُ في طاعة الله علانيته وسريرته ، فالجزع لا يصبحُ مالكَهُ ، والخطوبُ لا تخطبُ تهالُكَه ، والنازلُ يُطيفُ منه بالعَرْدِ البازل ، الذي يتحقَّقُ أنَّ الدنيا نسيمُها شرَار ، وطعمها مرار ، والمقيم فيها مُوجِفٌ ، والرائد مُنْبَتُّ

مُعْجِفُنَّ .

١ لم يرد هذا البيت في الجمهرة

٢ الجمهرة : ما وليت من النحر .

٣ الجمهرة : صمّ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الجمهرة : قبل إكامه .

٥ الجمهرة : وتتبد الطروس من الفاظه الدرية بما يفضح .. الخ

٦ الجمهرة ؛ النفوس فواتها

٧ الجمهرة : الجفون

٨ الجمهرة : نزل من الحضرة العالية .

١٠٠٠ ألجمهرة : شزرت ( أو سورت ) من التقوى .

وذكرتُ بهذا الفصل ما أنشدته لبعض ِ أهل ِ عصري يصف غلاماً وسياً [عامَ فانحسر منه العزم ونجا] لمعد أن أشرف على الموت من جملة أبيات :

شجاني المقام الصُعْبُ لما شهدتُهُ وقد ضاقتِ الأَنفاسُ والنفسُ تذهبُ وقد بهُتت فيه اللواحظُ إذ رَنَتُ إلى درَّةٍ تطفوا أواناً] وترسب كأنَّ خليجَ الماء كان مجرَّةً وأنت بها شمسُ تلوحُ وتغرب كُسيت اصفرار الروضِ عند ذبوله ولكن على الحاليين مراك أعجب عدا الماء من ماءِ الصبا فيكَ غيرة وما خلتُ أن الماء للماء يَغْضَبُ ستبقى بهذا النهرِ للناس عبرةُ مؤرِّخةٌ في الكتب تتلى وتكتب وتبنى على شاطي نجاتك كعبة عيرة يحبُّ لها بالحبِّ مَنْ يتقرب

وله من أخرى :

لدي " \_ أطال الله بقاء مولاي الشيخ \_ نفس ترى النَّعَمَ مع المهانة نِقاً ، وَتَجدُ طَعْمَ المعيش مع عَدَم الإنصاف عَلْقاً ، ولو سُمْتها خروجاً عن هذا الأسلوب ، ونزولاً عن ذلك الظهر المركوب ، لرأت الخروج من الصدر أخف عليها محملاً ، وأعذت لدما مَنْهَلاً :

\* لكل امرىء من دهره ما تعوّدا على الكل المرىء من دهره ما

وهذا بثّ اقتضاه كثرة تعجّب مولاي من انقطاعي عن الحضرة التي بأنوار مجدها تَوضّحْتُ ، وفي بحبوحة عزّها دُرْتُ وَسَرَحْتُ ، وما أطلق من الألفاظِ التي لو حاسب لسائهُ عليها لأنِف من ذكرها ، واستغفر من إثمها وَوِزْرِهَا ، وقبيحٌ بمثله ممن

١ هذه القراءة بحسب المعنى لعدم وضوح الالفاظ في ص٠
 ٢ هذا الشطر غير واضح في ص٠.

٣ ص : لسيدي

٤ صدر بيت للمتنبي ، عجزه : وعادة سيف الدولة الضرب في العدا .

أعطاه السؤددُ مقادَتَهُ ، وركبَ مَثْنَ الشرف وجادّته ، أن يأكلَ لحم أخيه حيّاً ، ويرى غِيبةَ خُلُطانِهِ طعاماً مريّاً ، ولو عرف أصلَ ذلك وَفَرْعَهُ ، وناجتْ به الحقيقةُ لسانه وَسَمْعَهُ ، فكيف أن يُزْري وهو لا يدري ، ويتكلم وهو لا يعلم ، ويستحسن قواريض من القريض تترك شملَ المحامدِ مُفرّقاً ، وأديمَ الأعراض محزقا . ولقد كنتُ مُزْمِعاً على فراق العادة ، واتباع قول ابن ميادة ' :/[١٩٤]

وحِـكُتُ لهـم مما أقـول قصائداً تخبُّ بهـا صُهـبُ المهـارَى وَجُونُهَا

ورأيتُ أَنْ أَنبَهَ مولاي على ما أنكرته: أن يكونَ بين أمرين: إمًّا أن يسأل عن السبب الموجب لبعدي عن تلك الحضرة، أو يمسكَ عن الخوض في مالا تحيطُ به الحييرة، فلعلَّهُ إذا علم الحقيقة مهد المعذرة، وبرَّد لَفَحاتِ اللومِ المستعرة، وتبينًا أني ما ثنيتُ عناني عن هذا المورد إلا وقد ترتَّقَت مشارِعُه ، ولا زويت وجهي عن ذلك المنتجع إلا وقد ذوت مراتِعُه ؛ وبعد ذلك فبين أضلعي ولاء تشتبك أواصرُه والأنساب منفصمة، ويشرق صباحه وأسرَّة الشمس مُظْلِمَة ، اذا حفَّت به الحفائظ رقّ نسيمه، وتساوى في الإخلاص حديثه وقديمه:

فان أُنْصَفُ فان يداً تولَّتُ كسوري تهتدي لمكانِ جبري وان أُخْرَمُ قضاءَ العبدلِ أَرْجِعُ إلى كَنَفَيْن من هجرٍ وصبر

١ من قصيدة له أورد أبو الفرج أبياتاً عديدة منها ( الأغاني ٢ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤) ومطلعها :
 ألا حييا الأطلل طالت سنينها بحيث التقت ربد الجناب وعينها
 إلا أن البيت لم يرد في الأغاني وانظر شعر ابن ميادة ( جمع الدليمي ) : ١٠١ ( رقم : ١٥٣ )
 ٢ ص : ويتبين .

#### انتهسي

القسم الرابع من كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة وبكاله كمل جميع الديوان ، والحمد لله على ذلك كثيراً وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وسلم تسلياً . وذلك ضحوة يوم الأحد السابع من شهر ربيع الثاني سنة ست وعشرين ومائة وألف عرفنا الله خيرها ، ووقانا بجنه سوء كل ضير .

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً والحمد لله رب العالمين

فهارس الكتاب

### فهرس الأعلام

- [ -

```
ابن الأبار أبو جعفر
                   027
                                      ابراهيم بن علي الحصري
انظر: الحصري أبو اسحاق
         (771 - 777)
                                   ابن أبى الشخباء العسقلاني
                                               أجمد بن عجبان
                   ٤9.
           انظر: المعرّي
                                               أحمد بن سليان
                                                    الأحنف
                   729
                                                     الأخفش
                   ٤٨٨
                                               ادريس بن المان
                   7.0
                                                   ارسطاليس
                   741
                                    أبو اسامة (جنادة الهروي ).
                   ٤٨٤
          انظر: الخصري
                                          أبوراسحاق الخصري
          اتظر: الصابي
                                            ابور السحاق الصابي
                                               الأنسعر الإعفني
                   12/1/0
                                                الأسعر المازني
                   240
                                                أشجع السلمي
                   274
      183 . 150 . 740
                                 الأصمعي (عبدالملك بن قريب)
                                                 ابن الأعرابي
                   704
                                                      الأعشى
                   ٤٨٥
```

الأفضل بن أمير الجيوش

754 , 75.

أمامة ( في شعر ) 7007 PA3 , DY7 , D17 , E97 , EA9 امرؤ القيس (الملك الضليل) ٤٧٤ أميمة ( في شعر ) ٤٨٤ أمية بن أبى الصلت 279 أين بن خريم 711 بادیس بن میمون 0 £ A , 0 £ Y باقل ٥٨٥ البتول ( فاطمة ) . 0 1 . 0 1 . 0 1 . 2 7 . 2 7 7 البحتري ( ابو عبادة الوليد ) 78. , 777 , 778 047 , 041 بديع (غلام) 094. 040 بديع الزمان الهمذاني 701 ابن بسام البغدادي . 297 . 282 . 274 . 278 ابن بسام الشنتريني . 777 . 717 . 64. 771 بطليموس بقراط 294 أبو بكر الخالدي 7.7

٥٣٢

الأكحل تأييد ألدولة

أبو بكر الخوارزمى

بلقین بن زیری

ابن البواب الوزير

بلقيس

. VO , PAG , APO

7.0.019

715

انظر: الأكحل تأييد الدولة الأكحل أبو تمام (حبيب بن أوس ) 350 . 725 تميم بن المعز الصنهاجي 091 التنوخى القاضى 047 التنوخي ابو على ( الابن ) ٥٧٧ التهامي ابو الحسن (على بن محمد ) ( 029 \_ 0TV ) / \_: **-: -: -:** الثعالبي ثعالة المجاشعي 704

انظر: أبو منصور الثعالبي - ج -

٢٢٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ الجاحظ ( عمرو بن بحر ) جبلة بن الايهم 701 040 , 045 جحدر اللصّ ا

جران العود النميري ٤٨٤ الجرجاني (القاضي) ۱۸ه الجرجرائي (الوزير) 718 جرول ( الحطيئة ) 07. جرير ( الشاعر ) 704 جعفر الطيّار 04. 051

أبو جعفر بن الأبار

جلال الدولة بن عمار

جنادة بن محمد الهروي

انظر : أبو أسامة 777

انظر: ابن الأبار

( 777 \_ 770 )

| ٨٤٥                         | حاتم الطائي                         |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| ٤٧٧ ، ٤٧٦                   | الحاكم الفاطمي                      |
| ٤٨٩                         | حبشية بن سلول                       |
| انظر: ابوتمام               | حبيب بن اوس                         |
| 704. 29.                    | ابن حبيب                            |
| ٥٣٥                         | الحجاج ( بن يوسف )                  |
| ٥٧٩                         | ابن الحجاج ( الشاعر )               |
| ۰۷۰ ، ۵۵۹                   | حسان بن ثابت                        |
| ٥٠٣                         | الحسن البصري                        |
| انظر : دو السعادتين         | الحسن بن منصور الوزير               |
| انظر: الوزير المغربي        | الحسين بن علي المغربي               |
| ( \$40 _ VA6 )              | الحصري ابو اسحاق ( ابراهيم بن علي ) |
| انظر : جرول                 | الحطيئة                             |
| ٤٨٨ ، ٤٨٢                   | حقص (القارىء )                      |
| انظر: الأفضل بن أمير الجيوش | الحضرة الافضلية                     |
| ٤٨٩                         | حمزة بن بيض                         |
| ٥٣٤. ٤٦٩                    | ابو حية النميري                     |
| •                           |                                     |

### - خ -

707 خالد النميري 700 خالد بن الوليد انظر: ابو بكر الخالدي الخالدي ٤٩١ خليد عينين

```
۵۳۱ ، ۵۳۰
                                                 ابن خليفة المصرى الحكيم
                        ۵۸۱ ، ۱۸۵
                                                           الخليل بن أحمد
                                _ ১ _
                                                                ابن درید
                        040 . 29 .
                                                     دعبل بن على الخزاعي
                        777 . 011
                                                         ابو دلف الخزرجي
                               140
                              - - 5 -
                                                                 ذو الرمة .
           ٨٢٤ . ٢٦١ . ٤٦٩ . ٤٦٨
                                          ذو السعادتين ( الحسين بن منصور )
                        0.1. 299
                                                         الرشيد ( هارون )
                                140
                                              ابن رشيق ، ابو على المسيلي .
                 . 098 . 094 . 079
                     ( YPO _ Y/F )
                                                                   الرضي
                انظر: الشريف الرضى
                                                         ابن الرقاع العاملي
                                747
                                                               ابن الرومي
          . 0 6 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 1
370 , 140 , 040 , 040 , 070 , 076 ,
                                                                    ريحانة
                                ٤٨٩
                                 - i -
                                                            الزبير بن باطا
                                ٤٨٩
                                                الزبير بن عبدالله بن الزبير
                                219
```

الزبير بن العوام الزعفراني ابو القاسم 091 زهير بن ابي سلمي 009 زياد ( النابغة الذبياني ) 019 زياد بن منقذ الحنظلي 747 أبو زيد ( اللغوي ) . 274 زيري بن مناد 714 291 سحبان السري الرفاء ل\_\_ ٥٧٥ 747 ابن سعدان بن یحیی ابن سكرة الهاش**مي** 049 ابن السكيت 277 السلامي (الشاعر) ۸۷۵ ، ۲۷۵ سلم بن زیاد 747 سلمى ( في الشعر ) 0 27 سليمي ( في الشعر ) 040 سليان ( النبي-) ----7.0 سليان ( في الشعر ) 717 سليان بن الربيع 249 ۲۸٤ ، ۲۸۷ ، ۸۸۱ ، ۹۸۵ سيبويه

219

سيف الدولة الحمداني

044, 041, 04.

ابن شرف ابو عبدالله

شبل الدولة

الشريف ابو طاهر

الشريف الرضى

الشريف المرتضى

الصابي ابو اسحاق

الصاحب بن عباد

صارم الدولة ابن معروف ابن صارة السنتريني

الصديق (ابو بكر)

صفية الباهلية

الصلتان العبدى

ظمياء ( في الشعر )

الصنوبري

الطائي

ابن الصفار الصقلى ابو عبدالله

أبو الشبل (عاصم بن وهب)

J - 099 . 09A . 0T+ 000 777

0.4 770 , 730 , 000 , 777 ( EYO \_ ETO )

140 . 240

740 . 740 . 140 . AVO . 04.

760.766.767.711

7.0 04. 7.6, 7.7, 7.1, 7.1, 099 ٤٨٩

04. ٦.. انظر: ابو تمام حبیب بن اوس : حاتم الطائي

\_ ظ \_

177

EYI

العاضُ بن ثعلبة ٤٨٩ 71. عباد ( المعتضد ) انظر: البحتري أبو عبادة 020 ابن عبدالبر الشنتريني 570 . AVO عبد العزيز بن يوسف مغم ابن عبدالغفور ابو محمد انظر: ابن الصفار الصقلي ابو عبدالله بن الصفار الصقلي انظر: ابو منصور الثعالبي عبدالملك بن اسهاعيل انظر: الأصمعي عبدالملك بن قريب ٤٨١ - عبدالملك بن مروان (010\_010) عبدالوهاب بن نصر المالكي 0.4 ابن عبدون ابو محمد 011 عبدة ( في الشعر ) ٤٧٠ ، ٤٦٩ ابو عبيد البكري 274 ابو عبيد القاسم بن سلام 078,07. عبيد بن الأبرص ٥٨٧ أبو العتاهية 000 . EAT العتبي ٤٨٣ العجاج ( الراجز ) 747 ابن عرارة السعدى ابن العربي ابو بكر الفقيه 710 عزة ( صاحبة كثير ) 040 ٧٤٥ ابو العشائر الحمداني ۳۷۵ ، ۵۷۵ ، ۱۹۷۵ ، ۹۷۵

عضد الدولة البويهي

021 عقیل بن ابی طالب ابو العلاء المعرى انظر: المعرّى **EVA** . **EVV** ابو على البويهي ( بن سلطان الدولة ) ابو على الفارسي ٤٨٨ ابو على البغدادي انظر: القالي 04.05.000.240 على بن ابى طالب (حيدرة ) انظر: التهامي ابو الحسن على بن محمد التهامي انظر: جلال الدولة ابن عبار ابن عار ابن عمار 707 عمر بن عبدالعزيز EAY

274 ابو عمرو ( الراوية ) <u>-----</u> 7.4. 291. 249 عمرو بن معد یکرب ابن العميد ابو الفضل ٥٧٣ 729 عنترة عيسى (المسيح) 015 ٥٨٥ عیسی بن هشام

# ـ ف ـ

044

010

707

£44 , £41

( 71K \_ 710)

140 , 140

ابن فارس

ابو الفتح الاسكندري

ابو الفتيان العسقلاني

فخر الدولة كافى الكفاة

ابو فراس الحمداني

ابوالفرج الاصفهاني

ابو الفتوح ( الحسن بن جعفر العلوي )

ابو الفرج الببغا 045 الفرزدق 200 انظر: الميكالي ابو الفضل الميكالي ـ ق ـ .. 070 , PA0 , 11/F قارون ابن قاضي ميلة ( 077 \_ 079 ) القالي ، ابو علي البغدادي 094 . 279 ٤٧٧ قسرواش قس بن ساعدة 084 قيس ( ليلي ) يم 777 \_ 4 \_

040 كثير عزّة الكسائي ۸۲۵ ، ۲۸۵ 019 کسری كشاجم 7.4.078.014 ابن الكناف 711

لبيد بن ربيعة

لقيان

ابن لنكك

ليلي (قينة)

ليلي ( العامرية ) 📜

- J-

777 778

075

0 24

044

7.0

1

٥٤٨ مادر مالك بن أنس 04. 783 . 500 . 775 المبرد . 077 . 075 . 027 . 027 المتنبى ابو الطيب . 074 انظر: ابن ابي الشخباء المجيد بن ابي الشخباء ابن المحسن 717 محمد ( الرسول ) . ٤٩٢ . ٤٩١ . ٤٩٠ . ٤٧٧ 150 . 250 . 250 . 200 . . 7EY , 0A0 المدائني 040 المرار العدوى 777 انظر: الشريف المرتضى المرتضى EAY مزرّد المستنصر بالله الفاطمي 04. مسلم بن الوليد 747 ابو المطرف المالقى 014 ابن المعتز - 7-0 , 7-E , 0Y1 , 0-T · المعتمد بن عباد ابن معروف القاضي 049

1714

المعري ابو العلاء ( احمد بن سليان ) .. المعز الفاطمي ( معد بن اسهاعيل )

المعز بن باديس

170 . 02A . 027 . 017. 01.

717 . 711 . 094 . 070

```
315
                         ٥٨١
                                                           ابن مقلة
              انظر: امرؤ القيس
                                                       الملك الضليل
                         704
                                                          ابن مناذر
                                                  المنتصر بن خزرون
                         710
                                              ابو منصور الثعالبسي
          ( 017 - 070 ) 079
                                            ( عبدالملك بن اسهاعيل)
                                                       منصور الفقيه
                         OVY
                                     مهذب الدولة ( صاحب البطيحة )
                         249
                                            المهلبي ( الوزير )
                         ٥٧٣
                                                      مهيار الديلمي
          310 ( 030 _ 050 )
                         7.0
                                                     موسى ( النبي )
                                                          ابن ميادة
                         177
                                               الميكالي ( ابو الفضل )
7.7 . 0.8 . 0.8 . 0.77 . 0.77
                            - U -
                                                   ابن نباتة السعدي
                          ٥٧٨
                                          نحرير ( غلام الوزير المغربي )
                          ٤٧٨
                                                       نحرير(غلام)
                   077 , 071
                                                      نسيم (غلام)
                          044
             £Y9 . £YA . £YY
                                نصر الدولة الكردى ( احمد بن مروان )
```

٤9.

019

705

( TYO = TIA)

النطف

النعمان اللخمي

نفيس الدولة

ابن نعمة بن خليل العسقلاني

الوزير الناصري ٦٣٨ ، ٥٥٥ ابن وكيع ابو محمد ٥٧٥ الوليد ابو عبادة البحتري – ى –

## فهرس القبائل والأمم والطوائف

\_ 1 \_

 الأتراك

الأثبج

الاجأيـون

الأعراب

الأغالبة

إياد

أسد

الترك :

ثعل

بنو جفتة

الاسفهسلارية

012

3/5 3/5 4/5 3/5 3/6 , 707 , 405

٤٩٢ ٥٦٥ ، ٦٥٦ ، ٦٥٧ . ٦٥٦٠

> انظر الأتراك . \_ **ث \_**

- **- -**

٦٧٨

بنو دارم

الديلم

الرافضة

الروم.

رياح

زغبة

بنو زيري

صنهاجة

الطالبيون

عاد

707 ٥١٤

715

۱۷۵ ، ۹۹۵

712,044

712, 089

715 - 715

714

707 .. 291

٥٨٠

718.0.4.0.7. بنو عامر عبد القيس 707 . 707 عبد مناف بن النضر 77. 715 العبيديون العجم 094 عديّ 712 . 297 . 29 . . 277 . 27. العرب YTO . 150 . 750 . 140 . 3A0 . .707.707, 774. 774. 715. 097 ٥٨٥ بنو عليّ 012 القرس ـ ق – 0 29 قحطان 014 ٤٧٥ ٥٣٥ كعب بن عمرو

بنو لهـب

- م -

بنو مجاشع ۲۵۷ المهالبة ۷۹۷ مهو ۲۵۲

\_ \_& \_

- ي -

يأجوج ٦٥٢

# فهرس الأماكن

الألارق

الابلواء

الأبيرق

أثال

أرجان

أفريقية

بابل

البصرة

البطيحة

بغداد

البحر الأخضر

٤٧٤

241

244

٥٢٣ ٥٧٣

014 71.

٥٧٣

070

044

٤٨٠ ، ٤٧٩

718.098

0.9

. . 012 . 0.0 . EY4 . EYY 610 , 710 , 710 , 770 , 070 , YYO , POO , TIF ,

0.0

729

744

٥٣٣

014

٥٧٤

٤٧٧

٤٧٢

**-** ز -

٦٨٣

\_ 3 \_

الجب جلق

جيحان

الحجاز

حلب

حيدران

خراسان\_

الخيف

دجلة

دمشق

الرملة

زرود

### **-** w -

715 00. 741 ۷٤٥ سيحان

AP3 , 700 , . VO , 3Y0 الشام 277 شعب ٥٧٨ شيراز

711 . 7-4 صبرة 011 الصراة 315 . 775 الصعيد . 094 . 090 . 097 . 077 صقيلية (صقلية)

العراق

عرفات عكاظ

-8-

٨٢٥ ، ٩٤٥ ، ٥٢٥ ، ٤٧٥ ، . ova . ova . ova . ova .

707

71 - . 099

. 0 - 9 . 29 . 270

724 ٥٣٣

### - غ -

277 الغمر الغور 274 الغوير 244

الفرات

قسطنطينية

القنان القير وان

الكرخ

الكوفة

اللوي

المسيلة

701

- ق -٦٥٠

٤٦٧ . 097 . 090 . 090 . 097 . 7.7 , 7. . . 099 . 09A

(710 \_ 717). 7-7. 7-0 

017 . 017 ٤٧٩ . ٤٧٧

٤٧٤

710

. 017 . 017 . 277 . 273 710 . 070 . 715 017 معرة النعمان 04. 544. 547 مكة ٥٣٣ مئی 71E . 09A المهدية **£97** . **£YA** . **£YY** الموصل **EYA . EYY** ميافارقين - ن -. 027 . 730 . 730 . نجد . 7-1 . 00-111 نعيان 784.0.4 النيل 130.050 الهند - ي -

يبرين

# فهرس الكتب المذكورة في المتن

| 273                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 • 0                                                                                                                                                                                                                                     |
| 094.049                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۷۲۵ ، ۲۹۵                                                                                                                                                                                                                                 |
| 340, 480                                                                                                                                                                                                                                  |
| 099                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٨٩                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٧٧                                                                                                                                                                                                                                       |
| 150                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٨٨                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٨٤                                                                                                                                                                                                                                       |
| 277                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٨٤                                                                                                                                                                                                                                       |
| 770 , 7A0                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0 - 0<br>9 79<br>9 79<br>9 8 2<br>9 8 9<br>9 8 9 9 9<br>9 8 9 9 9<br>9 8 9 9 9 9 |

## فهرس القوافي

## \_ الألف المقصورة \_

| ٤٨٥  | الأسعر الجعفي                          | الكامل   | وأى     |
|------|----------------------------------------|----------|---------|
|      | _ الهمزة _                             |          |         |
| 707  | حبى المدنية                            | الوافر   | خلاءً   |
| 721  | ***                                    | الكامل   | أعضاؤها |
| 724  | ************************************** | الطويل   | وثناء   |
| 175  | - Command                              | الطويل   | علائه   |
| ۸۳۲  | ابن الرقاع                             | الكامل   | الأمراء |
| AYF  | ابن أبي الشخباء                        | الكامل   | لقائه   |
|      | عبدالوهاب المالكي او                   | الكامل   | سودائه  |
| 370  | ابو الحسن التهامي                      |          |         |
| 0 24 | التهامي                                | الكامل   | خبائه   |
| ٥٩٠  | ابن الرو <i>مي</i>                     | الخفيف   | الهباء  |
| ٥٣٢  | ابن قاضي ميلة                          | المتقارب | البناء  |
|      | <b>-</b>                               |          |         |
| ٥٣٧  | التهامي                                | المتقارب | الحبب   |
| 724  | - American                             | المتقارب | غلب     |

ابن رشیق

الوزير المغربي

7.9

747

70Y 0·A الطويل

الطويل

الوافر

الوافر

ذنبا

وجربا

شرابا

التهبا

|     | ابن قاضي ميلة او                        | الكامل     | تهذيبا             |
|-----|-----------------------------------------|------------|--------------------|
| ١٣٥ | ابن رشیق                                |            |                    |
| 7.5 | ابن المعتز                              | الكامل     | قلبا               |
| 74- | *************************************** | الطويل     | طروب               |
| 027 |                                         | الطويل     | حواجب              |
| 747 | البحتري او غيره                         | الطويل     | المطالب            |
| ٥٨٨ | ابن الرومي                              | الطويل     | غيهب               |
| ٦٣٤ | -                                       | الطويل     | يذهب               |
| 77. |                                         | الطويل     | تذهب               |
|     | عبد الوهاب المالكي او                   | الطويل     | غرب                |
| 071 | ابو الفضل البغدادي                      | -          | .,                 |
| 727 |                                         | الطويل     | العذب              |
| 370 | _                                       | الطويل     | غرابها             |
| 7.7 | ابن رشیق                                | البسيط     | و<br>مطلبه         |
| 480 | ابن رشیق                                | الوافر     | الرقا <i>ب</i> ُ   |
| ٥٠٩ | الوزير المغربي                          | الكامل     | ويذيبه             |
| ٥١٢ | الوزير المغربي                          | الطويل     | القرب              |
| AYF | البحتري                                 | الطويل     | ٽبر<br>شر بي       |
| 279 |                                         | الطويل     | ومغرب              |
| 020 | ابن عبد البر الشنتريني                  | البسيط     | لو روبر<br>لهب     |
| 072 | ابن الرومي                              | البسيط     | عصب                |
| ٥٧٢ | المتنبي                                 | البسيط     | بالغرب             |
| 7.9 | ابن رشيق                                | <br>البسيط | پەلىرب<br>يغرى بىي |
| 094 | ابو اسحاق الحصري                        | <br>الكامل | يعري بي<br>وتعتّب  |
|     | -                                       | _          | 7                  |

الكامل

ذنب

ابن رشيق

7 - 9

| 7.5   | ابن رشیق           | الكامل      | به       |
|-------|--------------------|-------------|----------|
| 7.5   | ابن رشيق           | الكامل      | قبابه    |
| 7.7   | ابو بكر الخالدي    | الكامل      | بخضابه   |
| 770   | المعري             | الكامل      | رضابه    |
| 0 - 9 | الوزير المغربي     | الكامل      | نائبها   |
| 070   | عبد الوهاب المالكي | مجزوء الرمل | غريب     |
| 777   | _                  | السريع      | الذاهب   |
| ٥١٩   | عبد الوهاب المالكي | السريع      | حبه      |
| 707   | _                  | السريع      | ضربها    |
| 0 7 0 | عبدالوهاب المالكي  | المنسرح     | تكذيب    |
| 72.   | البحتري            | المنسرح     | أدبه     |
| 277   | المرتضى            | الجفيف      | باب      |
| ٤٧٦   | الرضي              | الخفيف      | وشعب     |
| ٥٧٠   | الصلتان العبدي     | المتقارب    | والنبي   |
|       | ـ ت ـ              |             |          |
| ٥١٢   | الوزير المغربي     | الطويل      | وألفتُهُ |
| 094   | ابو اسحاق الحصري   | البسيط      | صفيد     |
| 7.4   | الميكالي او البستي | البسيط      | شفيه     |
| ٥١٣   | الوزير المغربي     | السريع      | ملتبه    |
| 701   | ابن بسام البغدادي  | المتقارب    | خلقته    |
|       | - ج -              |             |          |
|       |                    |             |          |

297

أدراجي البسيط الراعي الكلبي

# - **- -**

| ٥٣٨ | التهامي               | السريع   | را <b>خ</b>  |
|-----|-----------------------|----------|--------------|
| ٨٤٥ | ابن عبد الغفور        | الطويل   | رح<br>الألحي |
| ٥١١ | ابن المرومي           | البسيط   | قبحا         |
| ٨٤٥ | ابن الرومي            | البسيط   | رجحا         |
| 089 | التهامي               | الكامل   | براحا        |
| 00+ | مهيار الديلمي         | الرمل    | مزاحا        |
| ٤٨٤ | جران العود            | الطويل   | الصرنقح      |
| 370 | أبو حية               | الطويل   | سنيح         |
| ٧٦٥ | کثیر او غیرہ          | الطويل   | الاباطح      |
| 702 |                       | الطويل   | صوائح        |
| 705 | _                     | الكامل   | اتصفح        |
| ٥٢٨ | عبدالوهاب المالكي     | الوافر   | الفصاح       |
| 001 | ابن هرمة              | المتقارب | المادح       |
|     | _ 3 _                 |          |              |
| ٥٢٣ | عبدالوهاب المالكي     | السريع   | مستعاد       |
|     | عبد الوهاب المالكي او | الطويل   | نجدا         |
| 044 | ابو الفضل البغدادي    |          |              |
| 077 | عبد الوهاب المالكي    | الطويل   | بعدا         |
| ٥٧٢ | المتنبي               | الطويل   | منشدا        |
| 01. | الوزير المغربي        | الطويل   | وأسدَهُ      |
| 017 | الوزير المغربي        | الوافر   | والكمدا      |
| ٤٨٦ |                       | الرجز    | وفهدا        |
| 097 |                       |          |              |
| 011 | ابو اسحاق الحصري      | السريع   | ىدا          |

| ۳۲٥                                    |                      | المتقارب     | القدودا  |
|----------------------------------------|----------------------|--------------|----------|
| דדד                                    | قیس                  | الطويل       | وليدُ    |
| 730                                    | المتنبي              | الطويل       | راقد     |
|                                        |                      |              |          |
| 737                                    | Maries .             | الطويل       | واحد     |
| 707                                    |                      | الطويل       | واحد     |
|                                        | عبدالوهاب المالكي او | البسيط       | رقدوا    |
| 072                                    | العباس بن الاحنف     |              |          |
| ************************************** |                      | البسيط       | عوائدُهُ |
| 090                                    | ابن هذيل او اللمائي  | المنسرح      | أجدُ     |
| 770                                    | عبدالوهاب المالكي    | مجزوء الرمل  | نْج      |
| ۸۱۵                                    | عبد الوهاب المالكي   | الطويل       | بالحدّ   |
| 021                                    | التهامي              | الطويل       | هند      |
| 7.4                                    | ابن رشیق             | الطويل       | والحد    |
| 777                                    | _                    | الطويل       | المنضد   |
| 7.2                                    | ابن رشیق             | الطويل       | قدَّه    |
| ٤٧١                                    | المرتضى              | الكامل       | الوادي   |
| 777                                    | _                    | الكامل       | مدادي    |
| 717                                    | ابن رشیق             | مجزوء الكامل | جدّه     |
| ٤٧١                                    | المرتضى              | الهزج        | الوادي   |
| ٥٨٩                                    |                      | السريع       | والجد    |
| ۸۰۲                                    | ابن رشیق             | السريع       | والخد    |
| 091                                    | الزعفراني            | الخفيف       | فؤادي    |
|                                        |                      |              |          |

نفر

| ٥١٧   | عبدالوهاب المالكي   | الكامل       | أذى       |
|-------|---------------------|--------------|-----------|
| 7-7   | ابن رشیق            | الكامل       | الموذي    |
|       |                     |              |           |
|       | <b>-</b> ( <b>-</b> |              |           |
| 490   |                     | السريع       | العذار    |
| 299   | -                   | البسيط       | الصبرا    |
| 710   | المعري              | البسيط       | والسفرا   |
| ۳۶٥   | ابو اسحاق الحصري    | مخلع البسيط  | سكرا      |
| 092   | ابو اسحاق الحصري    | الوافر       | وترا      |
| 719   | _                   | الكامل       | اقبارا    |
| 729   | ابن ابی الشخباء     | الكامل       | المتخيرا  |
| 7.7   | ابن رشيق            | مجزوء الكامل | شرا       |
| ٥٣٢   | ابن قاضي ميلة       | الرمل        | ابتدار    |
| 0 2 1 | التهامي             | الخفيف       | سترا      |
| ٤٦٩   | این بن خریم         | الطويل       | النسرُ    |
| ٤٧٠   | ابو نواس            | الطويل       | النسرُ    |
| ٥٣٠   | ابن قاضي ميلة       | الطويل       | الدهر     |
| . 042 | ذو الرمة            | الطويل       | خضر       |
| 77.   | —                   | الطويل       | الدثر     |
| 760   |                     | الطويل       | الدهر     |
| ٥٧٠   | حسان بن ثابت        | الطويل       | المتخير   |
| ٥٠١   |                     | الطويل       | سائرة     |
| 040   | كثير عزة            | الطويل       | ويطايره أ |
|       |                     |              |           |

عبدالوهاب المالكي

0 7 7

| 770   | عبد الوهاب المالكي    | البسيط   | ينتشى             |
|-------|-----------------------|----------|-------------------|
| ۰۳۰   | ابن قاضي ميلة         | البسيط   | الشجر             |
| 770   | ابن قاضي ميلة         | الوافر   | الثبار            |
| 1077  | ابن قاضي ميلة         | الكامل   | وسوار             |
| . 077 | عبد الوهالب المالكي   | الكامل   | يخير              |
| 770   | عبد الوهاب المالكي    | السريع   | الأمر             |
| ۱۳٥   | ابن قاضي ميلة         | المتقارب | المبصر            |
| ٤٦٧   | المرتضى               | الطويل   | الغمر             |
|       | عبدالوهاب المالكي او  | الطويل   | ۔<br>- يسر ي      |
| ٥١٨   | الوزير المغربي        |          | -                 |
|       | عبد الوهاب المالكي او | الطؤيل   | الشزرِ            |
| 019   | ابو حفص الشطرنجي      |          |                   |
| 775   | -                     | الطويل   | المجري            |
| ٥٤٥   | التهامي               | الطويل   | ۔<br>تسر <b>ي</b> |
| 279   | ذو الرمة              | الطويل   | المياسر           |
| 000   | العتبي                | الطويل   | بالمحاجر          |
| ٤٨٣   | العتبي                | الطويل   | أقصي              |
| ٥٠٧   | ابن عبدون             | البسيط   | بكافور            |
| 072   | عبد الوهاب المالكي    | البسيط   | البشر             |
| 024   | التهامي               | البسيط   | والحضر            |
| 027   | المعري                | البسيط   | بالأثر            |
| 7.7   | كشاجم                 | البسيط   | الحجر             |
| ٦٤٨   | -                     | البسيط   | الكدر             |
| 777   |                       | البسيط   | والبصر            |
| 014   | الوزير المغربي        | البسيط   | النار             |

| 744  | _                    | البسيط   | الواري   |
|------|----------------------|----------|----------|
| 707  | الفرزدق              | البسيط   | عباد     |
| 047  | ابو نواس             | الوافر   | الجواري  |
| -771 |                      | الوافر   | جبري     |
| ٥٠٠  |                      | الكامل   | المستبصر |
| 330  | التهامي              | الكامل   | قرار     |
| 709  |                      | الكامل   | والبدر   |
| 7.9  | ابن رشیق             | الهزج    | ودينار   |
| 7.90 | ابو اسحاق الحصري     | السريع   | الشعر    |
| 0.4  | الوزير المغربي       | الخفيف   | السرور   |
| ٥٨٢  | الثعالبي             | الخفيف   | الأثير   |
| ٥٨٣  | الميكالي             | الخفيف   | وشذور    |
| ٤٦٦  | المرتضى              | المتقارب | الزائر   |
|      | عبدالوهاب المالكي او | المتقارب | ناظري    |
| ٥٢٣  | الوأواء الدمشقي      |          |          |
|      | -j-                  |          |          |
| ٥٠٣  | ابن رشیق             | الطويل   | عزيز     |
|      | . – – –              |          |          |
| 0.9  | الوزير المغربي       | الكامل   | والانسا  |
| 7.7  | ۔<br>اہن رشیق        | السريع   | الكسا    |
| 7.0  | ابن رشيق             | الخفيف   | بلقيسا   |
| ٥٣٠  | ابن شرف              | الطويل   | مغارسُ   |
| ۸۲٥  | عبدالوهاب المالكي    | السريع   | نرجس     |
| ٥٠٨  | الوزير المغربي       | المنسرح  | الشمس    |
|      |                      |          |          |

|     | عبدالوهاب المالكي او | الطويل  | اللمس     |
|-----|----------------------|---------|-----------|
| 071 | ابو الفضل البغدادي   |         |           |
| 019 | عبدالوهاب المالكي    | البسيط  | باس       |
| ٤٧٨ | الوزير المغربي       | السريع  | بأمراسه   |
|     | ـ ش ـ                |         |           |
| ٦٠٣ | ابن رشیق             | الخفيف  | مشي       |
| ¢   | _ ص _                |         |           |
| 7.0 | ادريس بن اليان       | الطويل  | العصا     |
|     | – ض –                | ·       |           |
| 7.5 | ابن رشی <i>ق</i>     | السريع  | الرياض    |
| 717 | _                    | الطويل  | وميضا     |
| 750 |                      | الكامل  | فتننقضي   |
|     |                      |         |           |
| 027 |                      | الطويل  | نقطا      |
| ٥٤٧ | ابو العشائر الحمداني | الكامل  | تنحط      |
|     | <u>- ي</u> -         |         |           |
| ٥١٧ | عبدالوهاب المالكي    | المنسرح | تقطع      |
| 029 | التهامي              | المنسرح | الشاسع    |
| 714 | -                    | الكامل  | وضجيعا    |
| 277 | المرتضى              | الخفيف  | هزيعا     |
| 070 | عبدالوهاب المالكي    | المنسرح | مُعْسَدُه |

| ٥٥٤    | مهيار الديلمي       | المتقارب    | والنسوعا |
|--------|---------------------|-------------|----------|
| 779    | ابن أبي الشخباء     | الطويل      | يلذع     |
| 770    | عبدالوهاب المالكي   | الطويل      | الأضالع  |
| AFO    | _                   | مخلع البسيط | البقاع   |
| 750    | البحتري             | الوافر      | وارتفائح |
| ٤٨٤    | أمية بن أبي الصلت   | الكامل      | أربعُ    |
| 170    | . عبدالوهاب المالكي | الكامل      | مولع     |
| 340    |                     | الكامل      | تصرع     |
| 727    | _                   | الكامل      | تشرع     |
| 757    |                     | الكامل      | يرقع     |
| ٦٠٧    | ابن رشیق            | مخلع البسيط | الوداع   |
| 072    | أبو تمام            | الوافر      | الطباع   |
| 577    | المرتضى             | الكامل      | معي      |
| ٥٨٢    | الثعالبي            | الكامل      | تجمع     |
|        | ـ ف ـ               |             |          |
| · 1.0  | _                   | البسيطة     | فورقي    |
| 1357   | ·                   | الكامل      | وفوفنا   |
| FIF a. | عبدالوهاب الالكني   | الطؤيل      | اللضاعف، |
| ٨٢٥    | عبدالوهاب الماكلي   | الطويل      | يهتف     |
| ٥٣٣    | ابن قاضی میلة       | الطويل      | تعسف     |
| 007    | ء<br>مهيار الديلمي  | مجزوء الرجز | المدنف   |
|        | -                   |             |          |

الوزير المغربي

244

الوافر

والشفوف

### - ق -

| 7-9 | ابن رشیق                   | مجزوء الكامل | الحرق     |
|-----|----------------------------|--------------|-----------|
| 71. | ابن رشیق                   | مجزوء الكامل | تصادقُ    |
| 370 | عبد الوهاب المالكي         | الطويل       | تترقرقا   |
| 740 | -                          | الطويل       | تصفقا     |
| 190 | _                          | الكامل       | خلوقا     |
| 279 | ذو الرمة                   | الطويل       | مطرق      |
| 274 | المرتضى                    | الطويل       | مشرق      |
| £Y£ | المرتضى                    | الطويل       | فالأبارقُ |
| 700 | _                          | الكامل       | العيوق    |
| 707 | _                          | الكامل       | الأحداق   |
| ۷۵۲ | ابن مناذر                  | السريع       | يعبق      |
| 770 | _                          | المتقارب     | عاشقُ     |
| 070 | عبدالوهاب المالكي          | البسيط       | والضيق    |
| ٥١٠ | _                          | الوافر       | الفراق    |
|     | عبدالوهاب المالكي او       | الوافر       | العراق    |
| ۸۲۵ | الوزير المغربي             | *            |           |
| 707 | کثیر او غیرہ               | الوافر       | الوداق    |
| 075 | عبد الوهاب المالك <i>ي</i> | الوافر       | وضيق      |
| 090 | ابن الرومي                 | الكامل       | بالاحراق  |
| ٤٧٥ | المرتضى                    | الخفيف       | الأخلاق   |
| 7   | الصنوبري                   | الخفيف       | التلاقي   |
|     | _ 4 _                      |              |           |
|     |                            |              |           |

| ٥٣٩   | ابن الرو <i>مي</i> | الطويل  | هالكا   |
|-------|--------------------|---------|---------|
| 111   | ابن رشیق           | الطويل  | بحياتكا |
| 7.8   | ابن رشیق           | البسيط  | والضحكا |
| 011   | دعبل               | الكامل  | فبكى    |
| ٤٧٠   | المرتضى            | الطويل  | خيالكِ  |
| ٤٨٣   |                    | الرجز   | الشك    |
| ٥١٢   | الوزير المغربي     | المنسرح | الفتك   |
|       |                    |         |         |
|       | - J -              |         |         |
| ٨٢٥   | عبدالوهاب المالكي  | الطويل  | التفضلا |
| ٤٧٣   | البحتري            | الطويل  | رسولها  |
| 027   | المعري             | الواقر  | نسالا   |
| ٥٩٠   | المتنبي            | الوافر  | ונצצ    |
| ٥٤٠   | التهامي            | الكامل  | نصولا   |
| ٥٨١   | الثعالبي           | الكامل  | كفيلا   |
| ٤٧١   | المرتضى            | الكامل  | نزلا    |
| ٤٦٨   | كعب بن زهير        | الطويل  | أفعلُ   |
| 011   | المعري             | الطويل  | أذيال   |
| ٥٤٨   | المعري             | الطويل  | باقلُ   |
| £AY   | مزرد               | الطويل  | الخرامل |
| . 7.1 | · Annual ·         | الطويل  | أواصله  |
| 771   |                    | الطويل  | حباله   |
| ٤٧٢   | المرتضى            | الطويل  | رسولها  |
| 299   | _                  | الوافر  | طويلُ   |
| 0 - 9 | الوزير المغربي     | الوافر  | ارتحال  |
|       | •                  |         |         |

| ٥٤٧ | _                  | الكامل   | طويل      |
|-----|--------------------|----------|-----------|
| 770 | -                  | الكامل   | لبخيل     |
| 375 | ابن خليل العسقلاني | الكامل   | يكمل      |
| 777 |                    | الكامل   | الزلل     |
| 7.0 | ابن رشیق           | السريع   | قالوا     |
| 715 | ابن رشیق           | السريع   | القتلُ    |
| ٦٠٨ | ابن رشیق           | الخفيف   | يجملُ     |
| ٥٥٧ | مهيار الديلمي      | المتقارب | يمثل      |
| ٥١٢ | كشاجم              | الطويل   | عالِ      |
| ٥٢٣ | عبدالوهاب المالكي  | الطويل   | بأثالِ    |
| 747 | دعبل او غیرہ       | الطويل   | أهل       |
| 709 | Name               | الطويل   | العذلِ    |
| ٥٠٣ |                    | الطويل   | المتناول  |
| 708 | · ·                | الطويل   | الأنامل   |
| 7.7 | ابن رشیق           | البسيط   | الخجل     |
| ٥٨٧ | ابو العتاهية       | البسيط   | حالِ      |
| 705 | Amelia             | البسيط   | وإقبال    |
| ۸۳۶ | مسلم بن الوليد     | الوافر   | والمعالي  |
| 079 | Assessed           | الكامل   | مرسل      |
| 707 | جرير               | الكامل   | الفيشل    |
| 000 | ابو الشبل          | الهزج    | الكهل     |
| 74. | ·                  | الرجز    | الوسائل   |
| 002 | مهيار الديلمي      | الرمل    | العزالي   |
| 7.4 | ابن رشیق           | السريع   | ۔<br>خالِ |
| ٥٢٧ | عبدالوهاب المالكي  | المنسرح  | آمالي     |
|     |                    |          |           |

| ٤٨٥   | الأعشى            | الخفيف      | الفالي   |
|-------|-------------------|-------------|----------|
| ٥٨٩   |                   | الخفيف      | والمجهول |
|       |                   |             |          |
|       | - م -             |             |          |
| 072   | عبدالوهاب المالكي | الوافر      | لديكم    |
| ٥٧٧   | _                 | الرمل       | نسيم     |
| ٤٨٩   | many.             | الطويل      | دما      |
| 1.1   | ابن رشیق          | مخلع البسيط | الجهاما  |
| 098   | ابو اسحاق الحصري  | الكامل      | نسيا     |
| 007   | مهيار الديلمي     | الرمل       | أماما    |
| 717   | _                 | المتقارب    | إماما    |
| 071   | عبدالوهاب المالكي | الطويل      | اليكمُ   |
| 779   | ***               | الطويل      | أعلم     |
| 777   | زیاد بن منقذ      | البسيط      | هم       |
| ٥٨٥   |                   | الكامل      | مؤدمُ    |
| 728   | المعتمد بن عباد   | الكامل      | تحطم     |
| AIF   | Market Principles | الكامل      | قاتـمُ   |
| ٥١٤   | الوزير المغربي    | الخفيف      | قدوم     |
| 0 2 Y | الرضي             | الطويل      | بفدام    |
| 7-0   | ابن المعتز        | الطويل      | الدراهم  |
| 747   | ابن عرارة السعدي  | الطويل      | سلم      |
| १९९   | -                 | البسيط      | أحلام    |
| ٥١٩   | عبدالوهاب المالكي | البسيط      | الندم    |
| 770   | عبدالوهاب المالكي | البسيط      | تنم      |
| 130   | التهامي           | البسيط      | اللمم    |
|       |                   |             |          |

| 091          |                    | البسيط  | بالظلم  |
|--------------|--------------------|---------|---------|
| 097          | _                  | البسيط  | وحم     |
| ገ <b></b> ፖለ | الرضي              | البسيط  | سلم     |
| 87X          | ذو الرمة           | الوافر  | اللجام  |
| 070          | عبدالوهاب المالكي  | الوافر  | سفيم    |
| 01.          | •                  | الكامل  | الظالم  |
| 7.7          | ابن رشیق           | الكامل  | الدم    |
| 107          | E Tody             | الكامل  | تحوم    |
| 725          | 05. A              | الكامل  | الاعدام |
| 243          | اشجع السلمي        | الجغفيف | الظلام  |
| ٤٧٤          | المرتضى            | الحفيف  | منامي   |
|              | - <i>ù</i> -       |         |         |
| 700          | مهيار الديلمي      | الرجز   | مَنْ    |
| 7.0          | ابن صارة           | البسيط  | تسعينا  |
| 274          | المرتضى            | الوافر  | العيونا |
| ٥٤٠          | ابن الروم <i>ي</i> | السريع  | ظهآنا   |
| 722          | and the            | الطويل  | ضوامنُ  |
| 171          | ابن ميادة          | الطويل  | وجونهًا |
| 500          | symbols            | الطويل  | وجبين   |
| 7.5          | ابن الرومي         | الطويل  | تداني   |
| 717          | صخر اخو الخنساء    | الطويل  | سنانِ   |
| ٥٤٧          | التهامي            | البسيط  | بجيران  |
| 754          | المعتمد بن عباد    | البسيط  | بألحاني |
|              |                    | t n     | . (1    |

ابن رشیق

111

البسيط

مساكي<u>ن</u>

| 070  | عبدالوهاب المالكي | مخلع البسيط  | حسرتان    |
|------|-------------------|--------------|-----------|
| ٤٨٥  | ېد و د چ          | الوافر       | أرجوان    |
| 2.12 |                   |              |           |
| ٥٣٤  | جحدر اللص         | الوافر       | تجاوبان   |
| 279  | ابو حية           | الوافر       | أمونِ     |
| ٤٥٥  | مهيار الديلمي     | الكامل       | الضيفان   |
| ٥٧١  | ابن الرومي        | الكامل       | المران    |
| 790  | *****             | الكامل       | وثبان     |
| 370  | كشاجم             | الكامل       | العين     |
| 7.7  | ابن رشیق          | السريع       | الحسن     |
| ۸٠٢  | ابن رشیق          | السريع       | سيفين     |
| ٤٧٤  | المرتضى           | المنسرح      | الوسن     |
| 007  | الوأواء الدمشقي   | المنسرح      | الدين     |
| » -  |                   |              |           |
| 002  | مهيار الديلمي     | الرمل        | هواها     |
| 747  | البحتري           | الكامل       | تعطاه     |
| 7-8  | ۔<br>ابن رشیق     | السريع       | اد.<br>هو |
| 711  | ابن رشیق          | مخلع البسيط  | إليه      |
| ٥٠٨  | الوزير المغربي    | مجسوء الكامل | رايتيهِ   |

الطويل عبدالوهاب المالكي الرجز العجاج

**-** و -

- ي -

044

٤٨٣

· الأُخوِّه مجزوء الكامل عبدالوهاب المالكي او غيره ٢٨٥

باليا

الرجز

### مصادر التحقيق (١)

كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة ، القاهرة ، ١٩٣٠ الابانة عن سرقات المتنبي للعميدي تحقيق ابراهيم الدسوقي البساطي ، القاهرة ١٩٦١

ابن حمديس للسقا والمنشاوي ، القاهرة ، ١٩٢٠ .

ابن حمديس للمستشرق فرإنشسكو جبراييلي ( بالايطالية ) ، روما

الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبدالبر، تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، طهران ١٣٤٢ الاشارة الى من نال الوزارة لابن الصير في تحقيق عبدالله مخلص، مصر ١٩٢٤ أنساب الاشراف للبلاذري ( ١/٤) تحقيق كستر، القدس ١٩٧٢

الإيجاز والاعجاز للثعالبي ( ضمن خمس رسائل ) ط. الجوائب ١٣٠١ البحر المحيط لأبي حيان الجيـاني ( جـ ٢ ) مصر ، ١٣٢٩

بغية الطلب لابن العديم ( صورة عن نسخة خطية بمكتبة الجامعة الاميركية ني بيروت )

تاريخ المسبحي ( جـ ٤٠ ) نسخة الاسكوريال

تبصير المنتبه لابن حجر العسقلاني تحقيق البجاوي والنجار، مصر ١٩٦٤ التبيان في شرح ديوان المتنبي للعكبري، القاهرة ١٩٣٦

التعريف بالقاضي عياض لولده أبي عبدالله محمد تحقيق محمد بن شريفه ( الرباط )

الثعالبي ناقداً وأديباً لمحمود عبدالله الجادر ، بغداد ١٩٧٦ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام بمدينة فاس لابن القاضي ( الرباط ١٩٧٣ )

<sup>(</sup>١) لا يرد هنا إلا المصارد التي لم تذكر في المجلدين الثاني والثالث.

الخريدة للعماد الاصفهاني ( مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس رقم ٣٣٢٨ ) دراسات في الأدب الاندلسي لاحسان عباس ووداد القاضي والبير مطلق ( الدار العربية للكتاب ، ليبيا \_ تونس ) ١٩٧٦

الدرجات الرفيعة لعلي خان بن أخمد بن محمد الحسيني ، النجف ١٩٦٢ الدرة المضية لابن أيبك الدواداري (جر ٦ من كنز الدرر) تحقيق صلاح

المنجد القاهرة ١٩٦١ دمية القصر للباخرزي (ط. حلب)

ديوان ابن المعتز ( ١ ـ ٣ ) تحقيق الدكتور يونس احمد السامرائي ، بغداد ١٩٧٧ ـ ١٩٧٨ .

ديوان ابن هرمــة تحقيق محمد جبار المعيبد ، النجف ١٩٦٩ ديوان امية بن ابي الصلت جمع وتحقيق عبدالحفيظ السطلي ، دمشق ١٩٧٤ ديوان الحسين بن مطير جمع الدكتور محسن غياض ، بغداد ١٩٧١

ديوان دعبل بن علي الخزاعي تحقيق محمد يوسف نجم ، بيروت ١٩٦٢ ديوان دعبل بن علي الخزاعي تحقيق عبدالكريم الاشتر ، دمشق ١٩٦٤ ديوان الشريف المرتضى (١-٣) تحقيق رشيد الصفار ، القاهرة ١٩٥٨

ديوان المزرد بن ضرار تحقيق خليل ابراهيم العطية ، بغداد ١٩٦٢ ذيل تاريخ دمشتى لابن القلانسي ، بيروت ١٩٠٨ رسالة اعلام الكلام لابن شرف ( في سلسلة الرسائل النادرة ) القاهرة ١٩٢٦

رسالة الاعلام الكلام لابن شرف تحقيق وترجمة شارل بلا ، الجزائر ١٩٥٣ رسالة الغفران لابي العلاء المعري تحقيق بنت الشاطىء ، القاهرة ( الطبعة الثانية )

> رسائل ابي العلاء المعري تحقيق مرجوليوث ، اكسفورد ١٨٩٨ رسائل البلغاء جمع محمد كرد علي ، القاهرة ١٩٤٦ رجال النجاشي طهران روضات الجنات للخوانسارى ، طهران ١٣٦٧

> > . .

ريحانة الالبا للخفاجي (جـ ٢) تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، القاهرة ١٩٦٧ سحر البلاغة للثعالبي، وقف على طبعه احمد عبيد، دمشق.

شرح ديوان زهير. دار الكتب المصرية ١٩٤٤

شرح العكبري = انظر التبيان شرح المضنون به على غير اهله لابن عبدالكاني ، القاهرة ١٩١٣

شرح المقامات للشريشي ( جـ ٥ ) تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، القاهرة

---- <u>--</u>----

1977

شرح نهج البلاغة لابن ابي الحـديد ( ط مصر ، ١٣٢٩ ) شعر ابن اللبانة جمع محمد مجيد السعيد ، الموصل ١٩٧٧

شعر ابن ميادة جمع محمد نايف الدليمي ، الموصل ١٩٦٨ شعر عروة بن حزام جمع ابراهيم السامرائي واحمد مطلوب بمجلة كلية الآداب ــ

العدد الرابع ، بغداد ۱۹۶۱ صبح الأعشى للقلقشندى ( جـ ۱۶ )

صوان الحكمة المنسوب لابي سليان المنطقي تحقيق عبدالرحمن بدوي ، طهران

طبقات الفقهاء للشيرازي تحقيق احسان عباس ، بيروت ١٩٧٠ طيف الخيال للشريف المرتضى تحقيق الصير في والابياري ، القاهرة ١٩٦٢

العرب في صقلية لاحسان عباس ، بيروت ١٩٧٤

عيار الشعر لابن طباطبا العلوي تجقيق زغلول سلام وطه الحاجري ، القاهرة ١٩٥٦

عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي ( جـ ١٢ ) تحقيق فيصل السامر ونبيلة عواد ، بغداد ١٩٧٧

عبون التواريخ لابن شاكر الكتبي ( مخطوطة الفاتح رقم : ٤٤٤١ ) غرر الخصائص الواضحة للوطواط ، القاهرة ١٢٩٢

فقه اللغة المتعالبي تحقيق السقا والابياري وشلبي ، القاهرة ١٩٣٨

الكشاف في التفسير للزمخشري ( جـ ١ ، ٢ ) ط. مصر. ١٩٦٦ مجالس ابى العباس ثعلب تحقيق عبدالسلام هارون ، القاهرة مذكرات الامير عبدالله تحقيق ليفي بروفنسال ، القاهرة ١٩٥٥ مرآة الجنان لابي محمد اليافعي ، حيدر أباد الدكن ١٣٣٧ ـ ١٣٣٩ المرقية العليا للنباهي تحقيق ليفي بروفنسال ، القاهرة ١٩٤٨ المستطرف للابشيهي ، مصر ، القاهرة ١٩٥٢ معاهد التنصيص لعبد الرحيم العباسي ،القاهرة ، ١٩٤٧ معجم الفاظ الحديث لفنسنك وآخرين ، لندن ١٩٣٦ \_ ١٩٦٩ مفاتيح العلوم للخوارزمي (ط. مصر) المقترح في جوامع الملح ( نسخة جامعة برنستون ) المكتبة الصقلية جمع أمارى ، ليبسيا ١٨٥٧ المنازل والديار لاسامة بن منقذ ، موسكو ١٩٦١ منتهى الطلب لابن ميون ( النسخة الاستانبولية ) النتفِ من شعر ابن رشيق وابن شرف لعبد العزيز الميمني ، القاهرة ١٣٤٣ الهفوات النادرة للصابي تحقيق صالح الاشتر، دمشق ١٩٦٧ الوحشيات لابي تمام ، تحقيق عبدالعزيز الميمني ، القاهرة ١٩٦٣

الورقة لابن الجراح تحقيق عبدالوهاب عزام وعبد الستار فراج ، القاهرة ١٩٥٣

### محتويات الكتاب

| ٤٦٥ | فصل في ذكر الشريف ابي القاسم المرتضى ذي المجدين علم الهدى |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ٤٦٦ | جملة من شعره ـ في وصف الطيف                               |
| ٤٧٥ | فصل في ذكر الوزير أبي القاسم الحسين بن علي المغربي        |
| 249 | فصل من رسائله                                             |
| 297 | فصول من سائر ترسیله                                       |
| ٥٠٧ | حملة من شعره في أوصاف شتى                                 |
| 010 | فصل في ذكر الفقيه الحافظ عبد الوهاب بن نصر المالكي        |
| 079 | فصل في ذكر الاديب ابي عبدالله بن قاضي ميلة                |
| 044 | فصل في ذكر ابي الحسن علي بن محمد التهاسي                  |
| ٥٤٧ | ومن سائر شعره في أوصاف مختلفة                             |
| 089 | فصل في ذكر مهيار الديلمي وذكر جملة من شعره                |
| ٥٥٠ | جملة من شعره في اوصاف مختلفة                              |
| 07. | فصل في ذكر ابي منصور عبدالملك بن اسهاعيل الثعالبي         |
| 150 | فصول من كلامه في صدر كتابه فقه اللغة                      |
| Aro | من كلامه في صدر كتاب اليتيمة                              |
| ۱۸ه | جملة من شعره                                              |
| ٥٨٤ | فصل في ذكر الشيخ ابي اسحاق ابراهيم بن علي الحصري          |
| 010 | فصول من كلامه اندرجت ني تواليفه                           |
| 098 | جملة من شعره                                              |
| 094 | فصل في ذكر الأديب أبي علي بن رشيق المسيلي                 |
| 099 | جملة من أخباره مع ما يتخللها من أشعاره                    |
| 7.0 | ما أخرجه من سائر مقطوعاته                                 |
| 717 | ذكر الخبر عن خراب القيروان                                |
|     |                                                           |

| 710       | فعسل في ذكر الشيخ ابي الفتيان العسقلاني        |
|-----------|------------------------------------------------|
| 71%       | في ذكر القاضي اب <i>ي محمد</i> بن نعمة بن خليل |
| 770       | القاضي جلال الدولة بن عمار                     |
| 777       | [المجيد بن ابي الشخباء العسقلاني]              |
| V-4 _ 770 | فهارس الكتاب                                   |
| 770       | فهرس الاعلام                                   |
| AVF       | فهرس القبائل والامم والطوائف                   |
| ٦٨٢       | فهرس الاماكن                                   |
| ٦٨٧       | فهرس الكتب المذكورة في المتن                   |
| 7.4.4     | فهرس القوافي                                   |
| ٦٨٨       | فهرس القوافي                                   |
| Y • £     | مصادر التحقيق                                  |
| Y•A       | فهرس المحتويات                                 |

T .

بعونه تعالی نجز طبع هذا الجزء من الذخیرة علی مطابع بیروت کومبیوتر برس هاتف : ۳۱۳۵۳۰ . ص.ب : ۲۰۳ فی آذار (مارس)۱۹۷۹